

برالرص النجري مكنه اللي الفروس من المنافي الم

تأليف الاماكم مكر الدِّين محمد بن بهكا دربن عَبدُ اللَّهُ الْزَّرُكَتْثِي المترف سنة ٧٩٤ه

> تحقيق أبي عمروا لحسيني بن عمرب عبدالهيم

> > الجهزءالأول

دارالكنب العلمية

### جميع الحمرق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتمب العلمية بهروس - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تفضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الفاشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB alILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this
publication may be translated, reproduced,
"distributed in any form or by any means, or
stored in a data base or retrieval system,
without the prior written permission of the
publisher.

الطبعثة آلاؤك ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠ مر

## دار الکتب العلمیة بیروت \_ لبنان

العنوان: رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت هاتف و فاكس: ٣٦٤٢٩٨ (٢٦٦١٢ (٩٦١) ٠٠ صندوق البريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address: Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floor Tel + Fax: (00 (9611) -378541 - 366135 - 364398 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

> ISBN 2-7451-2972-4 90000

> > http://www.al~ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

رفع بحبر (الرحم (النجري (أسكنه (اللّم (الغرووس

## بنِ لِمُعْالِحَمْنِ ٱلرَّحِ لِي الْمُعْالِحَمْنِ الرَّحِ

#### مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما ينبغى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته، المحمود بكل لسان، المعبود فى كل زمان، الذى لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، حل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه فى جميع العباد، لا تمثله العقول يالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، وليس كمثله شىء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى، ونبيه المحتبى، ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين.

وبعد: ففى ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية التى شهدتها معظم ديار المسلمين، وفى وسط حاجيات العصر المتواترة الذى نعيشه، بين صراع القوى الاقتصادية فى العالم، وفى خضم الزحام اليومى، كأثر مباشر لتأثير السلعة، وافتتان الجماعات والأفراد ببريق صنعها المتقن، وتحت إغراء عطرها وانسيابها، الحاملة فى طياتها مذاهب فكرية تشكك فى الإسلام، تحت اسم العلم، زاعمين أن الدين ينكر الحقائق العلمية ومعطياتها، مما أحدث فى العالم الإسلامى اضطرابًا وتفرقا، لم يعرف من قبل، فوجدنا ممن يزعم الإسلام من ينادى بفصل الدين عن الدولة، وعن السياسة، وعن الثقافة، بل وعن الحياة العامة، وحصره فى المساحد؛ لأنه بزعمهم لا يصلح، ولا يواكب هذه المتغيرات السريعة.

ومن فرط جهلهم وكفرهم، استدلوا على مذهبهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أفلح الكفار في تربية هؤلاء وجعلهم رموزًا صنعوا منهم أساتذة وعلماء ومفكرين، ينشرون أفكارهم الكفرية الخبيشة تحت عباءة الإسلام، فصاروا يدعون إلى الإسلام الجديد الذي يواكب العصر المستنير المتحضر، إسلام ليبرالي، أو اشتراكي، أو وطنى، إلى غير ذلك، فصاروا شوكة في ظهر المسلمين، والطابور الخامس الذي ألحق بنا

الهزائم في كل الميادين، فهم القسيم المشترك بين المرتدين والمنافقين، ﴿إِذَا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ [المنافقون: ٤]، وهؤلاء إحدى مهامهم وكبرياتها التي تربوا من أجلها هي تحريف وتبديل الكتاب والسنة.

ولقد فشل أعداء الإسلام قديمًا في تحريف الكلم عن مواضعه، وسيفشل أعداء اليوم؛ لأن الله حفظ كتابه، وقيد للسنة علماء أجلاء يذبون عنها ويبينون الصحيح من السقيم، والتحريف من التنزيل؛ لذا عمدوا إلى نوع آخر من التحريف، هو تحريف التأويل، فإيلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله في [آل عمران: ٢٨]، يأتون بالنصوص الصحيحة ثم يأولونها على غير مرادها؛ لتكون لهم وهي عليهم؛ لأنها حق أرادوا بها باطل، وعلى الجانب الآخر انتفضت جماعات من الشباب لا ينقصهم الحماس أو حسن النية نحو رغبتهم في تشكيل انتمائهم للإسلام، والذب عنه بقدر الاستطاعة، بحيث يساهمون بهذا الانتماء في عمليات التنمية والتقدم ترتبط بهم وبدينهم وتعبر عن وجودهم الإسلامي وتعيد عبودية البشر لربهم، فيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، وقيام دولة الإسلام استهدافًا للأقوم والأكرم، وابتغاء وجه الله تعالى.

بيد أن هذه الانتفاضة نشأت وهي خالية الوفاض تقريبًا من رصيد إسلامي يعصمها من عدوان المذاهب الوافدة، ومن ضربات أعدائهم القاصمة، بالإضافة إلى افتقاد التصور الصحيح المؤدى إلى معايشة العصر، وقد تسبب في تفاقم تلك المشكلة قعود بعض الدعاة والعلماء، وعجز البعض الآخر عن تحمل العبء الجسيم لقيادة الأحيال المعصورة الراغبة في الاتجاه إلى الله والالتزام بشرعه، الأمر الذي دفع بعض الشباب إلى حمل عبء هذه الدعوة على عاتقهم دون أن يؤهل أغلبهم لذلك، فتارة يستنبطون أحكامًا شرعية دون المعرفة بطرق الاستباط، وتارة ينقلون فتاوى الأموات التي لا تقوم بها حجة ولا يجوز العمل بها؛ وذلك لأمرين:

الأول: احتمال رجوعه عن رأيه إن كان حيًا مع ظهور ما هو أولى فيأخذ به، أو ظهور احتهاد أولى بعد موته، ففي الحالين ينتقض الأول.

الثآني: قال الرازى: لا قول للميت؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف حيًا وينعقد على موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. أ. هـ.

وهؤلاء الشباب مع كونهم من أصحاب النوايا الحسنة والمهمة العالية، إلا أنهم بين عامى ومقصر، وليس للمقصر أن يجازف بالاجتهاد، إذا ما تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، أو بمعنى آخر أن يكون عالمًا منتصبًا للاجتهاد في باب دون باب، ويمنع من الاجتهاد؛ لأن المسألة في باب من الفقه ربما كان أصلها

والاحتهاد لا يكون إلا بمحموع العلوم والفنون والقواعد الشرعية واللغوية وغير ذلك، وكلها سلسلة متكاملة الحلقات، إن تمت حاز لصاحبها الاحتهاد، وإن احتاج إلى البحث في بعض علومها.

وهذا هو الحكم فى المقصر، فما بالك بالعامى الذى صار بين يـوم وليلة مع إطلاق لحيته عالمًا ومفتيًا، الأمر الذى جعلهم يصعدون عقبة كثود زلت فيها أقدامهم فصاروا بين متوقفة وكفرة ومرجئة ودراويش يُحَكِّمون أهوائهم وأفكارهم التى جعلتهم يختلفون فى الفروع، بل وفى الأصول الأمر الذى مكن منهم أعدائهم، وأضاع جهد المخلصين منهم ودمائهم وأعراضهم، نسأل الله العفو والسلامة.

كل ذلك دعانا إلى أن ندعو أنفسنا وإخواننا الذين يقومون بالذب عن دين الله، ندعو الحريصين على الإسلام، العاملين في حقله، أن يتعلموا هذا الفن الرفيع، والعلم الجامع المعروف بهاصول الفقه، وذلك لمعرفة طريقة استنباط الأحكام من الأدلة، وكيفية استفادتها من مصادرها، سواء كانت كتابًا، أو سنة، أو قياسًا، أو إجماعًا، وبيان مراتب هذه الأدلة، وما الذي يقدم منها على الآحر، وبيان القطعى والظنى، وبيان الطريقة التي ينهجها المجتهد عندما تتعارض ظواهر الأدلة، وبيان تفاوت دلالة الألفاظ من حيث العموم والخصوص، والمجاز والحقيقة، فالفقيه لا يمكنه الحصول على الأحكام الشرعية من منابعها الأصلية إلا إذا درس هذا العلم دراسة واعية مستفيضة، هذا إذا كان الفقيه مجتهدًا، أما إذا كان الفقيه مقلدًا لغيره، فإن الفائدة التي تعدو عليه من دراسة هذا الفن، هي معرفة المستندات التي استند عليها هذا المجتهد في استنباطه للأحكام، مما يبعثه على الإذعان له والاطمئنان إلى تقليده فيما ذهب إليه، والارتباح إلى العمل عما قال.

ونحن نقدم لإخواننا وأحبابنا العاملين في حقل الدعوة الإسلامية هذا المنتخب النفيس من تراثنا الإسلامي الحضارى، وهو كتاب: «جمع الجوامع» للإمام تاج الدين السبكى، وشرحه «تشنيف المسامع» للإمام بدر الدين الزركشي، نسأل الله الفهم والعمل بأحسن ما فيه، وأن يجعل عملنا هذا في ميزان حسناتنا، وأن يكون لنا في الدنيا ذكرًا، وفي الآخرة عوضاً وذخراً، آمين.

\* \* \*

## تعريف صاحب رجمع الجوامع» الإمام تاج الدين السبكى

هو: عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكى، ولد بالقاهرة سنة ٧٢٧هـ، وقيل: في سنة

٣ ...... مقدمة المحقق

٩٧٧هـ، وذكر الزركلى أن سنة ٧٢٧هـ توافق سنة ١٣٢٧م، فتح عينيه على بيت يموج بالمعرفة، ورأى وفود العلماء وهى تنسل إلى مجلس أبيه ينهلون من علمه، فحفظ القرآن في صغره، ثم أخذ عن والده أصول العربية والعقيدة والتشريع، سمع بمصر المقدسى وطبقته، ولما تولى أبوه منصب قاضى قضاة الشام، رحل معه إلى دمشق، وأتم دراسته على كبار المشايخ هناك، كابن أبى اليسر تمام، وزينب بنت الكمال.

وقرأ بنفسه على المزى، وكان أبوه يحب المزى، فيُثبِت فى قلبه عظمته ويحشه على ملازمته، ولازم الذهبى، فكان يمضى إليه كل يوم مرتين بكرة والعصر، وذلك لحب الذهبى للتاج وملاطفته إياه، وتخرج بتقى الدين بن رافع، وأحذ عن الشيخ أثير الدين أبى حيان، ومن مشايخه أيضًا شمس الدين بن النقيب، والأندرشي النحوى، وصالح بن المختار، ولم يكتف ابن السبكى بهؤلاء، وإنما اتجه إلى التحصيل بنفسه. قال ابن العماد: طلب بنفسه ودأب.

صار ابن السبكى أعظم رجال الأسرة المنوفية السبكية، فذاع صيته فى دولة المماليك، وتولى المناصب العلمية فى سن صغيرة، فقد أجازه شمس الدين بن النقيب، ولما مات ابن النقيب كان عمر تاج الدين ثمانى عشر سنة. قال عنه الحافظ شهاب الدين بسن حجى: حصل فنونًا من العلم ومن الفقه والأصول، وكان ماهرًا فيه، والحديث والأدب، وبرع وشارك فى العربية، وكان له يد فى النظم والنثر، حيد البديهة، ذا بلاغة وطلاقة لسان وجرأة حنان، وذكاء مفرط، وذهن وقاد.

كان التاج عالمًا بعلم الكلام، يناقش قضايا العقيدة، إذ إنه كان أشعرى العقيدة، شافعي المذهب، ألف فيه الكثير، وجمع فتاوى والده، وله كثير من المسائل التي تفرد فيها -برأى خاص أو ترجيح بعض الآراء على بعض.

تولى مناصب عديدة من التدريس والقضاء وغير ذلك، صنف الكثير في العلوم النقلية والعقلية، منها: الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية - أوضح المسالك في المناسك - ترشيح الترشيح في أصول الفقه - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - حلب حلب المغتون - مصنف في علم الألغاز - قواعد الدين وعمدة الموحدين - الفتاوي - طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى - معيد النعم ومبيد النقم - جمع الجوامع في أصول الفقه، والذي نحن بصدده، وغير ذلك من مؤلفاته النافعة التي تدل على غزارة علمه ورسوخ قدمه وسعة إطلاعه، فكانت حياته مليئة بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن جاءوا بعده، مع قصر حياته التي بلغت نحو أربعين عامًا. توفي ليلة الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة ٧٧١هـ، ودفن بسفح قاسيون شمالي دمشق شهيدًا بالطاعون، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا، رحمه قاسيون شمالي دمشق شهيدًا بالطاعون، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا، رحمه

من تلاميذ ابن السبكى: ابن سند، مفتاح الزينى، عبد المؤمن الماردانى، وبرهان الدين إبراهيم بن عسكر، وشرف الدين البغدادى، وعمران الجلحلونى، وأمين الدين وغيرهم.

\* \* \*

#### تعريف , جمع الجوامع، ومنهجه

وجمع الجوامع» كتاب في أصول الفقه مشتمل على مقدمات وسبعة كتب، افتتحه المصنف بقوله: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها. وقال بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله على: ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوى الجد والتشمير، الوارد في زهاء مائة مصنف منهلاً يروى ويمير. انتهى.

ثم قال في الخاتمة: وقد تم جمع الجوامع علمًا، المسمع كلامه آذائا صمًا، الآتى من الحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى، مجموعًا جموعًا، وموضوعًا لا مقطوعًا فضله ولا ممنوعًا، ومرفوعًا عن همم الزمان مدفوعًا، فعليك بحفظ عباراته لاسيما ما خالف فيه غيره، وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة، أو أن تظن إمكان اختصاره، ففي كل ذرة درة، فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين، إما لكونها مقررة فسي مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو لغرابة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين، وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال، فحسبه الغبي تطويلاً يؤدي إلى المللل، وما درى أنا إنما كان قد عزى إليه على الوهم سواه، أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه، كيث أنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، وروم النقصان متعذر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر، فدونك مختصرًا بأنواع المحامد حقيقًا، وأصناف المحاسد خليقًا، على حسن أولئك جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا. انتهى.

\* \* \*

#### محتويات جمع الجوامع

كما سبق بيانه، فإن جمع الجوامع يحتوى على مقدمات، وسبعة كتب نذكرها بشىء يسير من التفصيل، وبالله التوفيق:

١ - المقدمات: ذكر فيها تعريف الأصول والفقه، والحكم الشرعى وأقسامه،
 والمسائل المتعلقة بكل ركن من أركانه: الحكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به.

٢ - الكتاب الأول: تكلم فيه عن القرآن الكريم، تناول موضوع القراءات السبع، ثم

٨ ..... مقدمة المحقق

الألفاظ، والمنطوق، والمفهوم، والعام، والخاص، والمحمل، والمبين، والناسخ، والمنسوخ.

- ٣ الكتاب الثاني: تكلم فيه عن السنة وتقسيمها، والأحبار وتقسيمها، والصحابي.
  - ٤ الكتاب الثالث: في الإجماع.
    - ٥ الكتاب الرابع: في القياس.
- ٦ الكتاب الخامس: في استدلال الأدلة التي هي ليست بنص، ولا إجماع، ولا قياس، كالاستقراء، والاستصحاب، وقول الصحابي، والاستحسان، وغير ذلك مما احتلف فيه.
- الكتاب السادس: في التعاديل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها، والأمور التي يحصل بها الترجيح عند التعارض.
- ٨ ثم تكلم عن المحتهد وشروطه والاحتهاد، ثم المقلد في الفروع والأصول، وقد أفاض في مسألة التقليد في أصول الدين مبينًا حكم المقلد متابعًا في ذلك ومتأثرًا بعقيدته الأشعرية.
  - ٩ ثم ختم «جمع الجوامع» بخاتمة صوفية.

نخلص من ذلك بأن الإمام تــاج الديـن السبكى أشـعرى الأصـول، شــافعى الفـروع، صوفى قنوع.

#### \* \* \*

## تعريف صاحب تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع الإمام الزركشي

هو: محمد بن بهادر بن عبد الله، وقيل: ابن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله، بدر الدين المصرى، التركى، الشافعى، الزركشى، المنهاجى، المصنف، ولد فى مصر سنة ٥٤٧هـ، كان أبوه من الأتراك مملوكا لبعض الأكابر، فتعلم فى صغره صنعة الزركش، وعنى بالاشتغال بالعلم فى صغره، لازم حلقات العلم فى سن الحداثة، وتفقه بمذهب الشافعى، حفظ كتاب المنهاج فى الفروع، ولذلك سمى المنهاجى، وتتبع مجالس الفقهاء والعلماء والمحدثين، حتى صار إمامًا، أهلاً للإفتاء والتدريس، شهد له الجميع بالفضل والعلم وحسن الخلق والتواض الزهد.

أخذ عن جماعة، منهم: الشير الله الدين الإسنوى، فلازمه وتخرج به فى الفقه، والشيخ سراج الدين البلقيني، ولما ولى البلقيني قضاء الشام استعار منه نسخته من والروضة المحلد العد مجلد، فعلق هوامشها من الفوائد، فهو أول من جمع حواشى والروضة البلقيني.

عقلمة المحقق .....

ولى الإمام الزركشى مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، وكان منقطعًا في منزله، لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب، وإذا حضره لا يشترى شيئًا، وإنما يطالع في حانوت الكتبى طول نهاره، ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقلمه إلى تصانيفه، وكان خطه ضعيفًا حدًا، قل من يحسن استخراحه، وعلى الرغم من ذلك، فقد كتب بخطه ما لا يحصى لنفسه ولغيره، وكان له باع في الأدب واللغة، بجانب الأصول والفقه والحديث والتفسير، كان عفيف النفس زاهم يلبس الخلق من الثياب ويرضى بالقليل من الزاد، لا ينشغل عن العلم بمطالب الدنيا، رضى الخلق، محمود الخصال، عذب الشمائل، متواضعًا رقيقًا، قابل بدمشق الحافظ ابن كثير وأخذ عنه، وله مشايخ غير ما ذكرنا. ومن تلاميذه: ابن حجى، شمس الدين البرمادي، الشمني، الطنباوي.

ومن مصنفاته الكثيرة التي لقب من أحلها بالمصنف: البرهان في علوم القرآن، كتاب في التفسير وصل فيه إلى سورة مريم، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، التذكرة في الأحاديث المشهورة، التعليق على عمدة الأحكام، تعليقه على علوم الحديث، وغير ذلك كثير، وما نحن بصدده هنا، وهو تشنيف المسامع بجمع الجوامع.

توفى الإمام الزركشى سنة ٧٩٤هـ، والإمام الزركشى كان كالإمام ابن السبكى، أشعرى الأصول، شافعى الفروع، تظهر عليه بحلاء علامات التصوف، وأيضًا لم يعش أكثر من ٤٩ عامًا.

#### \* \* \*

#### تعريف وتشنيف المسامع، ومنهجه

كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع، هو شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكى، كما أشرنا من قبل، وهر للإمام الزركشى محمد بن بهادر بن عبد الله، النزم في هذا الشرح بالأبواب والموضوعات الواردة في من جمع الجوامع، وقد بين الإمام الزركشى في مقدمة هذا الكتاب على ما سيأتى إن شاء الله، منهجه في هذا الشرح، فليراجع في موضعه لعدم الإطالة.

وقد رجع الزركشي في تأليفه لهذا الكتاب إلى مصارد كثيرة حدًا، سوف تمر عليك خلال دراستك للكتاب، والله الموفق.

### خاتمة

ا \_ كتاب التشنيف المسامع بجمع الجوامع الذي بين يديك منسوخ من النسخة الأصلية ، كتبت بقلم نسخ في سنة ٨٤٩ هـ بخط الشيخ أحمد بن عثمان بن داود السعدي ، وتقع في ٣٠٠ ورقة مسطرتها ٢٩ سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات حوالي ١٣ كلمة في السطر ، هذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٧٩ أصول فقه ، رقم ميكروفيلم ١٣٩٢٨ .

٢ ـ إضافة إلى النسخة المخطوطة، اعتمدنا النسخة الوحيدة المطبوعة للكتاب في القاهرة، كأصل آخر واستفدنا منها كثيراً؛ فجزى الله تعالى ناشري ومحققي هذه المطبوعة خير الجزاء للجهد الذي بذلوه.

٣ ـ الخط المكتوب به المتن في المخطوطة يختلف في لونه عن لون خط الشرح، مما
 جعلني أرمز للشرح بحرف (ش) وللمتن بحرف (م) وذلك للتمييز بينهما.

٤ ـ تم تخريج الأحاديث من مصادرها دون التعرض للجرح والتعديل إلا في القليل النادر، وذلك لسببين: الأول: أن أغلبها بين الصحيح والحسن. الثاني: اكتفائنا بأقوال رواة الحديث وتحقيقاتهم، كقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

٥ ـ تم تخريج الآيات القرآنية، وكذلك قمت بترجمة للأعلام الواردة لمعرفة حالهم
 بتصرف غير مخل.

٦ ـ علقت على بعض المسائل الأصولية إما موضحاً أو وضع زيادة لم توجد بالشرح، أو مناقشاً، وعزوت أغلبها لبعض كتب الأصول الأخرى، وأهمها بل عمدتي هو كتاب إرشاد الفحول، ولم أحيل أي مسألة تحتاج إلى بحث أو نقاش إلى مصادر أخرى، لعقم هذا المسلك في التحقيق، بل استخرجت ما يحتاج إلى إيضاح أو إضافة أو نقاش من مصدره بنصه، أو بتصرف غير مخل، أو بقولي وهو قليل، ووضعته بالمكان الخاص بالتحقيق.

٧ ـ المصادر التي اعتمدت عليها في ترجمة الإمامين: تاج الدين السبكي، ومحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، هي: شذرات الذهب (٢٢١/١٦)، (٣٣٥/٦)، البداية والنهاية (٢١/٥٥)، طبقات الشافعية الكبرى (١/٥٥/١)، وكشف الظنون (١/٥٥/١)، الأعلام للزركلي (٤/ ١٨٤)، البدر الطالع (١/١٤)، الدرر الكامنة (٤/١١)، وغيرها.

هذا، واسأل الله عز وجل، السميع البصير العليم القدير، أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، وكفارة لسيئاتي، وأن يجعله لي ذخراً في الآخرة، وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يعفو عن ما فيه من ذلل لمؤلفه وشارحه ومحققه، وكل من شارك في إخراجه وحفظه، وصلى اللهم على محمد وآله وأصحابه وأهل طريقته المتمسكين بسنته، وسلم تسليماً كثيراً، آمين.

محققه: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم

الله الرحن الرحيم

الحد لله مرب العالمين حمداً بليق جلاله والعدلاة والتسليم الأغان الاكلان على
سبد نامحد وآلم فلا كان كما بجع الجواجع في اصول الفقد لمقاض الفضاة إلى نصر عبد الوهاب بن الشيخ الاعام إلى الحسن السبكى برد الله مضجعه من الكتب التى دفت مسالكمة ومرفت معاركها لما اشتمل عليه من النقول الغربية والمسائل الجبة والحدود المنيعة والموقعة والموقعة والموقعة مع كثرة العلم ووجائج النظم فد علا بعره الزاخر واصبح الملاحق بقول كم ترك الاول الأخر قد اضطرالناس المحلم عاقق وبهان مفاصده والوقوف على كنون ومعرفة مرمون وليس عليه مانمى بهذه المالك وبهان مقاله على مواضع قليلة من ذلك فاستحرث الله تعالى في نعلين نافع بيد ان مؤلف اعاب عن مواضع مشكله ويستهر غرابه ويظهم عجائيه مرتفعا عن الرفلال المنظ مخطا عن الإطناب ألمل والله إستال ان يجعله خالها لوجه الكري مغربا المعوز بهنات النعم وسعيته نشنيف المسامع بجمع المحامع المعامد الكري

المدالناه بالرصف الميل على جهة التعظيم هسندا

احسن مِدوده فالنَّا وحنس وبالجيل فصل يخرج اطلاقه عَلَيْهِ وسَدُّ فَالنَّوْا سرا والنعل الثان بغرج النهم غودن الك است العزيز الكرم وافنع المعنف المها العَملِهُ . ون الاسمية آولالنَّالفعلية على الحِسه والحدوث بخلاف الآسمية فأنأسليُّ ويداد على الحدث وصفا ولما كان هذا الكاب من النم المجددة ناسب ال يؤف ما بدل على النجدد وانعصل المزلف مهذا عن سوال علم تأسيد بالغراه في الافتياع معدد منا من سبة بدانسب فالرهذا معن مب استبطه وبه بعنف مه انتخاكام بالجلة النعلية كالنزالي والرافعي فلت رحبت معادحفه النعير بالصبغة المنعينة الافراد وهيامه الافراد لاد البررلابسلم فالجمائة فأن تصبّ أثكاب خأص به وهما فأنحله المنكلم وعرفيرا فنعنا دندباتم الافل وبيعى شحول من ينه الريد المراد المالية والمناس المالية المالية المالية المناس المالية الم هد نوا فياسب ومع ميث فيضع المواج عن الخال مع أجلع فاصعبًا كمام به رضي الورسوش الله خلامًا فعلم نوه المع فاللم أحه تعلق في العلمة ولس للود ما تناهدها تعلى عنايكره استعل الموك كما فقولم عي منعل دنبل عليالاكات نصاريف اختبته نعالى غيرص على بديداته تزك أنعلي سراد نعله ظد ال ورد الكلام موليه الجع تعلى هذا القول بحود ان بستعل J. K

النون كلمن لايباشرالعل بنفسه فاما قول العالم غن يشرج ويحن نبين فنسرج له لانه يخبر بنون الجيع عن نفسه واصل مقالته ائتي وذكر آبن السيد في الاقتماراً غوه ونراد فبه وجرا آخر وهواء الرجل الجليل القنه ينوب وأهده مناب جاعة وينزل منزلن عددكيرنى فصله وعقله ولهذا فالصلى الله عليه وسلم لابي سفيان كل الصيد فحجوف الغل والرمخشرى استفتح المفصل بالحاة النعلية والكاف الابة لا عالنعة التي ذكرها في المفصل خاصة بروفي الكشآف عامة وفي النعير بالفاع فائدة احَرَى قاي الجُهود في لناض معناه المصول وفي المضايع معناه الاستم. آر بعنان من شأنهان بنكرر وبقع مرة بعداخرى كافاله الزغشرى عندتوله تعل الله يستهزى بم وأما اللم فلاخلاف كاقاله ابن السيدان المراد مرياالله وال المبم نائدة ليت باصل ف العلة م اختلفوا بعدة ال فهذه الم على للانتهذا هب فذهب سيبوبه والبصريوره ألحانهم زادوااليم فحاخره عوضا س حرف الذاولها لاججع بينها لماخدمن الجع بب العوض والنعوض وقال انكوفيون المبم عوض عرجمله عدوفة والنفيير باآله امتا عنبراى اتعيدنا لم حنف الاغتصار ولحصرة الاستعال وروبمهم اطراد هذا النعدير فاكذ الماضع ولذقالوا اللم الالاسفنا عرالمق من عندك فامطرعلنا جارة من الساء إو آنتنا بعناب الم ولوكانت الميم عوض امنا لما احتاج الشط المبعواب لان الفعل يكون المحاب وهوامنا والثالث إن ألم زائدة التعظم والنفيم لدلالتها على معن الجمع كانبيت في زوم لندة الزملة وابغ في الاب علا إن السيد وهذا خيرة ارج عن منهب سيبوي لاندلابنع ان تكون للتعظم واه كلون عرضا من مرف التأ وكان التا ، في فيا تا الله بدل من لله رفيا خادة معن التعب على دعدًا المتمله احسى الاقول وذكر ابن طفر فأول شرج المنامات المعه للغاث وللم الصنات بخع ينها ابنانا بالسوال بحبع اسمانه وصفاته وقواه بعضم واحتج بغول المس البعرى اللم بيع الدعاء وفول النض ابن شيل من قل الم فقد معادمه جمع اساله ولاء قال بادلاه الده الاسام المسن ولهنا فيلواندام اله الاعتل وبذلك بطهر ابشاء المعنف ا وزر عليهم التنكب فيها التعظم بأليل الدصف وعلياما للتعليل على لمعاكدين إوعل إبيا الأستعله لافره من الاشامة الرنفيم أعد كن الاستعلام على اتنع ة غيرمناسب وكالعالامس تجنبوها فانواتنا تستعل فيعانب النفذر تزلي فعانهاته واستعالات القرآ موالسة الداك وفالمديث كاسلنا للمايك كالكدمه طلاملا ولنالمهما بجد فلللدعملاء بعنه تم الصلفات وأما

# الكلام لم بلغه حالد كان فننه عليه وعلى العه ومن لم بكن عله من علم

والأعظ التاس قدا معيد منها تعيب فطرامورا انت تاشها الاعمالتاس من عربي وعورته المتاس بأدية ما وتواريف

وانا اصال الله تعالى المنة بكل عايق بن اليه ويجعن عليه مروا بالعرق وازن البرحتان بالأهم المرحيق ووافق الراغ بجلااته تعلق تتعلق والرحيل والبراللا يوم الادما المواجع عشر من شهر عبادى العل من مهورسة تسعوا رحين وغاغائة من الهرة البوم واركات والكريم وط من الهرة البوم وحيد الجعين ودائل بالمدرسة الصلاحية بالقرس منزي على يراحيد



صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط

.

مقدمة المصنف ...... مقدمة المصنف ......

رفع بحبر (الرحم (النجىري دائسكنە (اللّى (الفرھوس

# بليم الخالين

الحمد لله رب العالمين (١) حمدًا يليق بجلاله، والصلاة والتسليم الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله، أما بعد: فلما كان كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه لقاضي القضاة أبي نصر عبد الوهاب ابن الشيخ الإسام أبي الجسن السبكي، برد الله مضجعه، من الكتب التي دقت مسالكها، ورقت مداركها، لما اشتمل عليه من النقول الغريبة، والمسائل العجيبة، والحدود المنيعة، والموضوعات البديعة، مع كثرة العلم، ووجازة النظم، قد علا بحره الزاخر، وأصبح اللاحق يقول: كم ترك الأول للآخر، قمد اضطر الناس إلى حل معاقده، وبيان مقاصده، والوقوف على كنوزه، ومعرفة رموزه، وليس عليه ما نمى بهذه المسالك، بيد أن مؤلفه أجاب عن مواضع قليلة من ذلك، فاستخرت الله تعالى في تعليق نافع عليه، يفتح مقفله، ويوضح مشكله، ويشهر غرائبه، ويظهر عجائبه، مرتفعًا عن الإطناب الممل، والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، مقربًا للفوز بجنات النعيم، وسميته: تشنيف (١) المسامع بجمع الجوامع.

(م): نحمدك(٢) اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها.

(ش)(٤): الحمد: الثناء بالوصف الجميل على جهة التعظيم، هذا أحسن حدوده،

 <sup>(</sup>١) أى بكل اسم من أسماء الذات الأعلى الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك لا
 بشىء من غيرها وحده أو معها.

أبتدئ ملتبسًا متبركًا أو مستعينًا، ولم يقتصر المؤلف على البسملة مع أنها تتضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المحصوص، بل تابع بالحمد والثناء على الله عز وحل، والصلاة والسلام على النبي على انتهى.

<sup>(</sup>٢) شنف، يقال له: أشنف له شنفًا: فطن، وشنفت فطنت، ويقال: شنف الآذان بكلامه، أى أمتعها به، وشنف كلامه زينه، لسان العرب (١٨٣/٩).

<sup>(</sup>٣) هنا بداية متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكى، وسوف نميزه عن الشرح بوضع حرف (م) مع بداية كل فقرة من المتن.

<sup>(</sup>٤) (ش): وضعنا قبل كل فقرة من الشرح المعروف بتشنيف المسامع للإمام الزركشي حرف-

فرالثناء، جنس، وبرالجميل، فصل يخرج إطلاقه على غيره، ومنه: وفائنوا عليها شراه (١)، والفصل الثانى يخرج التهكم، نحو: ﴿ فَقَ إِنْكُ أَنْتُ الْعَزْيْرُ الْكُرِيْمِ ﴾ [الدخان: ٤٩]، وافتتح المصنف بالجملة الفعلية دون الاسمية؛ لدلالة الفعلية على التحدد والحدوث، بخلاف الاسمية، فإنها مسلوبة الدلالة على الحدوث وضعًا، ولما كان هذا الكتاب من النعم المتحددة، ناسب أن يؤتى بما يدل على التحدد، وانفصل المؤلف بهذا عن سؤال عدم تأسيه بالقرآن في الافتتاح بالجملة الاسمية، فإنه قديم لم يحدث ولم يتحدد، فالاسمية به أنسب (٢)، قال: وهذا معنى لطيف استنبطته، وبه يعتضد من افتتح كتابه بالجملة الفعلية كالغزال (٢)، والرافعي (٤).

قلت: وحينئذ، فكان التعبير بالصيغة المتعينة للإفراد، وهيي: ﴿أَحَمَدُكُ ﴿) لا ﴿نحمدك ﴿

<sup>-(</sup>ش) بين قوسين للدلالة عليه.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من الحديث الشريف المتفق عليه، ولفظه: عن أنس رضى الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال النبى على: «وجبت»، فمروا بأحرى فأثنوا عليها شرًا، فقال النبى الله وجبت»، فقال عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: ما وجبت؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». رياض فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». رياض الصالحين للنووى، باب ثناء الناس على الميت (ص٣٦٨)، مسند الإمام أحمد (٣٨١/٣).

<sup>(</sup>٢) قلت: والجملة الاسمية أنسب؛ لأنها تضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المحصوص، إلا أن الإمام السبكي بدأ بالفعلية للحديث الذي رواه أبو هريرة: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». رواه أبو داود والبيهقي في السنن الكبري.

انظر: كشف الخفاء (١١٩/٢)، فيض القدير (١٣/٥).

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الجليل حجة الإسلام محمد بن محمد الطوسى أبو حامد الغزالى، ولمد سنة ٤٥٥هـ بطوس، وتوفى سنة ٥٠٥هـ، له مصنفات كثيرة، منها: المستصفى، والمنخول، وشفاء العليل فى الأصول، وفى الفقه: الوجيز والوسيط، وله أيضًا المنقذ من الضلال، وإحياء علوم الديس، وغير ذلك.

انظر: طبقات الشافعية (١٠١/٤)، الوافي بالوفيات (٢٧٤/١)، النجوم الزاهرة (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو القاسم عبد الحكيم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، ولد سنة ٥٥هـ، متضلع في الفقه والأصول والتفسير والحديث. قال عنه السبكي: أنه وحمد الفقه ميتًا فأحياه، وكان ورعًا زاهدًا تقيًا، من شيوحه أبوه، وأبو حامد عبد الله العمراني، والخطيب حامد بن محمود، والحافظ أبو العلاء الحسن الهمداني، ومن تلاميذه: الحافظ عبد العظيم المنذري.

من مصنفاته: الشرح الكبير، العزيز، شرح الوجيز للغزالى، شرح مسند الشافعي، الأمالى الشارحة على مفردات الفاتحة. توفى سنة ٢٢٣هـ.

انظر: طبقات السبكي (١١٩/٥)، الأعلام (٤/٥٥).

لأن النون لا تصلح هنا للحماعة، فإن تصنيف الكتاب خاص به، وهي إنما تكون للمتكلم وحده إذا كان معظمًا نفسه، وهو غير لائق هنا، وقد يلتزم الأول ويدعى شمول النعمة بذلك له ولغيره بالانتفاع، أو يكون الجمع باعتبار التحريد البياني، لكن يمنع من هذا قوله فيما بعد: ونضرع إليك في منع الموانع، عن إكمال «جمع الجوامع»، فإن هذا خاص به، وقد حكى الحريرى(۱) في «شرح الملحة» خلافًا في علة النون الجمع في كلام الله تعالى، فقيل: للعظمة، وليس لمخلوق أن ينازعه فيها، فعلى هذا يكره استعمال الملوك لها في قولهم: نحن نفعل، وقيل في علتها: لما كانت تصاريف أقضيته تعالى تجرى على أيدى خلقه، نزلت أفعالهم منزلة فعله، فلذلك ورد الكلام موارد الجمع، فعلى هذا القول يجوز أن يستعمل «النون» كل من لا يباشر العمل بنفسه، فأما قول العالم: نحن نشرح، ونحن نبين، فمفسوح له؛ لأنه يخبر بنون الجمع عن نفسه وأهل مقالته. انتهى.

i continue e

160045

<sup>(</sup>۱) هو: الرئيس أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى، عالم أديب لغوى متمسرس، صاحب جاه، ولد سنة ٤٤٦هـ. من شيوخه: ابن نضال المجاشعي، وأبو إسحاق. من مصنفاته: المقامات، ملحة الإعراب، وله ديوان شعر. توفي سنة ١٦٥هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١٥٧/٢)، شذرات الذهب (٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: الأديب النحوى اللغوى المشارك في أنواع العلوم أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، ولد في مدينة بطليوس سنة ٤٤٤هـ. من مصنفاته: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، المثلث في اللغة، شرح سقط الزند لأبي العلاء المعرى، شرح موطأ مالك. توفي سنة ٥٢١هـ بلنسية موطن إقامته.

انظر: وفيات الأعيان (٩٦/٣)، شذرات الذهب (٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا حزء من حديث مرسل رواه العسكرى والرامهرمزى واللفظ له: عن نصر بن عاصم الليشى قال: أذن رسول الله ﷺ لقريش، وأُخر أبا سفيان، ثم أذن له، فقال: ما كدت أن تأذن لى حتى كدت أن تأذن لححارة الجلهمتين قبلى، فقال: «وما أنت وذاك يا أبا سفيان، إنما أنت كل الصيد في حوف الفرا»، وعند العسكرى، قال: وفي حوف أو حنب».

انظر: أمثال الحديث للرامهرمزي (ص١٨٥)، كشف الحفاء (٢١/٢).

و هكل الصيد في حوف الفرا ، بغير همز؛ لأنه مشل والأمثال موضوعة على الوقف، أى كلّ دونه، وهذا المثل يضرب لمن يفضل على أقوام، ولما يغنى عن غيره، انظر: القاموس-

والزمخشرى (١) استفتح والمفصل، بالجملة الفعلية، ووالكشاف، بالاسمية؛ لأن النعمة التي ذكرها في والمفصل، خاصة به، وفي والكشاف، عامة، وفي التعبير بالمضارع فائدة أخرى، فإن التحدد في الماضي معناه الحصول، وفي المضارع معناه الاستمرار، يعنى أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى، كما قاله الزمخشرى عند قوله تعالى: ﴿الله يستهزئ بهم﴾ [البقرة: ١٥١].

وأما واللهم»، قال خلاف، كما قاله ابن السيد، أن المراد به: يا الله، وأن الميم زائدة، ليست بأصل في الجملة، ثم اختلفوا بعد ذلك في هذه والميم، على ثلاثة مذاهب، فذهب سيبويه (٢) والبصريون إلى أنهم زادوا والميم، في آخره عوضًا عن حرف النداء؛ ولهذا لا يجمع بينهما؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض.

وقال الكوفيون: «الميم» عوض عن جملة محذوفة، والتقدير: يا الله أمنا بخير، أى: اقصدنا، ثم حذف؛ للاحتصار ولكثرة الاستعمال، ورد بعدم اطراد هذا التقدير في أكثر المواضع، قال تعالى: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم [الأنفال: ٣٢]، ولو كانت «الميم» عوض وأمنا»، لما احتاج الشرط إلى حواب؛ لأن الفعل يكون الجواب، وهو أمنا.

والثالث: أن والميم، زائدة للتعظيم والتفخيم؛ لدلالتها على معنى الجمع، كما زيدت فى: زرقم؛ لشدة الزرقة، وابنم، فى الابن. قال ابن السيد: وهذا غير خارج عن مذهب سيبويه؛ لأنه لا يمنع أن تكون للتعظيم، وأن تكون عوضًا عن حرف النداء، كما أن والتاء، فى قولنا: تالله، بدل من والباء، وفيها زيادة معنى التعجب، قال: وهذا القول أحسن الأقوال، وذكر ابن ظفر (٣) فى أول وشرح المقامات، أن والله، للذات، ووالميم،

<sup>-</sup>المحيط (١/٢٢).

<sup>(</sup>۱) الزمخشرى: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله، ولد بزمخشر سنة ٤٦٧هـ، قرية من قرى خوارزم فنسب إليها، كان إمام عصره بغير مدافع تسير إليه الرحالة. من مصنفاته: الكشاف، والمفصل، والفائق، والمستقصى، ورءوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية، انظر: وفيات الأعيان (١٦٨/٥).

<sup>(</sup>۲) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النحاة، سيبويه، أبو بشر، أول من بسط علم النحو، ولد سنة ٨٤ هـ، وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح. من شيوخه: الخليل بن أحمد، وعيسى بن عمرو، ويونس بن حبيب. ومن تلاميذه: الأحفش الأوسط (سعيد)، وقطرب، والجرمسى، ومن مصنفاته: الكتاب، وهو مصدر لجميع كتب النحو، توفى بالأهواز شابًا عام ١٨٠هـ.

انظر: تاريخ بغداد (٢١/٥٩)، بغية الوعاة (٢٣٩/٢)، الأعلام (٨١/٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله أبو محمد بن محمد بن ظفر الصقلي، المكي، حجة الدين، مفسر أديب،

مقدمة المصنف .....

للصفات، فحمع بينهما، إيذانا بالسؤال بجميع أسمائه وصفاته، ومواه بعضهم واحتج بقول الحسن البصرى (١): اللهم مجمع الدعاء، وقول النضر بن شميل (٢): من قال: اللهم، فقد دعا الله بجميع أسمائه، وكأنه قال: يا الله الذى له الأسماء الحسنى؛ ولهذا قيل: إنه اسم الله الأعظم، وبذلك يظهر أيضًا حسن ابتداء المصنف مها.

وقوله: وعلى نعم»، التنكير فيها للتعظيم بدليل الوصا، ووعلى، إما للتعليل على رأى الكوفيين، أو على بابها للاستعلاء؛ لما فيه من الإشارة إلى تفخيم الحمد، لكن الاستعلاء على النعمة غير مناسب، وكان الأحسن تحنبها هنا، فإنها إنما تستعمل في حانب النقمة، وتترك في حانب النعمة، واستعمالات القرآن والسنة على ذلك، وفي الحديث كان إذا رأى ما يكره قال: والحمد لله على كل حال،، وإذا رأى ما يعجبه قال: والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، (٢).

وأما قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [الحج: ٣٧]، فلما كان في ذلك حل من استعلاء التكبير برفع الصوت، و«النعم» جمع نعمة، وهي اليد والصنيعة والمنة،

- ناظر، نحوى، لغوى، فقيه، فرضى، ولمد فى صقلية، ونشأ بمكة وتنقل فى البلاد، فدخل المغرب، وحال فى أفريقية والأندلس وعاد إلى الشام فاستوطن حماة، توفى عام ٥٥٥هـ. صنف الكثير، منها: ينبوع الحياة فى تفسير القرآن، سلوان المطاع فى عدوان الأتباع، القواعد والبيان فى النحو، وغير ذلك.

انظر: بغية الوعاة (١٤٢/١)، الأعلام (٢٣٠/١).

(۱) هو: الحسن بن يسار البصرى، أبو سعيد، إمام أهل البصرة، المجمع على حلالته فى كل فن، وهو من سادات التابعين وفضلائهم، جمع الزهد والورع والعبادة، من أشهر كتبه: تفسير القرآن الكريم، توفى سنة ١١٠هـ.

انظر: شذرات الذهب (١٣٦/١)، وفيات الأعيان (٦٩/٢).

(۲) هو: الحسن بن النضر بن شميل بن حرسة بن يزيد بن كلثوم المازنى التميمى، البصرى، أديب، نحوى، لغوى، شاعر، محدث، فقيه، ولد بمرو عام ١٢٢هـ، ونشأ بالبصرة، أحد عن الخليل بن أحمد، وأقام بالبادية زمنًا طويلاً، فأخذ عن فصحاء العرب، وعاد إلى مرو فولى قضائها، واتصل بالمأمون العباسى فقربه وأكرمه، من مصنفاته: الصفات فى اللغة، غريب الحديث، الشمس والقمر. توفى سنة ٢٠٤هـ، وقيل: ٢٠٤هـ.

انظر: بغية الوعاة (٢/٢ ٣١)، وفيات الأعيان (٣٩٧/٥).

(٣) الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله ه إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات»، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال»، كذا بهذا اللفظ، رواه أبو داود في مراسيله، في كتاب المراسيل (٣٨١)، وانظر: الأذكار للنووي (٣٨٤).

وما أنعم به عليك، قاله الجوهرى(١). والمراد هنا الجميع، وهيؤذن يمعنى يعلم، يقال: آذنتك بالشيء، أعلمتكه، وفسره الراغب(٢) بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع، لا مطلق العلم(٣)، وهالازدياد أبلغ من الزيادة، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، وهو أخذ الشيء بعد الشيء، وهالدال بدل عن «التاء»، وأصله: ازتياد، أبدل من التاء دالاً، لتوافق الزاى والدال في الجهر، ليتشاكل اللفظ، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿لمن شكرتم لأزيدنكم﴾ [إبراهيم: ٧].

## (م): ونصلى على نبيك محمد هادى الأمة لرشادها.

(ش): الصيغة صيغة خبر، والمقصود الطلب؛ ليكون امتثالاً لقوله تعالى: ﴿صلوا عليه ﴿ اللَّاحِزَابِ: ٥٦]، وهو من عطف الإنشاء على الإنشاء، إذ لو قدر حبرًا، لزم عطف الخبر على الإنشاء، وهو ممتنع عند البيانيين، ولو قدر هنا إرادتهما لم يبعد، وفسروا الصلاة من الله عز وجل بالرحمة، ومن الآدمى بالدعاء (٤).

انظر: الأعلام (٣١٣/١)، معجم المؤلفين (٢٦٧/٢).

انظر: بغيمة الوعماة (٢٩٧/٢)، طبقمات المفسرين للمداودي (٣٢٩/٢)، كشمف الظنمون (١٧٧٣/٢).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى، أول من حاول الطيران، ومات في سبيله في حدود سنة أربعمائة، لغوى من الأثمة، كان يؤثر السفر على الحضر، أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرًا، وسافر إلى الحجاز، ثم أقام بنيسابور، من شيوخه: أبو على الفارسى، وأبو سعيد السيرافي، من مصنفاته: الصحاح.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم، المعروف بالراغب الأصفهاني، وذكر السيوطي والداودي أن اسمه: المفضل بن محمد الأصفهاني، وأنه كان من أوائل المائة الخامسة، وقال حاجي خليفة: توفي سنة ٥٠٢ هـ، ومن أهم مصنفاته: مفردات القرآن، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ومحاضرات الأدباء، وأفانين البلاغة.

<sup>(</sup>٣) مطلق العلم. قلت: وحَدُّه قسمين ضرورى وكسبى، ومنهم من أطلقه فى الشك والوهم والجهل المركب، وهو مخالف لمفهوم العلم لغة واصطلاحًا. والضرورى ما لا يحتاج فى تحصيله إلى نظر، والكسبى ما يحتاج إلى نظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل مجهول، انظر: إرشاد الفحول (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في تفسيره: قال البخارى: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى: ثناءه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة المدعاء.

قال أبو عيسى الترمذى: روى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار.

انظر تفسير القرآن العظيم (٣/٥٠٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣٥/٢).

ورد الأول بأن الرحمة فعلها متعد، والصلاة فعلها قاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدى، وبأنه يلزم حواز رَحِمُ (١) الله عليه، والتكرار في قوله تعالى: ﴿ أُولُمُكُ عليهم صلوات من ربهم ورحمة ﴾ [البقرة: ٧٥١]؛ ولهذا فسرها بعضهم من الله بالمغفرة؛ لأجل ذكر الرحمة بعدها (٢).

ورد الثانى بأنه يبلزم حواز: دعا عليه، وأحيب بأنها لما ضمنت معنى العطف والتحنن، عديت به وعلى، والأحسن ما قاله الغزالى وغيره: أن الصلاة موضوعة للقدر المشترك، وهو الاعتناء بالمصلى عليه، و«النبى»: اختلف فى لفظه ومعناه، أما لفظه: فاختلف فى أنه مهموز أم لا؟ فقيل: ليس يمهموز، من النبوة، وهو ما ارتفع من الأرض. سمى نبيًا؛ لارتفاعه وشرفه، ولهذا ذكره الجوهرى فى باب المعتل، واحتج عليه الأخفش (٣) بقوله تعالى: ﴿ويقتلون الأنبياء﴾ [آل عمران: ١١٢]، قال: فهذا جميع غير المهموز، طصفى وأصفياء، ولو كان مهموزًا لقيل: نبآء ككريم وكرماء.

وقيل: مهموز من النبأ بمعنى الخبر، واحتجوا بقراءة نافع (٤) النبىء، والأنبياء والنبوعة في جميع القرآن بالهمز، إلا في موضعين: ﴿إِنْ وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: ٥٠]، و لا تدخلوا بيوت النبي﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وفي «مستدرك الحاكم» (٥) أن أعرابيًا

<sup>(</sup>١) قوله: «رحم» كذا بالأصل، ولَعلُّهُ: «جواز رحمة الله عليه».

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل: الغفران والثناء الحسن، انظر: تفسير القرطبي (٢).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي النحوى، أبو الحسن الأخفش الأوسط، أخذ النحو عن سيبويه، وصحب الخليل، وكان معلمًا لولد الكسائي، من تلامذته: أبو عمرو الجرمي، وأبو عثمان المازني، كان أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل، من مصنفاته: تفسير معاني القرآن، والمقاييس في النحو، والاشتقاق، وغير ذلك، توفي سنة ٢١٠هـ.

انظر: شذرات الذهب (٣٦/٢)، معجم الأدباء (٢٤٤/١)، بغية الوعاة (١٠/٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو نعيم، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحد القراء السبعة، النقة، صالح، أصله من أصبهان، أخذ القراءة عن جماعة من تابعي المدينة، منهم مسلم بن جندب، وسمع نافعًا مولى ابن عمر، وعامر بن عبد الله بن الزبير، اشتهر بالمدينة وانتهى إليه رئاسة القراءة فيها. توفي سنة ٦٩هـ.

انظر: طبقات القراء (٣٣٠/٢)، الأعلام (٨/٥)، وفيات الأعيان (٥/٨).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمداويه بن نعيم بن الحكم الضبى الطهماني، أبو عبد الله، الشافعي، محدث، حافظ، مؤرخ، ولد بنيسابور عام ٣٢١هـ. من مصنفاته: المستدرك، وتاريخ نيسابور، والإكليل في الحديث، وتراجم الشيوخ، وفضائل فاطمة الزهراء، انظر: وفيات

قال: يا نبىء الله، فقال رسول الله ﷺ: «لا تغير اسمى» (١). وقال الجوهرى: نهى عن ذلك؛ لأنه يقال: نبأت من أرض إلى أرض، إذا خرجت منها إلى أخرى، وهذا المعنى أراد الأعرابي بقوله: يا نبىء الله، أى: يا من خرج من مكة إلى المدينة.

وقال الزمخشرى: هو من النبوة، يمعنى الرفعة، فهو أبلغ من الهمز؛ لأنه ليس كل منبئ رفيع المحل؛ ولهذا نهى عن الهمز. وقال ابن حروف (٢) فى «شرح الكتاب»: إنما نهى من حففه من أهل التحقيق، وهم قليل، وجماعة من العرب من أهل التحقيق، والتحقيق على البدل، والقراءة بالتحقيق ضعيفة لم يقرأ بها فى السبع غير المدنى. انتهى.

وكذا قال ابن درستويه (٣): كل ما لزم من البدل فإنه لا يجوز رده إلى الأصل إلا فى ضرورة، فلذلك أنكر النبى الله الهمزة، وإن كان هو الأصل. قال: وقد حمل هذا الحديث قوم من الجهال باللغة، حتى زعموا أن النبى مشتق من النبوة، وهذه فرية على الأنبياء؛ لأن النبوة ليست بالارتفاع كما ظنوا، وإنما يقال للسيف: نبا فهو ناب، وللفرس النابى، وكذلك النابى من الأرض، لما غلظ وشق على سالكه، فامتنع منه الناس، وليس هو ارتفاعًا فقط، بل هو وصف له مع ذم.

وقال الفارسي(٤) في كتاب الحجة: من حقق الهمز في النبي، صار كأنـه رد الشـيء

<sup>-</sup>الأعيان (٤/٠٨١).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، انظر: المستدرك على الصحيحين (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>۲) هو: على بن محمد بن على، نظام الدين، أبو الحسن بن خروف الأندلسى النحوى، إمام فى العربية، ماهر محقق، له مشاركة فى الأصول، توفى سنة ٩٠٦هـ. من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح محل الزجاجى، وكتاب فى الفرائض.

انظر: وفيات الأعيان (٣٣٥/٣)، بغية الوعاة (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوى أبو محمد، نحوى جليل القدر مشهور الذكر، حيد التصانيف، من مصنفاته: الإرشاد في النحو، وكتاب غريب الحديث، وشرح الفصيح، وكتاب معانى الشعر، توفى سنة ٣٤٧هـ.

انظر: شذرات الذهب (٣٧٥/٢)، وفيات الأعيان (٤٤/٣).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى، إمام عصره في علوم العربية، من شيوخه: أبو بكر بن مجاهد، والزحاج، وابن السرى، ومن تلاميذه: عبد الملك النهرواني، وابن حنى، وأبو الحسن الربعى، توفى سنة ٣٧٧هـ، من مصنفاته: الإيضاح في النحو، والتذكرة والحجة=

مقدمة المصنف .....مقدمة المصنف المستقدم المستقدم

إلى أصله المرفوض استعماله كوذر وودع، فمن ثَمَّ كان الأمر فيه التحفيف، ولذلك قال سيبويه: بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبى وبريه، قال: وذلك ردىء. وإنما استردأه؛ لأن الغالب في مثله التحفيف على وجه البدل من الهمز، وذلك الأصل كالمرفوض، فضعفه عندهم لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم، لا لأن النبى الهمز فيه غير الأصل.

قال الفارسى: أما ما روى من إنكار النبى الله الله على النقل من أهل النقل من ضعف إسناده، قال: ومما يقوى تضعيفه أن مِنْ مَدْح النبى الله يقال: يا خاتم النبآء، لم يؤثر فيه إنكار عليه، ولو كان في واحده نكير لكان الجمع كالواحد، وأيضًا فلم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم.

وأما معناه، فقيل: هو والرسول بمعنى واحد، والصواب تغايرهما(١)، واختلف فى التمييز بينهما، والمعتمد ما قاله الحليمي(٢) وغيره من أن النبى مشتق من النبأ وهو الخبر، إلا أن المراد هنا خبر خاص عمن يكرمه الله تعالى بأن يوقفه على شريعته، فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس ودعائهم إليه كان نبيًا ورسولاً، وإلا كان نبيًا غير رسول، ثم ذكر ستة وأربعين خصلة يختص بها النبى على.

وحاصله أن النبى هو من أوحى إليه، فإن انضاف إليه الأمر بالتبليغ كان رسولاً ونبيًا، وإلا كان نبيًا لا رسولاً، فالنبى أعم، فكل رسول نبى ولا ينعكس، وفى كلام الحليمى فائدة، وهى: تقييد الوحى بالشريعة، فإن صح هذا خرج وحيه إلى مريم وأم موسى، عليهم السلام، ولعله بناه على عدم ثبوتهما، وفيه خلاف ذكرته فى أصول الدين من هذا الشرح، فظهر بما ذكرناه أفضلية الرسالة على النبوة، وتخرج منه منازعة المصنف فى

<sup>-</sup> في القراءات، والمقصور والممدود.

انظر: شذرات الذهب (٨٨/٣)، وفيات الأعيان (٨٠/٢).

 <sup>(</sup>۱) قلت: والصواب: التغاير، كما ذكر المؤلف، وذلك واضح فى كتاب الله عز وحل، إذ فرق بين النبى والرسول، قال تعالى فى سورة الحج: ﴿وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى .

<sup>(</sup>۲) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي، يعد من أنبه المتكلمين فيما وراء النهر، ولد سنة ٣٣٨هـ، من شيوخه: أبو بكر القفال، وأبو بكر الأودني، وأبو بكر محمد بن حبيب، ومن تلاميذه: الحاكم النيسابوري، وأبو سعيد الكبخروذي. من مصنفاته: المنهاج في شعب الإيمان. توفي سنة ٤٠٣هـ.

انظر: طبقات السبكي (١٤٧/٣)، البداية والنهاية (١١/٩١)، وفيات الأعيان (١٣٧/١).

إيثاره هنا صفة النبوة على الرسالة، ولعلمه لحظ ما صار إليه الشيخ عز الدين (١) من تفضيل النبوة على الرسالة من جهة شرف التعلق، والراجح خلافه، وعليه نقد آخر، وهو: عدم تسليمه، وقد قال العلماء: يكره إفراد الصلاة عن التسليم.

وقوله: «هادى الأمة»، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَإِنْكُ لَتَهْدَى إِلَى صواط مستقيم﴾ [الشورى: ٢٥]، وفسر الراغب الهداية بالدلالة بلطف، قال: وأما قوله تعالى: ﴿فاهدوهم إلى صواط الجحيم﴾ [الصافات: ٢٣]، فهو على التهكم.

وفى الحديث: «يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة» (٢). قال الرازى (٣): الكثير ضم الميم، يمعنى أن الله تعالى أهداه إلى الناس. وكان ابن البرقى (٤) يقول: بكسر الميم من الهداية، وكان ضابطًا فهمًا متصرفًا فى الفقه واللغة، والذى قاله أحود؛ لأنه بعث لله هاديًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْكُ لَتَهْدَى إلى صراط مستقيم ﴾ [الشورى: ٥٦]، والرشلاد ضد الغى.

(م): صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.

(ش): كمان الأولى إضافة الآل إلى الظاهر؛ لأنه الوارد في السنة، وللخروج من

<sup>(</sup>۱) هو: عز الدين بن عبد السلام، سلطان العلماء، وهو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمى الدمشقى، فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد، عالم فى الأصول والعربية والتفسير. من شيوخه: فخر الدين بن عساكر، ومن تلاميذه: تقى الدين بن دقيق العيد، وعلاء الدين بن الحسن الباحى، من مصنفاته: القواعد الكبرى فى أصول الفقه، وفوائد فى مشكل القرآن، والتفسير الكبير، والفتاوى، وغير ذلك. توفى بالقاهرة سنة ٦٦٠هـ.

انظر: الفتح المبين (٧٣/٢)، الأعلام (٢١/٤)، معجم المؤلفين (٥/٩٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، رضى الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح على شرطهما، انظر: المستدرك (٣٥/١).

<sup>(</sup>٣) هو: فخر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن على، الشافعي المفسر المتكلم الفقيه الأصولى، تفقه على الكمال السمعاني، وقرأ على المحد الجيلى، ولد بالرى سنة ٤٤هـ وإليها نسبته، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، توفى سنة ٦٠٦هـ، من مصنفاته: التفسير الكبير، المحصول في علم الأصول، والمعالم في الأصول، والمطالب العالية، والمحصول في علم الكلام.

انظر: البداية والنهاية (٥٥/٣)، طبقات المفسرين (١١٥/٢)، الأعلام (٣١٣/٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهرى، مولاهم المصرى المعروف بابن البرقى، محدث حافظ، من مصنفاته كتاب الضعفاء. توفى سنة ٢٤٩هـ، انظر: شذرات الذهب (٢٠/٢).

مقدمة المُصنف ......

حلاف من منع إضافته إلى الضمير كالكسائي (١) والنحاس (٢) والزبيدى (٣). قال ابن مالك (٤): وقد ثبتت إضافته إلى مضمر، وقيل لرسول الله على: من آلك يا رسول الله؟ قال: «آلى كل تقى إلى يوم القيامة» (٥)، أخرجه تمام (٣) في فوائده. وقيل: إنه اسم جمع لا

(۱) هو: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى، الكوفى المعروف بالكسائى، أبو الحسن، مقرئ، لغوى، نحوى، نشأ فى الكوفة وتنقل فى البلدان واستوطن بغداد، وتعلم على كبر، من شيوحه الرؤاسى، وحمزة الزيات، وسمع من سليمان بن أرقم، وأبى بكر بن عياش، توفى برينوية إحدى قرى الرى سنة ، ٢٨هـ، من مصنفاته المختصر فى النحو، وكتاب القراءات، ومعانى القرآن مقطوع القرآن وموصوله، وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (٢/١/١)، طبقات القراء (٥٣٥/١)، معجم الأدباء (١٦٧/١٣)، إنباه الرواة (٢٥٦/٢)، معجم المؤلفين (٨٤/٧).

(٢) أبو جعفر النحاس، هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المصرى، نحوى، لغوى، مفسر، أديب، فقيه، رحل إلى بغداد وغيرها، من شيوخه المبرد والأخفش وتفطويه والزجاج وغيرهم، توفى سنة ٣٣٨ه. من مصنفاته: معانى القرآن، أخبار الشعراء، والناسخ والمنسوخ، والكافى فى النحو، وتفسير القرآن.

انظر: شذرات الذهب (٣٤٦/٢)، وفيات الأعيان (٩٩/١)، بغية الوعاة (٣٦٢/١)، الأعلام (٢٠٨/١)، معجم المؤلفين (٨٢/٢).

(٣) هو: الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن عمران الرابعى الزبيدى الأصل البغسدادى الحنبلى، سراج الدين، أبو عبد الله، فقيه، محدث، أديب، لغوى، مقرئ، ولد سنة ٤٦هـ. انظر: شذرات الذهب (١٤٤/٥)، معجم المؤلفين (٤٣/٤).

(٤) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى، الشافعى، كان إمامًا حجة فى النحو والصرف والقراءات وعللها، وأشعار العرب، توفى سنة ٢٧٢هـ. من مصنفاته: تسهيل الفوائد فى النحو، والكافية، والشافية، وإعراب مشكل البحارى، وغيرها. انظر: شذرات الذهب (٣٣٧/٥)، طبقات الشافعية (٢٧/٨)، بغية الوعاة (١٣٠/١).

(٥) الحديث أخرجه تمام في الفوائد من حديث شيبان بن فروخ، عن أنس مرفوعًا، بلفظ: «مسن آل محمد؟ قال: كل تقى من أمة محمد».

انظر: المقاصد الحسنة (ص٥)، تمييز الطيب من الخبيث (ص٦)، كشف الخفا (١٨/١، ١٩)، فيض القدير (٥/١٥).

(٢) هو: تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد، أبو القاسم البحلي، الرازى ثمم الدمشقى، من حفاظ الحديث، مغربي الأصل، كان محدث دمشق في عصره، من شيوخه خيثمة، وأبو على الحضائرى، وطبقتهما، قال أبو بكر الحداد: ما رأينا مثل تمام في الحفظ والخير. انظر: شذرات الذهب (٢٠٠/٣)، كشف الظنون (٢٢٩٦/٢)، إيضاح المكنون (٢٠٨/٢)،

. .. X.E. ....

انظر: شذرات الذهب (۲۰۰/۳)، كشف الظنون (۱۲۹۶/۲)، إيضاح المكنون (۲٬۸/۳)، الأعلام (۸۷/۲). ٧٦ ..... مقدمة المينف

واحد له من لفظه، وفسره سيبويه فيما حكاه ابن عطية (١) بالقوم الذين يُسول أمرهم إلى المضاف إليه، وهو نص في أن «آل» ليس أصله أهلاً كما زعم الناس.

وقال الإمام في تفسير سورة مريم: الآل: خاصة الرجل الذين يئول أمرهم إليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى، كآل فرعون، وللموافقة في الدين، كآل النبي على انتهى. وهو حسن يجمع الأقوال ويقتضى أنه مشترك، ولا يستعمل إلا في التعظيم. وآله بنو هاشم والمطلب، وقيل: جميع الأمة، وقيل: أولاد فاطمة، رضى الله عنها. والأصحاب جمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي على وقدم الآل لشرفهم، وعطف الأصحاب عليهم؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من الآل وليس من الصحابة، وسلمان مثلاً بالعكس، وعلى مثلاً صحابي وآل.

وقوله: «ما قدمت»، ما في وضع الظرف، أى مدة، و«الطروس» جمع طرس، بكسكر الطاء، فسره الجوهرى بالصحيفة، ثم قال: وهبى، ويقال: هبى التي محيت ثم كتبت، وعلى هذا اقتصر في المحكم (٢)، وحكى فيها لغة أخرى: طلس، باللام بدل الراء، وقبال الفراء (٣) في الجامع: الطرس الكتاب الذي قد محى ما فيه ثم كتب، وقيل: هبو الصحيفة بعينها، وإنما يقال للذي محبى: طلس، وحكى فيها: طرس وطرص، بالسين والصاد، واستعمال المصنف عيون الألفاظ استعارة بليغة، ورشحها بالبياض والسواد، فإنهما من لوازم العيون، وفيه لف ونشر مرتب، فالبياض للطروس، والسواد للسطور، وفيه استعمال الطروس للصحيفة البيضاء، وفيه ما سبق، وفي الطروس والسطور جناس القلب؛ لاختلافهما في ترتيب الحروف فهو نظير: «اللهم استر عوراتنا، وآمن

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية بن تمام المحاربي الغرناطي المالكي، أبو محمد، عالم مشارك في الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب، ولى قضاء مدينة المرية ورحل إلى الشرق، من مؤلفاته الجامع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفى سنة ٤١هه، وقيل: سنة ٤١هه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم قال: وهي، ويقال:... إلخ» كذا بالأصل ولا وجه لكلمة هي، ويستقيم السياق بسقوطها.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمى المعروف بالفراء، ولمد سنة ٤٤ هد. وقال: ابن خلكان: كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، رمى بالاعتزال. من شيوخه: الكسائى، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، من تلاميذه: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم، وهارون بن عبد الله، من مصنفاته: معانى القرآن، والمقصور والمدود والحدود. توفى سنة ٢٠٧هـ، انظر: وفيات الأعيان (١٧٦/٦).

مقدمة المصنف .....

روعاتناه (۱)، ومقصود المصنف تأبيد الصلاة عليه على الدوام؛ إذ لا تزال طائفة من الأسة على الحق حتى تقوم الساعة (۲)، ووجود الطروس من لـوازم بقائها، فعبر بـاللازم وأراد الملزوم، وخص التعليق على ذلك دون غيره من الأشياء المؤبدة؛ لشرف العلم المبعوث بـه النبى الكريم، صلى الله تعالى عليه وسلم.

(م): ونضرع إليه في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع، الآتي من فنى الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوى الجد والتشمير، والوارد من زهاء مائة مصنف منهلاً يروى ويمير، المحيط بزبدة ما في شرحى على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير.

(ش): ضرع الرجل ضراعة، خضع وذل. قال الفراء: يقال: جاء فلان يتضرع ويتعرض، يمعنى إذا جاء يطلب إليك الحاجة، ولا شك أن التضرع أبلغ، فإنه نهاية السؤال؛ فلهذا آثره المصنف، وهفى منع متعلق بنضرع، وعن، متعلق بمنع، وأصله نتضرع، ثم أدغم، وكأنه طلب من الله تعالى دفع الموانع العائقة له عن إكمال هذا الكتاب، وذلك يستلزم طلب كماله، وكأنه إنما لم يطلبه ابتداء؛ لأنه قد يصحبه مانع، فسأل رفع الموانع أصلاً ورأساً.

و «الآتى» صفة لجمع الجوامع، وهو اسم فاعل من أتى، بمعنى حاء، ومنه قولهم: ما أقرب ما هو آت، و «بالقواعد» متعلق به، و «من فنى الأصول» متعلق بالقواعد، و «من» للبيان، و «الفن» النوع، قال الجوهرى: فن الرجل كثر تفننه فى الأمور، أى تنوعه، والفنون: الأنواع، والأفانين: الأساليب، والألف واللام فى «الأصول» للاستغراق؛ ليعم أصول الفقه وأصول الدين بدليل تثنية فن، وقوله بعده: من الإحاطة بالأصلين، وفى «القواعد» و «القواطع» الجناس اللاحق؛ لاتفاق الكلمتين فى عدد الحروف والهيئات، واختلافهما فى الآخر، فهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جاءهم أمو من الأمن اللهمن النساء:

وفي التعبير بـ«البالغ» و«الإحاطة» من النهاية في الاطلاع على الأصلـين مـا لا يخفى،

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) قوله هذا استقاه من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو دارد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان، عن ثوبان، وحابر بن سمرة ومعاوية، وعمران بن حصين، كلها بألفاظ متقاربة: ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق،

انظر: صحیح البخاری (۲٤/۱)، صحیح مسلم (۳/۳۵)، سنن ابن ماجه (٤/١)، سنن أبی داود (٤/١)، المستدرك (٤/١).

و «مبلغ» منصوب بالبالغ، و «الجد» بكسر الجيم: الجهد، و «زهاء مائة»، أى قدر مائة، هذا مدلوله لغة، وكلام الفقهاء فى باب الوصية يخالفه، ثم كلام الأخفش يقتضى أنها محدودة، فإنه ذكرها فى باب ما يمد، ولكن صاحب الصحاح ذكرها فى المعتل، وعلى المد اقتصر صاحب المشارق. قال: ويقال لها باللام بدل الزاى. و «يُروى» بضم أوله، من المرى، وهو الشبع من الماء، يقال منه: رويت بكسر الواو، أروى رَيًّا وريًّا، وفى الحديث: «رويت» بالفتح، وما أحسن قول بعضهم: رويت وما رويت من الرواية.

و يميره بفتح أوله، ويجوز ضمها؛ لأنه يقال: مار وأمار بمعنى من قولهم: مار أهله عيرهم، إذا حمل لهم الميرة، وهو الطعام، ومنه قولهم: ما عندهم حير ولا مير.

#### (م): وينحصر في مقدمات وسبعة كتب.

(ش): الانحصار مطاوع حصر، وحق الفعل أن يطاوع مثل الثلاثي، نحو: ضربته فانضرب، ويقال في الرباعي: أزعجته فانزعج. قال أبو السعادات<sup>(1)</sup>: والحصر التضييق. قال تعالى: ﴿واحصروهم﴾ [التوبة: ٥]، وانحصار الشيء في أشياء يكون على وجهين، أحدهما: انحصاره في جزئياته، كانحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف. والثاني: انحصاره في أجزائه، كانحصار الكلام في الاسم والفعل والحرف أيضًا، والفرق بينهما أن اسم المحصور في الأول يكون صادقًا على كل واحد من الأشياء المحصور فيها هو، بخلاف الثاني.

والضمير في قوله: و«ينحصر»، إما أن يعود على هذا المختصر، أو إلى أصول الفقه، لا جائز أن يعود على المختصر المدلول عليه بقوله في الخطبة: «جمع الجوامع الآتى من فنى الأصول بالقواعد القواطع»، فإن «جمع الجوامع» يشتمل على غير المقدمة والسبعة كتب من علم أصول الدين وخاتمة التصوف، فلا انحصار. وإما أن يعود إلى أصول الفقه المدلول عليه بقوله في الخطبة: «المحيط بزبدة ما في شرحى على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير»، وليس المذكور في الشرحين غير أصول الفقه، فيقال عليه: إن من جملة المقدمات حد أصول الفقه وغيره من قواعد المنطق ونحوها مما لا يعد من أصول الفقم، فلا يكون جزءًا منه لخروجها عنه اصطلاحًا، وقد يجاب بأنه لما توقف الأصول عليها جعلها جزءًا

<sup>(</sup>۱) هو: أسعد بن يحيى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب بن وهبان بن سوار السلمى السنجارى الشافعى أبو السعادات البهاء، كان فقيهًا وتكلم في الخلاف، إلا أنه غلب عليه الشعر وأحماد فيه واشتهر به. ولد بإربل سنة ٣٣٥هـ، وتوفى بسنجار سنة ٣٢٦هـ. مسن آثاره ديوان شعر، وفي شعره رقة.

انظر: شذرات الذهب (٥/٤٠١)، وفيات الأعيان (٢١٤/١)، معجم المؤلفين (١١٦/١).

مقدمة المصنف ...... مقدمة المصنف ......

منه على طريق التغليب، ووجه الانحصار فيما ذكره أن ما تضمنه الأصول إما مقصود بالذات أو لا، والثانى المقدمات، إذ لابد أن يتوقف عليه المقصود، وإلا لم يحتج إليه، والأول إن كان الغرض منه استنباط الأحكام، فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد، وإما عما تستنبط هي منه، إما عند تعارضها وهو الترجيح أو لا، وهو الأدلة والاستدلال.

\* \* \*

• ٣ ......الكلام في المقدمات

## (م): الكلام في المقدمات

(ش): المقدمات جمع مقدمة، وهي في اصطلاح الحكماء: القضية المجعولة جزء الدليل، كقولنا: العالم ممكن، فكل ممكن له سبب، فينتج أن العالم له سبب، فكل واحدة من هذه تسمى مقدمة. وأما عند المتكلمين، فما يتوقف عليه حصول أمر آخر، وهو مراد المصنف، وهي أعم من الأولى، فالمقدمة لبيان السوابق، والفصول المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد، وهي مأخوذة من مقدمة العسكر وهو أول ما يبدو، وفيها لغتان: فتح الدال، باعتبار المفعولية، يمعنى قدمت على المقصود إعانة على فهمه، وكسرها، باعتبار الفاعلية، يمعنى مقدمة من قوله تعالى: ﴿لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ [الحجرات: الفاعلية، والكسر أشهر، وكانهم لحظوا أنه لما وجب تقدمها بالذات؛ لابتناء ما بعدها عليه، رجح تقدير الفاعلية فيها؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها بخلاف الفتح.

(م): أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتها(١).

<sup>(</sup>۱) قلت: ولفظ: أصول الفقه، له اعتبارين، أحدهما باعتبار الإضافة والتركيب، والآخر باعتبار اللقب، أو بمعنى آخر باعتبار العلمية. والذى ذكر في المتن هو تعريف من تعريفات الاعتبار الثانى وهو اللقبي، فقد قبل فيه أيضًا: هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، من أدلتها التفصيلية. وقبل: هو العلم بالقواعد. وقبل: هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام. وقبل: هو طرق الفقه. ولم يذكر صاحب المتن الاعتبار الأول، وهو تعريف الإضافة، وسنذكره لإتمام الفائدة:

وذِكره يحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، أما المضاف فلغوى، واصطلاحى، فالمعنى اللغوى ما ينى عليه غيره، والاصطلاحى قيل: هو الراجح، كالعمل بالمعنى الظاهر دون المحتمل، وبالحقيقة دون المحاز. وقيل: هو المستصحب، وهو ما يقابل الفرع من باب القياس، وهو المقيس عليه؛ لأنه أصل. وقيل: القاعدة الكلية المستمرة كقولهم: أكمل الميتة على خلاف الأصل.

وقيل: هو الدليل وهو الأوفق بالمقام والمعنى المراد في علم أصول الفقه، لقولهم: الأصل في المسألة الكتاب والسنة. وأما المضاف إليه وهو الفقه، فلغوى أيضًا واصطلاحي، فباللغوى: هو الفهم، وقال صاحب المستصفى: العلم بالشيء والفهم له سواء كان المفهوم دقيقًا أم جليًا، وسواء كان غرضًا للمتكلم أم لا، انتهى.

وهو معنى مطلق عن التقييد، وهو مذهب الكثيرين من الأصوليين كالجويني، والجهرى، وحلال الدين المحلى، وأحمد بن القاسم العبادى الشافعي، والشوكاني وغيرهم، ومنهم من قيده بفهم

(ش): الدلائل حنس، والإجمالية فصل احرج به الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة وهو الفقه، ومعنى الإجمالية كما قال أبو الحسين<sup>(۱)</sup> في المعتمد: أنها غير معينة، ألا تسرى أنا إذا تكلمنا على أن الأمر للوحوب، لم نشر إلى أمر معين، وكذلك النهى والإجماع والقياس، وليس كذلك أدلة الفقه؛ لأنها معينة، نحو قوله على: وإنما الأعمال بالنيات، (٢). قال: ولهذا كان قول من قال: أصول الفقه كلام في أدلة الفقه، يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة، كلامًا في أصول الفقه؛ فلهذا قيدنا الأدلة الإجمالية.

وهذا هو المختار في تعريفه، أعنى أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولاً، وهو الذي ذكره الحذاق، كالقاضي أبي بكر (٣)،

and the same

<sup>-</sup>الأشياء الدقيقة سواء كانت غرضًا للمتكلم أم لا، كالشيرازي، أما الاصطلاحي فهو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته التفصيلية بالاستدلال، وسيأتي تعريفه إن شاء الله.

انظر: إرشاد الفحول (ص٣)، المصباح المنير (٢١/١)، المستصفى (٤/١)، المحصول (٩/١)، المعصول (٩/١)، المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (مخطوط لنا).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن على بن الطيب البصرى، أحد أئمة المعتزلة، كان يشار إليه بالبنان في علم الأصول والكلام، قوى في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة. من مصنفاته: المعتمد في أصول الفقه، وهو كتاب قيم من مصادره كتاب الإمام الرازى المحصول، وشرح العمدة للقاضى عبد الجبار. توفي سنة ٤٣٦هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٧١/٤)، طبقات الأصوليين للمراغى (٢٣٧/١)، فرق وطبقات المعتزلة (ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) هذا حزء من الحديث المشهور المتواتر في معناه الذي رواه البحاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد بطرق مختلفة، منها: عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، مرفوعًا. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين.

انظر: صحیح البخاری بحاشیة السندی (۱/۱)، صحیح مسلم (۱۰۱۰/۳)، سنن أبی داود (۱۰۱۰/۱)، سنن النسائی (۱/۱۰)، سنن ابن ماجه (۱۳/۲، ۱۶)، مسند الإمام أحمد (۲۰/۱).

<sup>(</sup>٣) هو: القاضى محمد بن الطيب محمد بن جعفر بن القاسم الأشعرى وشهرته الباقلاني، وأبو بكر، ولد بالبصرة سنة ٣٣٨هـ، وسكن بغداد. شافعى المذهب، رد على الفرق والمبتدعة، قاضيًا من قضاء علماء الكلام، محدد المائة الرابعة، من شيوخه: الأبهرى، وابن أبى زيد، وأبو مجاهد. ومن تلاميذه: أبو ذر الهروى، وأبو عمران الفاسى، والقاضى ابن نصر. صنف: التقريس والإرشاد، والمقنع في أصول الفقه، وتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، وغير ذلك. توفى سنة ٣٠٤هـ، انظر: شذرات الذهب (١٨/٣)، تاريخ بغداد (٥/٩٧٩)، البداية والنهاية (١١/٣٥٠).

وقيل: بل أصول الفقه معرفة الأدلة، وعليه حرى في المنهاج.

وكذا ابن الحاجب<sup>(٤)</sup>، إلا أنه عبر بالعلم بها، ووجهه بعضهم بأن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.

والحاصل أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ والمختبار الأول؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولاً، ويقول: هذا كتاب أصول؛ ولأن الأصول لغة الأدلة، فجعله اصطلاحًا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوى، ومن هنا جعل المصنف وغيره

<sup>(</sup>۱) هو: أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينسي الأصولى الأديب الفقيه الشافعي، سمى إمام الحرمين لمكوثه بين المدينة ومكة يدرس العلم ويفتى أربع سنوات. من شيوخه: والده، والقاضى حسين. ومن تلاميذه: زاهر الشحامي، أبو عبد الله الفراوى. من مصنفاته: البرهان، الورقات، التلخيص، والتحفة في أصول الفقه، والنهاية في الفقه، والشامل، والعقيدة النظامية في علم الكلام، والغياثي، وغيرها، انظر: شذرات الذهب (٢٥٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن سيف الدين على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلبى الآمدى، الأصولى المتكلم الحنبلى ثم الشافعي، ولد سنة ٥١٥هـ، تعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة، برع في علم الخلاف، من مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام، واختصاره، منتهى السول في الأصول، وأبكار الأفكار، وغاية المرام في علم الكلام، وغيرها. توفي بدمشق سنة ٦٣١هـ. انظر: وفيات الأعيان (٢٩٣/٣)، البداية والنهاية لابن كثير (١٤٠/١٣).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الفتوح محمد بن أبى الحسن على بن أبى العطاء المعروف بتقى الدين ابن دقيق العيد، المالكي، الشافعي، أتقن المذهبين وكان يفتى فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، عظيم فى النفوس، ولد عام ١٧٥هـ. من شيوخه: أحمد بن عبد الدائم، والزين بن خالد. ومن تلاميده: أبو يحيى التونسي، والأخنائي، وقطب الدين. من مصنفاته: شرح العنوان في أصول الدين، وكتاب الإلمام في الحديث، وإحكام الأحكام في شرح العمدة. توفى سئة ٧٠٧هـ.

انظر: البداية والنهاية (١٤/٧٤)، شجرة النور الزكية (ص١٨٩)، طبقات السبكي (٢٤١/٦).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبى بكر بن يونس الدونى ثم المصرى، ولد فى إسنا من صعيد مصر سنة ٩٥٠هـ، ونشأ فى القاهرة، ودفن بالإسكندرية سنة ٩٤٦هـ، وكان أبوه حاجبًا فعرف به، وكان إمامًا، فاضلاً، فقيهًا، أصوليًا، متكلمًا، نظارًا، أديبًا، شاعرًا. من تلامذته: القرافى، وابن المنير. من مصنفاته: منتهى السول، والأمل مختصر المنتهى. وله مصنفات عديدة فى النحو، مثل: الكافية، وأيضًا فى الصرف، والعروض، والأدب.

انظر: شذرات الذهب (٥/٣٤/)، بغية الوعاة (١٣٤/١)، الأعلام (١١١٤).

الكلام في المقدمات .....

الفقه: العلم بالأحكام لا نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوى، إذ الفقه لغة الفهم، وليس كذلك الأصول، وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الأصول الأدلة، والفقه العلم بالأحكام.

هذا تقرير كلام المصنف، وفيه كلمات:

الأولى: إنه إنما يحد اللقبى لا الإضافى، بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده، وحينه ذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة! فإن اللقبى هو ما نقل عن الإضافة وجعل علمًا على الفن، أو صار علمًا بالغلبة لا نقل فيه.

و كيف يصح أن يحكى فيه قولاً إنه معرفة الأدلة، وليس ذلك خلافًا متواردًا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة (۱)، ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها لثبوتها في نفس الأمر، علم بها أم لا، فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل النفلية (۲) بمعنى الأدلة، وأما بعده فصار معنى أصول الفقه، علم أصوله، كما يقال: سورة البقرة، ثم يقال: البقرة، باعتبار النقل إلى علم السورة.

وإمام الحرمين لما عرفه بالأدلة، قال شارحه الإبيارى (٣): أراد الإضافي. نعم المصنف تابع واللده الشيخ الإمام (٤)، فإنه اقتنص ذلك من تخالف عبارة المنهاج والمحصول، مع أن

1990 A

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الحاجب حدًاه فقال: أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافًا: فالأصول: الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: النفلية، كذا بالأصل، ولعل الصواب: النقلية.

<sup>(</sup>٣) هو: شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن عطية الإبيارى أحد أئمة المسلمين المحققين، أصولى، فقيه، محدث. من شيوخه: القاضى ابن سلامة، وأبو الطاهر بن عبوف. ومن تلاميذه: ابن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء الله. من مصنفاته: شرح البرهان، وسفينة النجاة. توفى سنة ١١٨هـ.

انظر: شجرة النور الزكية (ص١٦٦)، الديباج (١٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) هو: تقى الدين على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن عبد الكافى السبكى الأنصارى الخزرجى أبو الحسن، شيخ الإسلام فى عصره، أحد الحفاظ والمفسرين، والد التاج السبكى، والبهاء السبكى ولد فى سبك من أعمال المنوفية بمصر سنة ٣٧٣هـ. انتقل إلى القاهرة ثم الشام فولى قضائها سنة ٧٣٩هـ. من شيوحه: -

كلاً منهما حد اللقبي، فالبيضاوي(١) جعله العلم بالأدلة والكيفيتين، والإمام جعله عبارة عن الثلاثة.

قلت: وتابعه الهندى (٢) على ذلك، وقاله قبلهما ابن برهان (٣) في الأوسط، ونقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه، والناظر فيها يسمى أصوليًا. وقال ابن السمعاني (٤): أصول الفقه عند الفقهاء: طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال (٥) بها إلى

=علاء الدين الباجي، والسيف البغدادي، وأبو حيان، والدمياطي. من مصنفاته: الابتهاج في شرح المنهاج الذي شرح المنهاج اللذي أكمله ابنه بعده.

انظر: معجم المؤلفين (٢٧/٧)، الدرر الكامنة (١٣٤/٣)، الأعلام للزركلي (٢٠٢/٤).

(۱) هو: أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشيرازى البيضاوى، قاضى القضاة، كان إمامًا مبرزًا، ناظرًا، خيرًا، صالحًا، متعبدًا، ولى قضاء شيراز، ولد بالمدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، ورحل إلى تبريز وتوفى بها سنة ٦٨٥هـ، وقيل: ٦٩١هـ. من مصنفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول، شرح المطالع.

انظر: شذرات الذهب (٥/٢٩)، الأعلام (٤/٠١)، معجم المؤلفين (٩٧/٩).

(٢) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفى الدين الهندى، الأرموى، الفقيه، الشافعي الأصولى، ولد بالهند سنة ١٤٤هـ، وقدم اليمن والحجاز ومصر وسوريا، واستقر فيها للتدريس والفتوى. من شيوخه: ابن سبعين، والسراج الأرموى. ومن تلاميذه: الحافظ الذهبي. توفي سنة ١٧٥هـ. من مصنفاته: نهاية الوصول إلى دراية الأصول، الفائق في التوحيد، والزبد في علم الكلام.

انظر: شذرات الذهب (٢١/٦)، البدر الطالع (١٨٧/٢)، الفتح المبين (١١٦/٢).

(٣) هو: أحمد بن على بن محمد الوكيل، المعروف بابن برهان، فقيه، شافعي، أصولى، محدث، الحنبلي المذهب، ثم الشافعي. من شيوحه: القفال الشاشي، الغزالى، وأبو الحسين، الكيا الهراسي. من مؤلفاته: البسيط والوسيط والأوسط والوجيز في أصول الفقه. توفى سنة ١٨٥هـ. وقيل غير ذلك.

انظر: طبقات الشافعية (٣٠/٦)، وفيات الأعيان (٩٩/١)، شذرات الذهب (٢٢/٤).

(٤) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر التميمي، أبو المظفر ابن الإمام أبى منصور الشافعي، الفقيه، الأصولى، الإمام، الثبت، العالم، الورع، الزاهد، الشهير بابن السمعاني. من شيوخه: والده. من تلاميذه: أولاده، وأبو طاهر السنجي، وعمر السرخسي، وإبراهيم المروزي. توفي سنة ٤٨٩هـ. من مصنفاته: القراطع في أصول الفقه، والبرهان في الخلاف، والأوسط، والمحتصر.

انظر: طبقات السبكي (٥/٥٣٥ - ٣٤٦)، البداية والنهاية (١٥٣/١٢)، شذرات الذهب (٣٩/٢)، طبقات المفسرين (٣٩٩/٢).

ويمكن رفع الخلاف، فإنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق، يتوقف على العلم بها، فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على الأدلة نفسها وعلى العلم بها، لكن إطلاقه على نفس الأدلة الأولى؛ لأن الغرض ما يستنبط منه الأحكام، لا العلم بتلك الطرق، نعم ينبغى تخريج خلاف في أن الفقه هل هو مدلول تلك الأدلة أو العلم بالمدلول من الخلاف الكلامى، فيما إذا أقمنا دليلاً على حدوث العالم مشلاً، فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوث العالم؟ والصحيح الأول؛ لأن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر(۱)، سواء أنظر الناظر أم لا، والدليل مرتبط بالمدلول نظر الناظر أم لا، والدليل مرتبط بالمدلول نظر الناظر أم لا، وهذا الخلاف قيل: إنه لفظى، إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم(۲).

الثانية: جعله الإجمالية قيد للأدلة، والأشبه، كما قرره والده، أنه قيد للمعرفة، فإن أدلة الفقه لها جهتان، إحداهما: أعيانها، والثانية: كلياتها، فليست الأدلة تنقسم إلى ما هو إجمالى غير تفصيلى، أو تفصيلى غير إجمالى، بل كلها شيء واحد لها جهتان، فالأصولى يعلمه من إحدى الجهتين، والفقيه يعلمه من الجهة الأخرى، نعم يصح أيضًا جعلها قيدًا للأدلة، باعتبار أن لها نسبتين، فهى باعتبار إحداهما غيرها باعتبار الأخرى.

الثالثة: المراد بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، وقال إمام

Par Balance

<sup>(°)</sup> الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدى إلى المطلوب من علم أو ظن. انظر: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

وقال ابن حزم: هو طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه، أو من قبل إنسان يعلم. انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ص ، ٤).

<sup>(</sup>۱) وجد هذا الجوهر عند من أثبته أنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه لا يتحرك ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق ولا يتجزء، وحده بعض من ينتمى إليه الكلام بأنه واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا يتجزء، وقالوا: إنه لا يتحرك وله مكان، وأنه قائم بنفسه يحمل من كل عرض عرضًا واحدًا فقط، كاللون والطعم والرائحة والمجسمة. انظر: الفصل (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٢) المعلوم: قسمان: معلوم بالأصل المذكور، ومعلوم بالمقدمات الراجعة إلى الأصل كما بينا، وكل ما نقل بتواتر عن النبي الله أو أجمع عليه نقل جميع علماء الأمة عنه عليه السلام، أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه عليه السلام، فداخل في باب ما تيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة. انتهى. انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ص٤٢).

وقال شارح الورقات: المعلوم ما من شأنه أن يعلم، لا ما وقع عليه العلم، انتهى. انظر: شرح الورقات لجلال الدين المحلى (ص٣٥).

الحرمين والغزال: ثلاثة فقط، وأسقطا القياس والاستدلال<sup>(۱)</sup>، فالإمام بناه على أن الأدلة لا تتناول إلا القطعى، فلزم إحراج القياس من أصول الفقه، ثم اعتذر عن إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به، والغزالي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام؛ فلهذا كانت ثلاثة، وجعل القياس من طرق الاستثمار، فإن دلالته من حيث معقول اللفظ، كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث صيغته.

الرابعة: أورد على المصنف أنه هلا قال: أصول الفقه: دلائله الإجمالية، وأحاب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه لو أعاده مضمرًا لأوهم عوده إلى نفس الأصول؛ لأنها المحدث عنها.

وثانيها: أن التعاريف يجتنب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها موضوعة للبيان، فإذا قلنا: الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يقال: هو الحيوان الناطق، تعريف؛ لأن «هو» ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله.

ثالثها: وهو المعتمد: أن الفقه في قوله: دلائل الفقه، غير الفقه في قوله: أصول الفقه؛ لأن الفقه في قولنا: أصول الفقه، أحد جزئي اسم لقب مركب من متضايفين، وفي قولنا: دلائل الفقه، العلم المعروف.

### (م): والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها.

(ش): الأصولى صفة لمحذوف، أى والمرء الأصولى، نسبة إلى معرفة الأصول، فهو العارف بها، غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها محال، ضرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته، فهو العارف بها وبطرق استفادتها، وهو باب التراجيح، أى ترتيب الأدلة بأن يقدم الخاص على العام والمبين على المحمل والظاهر على المؤول وهكذا. «ومستفيدها»، أى وهو المجتهد إن استفاد من الأدلة، والمقلد إن استفاد من المجتهد. قال المصنف: وقد عُلم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة والمستفيد لابد منها في صدق مسمى الأصولى، وإن لم تكن الطرق جزء من مسمى الأصول.

قال: وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزء من مدلول الأصولى دون الأصول أمر لـم يسبقني إليه أحد، ووجهه أن الأصول لما كان عندنا نفس الأدلة لا معرفتها، لزم من ذلك

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال إمام الحرمين والغزالي: ثلاثة فقط، وأسقطا الفياس والاستدلال». انتهى.

قلت: بل أثبتهما إمام الحرمين في الورقات، قال: «طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي رفع والإجماع والقياس والاستصحاب، انتهى.

انظر: الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول (ص١٢٥٠).

الكلام في المقدمات ......الكلام في المقدمات .....

أن يكون الأصولى هو المتصف به؛ لأن الأصولى نسبة إلى الأصول وهو من قام به الأصول، وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، ومعرفته إياه متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة، فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، فمن ثم لزم كون معرفة الطرق أمرًا لابد منه في صدق مسماه، ولهذا ذكر في أصول الفقه، وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه، ولا ينكر اشتراطنا في الأصولى ما ليس جزء من نفس الأصول، فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره.

وقال: الفقيه المحتهد، وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولاً إلى آخر صفات المحتهد، فما قالوا: الفقيه: العالم بالأحكام، بل من قامت به شرائط الاجتهاد(١)،

أولاً: أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في إحداهما لم يكن مجتهدًا، ولا يجوز له الاجتهاد ولا استنباط الأحكام أصلاً، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة، بل بما يَتعلق منهما بالأحكام. ولابد أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن، ولا يشترط أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه، بيل يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة.

ثانيًا: أن يكون عارفًا بلسان العرب، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في السنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون متمكنًا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب، وهذبوها أبلغ تهذيب، ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه، وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالمًا بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان، حتى يثبت له في كل فن ملكة ليستحضر بها كل ما يحتاجه عند وروده عليه، فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرًا صحيحًا ويستخرج منه الأحكام استخراجًا ويُول.

ثالثًا: أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاستنباط والاجتهاد، وأساسه الذي يقوم عليه أركان بنائه. قال الغزالى: إن أعظم علوم الاجتهاد تقوم على ثلاثة فنون: الحديث، واللغة، وأصول الفقه.

رابعًا: أن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ، بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع فى الحكم المنسوخ ولا يشترط فى هذه المعرفة أن يكون حافظًا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنًا من استحراجها من المواضع التي ذكر فيها الأئمة المشتغلين بشروح الحديث وغيرها.

حامسًا: أن يكون عالمًا بالفقه وما فيه من مسائل الخلاف لا للتقليد، ولكن للاستفادة من -

941.Az.

<sup>(</sup>١) قلت: ومن أهم شرائط الاجتهاد:

٣٨ ......الكلام في المقدمات

وعددوها؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام، فكذلك بدون الطرق لا يمكن العلم بالأصول، فلتكن الطرق حرزًا ولاً المراكب فلتكن الطرق حزءًا ولاً شرطًا، فلا بأس بذكرها في تعريفه لتتمته. انتهى.

قلت: وفيه نظر؛ لأن طرق الاستفادة ثابتة في أنفسها، سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء، فوجب أن يدخل في مسمى الأصول لا الأصولي. وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالمًا بالأدلة على الحقيقة، وما انفصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي، ما ليس جزءًا من نفس الأصول بما ذكره في الفقيه فممنوع؛ لأن قولهم في الفقه: إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية، صريح في اعتبار الاجتهاد؛ لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم: الفقيه المجتهد إلى آخره، فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطًا في الفقه، ثـم قوله: فما قالوا الفقيه: العالم بالأحكام، ممنوع، فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(١) في كتابـه المسمى بالحدود والحقائق: الفقيه من له الفقه، فكل من له الفقه فهو فقيه، ومن لا فقه لـه فليس بفقيه، وقيل: الفقيه هو العالم بأحكام أفعال المكلفين التي يسوغ فيها الاجتهاد، هذا كلامه. والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما: أن أصول الفقه الأدلة، وكيفية الاستدلال حاصة، ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل، لم يتصور أن يكون عالمًا بالدليل، وأما حال المستفيد فليس من مسماه، ولهذا قال الشيخ تقى الدين: لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفي، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة، لكن حرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعًا، فأدخل فيه حدًا.

قلت: ولو قيل: إن المراد بمعرفة الدلائل معرفتها في نفسها ومعرفة أقسامها والعلم بأحوالها التي لابد منها في معرفة الأحكام الشرعية، لكفي الاقتصار على الدلائل كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة، لزم أن يكون الأصولي العارف بها، فحينئذ فزيادة طرق استفادتها

<sup>-</sup>طرق الاجنهاد وكيفية التصرف في الحوادث، موصوفًا بالبلوغ والعقل والعدالة.

<sup>(</sup>۱) الشيرازى هو: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزأبادى، نبغ فى علوم الشريعة الإسلامية، ولد بفيروزأباد ونشأ بها ثم دخل البصرة، ثم بغداد. من شيوخه: أبو عبد الله البيضاوى، وأبو حاتم القزويني، والقاضى أبو الطيب. من تلاميذه: أبو عبد الله محمد الحميدى، وأبو القاسم السمرقندى. من مصنفاته: المهذب في الفقه، اللمع، شرح اللمع في أصول الفقه، وغيرها كثير.

الكلام في المقدمات ......الكلام في المقدمات .....

ومستفيدها، غير محتاج إليه، وأحاب بأن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها، وأما الأصولى فهو المتلبس بتلك الأدلة؛ أى العارف بها، غير أن العرفان لا يتهيأ إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد؛ لأن للمعرفة شرطًا لا يتهيأ إلا بها، فإذن معرفة تلك الطرق توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية لتسمية العارف أصوليًّا، كما أن الضرب هو الإيلام، والضارب هو المؤلم على كيفية خاصة.

## (م): والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

(ش): هذا حد الفقه اصطلاحًا<sup>(۱)</sup>، فالعلم جنس، ولو عبر بالمعرفة لكان أحسن، كما قال الشيخ تقى الدين، فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن، ويطلق على أخص من ذلك، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون، فلا يحسن جعله علمًا<sup>(۲)</sup>، ومن عبر بالمعرفة سلم منه لذلك. انتهى.

وقد انفصل المصنف عن هذا، فقال: المراد به هنا الصناعة، كما تقول: علم النحو، أى صناعته، وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين، ولا يرد سؤال الظن (٣)، وهذا ينازع فيه أن جوابهم عن السؤال بالطريق التي ذكروها، يدل على أن مرادهم بالعلم: اليقين (٤)، وإلا كان جوابهم أن الظن داخل في العلم، ولو تجنبه المصنف لسلم من التحمل لدفع السؤال.

36 king.

when the same

<sup>(</sup>١) قلت: هذا هو أحسن ما قيل في تعريف الفقه إصطلاحًا، سبق أن عرفناه لغة، فراجع.

<sup>(</sup>٢) قلت: بل جعله كثير من العلماء علمًا، وهو الصحيح إن شاء الله، ذلك لأن بين العلم والفقه عموم وخصوص، فالعلم له معنى أوسع وأشمل، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. قيل: والفقه الذي معناه معرفة الأحكام بمعنى ظنها شامل للمطابق وغير المطابق، أما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به، فلا يكون إلا مطابقًا، وفي ذلك نظر؛ لأن العلم هو مطلق الإدراك جازمًا أولاً، مطابقًا أولاً، فإن حمل العلم على المعنى الأول، فلا يكون إلا يقينًا، وهو إدراك جازمًا قطعى واعتقاد مطابق وتصديق ثابت، وإن حمل على المعنى الثاني، فإن كان الإدراك جازمًا فهو على المعنى الأول، وإن لم يكن جازمًا فهو الظن إما مطابقًا أو التزامًا، كما هو الحال في معنى الفقه.

انظر: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

 <sup>(</sup>٣) الظن: تجويز راجع بمعنى أن فيه حكم لحصول الراجحية ولا يقدح احتماله للنقيض المرجوح.
 انظر: شرح الورقات للمحلى وللعبادى، وانظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية لأبى عمرو الحسيني.

<sup>(</sup>٤) البقين: هو القطعى الذى لا يحتمل الخلاف أصلاً، ولا يجوزه العقل ولو مرجوحًا. انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

وقوله: «بالأحكام» فصل يخرج الإدراك بلا حكم كالعلم بالذوات والصفات الحقيقية والإضافية، فلا شيء من هذه العلوم بفقه.

وقوله: «الشرعية» يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية، مثل كون العرض هل يبقى زمانين. والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع، والشرع الحكم، والشارع هو الله تعالى، والرسول على مبلغ، ويطلق عليه أيضًا بهذا الاعتبار.

واعلم أن جعل قولهم: بالأحكام الشرعية، قيدين مستقلين، حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء، وهي طريقة الإمام في المحصول ومتابعيه، والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل حزؤه فيه على شيء، فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، وهو علم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهما، وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك، فليتفطن له، فإنه من النفائس.

قوله: «العملية»، قيد لم يذكره القاضى، ولكن ذكره المتأخرون، واختلفوا فى المحترز عنه، فقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة والقياس حجة، فإن العلم بله ليس علمًا بكيفية عمل، فلا يكون فقهًا، وفسروا العملية بما يكون العلم به علمًا بكيفية عمل.

واستشكله ابن دقيق العيد؛ لأن جميع هذه القواعد التي ذكر أنه يحترز عنها، فإنما الغاية المطلوب منها العمل، والخلاص من هذا بزيادة الكيفية غير واضح كل الوضوح، إلا أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح ويصير معنى ما يريده المتكلم من كلام، فيقرب الحال. وقال القرافي (١): يخرج العلمية كأصول الدين، وساعده الشيخ علاء الدين الباجي (٢)،

<sup>(</sup>۱) القرافى هو: أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، انتهست إليه رئاسة المالكية في عهده، كان بارعًا في الأصول والفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام والنحو. من شيوخه: جمال الدين بن الحاجب، والعز بن عبد السلام، والفاكهاني. من مصنفاته: التنقيح وشرحه، وشرح المحصول، والذخيرة والفروق في الفقه، وشرح التهذيب وغير ذلك. كانت وفاته سنة ١٨٤هـ.

انظر: الأعلام (١/٤٩)، معجم المؤلفين (٢/٨٦).

<sup>(</sup>۲) الباجى هو: على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب المغربى ثم المصرى الباجى الشافعى أبو الحسن، فقيه، أصولى، محدث، منطقى، متكلم، فرضى، حاسب. ولد سنة ١٣١هـ، تفقه فى الشام. ثم ولى وكالة بيت المال بالكرك فى دولة الملك الظاهر، ثم استوطن القاهرة، أخد عن الشيخ تقى الدين السبكى. توفى بمصر سنة ١٧٤هـ. من مصنفاته: مختصر المحصول للرازى،

الكلام في المقدمات ......١

وحالفه صاحبه الشيخ الإمام السبكي، وقال: أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود البارى، ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية والرؤية، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة (١)، فأما ما يثبت بالعقل فحرج بقولنا: الشرعية، وتفسيرنا إياها بما يتوقف على الشرع، وأما ما يتوقف على السمع، فقد يقال: إنها داخلة في حد الشرعية.

وقوله: «المكتسب»، مرفوع على أنه صفة للعلم، وحرج به علم الله تعالى وما يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام بلا اكتساب.

وقوله: «من أدلتها التفصيلية». قال الإمام وغيره: يخرج اعتقاد المقلد، فإنه مكتسب من دليل إجمالى، وهو أن هذا أفتانى به المفتى، وكل ما أفتانى به فهو حكم الله فى حقى (٢). وقال المصنف: خروج اعتقاد المقلد به يستدعى سبق حصوله، ولا أسلم أن الحاصل عند المقلد علم. وقد قال الإمام فى تعريف العلم: إنه لابد أن يكون عن موجب، وعمل المقلد ليس لموجب، فالأولى أن يخرج بقيد «التفصيلية» علم الخلاف (٣)، فإنه علم

- مختصر المحرر للرافعي سماه التحرير، وكشف الحقائق في المنطق، ومختصر علوم الحديث، والرد على اليهود والنصاري.

انظر: شذرات الذهب (٢/٥٦، ٣٦)، كشف الظنون (٢/٢٧٦، ٢٩٢، ٨٣٩)، الأعلام (٢/٢٤).

(۱) قلت: إثبات وجود البارى بالعقل وحده دليل العقل فيها الآيات الكونية، أما ما يثبت بالعقل والسمع، فدليل العقل فيه السمع، وهو الخبر عن الله في كتابه أو على لسان رسول الله وفيه إثبات مفصل ونفي بحمل، وفيه كيفية توحيد الله ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، أما ما لا يثبت إلا بالسمع فلا مجال للعقل فيه؛ لأنه امتحان الله للعباد، فالإيمان فيه على سبيل السمع فقط كأحوال القيامة، والموت، والقبر، والجنة والنار وغير ذلك مما يسمى بالسمعيات، وكل ما يثبت بالسمع أو بالسمع والعقل معًا، فداخل في حد الشريعة فهو موقوف عليه وحرج عن هذا الحد ما يثبت بالعقل وحده، والله أعلم.

(٢) قلت: التقليد هو اعتقاد الشيء؛ لأن فلانًا قاله ممن لم يقم على صحة قوله برهانًا، وهو مذموم ومردود شرعًا، أما اتباع من أمر الله باتباعه وذلك بالسؤال عن حكم الله، فليس تقليدًا، بل هو طاعة لله تعالى، والله أعلم.

(٣) الخلاف: هو التنازع في أى شيء كان، وهو أن يأخذ الإنسان في مسالك من القول أو العقل، ويأخذ غيره في مسلك آخر وهو حرام في الديانة، إذ لا يحل خلاف ما أثبت الله تعالى فيها، وقال تعالى: ﴿ولا تنازعوا﴾، وقال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾، وهو التفريق أيضًا. قال تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا﴾، انتهى. قاله

مكتسب بأحكام شرعية عملية، لكنها إجمالية؛ لأن الجدلى(١) لا يقصد صورة بعينها، وإنما يفرض الصورة مثالاً لقاعدة كلية، فيقع علمه مستفادًا من الدليل الإجمالي لا من التفصيلي، كذا قال الأصفهاني(٢) في شرح المحصول: اعتقاد المقلد لا يسمي علمًا، وقد صرح بذلك في المحصول في تقسيمه، وجعل اعتقاد المقلد قسيمًا للعلم، وحينتذ فهو حارج بقيد العلم، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد آخر.

قلت: الأولى أن يقال: حروج المقلد يستدعى سبق دحوله، ولا أسلم أن قول المفتى دليل الحكم الشرعى، فإن دليله النص والإجماع والقياس، والظاهر أن ذكرها ليس للاحتراز عن شيء، فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكر للدلالة على المكتسب منه بالمطابقة. قيل: وقول الإمام: علم المقلد ليس لموجب ممنوع، بل لابد له من موجب، كحسن ظنه بمن قلده فيه.

قلت: مراده «بالموجب» ما كان عن برهان حسى أو عقلى أو مركب منهما، واعتقاد المقلد خارج عن ذلك، ولهذا قال في المطالب العالية: أما التقليد فهو أن يعتقد الإنسان

<sup>-</sup>وقال ابن تيمية فيمن يخالفون ولا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم من اعتقادهم: وهذا يبتلي به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي ، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقهًا ولا رواية إلا ما حاء به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقًا، رواية وفقهًا، من غير تعيين شخص أو طائفة غير رسول الله .

وقال رحمه الله: والصواب أن ما جاء بـ الكتاب والسنة على هـذا وهـذا حـن، ومـا خـالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٨، ١٠).

<sup>(</sup>۱) الجدل والجدال: إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو ما يقدر أنه حجته، وقد يكون كلاهما مبطلاً، وقد يكون أحدهما محقًا والآخر مبطلاً، إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما، ولا سبيل أن يكونا معًا محقين في ألفاظهما ومعانيهما.

انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلى، أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني، ولد بأصفهان سنة ٦١٦هـ، ثم رحل إلى بغداد، ودرس بمصر، وتولى القضاء فيها، كان إمامًا، متكلمًا، فقيهًا، أصوليًا، أديبًا، شاعرًا. من شيوخه: البرزالي. من مصنفاته: شرح المحصول، والقواعد في أصول الفقه، وغاية المطلب في المنطق، والتجريد في علم الكلام. توفي سنة ١٨٨هـ، وقيل: ٢٧٨هـ.

انظر: شذرات الذهب (٥/٦٠٤)، بغية الوعاة (١/٠١)، الأعلام (٧/٧).

وقوله: إنه يخرج به علم الخلاف، أى فإن الخلافى يقول: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافى، فلا تعيين للمقتضى ولا للمنافى، فغير سديد؛ لأن قول المستدل بالمقتضى أو النافى لا يفيد شيئًا إن لم يعينهما، ثم الظاهر أن المراد به فى كلامه مقتض وناف معهود، فلم يخرج عن التفصيل، فكان الصواب الاقتصار على «أدلتها» من غير وصفها «بالتفصيلية»؛ لئلا يتوهم أنه قيد زائد.

#### (م): والحكم(١): خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.

(ش): لما عرف الفقه بالحكم وجب تعريف الحكم، والألف واللام فيه للعهد، أى الشرعى؛ ليحترز به عن العقلى، وبهذه القرينة استغنى المصنف عن التقييد. فالخطاب جنس، والمراد به ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته، وبإضافته إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره. واستغنى عن تقييده بالقديم؛ لأن كلامه قديم، والمتعلق بفعل المكلف يخرج أربعة أشياء: ما يتعلق بذاته، نحو: ﴿الله لا إله إلا هو﴾ [البقرة: ٥٥٠]، وبفعله، نحو: ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: ٢٠١]، وبالجمادات، نحو: ﴿ويوم نسير الجبال﴾ [الكهف: ٤٧]، وبذوات المكلفين، نحو: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ [الأعراف: ١١]، وإنما أفرد المكلف ولم يجمعه؛ لئلا يرد عليه ما يتعلق بمكلف واحد كخواص النبى

وقوله: «من حيث إنه مكلف»، يخرج ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث تكليفه، كخبر الله عن أفعال المكلفين، نحو: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٦]، فقوله: ﴿وما تعملون﴾ متعلق بعمل المكلف لا من حيث فعله، بدليل أنه يعم المكلف وغيره، بل من حيث أنه مخلوق لله تعالى، وليس ذلك حكمًا شرعيًا، بل هو من باب العقائد لا الأحكام، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «صلة الرحم تزيد في الرزق» وغيره، وهذا القيد مغن عن قول البيضاوى: بالاقتضاء أو التخيير، وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف، لا يقال: فحينئذ يخرج ما سوى الإيجاب والحظر، من الندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى؛ لأنا نقول: هذه تخص أفعال المكلفين.

وقول الفقهاء: الصبى يثاب ويندب له، كله على سبيل التحوز عند الأصوليين، فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في فعل المكلف، وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين، نبهوا

<sup>(</sup>١) الحكم: هو إمضاء قضية في شيء ما، قاله ابن حزم. وهو في اللغة: المنع والصرف والقضاء، وفي الدين حكم تكليفي وحكم وضعي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

عليه بقولهم: المتعلق بأفعال المكلفين. كذا قاله المصنف. وسبقه إليه الهندى، فقال: الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبى حكم شرعى الإجماع، فإن الأمة أجمعت على أن شرط التكليف العقل والبلوغ، وإذا انتفى التكليف عنهم، لفقد شرطه، انتفى الحكم الشرعى عن أفعالهم، والمعنى من يتعلق بالضمان بإتلاف الصبى أمر الولى بإخراجه من ماله.

وقال الشيخ تقى الدين: عبر بعضهم بأفعال العباد؛ ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبى والمجنون. ومن اعتبر التكليف، رد ذلك الحكم إلى المولى، وتكليف بأداء قدر الواجب.

قلت: وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه، فإنه حكم شرعي، وليس متعلقًا بفعل المكلف، والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف، إلا أن التعلق تارة يكون بواسطة وتارة يكون بغير واسطة، وكذا القول فيما يثبت بخطاب الوضع على أحد الأقوال، فإن الزوال سبب لوجوب الصلاة، وهو متعلق بفعل مكلف، إذ موجبه وحوب الصلاة لا أنه بواسطة، وقد أورد على المصنف أنه كان ينبغي أن يزيد: به، فيقول: من حيث إنه مكلف به؛ لأن الخطاب من الشارع لا يكون إلا مع المكلف لا مع الصبي والمجنون، وأحاب بأنه لو قال: به، لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو مكلف به، وليس كذلك، فإن النبي المنافظة على المكلف به الأمة، بمعنى تبليغهم، وكذا جميع المكلفين بفرض الكفاية، وإن كان المكلف به بعضهم لا الكل على المختار.

ولقائل أن يقول: لا نسلم امتناع كون المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به، فإن سائر التكليفات كذلك، ولا يرد عليه تكليف النبي التبليغ دون العمل، فإنه لم يكلف إلا بالتبليغ، ولا يضر تعلق التكليف بغيره من جهة أخرى، فصدق قولنا: إنه لم يخاطب إلا بما هو مكلف به، ويبقى سؤال المعترض، وتنظيره بفرض الكفاية عجيب، فإن كون الجميع مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم، مما لا يمكن، والأولى أن يقال: لو قال: به، لا تتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به، وليس كذلك، فإن المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها مع أنه غير مكلف به على ما احتاره المصنف فيما سيأتى، ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظور، فوجب حذف: به؛ ليتناول جميع الأحكام المخاطب بها مكلف به وغير مكلف به.

فائدة: قوله: «من حيث إنه»، بكسر الهمزة، وقد أوله الفقهاء بالفتح، وعد من اللحن، لكن يجئ على رأى الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد.

(ش): هذه المسألة فرع لما سبق، ولهذا قال: ومن ثم، وهي هنا للمكان المجازى، أى من أجل أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، فعلم أنه لا حكم إلا لله خلافًا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك الحكم بالحسن والقبح، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي.

فائدة: قال الراغب: «ثم» إشارة إلى المتبعد من المكان، و«هناك» للمتقرب، وهما ظرفان في الأصل، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رأيت ثم الإنسان: ٢٠]، فهو في موضع المفعول. انتهى.

وقوله: إن «هناك» للمتقرب، خلاف المشهور، وقوله: إنها في الآية، مفعول مردود؛ لأنه ظرف لا ينصرف.

(م): والحسن والقبيح، بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص،
 عقلى، وبمعنى ترتب الذم عاجلاً والعقاب آجلاً شرعى، خلافًا للمعتزلة.

(ش): الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات:

أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كإنقأذ الغريق واتهام البرئ.

والثانى: صفة الكمال والنقص، فكقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح، وهو بهذين الاعتبارين عقلى بلا خلاف، إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع.

والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعى عاجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً، فهو محل النزاع.

فالمعتزلة قالوا: هو عقلى يستقل العقل بإدراكه دون الشرع، إما لذات الفعل، أو لصفة عائدة إلى الأحكام، أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم. وأهل السنة قالوا: هو شرعى، أى لا يعلم استحقاق المدح أو الذم، ولا الثواب أو العقاب شرعًا على الفعل إلا من جهة الشرع. ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأول، وقال: إنه في الحقيقة راجع إلى الألم واللذة، ولهذا سلم الرازى في آخر عمره ما ذكره في كتابه نهاية العقول: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد، إذ كان معناهما يئول إلى اللذة والألم.

تنبيهات: الأول: أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقولون: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها

ومفاسدها، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعى، والحكم الشرعى تابع لهما، لا عينهما، فما كان حسنًا حوزه الشرع، وما كان قبيحًا منعه، فصار عند المعتزلة حكمان، أحدهما: عقلى والآحر شرعى تابع له، فبان أنهم لا يقولون: إنه يعنى العقاب والشواب، ليس بشرعى أصلاً، خلافًا لما توهمه عبارة المصنف وغيره.

الثانى: ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين هو المشهور، وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع، وهو الذى ذكره سعد بن على الزنجانى (۱) من أصحابنا، وأبو الخطاب (۲) من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبى حنيفة (۳) نصًا، وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المحيد وسلامته من الوهن والتناقض، فهاهنا أمران:

أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها.

والثانى: أن ذلك كاف فى النواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا تلازم بين الأمرين، بدليل قوله تعالى: ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أى بقبيح فعلهم ﴿ وأهلها غافلون ﴾ [الأنعام: ١٣١]، أى لم تأتهم الرسل والشرائع. ومثله: ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ﴾، أى من القبائح، ﴿ فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ﴾ [القصص: ٤٧].

الثالث: إنما ذكر المصنف الذم والعقاب وأهمل المدح والثواب لتلازمهما نفيًا وإثباتًا،

<sup>(</sup>۱) الزنجاني هو: أبو القاسم سعد بن على بن محمد بن على بن الحسين شيخ الحرم، والحفاظ، كان حافظًا، قدوةً، عالمًا، ثقةً، زاهدًا، نزيل الحرم وحار البيت، توفى سنة ٤٧١هـ عن تسعين سنة. انظر: شذرات الذهب (٣٤٠، ٣٣٩، ٣٤٠)، معجم البلدان (٢/٣).

<sup>(</sup>۲) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذانى أبو الخطاب البغدادى الحنبلى، أحد أئمة المذهب، كان فقيهًا، أصوليًا، فرضيًا، أديبًا، شاعرًا، عدلاً، ثقةً. ولد سنة ٤٣٠هـ، من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، والخلاف الكبير، والخلاف الصغير، والتهذيب في الفرائض. توفي سنة ١٠هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١١٦/١)، اللباب (٤٩/٢)، الفتح المبين (١١/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثمابت بن زوطى الغنى عن التعريف، أحد الأئمة الأربعة وأقدمهم سنًا، ولد سنة ٨٠هم، قيل: أنه أدرك أنس بن مالك، فيكون تابعيًا، من شيوخه: حماد وعطاء بن أبى رباح، ونافع مولى ابن عمر. ومن تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، وغيرهم. من مصنفاته: المخارج في الفقه، ومسند في الحديث، والفقه الأكبر. توفي ببغداد سنة ١٥٠.

انظر: وفيات الأعيان (٥/٥٥)، الأعلام (٣٦/٨).

الكلام في المقدمات ......٧٤

وحص الذم والعقاب بالذكر؛ لأنه على أصول المعتزلة، لا يتخلف ولا يقبل المزيد بخلاف الأجر والثواب، فإنه قبابل للزيادة، فعبر بما يناسب أصول الخصوم، ومراده بترتب العقاب، نص الشارع عليه، وهو لا ينافى جواز العفو، ولو قال: كونه متعلق العقاب، لكان أحسن. فإن قلت: كيف قال: عقلى وشرعى والمبتدأ اثنان، والخبر يجب مطابقته للمبتدأ؟ قلت: يجوز أن يكون الخبر حذف أحد جزئيه، أى كلاهما عقلى، أو هو خبر عن الثانى، وحذف من الأول لدلالته عليه، ويجوز فى انتصاب قوله «خلافًا» وجهان: أحدهما: أن يكون مصدرًا، والثانى: أن يكون حالاً، أى أقول ذلك خلافًا لهم، أى مخالفًا، واستحضر هذا فى كل موضع ذكر فيه هذا، وكذا قولهم: وفاقًا.

## (م): وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة.

(ش): عادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق التنزل فتابعهم المصنف.

أحدهما: شكر المنعم غير واحب عقالًا؛ لأنه لو وحب عقالًا، لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ [الإسراء: ٥٠]، فإنه نفى التعذيب مطلقًا إلى البعثة، فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواحب، لجواز العفو.

قلنا: بترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم، والعفو غير حائز قبلها.

فإن قيل: كيف يستدل عليهم بالآية، والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين، قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل، فصارت المعتزلة إلى وحوبه بالعقل وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه الحدود مناقضة، فإنهم قالوا: يجب على الله أن يثيب المطيعين، وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واحبًا، فلا معنى للشكر؛ لأن من قضى دينه فلا يستحق الشكر، ففي الجمع بين هذين القولين تناقض.

# (م) ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده.

(ش): الفرع الثانى فى حكم الأشياء قبل الشرع، وقد ذهب أئمتنا إلى أنه لا حكم فيها، فإن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب كما تقدم، والأحكام هى نفس الشريعة، فلا تثبت الشريعة قبل ثبوتها، ثم ظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم نفسه، أى أن الحكم منتف ما لم ترد البعثة، وهو ما قاله النووى(١) فى شرح المهذب: أنه الصحيح عند

<sup>(</sup>۱) هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين الحوارنسى النووى الشافعي، فقيمه أصولى محدث، ولد سنة ٦٣١هـ بنوى بسوريا وإليها نسبته، تعلم بدمشـق وأقـام بهـا طويـُلاً،

الكلام في المقدمات المراد عدم العلم بالحكم، أى أن لهما حكمًا قبل ورود الشرع، لكنا لا العلمه. قال البيضاوى: وهذا مراد الشيخ بالوقف في هذه المسألة؛ لأن الحكم عنده قديم، فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث الحكم، وهو خلاف مذهبه، والصواب ما حرى عليه المصنف، فإنه المنقول.

وقد قال القاضى أبو بكر فى مختصر التقريب: صار أهل الحق إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وعبروا عن نفى الأحكام بالوقف، ولم يريدوا بذلك الوقف الذى يكون حكمًا فى بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام، وذكر مثله الإمام فى البرهان، والغزالى، وابن السمعانى وغيرهم من الأصحاب، وإنما قال المصنف: بل الأمر موقوف إلى وروده، دفعًا لتوهم من ظن أن القول بالوقف غير القول بنفى الأحكام، وليس كذلك، بل مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف على ورود الشرع، وأن الحكم منتف ما لم يرد الشرع.

# (م): وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

(ش): هذا من المصنف تحرير لنقل مذهب الاعتزال، فإن الإمام الرازى عمم الخلاف عنهم في جميع الأفعال، وليس كذلك، بل الأفعال الاختيارية عندهم تنقسم إلى ما يقضى العقل فيها بحسن أو قبح، فيتبع فيها حكم العقل، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ترجح الحسن أو القبح وتعادلهما، ولا خلاف عندهم في هذا، وإليه أشار بقوله: «وحكمت المعتزلة العقل»، أى فيما يقضى فيه العقل ودل عليه قوله بعده: «فإن لم يقض».

وإنما الخلاف فيما لا يقضى العقل فيه بحسن ولا قبح كفضول الحاجات والتنعمات هل هو واحب أو مباح أو الوقف؟ ثلاثة مذاهب، والقائلون بالحظر، كما قاله ابن التلمساني (١)، لا يريدون به باعتبار صفة في المحل، بل حظر احتياطي، كما يجب

حمن شيوخه: كمال الدين المغربي، والزيني خالد، وعبد العزيز الحموى. من تلاميذه: المزى، وأبو الحسن العطار. توفى سنة ٦٧٦هـ. من مصنفاته: الأصول والضوابط في الأصول، ومنهاج الطالبين، وشرح المهذب، وروضة الطالبين في الفقه، وشرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار.

انظر: طبقات الشافعية (٨/٥٣٩)، النجوم الزاهرة (٢٧٨/٧)، الأعلام (١٤٩/٨).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو محمد شرف الدين عبد الله بن محمد بن على الفهرى التلمساني، نسبة إلى أصله تلمسان، أصولي، متكلم، عالم، فاضل، ولد سنة ٥٦٧هـ، اشتهر بمصر وتصدر للإقراء بها.=

الكلام في المقدمات ........ ٩ .

اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة، وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها: أن كل احتمال عينوه، وبنوا عليه حكمًا، قابلناهم بنقيضه، فنعارض شبه القائلين بالإباحة بشبه القائلين بالحظر، وشبه الواقفين بشبههما.

تنبيهات: الأول: تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدى، قال القرافى: وإطلاق الإمام الخلاف عنهم ينافى قواعدهم، فإن القول بالحظر مطلقًا يقتضى تحريم إنقاذ الغريق ونحوه، والقول بالإباحة مطلقًا، يقتضى إباحة القتل والفساد، أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته، فيمكن أن يجئ فيه الخلاف. قال: ثم رأيت كلام أبى الحسين فى المعتمد، وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقًا من غير تقييد، وهو أعلم بمذهب القوم، فرجعت إلى طريقة الإمام.

الثانى: قوله: «وحكمت المعتزلة العقل»، يقتضى أن مذهبهم أن العقل منشىء الحكم مطلقًا، وليس كذلك، بل التحقيق فى النقل عنهم أنهم قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها كحسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران، وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم، وقد لا يستقل بذلك، بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح، كحكمه بحسن الصلاة فى وقت الظهر وقبحها فى وقت الاستواء.

الثالث: يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف: «لهم»، فإن الخلاف أيضًا يحكى عن جماعة من أصحابنا كابن أبى هريرة (١) وغيره. والـذى فعله المصنف هو الصواب؛ لأن الخلاف المحكى عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعى الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمحرد العقل، وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل، وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه:

<sup>-</sup>من مصنفاته: شرح المعالم في أصول الفقه للرازى، شرح التنبيه في فروع الفقه ولم يكمله، وشرح المعالم في أصول الدين. توفي سنة ٦٤٤هـ.

انظر: طبقات الشافعية (١٦/١)، الأعلام (١٢٥/٤)، معجم المؤلفين (٦٣/٦).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو على الحسن بن الحسين الإمام الجليل، القياضى، أحد عظماء الأصحاب في المذهب الشافعي، وشيوخهم. انتهت إليه إمامة العراقيين. من شيوخه: ابن سريج، وأبو إسحاق المروزى. من تلاميذه: أبو الحسن الأوزاعي، والحسن بن القاسم الطبرى. من مصنفاته: كتباب المسائل في الفقه، وله شرحان على مختصر المزنى. توفي عام ٢٥٥هـ، وقيل: ٣٧٥. انظر: طبقات الشافعية (٢٥٦/٣)، وفيات الأعبان (٢٥/٧)، البداية والنهاية (٢/١١).

أحدها: أنهم خصوا هذه الأقوال بما لا يقضى العقل فيه بحسن ولا قبح، وأما ما يقضى فينقسم إلى الأحكام الخمسة، ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض فى قول من رجح الإباحة أو الحظر؛ لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل، وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه، وأما أصحابنا فأقوالهم فى جميع الأفعال، هذا على طريقة الآمدى ومن تابعه.

والثانى: أن معتمدهم دليل العقل، ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعى، إما على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ [المائدة: ٤]، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. وإما على الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿ واله: ٥٠)، وذلك يدل على الإذن في الجميع، وأما الوقف فلتعارض الأدلة، فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال الأصحاب: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة، ولقالت المعتزلة: المدرك عندنا العقل، فلا يضر عدم ورود الشرائع.

والثالث: أن الواقفين أرادوا وقف حيرة كما قاله ابن التلمساني، وأما أصحابنا فأرادوا به انتفاء الحكم على ما سبق.

(م): والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وأثم القاتل، إيثاره نفسه.

(ش): فيه مسائل:

أحدها: يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسى؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، فينبغى شرط صحة التكليف، ولا يرد ثبوت الأحكام فى أفعاله فى الغفلة والنوم؛ لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. وقال القفال(١): إنما طلب منه سجود السهو، ووجبت الكفارة على المخطئ؛ لكون الفعل فى نفسه محرمًا من حيث أنه محظور عقده، لا أنه فى نفسه منهى عنه فى هذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه التحفظ منه. وتعبير المصنف به «الصواب» يشعر بأن مقابله قولاً مزيفًا، وإليه أشار فى المنهاج بقوله: بناء على التكليف بالمحال، أى فإن

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى، أوحد عصره فى الأصول والفقه وعلم الكلام، ولد عام ٢٩١هـ، ومن شيوخه: ابن خزيمة، ومحمد بن جرير، وأبو القاسم البغوى. ومن تلاميذه: أبو عبد الله الحاكم، والحليمى، وابن منده. توفى سنة ٣٦٥هـ. من مصنفاته: كتاب فى أصول الفقه، وتفسير كبير، وشرح الرسالة للشافعى.

انظر: طبقات الشافعية (٢٠٠/٢)، وفيات الأعيان (٢٠٠/٤)، تبيين كذب المفترى (ص١٨٢).

منعناه فهاهنا أولى، وإن حوزناه فللأشعرى<sup>(۱)</sup> هنا قولان، نقلهما ابن التلمساني وغيره، قالوا: والفرق أن للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء، وهنا لا فائدة له، لكن نقل ابن برهان في الأوسط عن الفقهاء أنه يصح تكليف الغافل على معنى ثبوت الفعل في الذمة، وعن المتكلمين المنع، إذ لا يتصور ذلك عندهم.

وقد يظن أن الشافعى (٢) يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران، وهو فاسد، فإنه إنما كلف السكران عقوبة له؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره، ولهذا وجب عليه الحد بخلاف الغافل.

الثانية: يمتنع تكليف الملجأ أيضًا، والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع حضور عقله، وذلك كمن يلقى من شاهق، فهو لابد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، فلا ينسب إليه فعل، وحركته كحركة المرتعش، وسياق المصنف يقتضى عكاية خلاف في هذه الحالة، وكلام الآمدى في الإحكام يشير إليه، بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً وإن امتنع سمعًا (٣).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعرى، ولد بالبصرة سنة ٢٦٠هـ، وكان من أئمة المتكلمين المجتهدين ومؤسسى مذهب الأشاعرة، من تلاميذه: ابن مجاهد، وأبو الحسن الباهلي. توفي سنة ٣٣٤هـ، وقيل غير ذلك. من مصنفاته: اللمع، ومقالات الإسلاميين، والأسماء والصفات، والرد على المحسمة وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (٢/٢)، البداية والنهاية (١٨٧/١)، الأعلام (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشى المطلبي، أبو عبد الله الإمام الغنى عن التعريف، أحد الأئمة الأربعة، كان في القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة، وتأدب بالبادية، وأحد العلوم والمعارف من أهل الحضر، رحل إلى المدينة والعراق واليمن ومصر، أول من ألقى في علم الأصول. ولد عام ١٥٠هـ بمكة، وتوفى سنة ٢٠٥هـ بمصر. من شيوخه: مسلم الزنجي، ومالك بن أنس، ومطرف بن مازن. من تلاميذه: أحمد بن حنبل، والمزنى، والربيع الجيزى، والربيع الحيزى، والربيع الحيزى، والربيع الحيزى، والربيع الحين، والربيع الحيزى، والربيع الحين، والحيام، واختلاف الحديث، والأم، وأحكام القرآن وغيرها.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٩٢/١)، وفيات الأعيان (١٦٣/٤)، طبقات المفسرين (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني: والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال، والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغى الاشتغال بتحريره والتعرض لرده، ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع، فقالوا: يجوز التكليف بما لا يطاق مع كونه ممتنع

الثالثة: يمتنع تكليف المكره (١)، والمراد به من ينسب إليه الفعل، فيقال: فعل مكرهًا غير مختار، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كمن قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيدًا وإلا قتلتك، لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذى ألقى من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف، لكن تكليف هذا المكره أقرب من تكليف الملحأ، كما أن تكليف

-الوقوع، ومما يمدل على هذه المسألة في الجملة قوله سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن: قد فعلت، وهذه الآيات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع لا على عدم الجواز، على أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلاً. قال المثبتون للتكليف بما لا يطاق: لو لم يصح التكليف به لم يقع وقد وقع لأن العاصى مأمور بالإيمان وممتنع منه الفعل؛ لأن الله قد علم أنه لا يؤمن، ووقوع خلاف معلومه سبحانه محال، وإلا لزم الجهل، واللازم باطل، فالملزوم مثله.

وقالوا أيضًا بأنه لو لم يجز لم يقع وقد وقع، فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيمان وهو تصديق. رسوله في جميع ما جاء به ومن جملة ما جاء به أن أبا جهل لا يصدقه، فقد كلف بأن يصدقه في أنه لا يصدقه وهو محال.

وأجيب عن الدليل الأول: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة، وإن امتنع لغيره من علم أو غيره، فهو في غير محل النزاع. وعن الثاني: بأنه لم يكلف إلا بتصديقه وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه، إلا أنه ممن علم الله أنهم لا يصدقونه كعلمه بالعاصين. هذا الكلام في التكليف بما لا يطاق. وأما التكليف بما علم الله أنه لا يقع، فالإجماع منعقد على صحته ووقوعه.

انظر: إرشاد الفحول (ص٩، ١٠).

قلت: واستحالة الفعل لذاته ممتنع في الشريعة؛ لأن الله لا يكلف أحدًا بمستحيل، لما سبق من أدلة، أما استحالة الفعل بتعلق قدرة المكلف، فهذا لا يكون إلا لأصحاب الأعذار والرحص أو لحرج يترتب عليه ضرر، فلهم الانتقال من الفعل الأول إلى الفعل الثاني، وهو الرحصة أو سقوطهما عند الاستحالة. انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، كتاب لنا مخطوط.

(۱) قلت: والإكراه له معنيين، الأول: حمل الغير على ما لا يرضاه ولا يختاره. والثانى: هو حمل الغير على ما لا يرضاه دون حمله على الاختيار. والرضا هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة فيه، والاختيار هو ترجيع فعل الشيء على تركه أو العكس، فالأول في حالة الإكراه التام الذي يؤدى إلى القتل أو تلف عضو أو مال أو عرض، والثاني في حالة الإكراه الناقص الذي لا يؤدي إلى الأول، وقد يؤدى إلى الضرب الذي فيه إهدار للآدمية التي كرمها الله، انتهى. من المرجع السابق.

الملحأ أقرب من تكليف الغافل الذى لا يدرى، فإذن المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف، فأبعدها تكليف الغافل، فإنه لا يدرى، ويتلوها تكليف الملحأ، فإنه يدرى ولكن لا مندوحة له عن الفعل، ويتلوها المكره، فإنه يدرى وله مندوحة عن الفعل، لكن بطريق تارة لم يكلفه الشرع الصبر عليها كما في الإكراه على شرب الخمر وكلمة الكفر، وتارة قيل: إنه كلفه، كما في الإكراه على القتل، فيعتقد أكثر الفقهاء أنه كلف الصبر على قتل نفسه، والمختار عند المصنف أنه كلف أن لا يؤثر نفسه على نفس غيره المكافئ له؛ لاستوائهما في نظر الشارع، فلما آثر وأقدم لمجرد حظ نفسه وجب عليه القصاص في الأصح، وأثم بلا خلاف، وهذا معنى قوله: ولو على القتل(١).

فإن أكره على قتل المسلمين وإتلاف أموالهم أو ضياع أعراضهم، فيحرم عليه فعل ذلك ويقاتل على فعله إن كان مترسًا بصفوف الكفار لما دلت عليه الأدلة كحديث: «يغزو الكعبة حيش ببيداء من الأرض» وغيره، فإن قدر عليه فلا يجب عليه قود ولا ضمان على فعله حين تترسه بصفوف الكفار، فإن لم يكن فى صفوفهم وفعل، وجب عليه القود. وقيل: وجب عليه الضمان بالدية بدل القود.

قال ابن تيمية: لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكره بالقتل فإنه ليس حفظه لنفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو، بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره جميعًا عند أكثر العلماء، كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه، وفي الآحر يجب القود على المكره فقط، كقول أبي حنيفة ومحمد، وقيل: القود على المكره المباشر كما روى ذلك عن زفر وأبي يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه. أ. هـ.

فإن حاف على نفسه أو ماله أو غير ذلك مما أمر الدين بحفظه وفعل أو قبال ما يحفظ به هذه الأشياء أو واحدة منها لأجاز له من غير أن يكون في قوله أو فعله ضرر للمسلمين، وهو ما دلت عليه قصة الحجاج بن علاط السلمي، والقصة بتمامها في كتب السيرة فلتراجع من زاد المعاد لابن القيم، وفيها أنه أكره على الكذب ليتوصل إلى حقه.

<sup>(</sup>۱) قلت: إن أكره مسلم على الكفر قولاً وغلب على ظنه القتل أو القطع أو ضياع مال أو عرض، فله أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان غير منشرح الصدر بقوله؛ لقوله تعالى: همن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم . وله أن يصبر حتى ولو قتل لفعل ياسر وسمية وبلال الذي أقره النبي الله وهو الأفضل لما رواه الحاكم والنسائي وصححه الألباني أن رسول الله الله قال: «ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته».

وأما قوله: «وأثم القاتل»، فهو جواب عن سؤال مقدر تقديسره: إذا كان المكره غير مكلف، فما بال المكره على القتل يأثم؟ وأحاب بأنه لا يأثم من حيث إنه مكره وإنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره فهو ذو وجهين: جهة الإكراه والأثم فيها، وهذا لأنك إذا قلت: اقتل زيدًا وإلا قتلتك، فمعناه التحيير بين نفسه وزيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم؛ لأنه اختيار، وهذا كما يقال في خصال الكفارة: محل التحيير لا وحوب فيه، ومحل الوحوب لا تخيير فيه، فكذا هنا، أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المحصوص فيه عقاب لتضمنه الاختيار، وهو إيثار نفسه على غيره. قال: وهذا تحقيق حسن، وبه يعلم أنه لا استثناء لصورة القتل من قولنا: المكره غير مكلف، وقول الفقهاء: الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور (١)، إنما ذكره لضبط تلك الصور، لا لأنه يستنثى من حقيقته شيء.

تنبهان: الأول: ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره، خلاف ما عليه الأصحاب، وقد رجع عنه آخرًا ووافق الأشعرية على حواز تكليفه، وإن كان غير واقع. قال ابن برهان في الأوسط: المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه. ونقل عن

دلت عليه قصة أبى بصير، ولم يجز لآحاد جماعة المسلمين مخالفة الإمام للنهى عن مخالفة الجماعة والأمير. أما أبا بصير ومن كان في حكمه وحاله، فهو مكره على تلك المحالفة التي لا تؤثر على الجماعة؛ لذا قال العلماء: يسع الفرد ما لا يسع الجماعة.

أما إن حاف على شيء مما أمر الدين بحفظه وفعل فعلاً أو قولاً يحافظ بـه على ما حاف عليه وكان في فعله أو قوله ما فيه ضرر محرم على التأبيد لجماعة المسلمين مخالف للشرع لم يجز منه ذلك، بل يحرم عليه، وفي قتله خلاف، والصحيح أن قتله راجع للإمام بحسب المصلحة التي يراها، ويدل على ذلك قصة حاطب بن أبسى بلتعة، بيد أن المانع من قتل حاطب هو قول الرسول على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم، فعلم أن هذه الحسنة العظيمة بدر مكفرة، لهذه الكبيرة وهي الحبس.

أما إن أكره على عقد وخاف على نفسه الهلكة كالبيع والشراء والإحارة والزواج والطلاق وغير ذلك، فالأحناف يقولون بفساد العقد، والجمهور يقولون ببطلانه، وحجة الأحناف أن الإكراه لا يعدم الاختيار، وإنما يعدم الرضا، والرضا من شروط الصحة والنفاد، وليس ركنًا ولا شرطًا من شروط العقد، فيلزم من ذلك فساد العقد لا بطلانه، وهذا يعنى أن المكره له أن يجيز العقد أولا بعد زوال الإكراه، أما الجمهور فيرون أن الرضا والاختيار فمن أكره على فعل شمىء فهو غير مختار له، فإن اختار في المظاهر فهو اختيار غير صحيح، وإنما يقصد دفع الأذى عن نفسه، من المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، كتاب لنا مخطوط.

(١) سبق أن ذكرنا صورًا من هذا الإكسراه. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٦٢/١، ١٦٣)، القواعد والفوائد الأصولية (ص٣٩)، وغيرها من كتب الأصول لمن أراد الزيادة، والله الموفق.

الحنفية: أنه غير مكلف. قال: وانعقد الإجماع على كونه مخاطبًا بما عدا ما أكره عليه مسن الأفعال، ونقل عن المعتزلة: أن المكره غير مخاطب، وهذا خطأ في النقل عنهم، بل عندهم إنه مخاطب، إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملحأ ليس بمحاطب، فظنوا أن الملحأ والمكره واحد، وليس كذلك. انتهى.

زكان حق المصنف أن يقول: بما أكره عليه؛ ليخرج الصورة التسى حكى ابن برهـان فيها الإجماع، وكأنه لم يتعرض لذلك؛ لأنه في غير ما أكره عليه، وليس بمكره.

الثاني: ما اختاره في القاتل، هو بظاهره مصادم للإجماع، ففي التلخيص لإمام الحرمين: أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهى على المكره على القتل، وهذا عين التكليف في حال الإكراه، وهو مما لا منجى منه. انتهى.

وقال الشيخ في شرح اللمع: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل، ودفع المكره عن نفسه، وإن أثم بقتل من أكره على قتله، وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه. وكذلك صرح به الغزالي وغيره، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كالإكراه على قتل الكافر، وإكراهه على الإسلام(١)، وأما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على القتل، فلا على جواز التكليف به. انتهى.

## (م): ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقًا معنويًا خلافًا للمعتزلة.

<sup>(</sup>۱) قلت: إن أكره كافر على الإيمان بالله أو الامتنال لأوامره، لم يصح فعل الإيمان منه، ويأثم الحامل؛ لقوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾، ولقوله: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾. ولما ثبت أن النبي الله لم يُكره أحدًا حتى من كانوا في أسره على الإسلام، أما حمل المسلم على الطاعات سواء كان ذلك بالدعوة والموعظة أو بالزجر أو بالتعزير أو بإقامة الحدود، فليس ذلك إكراهًا لما يجب عليه من فعل الطاعة والامتئال للأوامر التي كلف بها، فإن امتئل وإلا جرت عليه أحكام الإسلام. أما إن حمل كافر على كفر أعظم مما هو عليه، فهو ممتنع، بل ولا يصح فعل الكفر أكره أو لم يكره، فإن بدل دينه بدين منسوخ مكرهًا، لم يؤاخذ بفعله، فإن بدله برضاه وكان ذميًا قتبل لعموم الدليل ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾، ولا يصح إكراه الكافر على المعصية، وإذا كانت دينا له، كما أنه لا يصح أن يعلنها برضاه، ولا يصح إكراهه على عدم فعل الطاعات؛ لأن الطاعة بريد الإيمان، كما أنه المعصية بريد الكفر، ولما ورد من أدلة على أن الطاعة ترتقبي بالكافر من دركة إلى أخرى في النار؛ ولأنهم مخاطبون بالمعاملات والعبادات، فهم مؤاخذون بها في الآخرة، مع عدم حصول الشرط الشرعي، وهو الإيمان، كما ذهب لذلك الجمهور.

(ش): المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا عندنا خلافًا للمعتزلة، ولا نريد تنجيز التكليف، أي إنه مأمور حال عدمه، فإن ذلك مستحبل، بل المراد تعلق الأمر به في الأزل، وإذا وجد واستجمع شرائط التكليف، فحينئذ يصير مكلفًا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر، هكذا حرروه عن الأشعري، وهو مبني على إثبات كلام النفس، ومن ثم حالفت المعتزلة، وإذا ثبت أن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلى قائم بذاته، لزم وحود الأمر في الأزل، ولا مأمور، للعلم بأن ما سوى الله حادث (۱)، واعترض الخصوم وقالوا: يلزم وجود أمر ولا مأمور، وذلك محال لكونه عبثًا، ولأن الأمر من المعانى المتعلقة، ووجود متعلق ولا متعلق به، محال، وقد ارتاع لهذه الشبهة عبد الله بن سعيد (۲) والقلانسي (۱) من أصحابنا، ومالا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرًا ولا نهيًا ولا خبرًا، ثم صار فيما لا يزال كذلك، فجعلاه من صفات الأفعال، والفرق بين هذا وبين مذهب الأشعرى يقول: الأمر بذاته وصفته في الأزل، ولا مأمور في الأزل، وهما يقولان: الموجود في الأزل الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرًا، واستضعف المحققون يقولان: الموجود في الأزل الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرًا، واستضعف المحققون عقول، وأخابوا عن شبهة المعتزلة: أما لزوم العبث؛ فلبنائه على حدوث كلام الله، وهو محال، وأحابوا عن شبهة المعتزلة: أما لزوم العبث؛ فلبنائه على حدوث كلام الله، وهو محال، وأحابوا عن شبهة المعتزلة: أما لزوم العبث؛ فلبنائه على

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه، ومنه قمالت المعتزلة بخلق القرآن؛ لأن التكليف الذي هو الأمر والنهى والإباحة والخبر والاستخبار موقوفة على الوجود الخادث، فهي عندهم غير متعلقة بالمعدوم، فيستلزم حدوثها حدوث التكليف، فيكون عندهم القرآن حادث، والحادث مخلوق.

والصحيح أن التكليف متعلق بالمعدوم بمعنى التعلق العقلى، أى توجه الحكم فى الأزل لا بمعنى أن التكليف مطلوب منه حال عدمه فهذا باطل، والدليل أنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف أزليًا وهذا باطل؛ لأنه كلام الله وهو أزلى، واعلم أن كلام الله صفة ذاتية فعلية، والذاتية هى اللازمة التى لا تنفك عن الله، والفعلية متعلقة بالمشيئة إذا شاء فعلها فى أى وقت شاء مع كونها أزلية قديمة، والله أعلم. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصرى، أحد أئمة المتكلمين في زمن المأمون، توفي بعد عام ٢٤٠هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٢٩٩/٢)، لسان الميزان (٢٩٠/٣)

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن الخالد أبو العباس القلانسي السرازي، إمام أهل السنة في القرن الثالث، له مصنفات كثيرة في علم الكلام، وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى في عام ٢٤٣هـ.

انظر: تبيين كذب المفترى (ص٢٩٨)، طبقات السبكى (٢٠٠/٢)، الإنصاف للساقلاني (ص٩٩).

التحسين والتقبيح، وأما الثانى فلا نسلم أن الأمر من الحقائق المتعلقة، بل هو من شأنه أن يتعلق، والتعليق أمر نسبى، والنسب والإضافات موجودة فى الذهن دون الخارج، وبهذا التقرير يزول الإشكال وظهر أنه تعلق ذهنى مجازى لا حقيقى، ويوضحه ما يقوله الفقيه: إن الوصية للحمل صحيحه؛ لتوقع وجوده، بخلاف الوصية للمعدوم، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كالإيمان فى حق أطفال المؤمنين، والكفر فى أولاد الكفار، حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم، وقد حقق الإمام المقترح(١) جد الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصنف وغيره، فقال: الأمر لم يتعلق بالمعدوم، بل بالموجود المتوقع، فكما أن العلم الأزلى يتعلق بالموجود الذي سيكون.

تنبيهات: الأول: قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل، فإنه إن كان المراد منه أنه لا يكون مأمورًا في حالة الغفلة، ولا يكون مأمورًا بعد تذكره بالأمر الموجود في حالة غفلته، أشكل الفرق بينه وبين المعدوم، بل الغافل أولى بآلجواز؛ لأنه إذا كان المعدوم مأمورًا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده، كان الغافل مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى، وإن كان المراد أنه لا يكون مأمورًا حال غفلته، وإنما يكون مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد في حال غفلته، فيكون حكم المعدوم سواء في أن كلاً منهما لا يكون مأمورًا حال عدمه، ولا حال غفلته، ويكون مأمورًا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة فهما سواء، وحينئذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة وعميت عن الجواب، لتشحيذ فهما سواء، وحينئذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة وعميت عن الجواب، لتشحيذ

الثانى: لا يختص الخلاف بالمعتزلة، فإن الإمام نقل مذهبنا ثم قال: وأما سائر الفرق فقد أنكروه، ولهذا قال الهندى حلافًا للمعتزلة وأكثر الطوائف: بل كلام إمام الحرمين في البرهان يميل إلى مذهب المعتزلة، إذ قال: إن ظن ظان أن المعدوم مأمور، فقد حرج عن حد العقول، وقول القائل: إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس، فإنه إذا وجد، ليس معدومًا، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورًا، فإذا لاح ذلك بقى النظر في أمر بلا مأمور، وهذا معضل، فإن الأمر من الصفات المتعلقة، وفرض متعلق ولا متعلق

<sup>(</sup>۱) هو: مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين تقى الدين المصرى، جد ابن دقيق العيد لأمه، كان إمامًا في الفقه والخلاف وأصول الدين. من شيوخه: أبو الطاهر بن عوف. من مصنفاته: شمرح المفتوح في الجدل. توفي عام ٢١٢هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٣٧٢/٨)، حسن المحاضرة (٩/١)، كشف الظنون (٢/٩٣/١).

له محال. هذا كلامه، وجوابه بما سبق، وقد نظر في الشامل قول الأشعرى.

الثالث: أن الخلاف لا يختص بالأمر، فالنهى كذلك، وكأنه تركه لدخوله ضمنًا أو لأنه لم يقل أحد بالفرق، بل يجرى أيضًا في الخبر، وهذه المسألة فرع لأصل، وهو أن كلام الله تعالى في الأزل، هل يسمى خطابًا؟ وسيذكرها المصنف فيما سيأتي. أهـ.

(م): فإن اقتضى (١) الخطاب اقتضاءً الفعل جازمًا فإيجاب، أو غير جازم فسدب، أو الترك جازمًا فتحريم، أو غير جازم فنهى مخصوص فكراهة، أو غير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة (٢).

(ش): الخطاب إما أن يقتضى الفعل أو الترك، أو لا يقتضى واحدًا منهما، فإن اقتضى الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول الإيجاب، والثاني الندب، وإن اقتضى الترك، فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول التحريم، والثاني هو المقتضى للترك مع عدم الجزم، إما أن يكون ورد فيه نهى مخصوص أو لا، والأول المكروه والثاني خلاف الأولى، سواء كان فعله أولى كترك صلاة الضحى، أو عدمه أولى كصوم عرفة بعرفة، وإن لم يقتض الفعل ولا الترك فإباحة، وقيد في المنهاج الاقتضاء بالمانع من النقيض وعدل عنه المصنف إلى الجازم؛ لأنه أخصر، ولهذا قال والده: لك أن تجعل مكان المانع من النقيض الجازم، فهما مترادفان، فعلم من قوله: الخطاب، أنه يشترط في كونه إباحة إذن الشارع فيه، فيخرج منه ما علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية، فإنه مخير فيه، ولا يسمى مباحًا،

تنبيهان: الأول: انحصرت بذلك الأحكام خمسة، والذى زاده المصنف: حلاف الأولى، وهو متبع فى ذلك إمام الحرمين، فإنه ذكره فى كتاب الشهادات من «النهاية»، وقرن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف، إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير المقصود، وغيره المصنف إلى: المحصوص، قال والده فى بعض مؤلفاته: وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين. فالمكروه لابد فيه من نهى عنه، ولم يكتف بقوله: «نهى»؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده، فكل مأمور به، تركه منهى عنه، لكن النهى المستفاد من الأمر، إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد، فلذلك احترز، وقال: «نهى مقصود»، فكل ما ورد فيه نهى مقصود، مكروه، وما لم يرد فيه نهى مقصود، ليس بمكروه، وما لم يرد فيه نهى أصلاً، أبعد عن الكراهة، هذا حظ الفقيه من ذلك، والأصولى يزيد على ذلك فيه نهى أصلاً، أبعد عن الكراهة، هذا حظ الفقيه من ذلك، والأصولى يزيد على ذلك

<sup>(</sup>١) الاقتضاء: أي طلب فعل أو طلب ترك.

<sup>(</sup>٢) هذا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير وهو ما يسمى بالحكم الشرعي التكليفي.

بأن يريد ما ورد فيه نهى، أن المعتبر فى الكراهة النهى لا ما يفهم فى العرف من الكراهة التى هى ضد الإرادة، وذلك مقرر فى أصول الدين، قال: وينبغى أن يتنبه؛ لأنه ليس مرادًا بالنهى المقصود بأن يكون نصًا ولابد، فإن نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها، ولكن المراد أن النهى يدل عليه دليل إما نص، وإما إجماع، وإما قياس، وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها.

قلت: لم ينفرد الإمام بذلك، فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة، وهي حلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدث المتأخرون، انتهى. وهذا الذي ذكروه في الفرق متعقب، فإن الأصحاب يطلقون حلاف الأولى على ما ورد فيه نهى مقصود، كصوم يوم عرفة للحاج.

الثانى: كان ينبغى أن يقول: فإن اقتضى الخطاب الفعل، فإما أن يكون غير كف جازمًا إلخ، أو يقول: أو كفًا جازمًا إلى آخره؛ لأن الاقتضاء، وهـو الطلب، إنما يكون دائمًا للفعل؛ لأنه المقدور، ولأن الترك فعل وجودى، فلا يكون قسيمًا للفعل، وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلاً، لكن لما كان أهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين اعتمده المصنف في التقسيم.

(م): وإن ورد سببًا، وشرطًا، ومانعًا، وصحيحًا، وفاسدًا، فوضع، وقد عرفت حدودها(۱).

(ش): الضمير في «ورد» عائد للخطاب، وهو قسيم قوله: «فإن اقتضى»، وإنما عبر هنا بالورود؛ لأن الوضع ليس فيه اقتضاء، ومقصوده أن الخطاب ينقسم إلى طلب وهو يشمل الأحكام الخمسة، وإلى غير طلب، وهو إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة. وقد سبقت أولاً مع التخيير فهو الوضع، والكلام الآن فيه. وحقيقته: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير، سمى بذلك؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرًا لنا فإن الأحكام غيب، والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببًا أو مانعًا أو شرطًا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وأنه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ، فإن القتل سبب للضمان وإن صدر من الصبى يتوقف الوضع على العلم والبلوغ، فإن القتل سبب للضمان وإن صدر من الصبي

<sup>(</sup>۱) هذا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، وهو ما يسمى بالحكم الشرعى الوضعى، وقد اختلف العلماء في كون الصحة والفساد من أحكام الوضع فمنهم من قال بقول المصنف، ومنهم من جعلها من أحكام التكليف، ومنهم من جعلها من أحكام العقل لما ذكره الشارح عن ابن الحاجب.

والمحنون، والنحاسة مانعة للصلاة بالنسبة للبالغ والصبي.

وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة إليهما، وقسمه إلى خمسة أقسام كما قسم خطاب التكليف إلى ستة، وكون السبب والشرط والمانع من أقسام خطاب الوضع، ظاهر، وأما الصحة والفساد فعلى الصحيح؛ لأنه حكم من الشارع بذلك، وقال ابن الحاجب: إنهما عقليان، وعلم مما قررنا وهم من ادعى على المصنف أنه قصد إدخال الوضع في خطاب التكليف، وكيف يكون كذلك! وقد جعله قسيمًا له، وحذا حذو ابن الحاجب في ذلك، ومنهم من أدخله في خطاب التكليف وهو اختيار الإمام الرازى؛ لأن معنى كون الشيء شرطًا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط وكونه مانعًا كذلك، ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية أحكامًا، وقال: إنما هي علامات للأحكام، وهو ضعيف إذ لا تخرج بذلك عن كونها أحكامًا شرعية.

وقوله: «وقد عرفت حدودها» إشارة إلى أنواع التقسيم الأول، فإن بالحصر يعلم حد كل واحد بمفرده، بأن يؤخذ مورد التقسيم الذى هو مشترك بين جميعها ويميز كل واحد منها، وقيد الأول بالثانى، وهذه طريقة يستعملها المصنفون فى كل حصر، وفيه نظر؟ لأن مورد التقسيم قد لا يكون حنسًا، والمميز قد لا يكون فصلاً ولا يعرف بهذا التقسيم حدودها، إلا أن يريدوا بالحد ما هوأعم من الحد والرسم(۱).

والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن يخرج منه الحد، ولا يجب ذلك؛ لجواز وقوع التقسيم في أعم، لا يكون حنسًا بل عرضًا عامًا، كقولنا: الماشي إما أن يكون ناطقًا أو لا، وليس حد الإنسان أنه ماش ناطق، وقال الصفار (٢) في «شرح سيبويه»: إنما يحد الشيء لامتناع الحصر، فإذا انحصر فلا ينبغي أن يحد. وإنما وسط هذا بين ما سبق وبين

<sup>(</sup>۱) الحد: هو لفظ وحيز يدل على طبيعة الشيء المحبر عنه كقولك: الجسم هو كل طويـل عريض عميق، فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت الجسمية ضرورة ولم يكن حسمًا، فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس بجسم.

والرسم: هو لفظ وجيز يميز المحبر عنه مما سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته، كقولك: الإنسان هو الضاحك، فإنك ميزت الإنسان بهذا اللفظ تمييزًا صحيحًا مما سواه، إلا أنك لم تخبر بطبيعته لأنك لو توهمت الضحك مرتفعًا عن الإنسان، لم تبطل بذلك عنه الإنسانية، ولا امتنع بذلك من الكلام في العلوم والتصرف في الصناعات ولبقيت سائر طبائعه بحسبها.

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو: قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصارى البطليوسى الشهير بالصفار، كـان حيًّا سنة ٢٠) هو: مالًا بالنحو، شرح كتاب سيبويه.

انظر: كشف الظنون (١٤٢٨/٢)، الأعلام (١٧٨/٥)، معجم المؤلفين (١٠٧/٨).

قوله: «وقد عرفت»، ليتم التقسيم، وكأنه قد قصد بقوله: «عرفت حدودها» التنبيه على الاستغناء بذلك عن الرسوم المذكورة في «المنهاج» بعد التقسيم، فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: فإن ورد سببيًا أو شرطيًا أو مانعيًا؛ لأن السبب نفسه ليس هو الحكم، بل جعل الشارع إياه.

قلت: ينبغى أن يكون انتصابها بمصدر محذوف، أى بجعله الوصف سببًا. (م): والفرض والواجب مترادفان، خلافًا لأبى حنيفة، وهو لفظى (١).

(ش): لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، بل هما مترادفان على مسمى واحد، وهو ما سبق. واحتج الإمام أبو بكر السمعانى (٢) فى أماليه، بحديث الأعرابي، فإن النبى الم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض فى جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها، نعم فرق أصحابنا بين رتب الواجب، حيث جعلوا الركن فى الحج ما لم يجبر بالدم، والواجب ما يجبر بالدم، وفرقت الحنفية بينهما، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعى كالصلاة والزكاة، والواجب ما ثبت وجوبة بدليل ظنى، وهو ما ثبت بالقياس أو حبر الواحد كصدقة الفطر والوتر والضحى على قاعدتهم.

قالوا: والدليل على التغاير بينهما أنا نكفر جاحد الأول دون الشاني، وإذا اختلفا في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم بينهما. ولا يقدح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيًا(٣)، فإن غايته أن بعض الواجبات يكفر جاحدها، وكوننا لا نسميه واحبًا حلاف

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهو لفظى»، غير صحيح، وسيأتى بيان ذلك فى كلام الشارح أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى، والواحب ما ثبت بدليل ظنى، وأن حاحد الأول كافر دون الشانى، والعجيب أن الشارح مع ذكره لهذا الخلاف المعنوى والفروق الجوهرية يقول ولا يقدح هذا فى حعل المصنف الخلاف لفظيًا.

قلت: بل ما ذكره الشارح وغيره عن الفرق بين الفرض والواحب قادح في كون الخلاف لفظي.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي، فقيه، محدث، حافظ، أديب، مشارك في أشتات العلوم، له علم بالتاريخ والأنساب، ولـد بمرو سنة ٢٦٩هـ. من مصنفاته: الأمالي في ثلاث بحلدات. توفي بمرو سنة ١٥هـ.

انظر: شذرات الذهب (۲۹/٤، ۳۰)، الأعلام (۱۱۲/۷)، معجم المؤلفين (۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) بل القادح موجودًا وقائم كما سبق بيانه، ويزيد ذلك إيضاحًا الآثار العملية التي ترتبت على هذا الاختلاف في الفرض والواجب وهي:

أولاً: عند الجمهور يبطل كل فعل شرعى ترك فيه فرض من فرائضه واحب من واجباته؛ لأنسه

فى اللفظ، فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا ححدت، وينفى عنها اسم الوجوب، والخصم يكفر بها أيضًا، ولكن لا ينفى عنها اسم الوجوب، ثم إن كان قصدهم من هذه التفرقة بحرد الاصطلاح فلا مشاحة، لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين: أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفًا. والثانى: أنه إذا فرق بين متغايرين يبدى مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه، ليس أولى من العكس.

قال الشيخ تقى الدين: وهذا الموضع الذى فعله الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعًا من حيث إن الفرض هو التقدير، والواجب بغير المعلوم قطعًا من حيث إن الواجب هو الساقط، وهذا كما قلناه ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذى ذكروه، ولو عكس الأمر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن.

(م): والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، خلافًا لبعض أصحابنا، وهـو لفظي.

(ش): لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور، ومراده بربعض أصحابنا» القاضى حسين(١)، فإنه غاير بينها، فقال: السنة ما واظب عليه النبي السنحب ما

= ركن من أركانه، والفعل لا يوجد بدون ركنه. أما الأحناف فإن كان فعل شرعى ترك فيه فعل فرض من فرائضه فإنه يبطل أما إن كان المتروك واجبًا فلا يبطل، فعند الجمهور من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه، وكذلك من يترك السعى بين الصفا والمروة؛ لأن كل منهما يعد فرضًا أو واجبًا من فرائض الحج، أما عند الأحناف فإن من ترك الوقوف بعرفة في الحج يكون حجه باطلاً؛ لأنه فرض ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه، أما من يترك السعى بين الصفا والمروة، فلا يبطل حجه؛ لأن السعى ليس فرضًا بل واجبًا، وهو لم يثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه.

ثانيًا: الجمهور يكفرون من ينكر الفرض أو الواجب لإنكاره أمر ثبت الشارع طلبه حتى صار معلومًا من الدين بالضرورة، أما الأحناف فيحكمون على منكر الفرض فقبط بالكفر لإنكاره أمر ثبت من الشارع طلبه بدليل قطعى لا شبهة فيه. أما من ينكر الواجب فإنه لا يحكم بكفره لإنكاره أمرًا ثبت من الشارع طلبه بدليل ظنى فيه شبهة، والشبهة مانعة من جعل الفعل المطلوب معلوم من الدين بالضرورة وبناءً عليه فهى مانعة من الحكم بكفر منكرة.

(۱) هو: أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروزى الفقيه الشافعي المعروف بالقاضى، صاحب وجوه غريبة في المذهب. من شيوحه: أبو بكر القفال المروزى، وأبو نعيم عبد الملك الأسفرائيني. من تلاميذه: أبو محمد البغوى، وإمام الحرمين، وعبد الرزاق المنيعي. صنف في الأصول والفقه والخلاف. توفي سنة ٤٦٢هـ. عروروز.

الكلام في المقدمات .....

فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. وتبعه صاحب التهذيب والكافى، وكذا ذكره الغزالي في الإحياء، قال: وتسمى الأقسام نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على الفرائض، انتهى.

وجعله الخلاف لفظيًا قد ينازع فه؛ لأن ما ثبت مواظبته، عليه الصلاة والسلام عليه، لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتيز، ويجاب بأن كون بعض السنن آكد من بعض لا يوجب تغايرًا على ما سبق في الواجب والفرض.

## (م): ولا يجب بالشروع، خلافًا لأبي حنيفة.

(ش): أى من تلبس بنفل صلاة أو صوم، فله قطعها عندنا بالعذر وبغيره، ولا يجب عليه القضاء، لما رواه النسائى أن النبى الله كان أحيانًا ينوى صوم التطوع ثم يفطر (١). نعم يستحب الإتمام؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم ﴿ [محمد: ٣٣]. ونقل ابن المنير (٢)، عن مالك (٣) مثل قول أبى حنيفة، واحتج له بقوله على: «لا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل (٤)، وهذا الاستدلال ضعيف، وفى الحديث إشارة إلى

<sup>=</sup>انظر: طبقات الشافعية (٤/٢٥٣)، وفيات الأعيان (١٣٤/٢)، شذرات الذهب (٣١٠/٣). (١) الحديث بسنن النسائي (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبى القاسم بن مختار بن أبى بكر الجذامى الجروى الإسكندرى المالكى المعروف بابن المنير نصر الدين أبو العباس، عالم مشارك فى بعض العلوم كالنحو والعربية والأدب والفقه والأصول والتفسير والبلاغة، تولى قضاء الإسكندرية، ولد سنة ، ، ، ، ، من مصنفاته: البحر الكبير فى بحث التفسير، والانتصاف من صاحب الكشاف، وديوان خطب، توفى سنة ، ، ، انظر: شذرات الذهب (، ، ، ، ، ، ، معجم المؤلفين وديوان خطب، بغية الوعاة (، ، ، ، ، ) كشف الظنون (، ، ، ، ) .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى، ينتهى نسبه إلى يعرب بن قحطان، قبيلة من اليمن، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، جمع بين الحديث والفقه والرأى، وإليه ينتسب المالكية، ولد عام ٩٣هـ، من شيوخه: ربيعة الرأى، وعبد الرحمن بن هرمز، ونافع مولى ابن عمر، والزهرى. من تلاميذه: يحيى بن يحيى الأندلسي والشافعي والشورى والأوزاعي. من مصنفاته: الموطأ، وتفسير غريب القرآن.

انظر: شذرات الذهب (٢٨٩/١)، وفيات الأعيان (٤/١٥٥)، طبقات القراء (١/٥٥)، الأعلام (٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث بلفظ: «لا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها» فى: الطبقات لابن سعد (٢٦/١/٢)، فتح البارى (٢٣/١٢). وبلفظ: «لا ينبغى لنبى إذا أخذ آلات الحرب»، عند: المتقى الهندى بكنز العمال برقم (٢٢٥١).

٦٤ ..... الكلام في المقدمات الاختصاص، فقوله: «لا ينبغي لنبي»، يدل على مخالفة غير النبي له.

واحتج لأبى حنيفة بقوله على للأعرابي لما قال: هل على غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع شيئًا»، والجواب من ثلاثة أوجه، أحدها: قوله: «لا»، أى ليس عليك غيرها، والاستثناء منقطع. وثانيها: من قوله: «تطوع»، فسماه تطوعًا، لكنهم يقولون: تقديره: إلا أن تطوع فيلزمك التطوع، ونحن نقول: تقديره: فيكون لك أن تفعل، وتقديرنا أرجح لما ذكرناه. ثالثها: أن الاستثناء إما أن يكون من غير جنس الأول، فيلزم خلاف الإجماع، أو من جنسه فيلزم المدعى.

وقد أورد القاضى حسين على هذا الأصل ما لو شرع المسافر فى الصلاة بنية الإتمام ثم أفسدها، فإنه لا يقضيها مقصورة، بل تامة، وأحاب بأنه فرض التزمه بعقده؛ لأن الفرض على المسافر الإتمام كالمقيم، إلا أنه جوز له القصر، فإذا لم ينوه فقد التزم الفرض بعقده بخلاف ما لو شرع فى التطوع، فإنه يلزمه بحكم عقده.

تنبيهان: الأول: كلام المصنف قد يوهم أنه لا خلاف فيه عندنا، لكن في شرح الفروع للشيخ أبي على السنجي (١): أن أبا زيد المروزي (٢) وبعض الأصحاب قالا: لا يوجب إتمام الطواف على من تلبس به، ثم غلطهما فيه. قال بعضهم: والظاهر أن ذلك مختص بالطواف الواجب في الحج والعمرة، ويحمل كلامهما عليه، وإن كان الحج والعمرة تطوعين؛ لأنه يجب إتمام كل واحد منهما إذا أحرم به، بخلاف التطوع بالطواف لا يجب إتمامه إلا إذا نذره.

الثاني: حكايته الخلاف عن أبي حنيفة هو المشهور، لكن رأيت في شرح التلخيص

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن شعيب السنجى، نسبة إلى سنج، قريسة من قبرى مبرو، المبروزى الشافعى أبو على، فقيه، أخذ الفقه بخراسان، من شيوخه: أبو بكر عبد الله القفال المبروزى، والشيخ أبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين. من مصنفاته: شرح التلخيص لأبى العباس بن القاص، وكتاب المحموع، وشرح مختصر المزنى، وجمع مسند الإمام الشافعي. توفي سنة ٤٣٠هـ.

انظر: البداية والنهاية (١٢/٧٥)، وفيات الأعيان (١٣٥/٢)، كشف الظنون (١٩/١٤)، الأعلام (٢/٣٩/٢)، معجم المؤلفين (١٢/٤).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزى، الإمام البارع المدقى الزاهد العابد، كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا. ولد سنة ٢٠١هـ، وتوفى سنة ٣٧١هـ بمرو.

انظر: تاريخ بغداد (١/٤/١)، شدرات الذهب (٧٦/٢).

الكلام في المقدمات .....

للشيخ أبى على السنجى قبل كتاب الزكاة، أن هذا محكى عنه فى نوادر ابن سماعة (١)، ولم نزل نعتمده هكذا حتى قدم علينا أبو نصر العراقى وقال: لأبى حنيفة فى كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع، إلا أنه يجب القضاء، وذلك أنه قال فى الخلوة: توجب كمال المهر، ولو خلا بها عرمًا أو صائمًا أو هى محرمة أو صائمة صوم فرض، لا يكمل المهر؛ لفساد الخلوة، ولو خلا بها صائم صوم تطوع، كمله.

فدل على أنه جعل له الخروج من صوم التطوع حتى جعله كالمفطر، فكمل المهر بها، ولو حرم الخروج لأفسد الخلوة به، ولما أكمل المهر كما جعله فى صوم الفرض. ثم كان أبو نصر العراقى يجمع بين الروايتين، فيقول: إن خرج بنية أن يقضيه فله ذلك، وإلا فلا يجوز. قال: فأما وجوب القضاء فلا يختلفون فيه. ثم قال الشيخ: ثم إن أبا حنيفة ناقض فجوز القعود فيها من غير عذر، وخالفه صاحباه، فطردا القياس ومنعا القعود.

# (م): وجوب إتمام الحج؛ لأن نفله كفرضه: نية وكفارة وغيرهما.

(ش): هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: إن من تلبس بحج تطوع، فعليه إتمامه، ولا يجوز قطعه عندنا، وأجاب: إنما خرج الحج عن القاعدة لخصوصية فيه، وهو أن حكم نفله كحكم فرضه في النية والكفارة وغيرهما. والذي يظهر: عدم الاحتياج إلى هذا؛ لأن الكلام في المندوب عينًا، والحج بخلاف ذلك، فإنه لا يتصور لنا حج تطوع، فإن المخاطب به إنما هو المستطيع، فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين، وإلا ففرض كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا: إن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع، على ما سيأتي. وهنا تنبيهان: أحدهما: أن الشافعي ذكر في الأم هذا السؤال، وأحاب عنه

وهنا تنبيهان: أحدهما: أن الشافعى ذكر فى الأم هذا السؤال، وأحاب عنه باختصاص الحج بأحكام، منها: لزوم المضى فى فاسده بخلاف الصلاة وغيرها، وهذا أحسن من جواب المصنف، ومعناه: أنه يَجب المضى فى فاسده، فكيف فى صحيحه؟ وذكر الماوردى(٢) فى الحاوى الفرقين.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي، أبو عبد الله، حافظ ثقة، فقيه، محدث، أصولي، ولى القضاء لهارون الرشيد ببغداد، وضعف بصره فعزله المعتصم، وكان يقول بالرأى على مذهب أبى حنيفة. توفى سنة ٢٣٣هـ. من مصنفاته: أدب القاضى، والمحاضر والسحلات.

انظر: تاريخ بغداد (١/٥٥)، تهذيب التهذيب (١٨١/٥)، كشف الظنون (٢/١٥)، الأعلام (١٨١/٥)، معجم المؤلفين (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن محمد بن حبيب القياضي أبو حسن الماوردي البصري الشافعي، أحد الأثمة-

٣٦ .....١١٤٨ في المقدمات

الثانى: أن كلام المصنف يقتضى أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج، لكن استثنى بعضهم أيضًا: الأضحية؛ فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع. ذكره الباحى فى نصوص الشافعى.

### (م): والسبب: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث أنه معرف أو غيره(١).

(ش): الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف، منها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته، ولهذا قال بعضهم: شرطه أن يكون ظهرًا مضبوطًا مخيلاً أو شبيهيًا، فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما: تحريم ذلك عليه، والثاني: جعل زناه سببًا لوجوب إقامة الحد عليه.

وأشار بقوله: للتعلق به، إلى أن معنى كونه حكمًا تعلق الحكم به، وبه بندفع إيرادهم: أن الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم.

وبقوله: من حيث أنه معرف، إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجبًا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة، بل المراد منه إما المعرف للحكم وعليه الأكثرون، أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبًا، وهو اختيار الغزالى، وإليه أشار المصنف بقوله: أو غيره، ليمشى التعريف على المذاهب كلها، فعلى الثاني هو ما يضاف إليه الحكم لذاته، وعلى الثالث ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه، وقد تعرض المصنف لهذا الخلاف في باب القياس، صدر الكلام على العلة، ولا يقال: هذا التعريف

<sup>-</sup>الأعلام، بارع في الأصول والفروع، صاحب كتاب الأحكام السلطانية، ولـد سـنة ٣٦٤هـ، وتوفى سنة ٤٥٠هـ، وتوفى سنة ٤٥٠هـ. من مصنفاته: الحاوى في الفقـه، وكتـاب التفسـير، وأدب الدنيـا والديـن، وغيرها.

انظر: البداية والنهاية (١٠/١٢)، شذرات الذهب (٢٠٠٢)، كشف الظنون (٣٢/١)، الأعلام (٤٧/٣).

<sup>(</sup>۱) انتهى المصنف والشارح من عرض الحكم الشرعى التكليفي، ويبدأ من هذه الفقرة عرض الحكم الشرعى الوضعى وأوله السبب، وهنا لابد من إيضاح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعى لإتمام الفائدة.

١ - الحكم التكليفي يقصد منه طلب فعل أو ترك أو تخيير بينهما، أما الحكم الوضعى فيقصد
 منه بيان أن هذا الشيء موضوع ليكون سببًا لفعل المكلف أو شرطًا له أو مانعًا منه.

٢ - الحكم التكليفي مقدور في استطاعة المكلف؛ لأن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بما في وسعهم ومقدرتهم، أما الوضعي فقد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون. انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

ومراد الغزالى أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب السبب للحكم؛ لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى، لاسيما بعد انقطاع الوحي، كالعلامة فشابه ما يحصل العلم عنده لا به فيسمى باسمه.

### (م): والشرط يأتي<sup>(٢)</sup>.

(ش): يعنى فى باب التخصيصات إن شاء الله تعالى. ويشترط فيه ما يشترط فى السبب من الظهور والإحالة، ولا وجه لاقتصار المصنف على شرط ذلك فى المانع دون السبب والشرط، وقد جعلوا النصاب فى الزكاة سببًا، والحول شرطًا، فإن قيل: هلا عكسوا، قلنا: لأن الشارع إذا رتب حكمًا عقب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة، فالجميع علة كالقتل العمد العدوان، وإن ناسب البعض فى ذاته دون البعض، فالمناسب فى غيره شرط، فالنصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك فى نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية فى جميع الحول فهو شرط.

(م): والمانع (٢): الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص.

(ش): الوصف المحكوم عليه بكونه مانعًا ينقسم إلى: مانع الحكم، ومانع السبب، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول، ولابد أن يقول: مع بقاء حكم المسبب، فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة، وهي كون الأب سببًا في إيجاده، فلا

<sup>(</sup>١) هناك فرق بين السبب والعلة نوجزها فيما يلي:

عند الجمهور: السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، سواء كان مناسبًا للحكم أو غير مناسب له، أما عند غيرهم فيقولون: إن السبب غير مناسب للحكم، فإذا ناسب الحكم سمى علة، ومعنى مناسبًا للحكم أى أن العقل يدرك بوضوح تبريرًا لهذا السبب الذى أوجد الحكم، ومثاله: القتل العمد عدوانًا، فإنه سبب مناسب يدركه العقل لوجوب القصاص.

ومعنى غير مناسب للحكم، أى أن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا لهذا السبب الذى أوجد الحكم، ومثاله: شهود شهر رمضان يعد سببًا لوجوب الصوم، والعقل لا يدرك بوضوح تبريرًا للربط بين السبب والمسبب. انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

<sup>(</sup>٢) الشرط: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود حكم.

<sup>(</sup>٣) المانع: هو ما يلزم من وجوده منع الحكم أو منع السبب، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته، وسيأتي في تعريف الشارح.

٨٦ .....١ الكلام في المقدمات

يكون الابن سببًا في إعدامه (١)، وهذه الحكمة تقتضى عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، وحكمة السبب باقية وهي الحياة، وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إذا قلنا: إنه مانع من الوجوب، فإن حكمة السبب، وهي الغني، مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين من المال فضلاً يواسي به.

قال المصنف: وإنما أذكر هنا مانع السبب؛ لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته، وليست الأسباب عندنا من الأحكام خلافًا لابن الحاجب. وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب، حيث قلنا فيه عند ذكر العلة: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتها.

فإن قيل: هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام، فكان ينبغى ذكره. قلنا: المعنى ممتعلقات الأحكام: حاكم ومحكوم به وعليه (٢)، وشروط كل واحد منها، وليست الأسباب من ذلك، ولك أن تقول: فكيف لم يذكر مانع السبب لذلك وذكر السبب؟.

وقوله: المعنى بمتعلقات الأحكام ما ذكره ممنوع، بل الأعم من ذلك، وما المانع منه؟(٢).

(م): والصحة: موافقة ذى الوجهين الشرع، وقيل: في العبادة إسقاط القضاء.

<sup>(</sup>۱) قلت: مسألة الأبوة مانعة للحكم الذى هو القصاص مسألة خلافية، وذلك كون الابن سببًا فى إعدامه قول غير صحيح؛ لأن الحكم متعلق بالفعل لا غير. قال الشوكاني فى إرشاد الفحول (ص۷): وفى هذا المشال الذى أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله لا وحود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورود الشيء بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل. أ.ه.

<sup>(</sup>٢) قوله: الأحكام: حاكم ومحكوم به وعليه. أ. ه.. أى حاكم: هو الله، وهو مصدر الأحكام، والأحكام والأحكام إما أن تكون بطريق النص، أى الكتاب والسنة، وإما ما يرجع إليهما من إجماع وقياس.

ومحكوم به: وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. ومحكوم عليه: وهو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله، وهو المكلف الفاعل. انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: المانع إن أمكن إزالته لم يكن مانعًا ولم يؤثر في تحقق السبب أو تحقق الحكم؛ لأن المانع الوصفى لا ينافى في الإمكان الذاتي، فإن لم يمكن إزالته منع الحكم أو السبب. انظر: المداخل الأصولية.

(ش): المراد بذى الوجهين: ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب كالصلاة والصوم والبيع، واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة، كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، فلا يوصف بالصحة وعدمها(١).

وقوله: الشرع، أى لأمر الشرع، وسواء وجب قضاؤه أم لا، وهذا التعريف للمتكلمين، ومرادهم: في ظن المكلف، لا في نفس الأمر. وعلم من إطلاقه، شمول العبادات والمعاملات، فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة، كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة، وقد أشار إلى ذلك في العقود القاضي أبو بكر وغيره، فلا التفات لمن خص التعريف بالعبادة. وإلى التعميم أشار المصنف بقوله: وقيل في العبادات، فعلم أن السابق للأعم، فإن قيل: إذا جعلت التعميم شاملاً للأمرين، فلا حاجة لقوله ثانيًا، وبصحة العقد ترتب آثاره.

قلنا: هذا يعرف جوابه بما سيأتي، وكان حق المصنف أن يقول: لا على وجه التشبيه، ليخرج المتعدى بالفطر، فإنه يجب عليه الإمساك تشبيهًا بالصائمين، وليس في صوم شرعى على الصحيح. ولهذا لو ارتكب محظورًا لا شيء عليه بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه، وأشار بقوله: وقيل: إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء، وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف، وعند الفقهاء باطلة. وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي، والأحكام متفق عليها. وجرى عليه القرافي، قال: لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليها، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين.

ولكن خلافهم في لفظ الصحة: هل وضع لما وافق الأمر سواء أو حب القضاء أم لم يجب، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء؟ وليس كذلك بل الخلاف معنوى، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية، ولا يستنكر هذا، فللشافعي في القديم مثله، فيما إذا صلى بنحس لم يعلمه، ثم علمه، أنه لا يجب عليه القضاء؛ نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، ففي القضاء قولان للشافعي، بل الخلاف بينهم فيه على أصل، وهو أن القضاء هل

<sup>(</sup>۱) لا يصح ذكر الصحة والفساد أو البطلان إلا في العبادات والمعاملات والمناكحات لوقوعها على وجهين، أما العقيدة فليست لها إلا وجهة واحدة، فمثلاً الإيمان ليس له إلا جهة واحدة وهي وقوعه موافقًا أمر الشارع، فلو حالف لم يسمى إيمانًا غير صحيحًا، وإنما يسمى كفر؛ لأن الاعتقاد هو القطع أو الجزم بالشيء من دون سكون نفس.

فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم: إنها سقوط القضاء، وعلى الثانى بنى المتكلمون قولهم: إنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء، ما لم يرد نص جديد، ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون: القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل بأمر جديد، والفقهاء يقولون بالأمر الأول، ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء.

تنبيهان: الأول: في صحة هذا القول عند الفقهاء نظر، والموجود في كتب الأصحاب في باب صلاة الجماعة تقسيم من صحت صلاته إلى ما يغني عن القضاء وما لا يغني، فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القضاء.

الثانى: على تقدير ثبوته، فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضيه نقل المصنف وغيره، بل المراد كما قال الصفى الهندى: كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، فإن ذلك باطل وفاقًا، أما إذا قلنا: إن القضاء يجب بأمر حديد فظاهر، وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واحبًا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد بسبب وحوبه، وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من الإشكال.

## (م): وبصّحة العقد ترتب آثاره.

(ش): المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه.

وقوله: وبصحة العقد، حبر مقدم، وقوله: ترتب آثاره، هو المبتدأ، وإنما قدم الخبر وهو لأمرين، صناعى: وهو عود الضمير من المبتدأ وهو الهاء فى آثاره، على بعض الخبر وهو صحة العقد على حد قوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالُها ﴾ [محمد: ٢٤]. والثانى بيانى: وهو التنبيه على الحصر، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة، والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير، أى يثبت به الحكم المقصود من التصرف، كالحل فى النكاح، والملك فى البيع والهبة، وهذا أحسن من تعريف غيره. صحة العقد بترتب الآثر، كما تقوله الفقهاء، فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد، فإنا نقول: صح العقد فترتب آثاره عليه، فلهذا لم يجعل المصنف صحة العقد ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة، الأثر، وفرق بين قولنا: الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة، فإن الأول يقتضى أنها حيث وحدت ترتب عليها الأثر، وعلى هذا فيجئ الاعتراض فإن الأول يقتضى أنها حيث وحدت ترتب عليها الأثر، وعلى هذا فيجئ الاعتراض

الكلام في المقدمات ......١٤٧١ في المقدمات المناسبة المناس

بالبيع قبل القبض، أو في زمن الخيار، فإنه صحيح، ولم يترتب عليه أثره، إذ ليس للمشترى التصرف مع إمكان الانفصال عنه، فإن الأثر ليس الانتفاع، بل حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع، والثاني لا يقتضى ذلك، وإنما مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد منشؤه الصحة، فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة، ومع سلامتها من الاعتراض السابق ففيها إشارة إلى أن المانع إذا زال كالخيار، عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع.

هذا حاصل ما قاله المصنف، ولك أن تورد عليه الخلع والكتابة الفاسدين، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين، فلم يصح قوله: إن ترتب الأثر ينشأ عن الصحة. وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين، فإن الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف، وحوابه من وجهين:

أحدهما: أن المراد ترتب كل آثاره عليه، أما ما يتوقف على وحود شرط أو فقد مانع، بحيث لو حصل الشرط وزال المانع، يحصل.

والثانى: أن هذه الآثار ليست من ناحية هذا العقد الفاسد، بل الأمر خارج عن تضمنه، وهو صحيح فى نفسه. أما الخلع والكتابة، فمن جهة التعليق، وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن، وما فر منه فى عبارة الجمهور، لا يرد عليهم؛ لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل، فيخرج البيع مدة الخيار قبل قبضه، فإنه لا تترتب ثمرته عليه، وليس ذلك لعدم صحته، بل لمانع، وهو عدم اللزوم. ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر، بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه، يمعنى وقوعه على وجه مخصوص، فذلك أمر عقلى، ولأجله قال ابن الحاجب: إن الصحة حكم عقلى لا شرعى(١)، والمصنف لا يقول

تنبيه: في معنى العقد الحل كالفسوخ، فيأتى فيه ما سبق.

(م): والعبادة إجزاؤها، أى كفايتها، في سقوط التعبد، وقيل: إسقاط القضاء.

(ش): العبادة بحرور بالعطف على صحة العقد، أى وبصحة العبادة إجزاؤها، على حد قوله: وبصحة العقد ترتب آثاره، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشىء عن صحتها، كما في الصحة تقول: صحت العبادة فأجزأت.

وقوله: أي كفايتها، تفسير للإجزاء، أي الإجزاء هو كفاية العبادة، أي كون الفعل

<sup>(</sup>١) قلت: أفضل ما يقال في الصحة والفساد والبطلان أنها من أحكام العقل لا الشرع، ولا يكون حد الحكم الوضعي إلا ثلاثة: السبب، والشرط، والمانع.

٧٢ ..... الكلام في المقدمات

كافيًا في سقوط التعبد، فإذا كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء الناشئ عن الصحة، وقوله: في سقوط التعبد، أي بالفعل، والمراد في الجملة لا الفعل من المكلف، وإلا لورد على هذا القيد المغصوب إذا حج عنه، فإنه يجزئ مع أنه ليس متعبدًا به في حق نفسه، ولو قال: إسقاط بدل سقوط لكان أحسن، وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر.

وقوله: وقيل: إسقاط القضاء. ونقله في المنتخب عن الفقهاء، ونازعه ابن التلمساني، قال: الفقهاء لا يقتصرون في حد الإجزاء على ذلك، ليلزم عليه ما ألزمهم من أن سقوط القضاء بطريان العذر يكون إجزاء، وإنما الفقهاء والمتكلمون اتفقوا على أنه لابد فيه من أخذ الامتثال، فالأصوليون يقتصرون عليه، والفقهاء يضيفون إليه إسقاط القضاء، فيقولون: الصحيح: المجزئ، وهو الأداء الكافي، وهذا بناء منهم على أصلهم، أن القضاء بالأمر الأول، والقضاء عند المتكلمين بأمر ثان.

تنبيه علم منه أن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة، بخلاف الصحة فإنها تكون في العبادة والعقود.

# (م): ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل: بالواجب.

(ش): عما يفترق فيه الصحة والإحزاء: أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقًا، واختلف في الإحزاء: هل يعم كل مطلوب من واحب ومندوب، أو يختص بالواحب، فلا يوصف المندوب بالأحزاء؟ على قولين، والثاني نصره القرافي والأصبهاني شارحا المحصول، واستبعده والد المصنف في شرح المنهاج، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإحزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث: «أربع لا تجزئ في الأضاحي» (1). واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه. انتهى.

ولهذا رجح المصنف هذا القول حيث صدر به كلامه، وفيما نقله عـن الفقهاء نظر،

قال: فإنى أكره أن يكون نقص فى القرن والأذن، قال: «فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد».

انظر: بـذل المجهود (77/17)، عون المعبود (0.0/7)، سنن النسائى بشسرح السيوطى (0.0/7)، سنن ابن ماجه (0.0/7)، سنن الدارمى (0.0/7)، مسند الإمام أحمد (0.0/7).

الكلام في المقدمات ......

وقد احتج أصحابنا على إيجاب الفاتحة برواية الدارقطنى: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»(١)، وقالوا: إنه أدل على الوحوب من رواية الصحيحين: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وكذا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثه أحجار، فإنها تجزئ عنه»(١). قالوا: والإجزاء لا يكون إلا عن واجب.

# (م): ويقابلها البطلان، وهو الفساد خلافًا لأبي حنيفة.

(ش): الضمير في يقابلها، عائد على مطلق الصحة، لا على صحة العقود، ولا صحة العبادات، فيأتى في تفسيره الخلاف، فيكون البطلان مخالفه ذى الوجهين الشرع، أو عدم إسقاط القضاء في العبادة، وهو والفساد عندنا مترادفان، فنقول: بطلت العبادة وفسدت. وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في البطون، والفاسد ما شرع بأصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا، نعم فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الحج، والعارية، والخلع، والكتابة، وغيرها من الأبواب.

(م): والأداء فعل بعض، وقيل: ما دخل وقته قبل خروجه.

(ش): قوله: فعل بعض، ما دخل وقته. جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه، وما دخل ولم يخرج.

وقوله: قبل خروجه. فصل يخرج فعله بعد خروجه، وهو القضاء، وإنما قال: بعض؛ لأن الأصح عندنا فيمن فعل بعض العبادة في الوقت، وبعضها خارجه، أنها تكون أداء كلها، لكن بشرط أن يكون المأتى به في الوقت ركعة، ولا يفهم من لفظ: بعض، أنه

<sup>(</sup>١) الحديث بلفظ: «لا تجدون صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» في تذكرة الموضعات للفتني (٤٠)، وعند المتقى الهندى بكنز العمال (١٩٦٩)، بلفظ: «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة». وفي السنن الكبرى للبيهقى (٣١٢/١)، وجامع مسانيد أبي حنيفة (٣١٢/١) بلفظ: «لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وبمسند أبي حنيفة (٤٥/٤٤) بلفظ: «لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء»، وفي الأخرى: «ومعها غيرها».

وفي صحيح ابن خزيمة (٩٠)، وفتح البارى لابن حجر (٢٤١/٢)، والأذكار النوويــة (٤٦)، والأذكار النوويــة (٤٦)، والكامل في الضعفاء لابن عــدى (٩٩١/٣) بلفـظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحــة الكتاب». وفي سنن الدارقطني (٣٢٣/١) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائى وأبو داود عن عائشة، رضى الله عنها، مرفوعًا بلفظ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فليستطب بها، فإنها تجزئ عنه». انظر: سنن النسائى (٣٨/١)، بذل المجهود (٩٨/١).

للتقييد، حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء؛ لأن من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد، إذن فاعل البعض صادق على الصورتين، وإنما كان يلزم السؤال أن لو قال: فعل البعض يفيد البعضية، وليس الأمر كذلك، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، وأولى بكونها أداء من فعل البعض.

واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية، فهو خارج عن صناعة الحدود، فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود. فجعله مستفادًا من المفهوم، أو من أمر خارج عن اللفظ، إححاف لا حاجة إليه. ثم إنه أطلق البعض، فشمل ما دون ركعة، ولم يقل أحد: إنه إذا أتم، إنما هذا إنما يأتى في الصلاة، وكلامه في العبادة من حيث هي، فكيف يعرف العام بالخاص.

وأشار بقوله: وقيل: كل، إلى الوجه المقابل لـه وهبو أنها لا تكون أداء، ومن قال: بعضها أداء وبعضها قضاء، فهو قائل بأنها ليست أداء، والكلام عن العبادة بتمامها. وقوله: كل وبعض، مضافان، وفصل بين المضاف إليه، وهو ما دخل وقته قبل خروجه، وبين المضاف وهو: بعض، بقوله: وقيل: اختصارًا، وهو على حد قولـك: مررت بغلام أديد وإما عمرو، إذا تحققت أنه غلام أحدهما وشككت في عينه، ومثله: قطع الله يد ورجل من قالها، تقديره: يد من قالها ورجل من قالها.

قال الفراء: لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا في المصطحبين، كاليد والرجل، والنصف والربع، وقبل وبعد، وأما نحو: دار وغلام، فسلا يجوز ذلك فيها، لو قلت: اشتريت دار وغلام زيد، لم يجز.

قلت: ومن المصطحبين: بعض وكل في كلام المصنف، إذا علمت ذلك فهنا أمران:

أحدهما: أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المحتصرات الأصولية، إنما هو رأى الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله على: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(١). ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعبارتهم طافحة بذلك، ثم إنه إنما يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم، في مفعول البعض: إنه أداء، مع الحكم على الباقي بخروج الوقت، وإنما وصف بالأداء تبعًا، وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام، وقال: إنه المتبادر من كلامهم. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني، وهو أن الكل في الوقت، فلا يصح

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

انظر: فتح الباری (۳۸/۲)، صحیح مسلم (۲۲۳/۱)، تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی (۴/۱)، مسند (۲۷۷/۱)، الموطأ (۱/٥٠١)، مسند الدارمی (۲۷۷/۱)، الموطأ (۱/٥٠١)، مسند الإمام أحمد (۲/۲۱)، سنن النسائی (۲/۱،۲۱)، سنن ابن ماجه (۲/۲۰۲).

الاستدراك؛ لأنه لم يقع شيء خارج الوقت، وهذا هو الذي يبدل عليه لفيظ الشافعي، فإنه قال في المختصر: فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلى منها ركعة، فقيد خرج وقتها. فمفهومه أنه إذا صلى ركعة، لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصل ركعة.

الثانى: إنه حيث لاحظ الاصطلاح الفقهى، فكان ينبغى أن يقول: ما دخل وقته الأصلى والتبعى، كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرًا، فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح، مع أنه خرج وقتها الأصلى، لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع. وحكى الإمام وجهًا: أنها تكون مقضية على القاعدة. وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر.

#### (م): والمؤدى ما فعل.

(ش): لما فرغ من تعريف الأداء الذى هو مصدر، أحد فى تعريف المؤدى الذى هو السم المفعول، وإنما عرفه ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفًا للمؤدى، ولهذا قال: ما فعل، ولم يقل المفعول، وإن كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فعل؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه ليتفطن له؛ لأن «ما» في قوله: ما فعل، نكرة موصوفة، أى شيء فعل. والأداء في الحقيقة فعل ما دحل وقته. وفرق بين المصدر واسم المفعول، فإن قلت: يخلصه من هذا جعلها مصدرية، قلت: لا يصح؛ لأن «ما» المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها، وهو قوله: في وقته، والضمير لا يعود إلا على الأسماء.

# (م): والوقت: الزمان المقدر له شرعًا مطلقًا.

(ش): هذا أيضًا من زيادات المصنف على المحتصرات، فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في الأداء، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك، وأحده المصنف من كلام والده، فإنه قال: الأحسن عندى في تفسيره: أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع، فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها، وصيام رمضان، وزكاة الفطر، فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن ليس مقصودًا للشارع، ولا مأمورًا به قصدًا، فالقسم الأول يسمى مؤقتًا، والثاني يسمى غير مؤقت، فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان، وإما بعد محضًا(۱). الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان، وإما بعد محضًا(۱).

<sup>(</sup>١) قوله: «وأما بعد محضًا»، ليس له معنى، ولعل الصواب: وإما تعبدًا محضًا.

والقسم الثانى ليس فيه إلا قصد الفعل، فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ لأنهما فرعا الوقت، ولا وقت له. ومن هذا القسم: الإيمان، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. وعن هذا احترز المصنف بقوله: شرعًا، وقوله: مطلقًا، أى سواء كان مضيقًا كصوم رمضان، أو موسعًا كالصلاة. وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له، كالطواف للإفاضة.

قلت: وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده، وقد سبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين في أماليه، حيث قال: الوقت على قسمين: وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد. ووقت يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا. والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول. وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالقول في الأوامر، فأخذ المأمور لا يكون قضاء؛ لأنها إنما حرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ، وإنما تكون أن لو حرجت عن وقتها المضروب لها.

(م) والقضاء فعل كل، وقيل: بعض، ما خرج وقت أدائه؛ استدراكًا لما سبق لـه مقتض للفعل مطلقًا.

(ش): ما سبق شرحه في الأداء يأتي بعينه في القضاء، فنقول: فعل كل. جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لسم يخرج، واستظهر بقوله: وقيل: الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء. وقوله: خرج وقت أدائه. يخرج الأداء وكذا الإعادة؛ لأن وقتها وقت الأداء. وقد يرد على هذا القيد، ما لو شرع في الصلاة ثم أولد أن يصلى ثانيًا، فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره.

قال المتولى<sup>(۱)</sup> فى التتمة: ويتصور صلاة تكون فى الوقت قضاء بهذه الصورة. انتهى. لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك، ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدى يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، فلو فرض أنه أخر طواف الزيارة

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على الشافعي أبو سعد المعروف بالمتولى، فقيه أصولي متكلم، فرضى، ولد بنيسابور وتفقه بمرو على الفوراني، وبمروالروز على القاضى حسين، وببخارى على أبي سهل الأبيوردي، برع في الفقه والأصول، وكان أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد. من مصنفاته: التتمة، وكتاب صغير في أصول الدين، وله مختصر في الفوائد. توفي ببغداد سنة ٤٧٨هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١٣٣/٣)، شــذرات الذهـب (٣٥٨/٣)، كشـف الظنـون (١٢٥١/٢)، معجم المؤلفين (١٦٦/٥).

الكلام في المقدمات ........

عن أيام التشريق، بناء على أنه لا آخر لوقته وصامها لا يكون أداء، وإن بقى الطواف؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر، فلا يقع، مرادًا من قوله تعالى: ﴿ثلاثة أيام في الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦]، حكاه الرافعي عن الإمام وغييره. وقد تقع الصلاة خارج الوقت وتكون أداء في قول بعض أصحابنا فيما لو صلى بالاحتهاد، ثم بان الوقت.

وقوله: استدراكًا، احترازًا عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك، فإنه لا يسمى قضاء.

وقوله: لما سبق له مقتض للفعل. دخل في تعبيره بالمقتضى: الواحب، والمندوب، فإن القضاء يدخل فيهما، ولهذا قال الفقهاء: يقضى الرواتب، وهو أحسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوحوب.

والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها، ومتى لم يتقدم ذلك، لم يؤمر بالقضاء. وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، وبه صرح الإمام وغيره، فإن الحائض تقضى ما حرم عليها فعله في وقت الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب.

وقوله: مطلقًا، أى سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدًا، أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر، أو امتنع عقلاً كصلاة النائم، أو شرعًا كصوم الحائض. وهذا من المصنف بناء على أن ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيفًا من الشارع سمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، وهى طريقة المتأخرين. وقال الغزالى: إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز، لكن حزم بذلك فى الحائض والمريض الذى كان يخشى الهلاك فى الصوم وتردد فى بقية الصور، شم رجح كونه بحازًا. قيل: والخلاف فى ذلك لفظى.

قلت: قد تظهر فائدته في النية، إذا شرطنا التعرض لنية القضاء. قال بعضهم: والحق أن الحد تم عند قولهم: حارج وقتها، ولا حاجة إلى قيد آخر؛ لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها، والمقضى المفعول ما سبق في المسؤدى يأتى بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله: القضاء ما فعل، لتعريف المقضى لا القضاء الذي هو المصدر. وعبر هنا بالمفعول؛ لأنه الأحسن، وإنما عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض، فاستغنى به عن تكرير العبارة هنا.

 (ش): إنما قال: فعله، ولم يقل: ما فعل، كما عبر به ابن الحاجب؛ لما سبق، وكانه ينبغى أن يقول بعد تعريف الإعادة: والمعاد المفعول. كما فعل فى الأداء والقضاء، وكأنه استغنى عنه بما سبق، ولما سنذكره أن الإعادة قسم من الأداء. وقوله: فى وقت الأداء، يخرج القضاء، والمراد فعله ثانيًا ليحرج الأداء، وهو مفهوم من قوله: فعله، أى فعل المعاد. واعتبار المصنف الوقت فى الإعادة يقتضى أنها قسم من الأداء لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدى خلافًا لما وقع فى عبارة المنهاج والتحصيل. وفى اعتبار الوقت فيهما احتلاف عبارات المصنفين من الأصوليين.

ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقًا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين، والعارى، والمحبوس فى موضع نجس لا يجد غيره، ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة، ونحوه. مع أنهم يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت، فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع فى الوقت، بل هى عبارة عن فعل مثل ما مضى، سواء كان الماضى صحيحًا أو فاسدًا. وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وحصوص من وجه، فينفرد الأداء فى الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها، ويجتمعان فى الصلاة الثانية فى الوقت.

وقوله: قيل: لخلل، أى المحتلفوا، فقيل: هى فعل ذلك لخلل واقع فى الأولى، وبه حزم فى المنهاج، ورجحه فى المحتصر. وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط كما فى المسائل السابقة. وقيل: لعذر، عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى، وإن كانت الأولى صحيحة، وبنى عليه الصلاة المكررة، فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل، وعلى الثانى بخلافه. وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح؛ لأنه زيف فى شرح المختصر القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، واختار لذلك أنها ما فعلت فى وقت الأداء ثانيًا مطلقًا، أى أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما، وهو ممنوع؛ لأنه لا يدرى القبول فى أيهما، فالاحتياط الإعادة، كما لو ترجحت الثانية، وأورد عليه أنه ينبغى زيادة المكررة بالجماعة؛ لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثانى لا الأول؛ لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر، فإنها لا تسمى اعادة، وأحاب أولاً بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة؛ لأنه لم يقل أحد: أن الإعادة مطلق فعله فى وقت الأداء، بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر. وثانيًا: إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة.

(م): والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى،

الكلام في القدمات .......... والتصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبًا في خصة (١) كما كما المسة، والقصر، والسلم،

فرخصة (١) كباكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبًا ومندوبًا، ومباحًا، وخلاف الأولى.

(ش): جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالى والبيضاوى، لكن جعله الآمدى وابن الحاجب من أقسام الفعل، فالحكم جنس. وقوله: الشرعى، قيد زاده على المختصرين، وهو مستغنى عنه؛ لأن كلامه إنما هو فى الشرعى، وقد قال فى أول الكتاب: ومن ثم لا حكم إلا لله. وقوله: إن تغير إلى سهولة، فصل حرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمى المقتضى للمنع منها. وقوله: لعذر، أحرج التحصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر. وقوله: مع قيام السبب للحكم الأصلى، يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضى للحكم قائمًا، ويعارضه المانع لسبب راجح عليه، كأكل الميتة فى حال المخمصة، فإنه ثبت مع قيام دليل التحريم على أكل الميتة، واحترز به من أن يكون منسوخًا كالآصار التى كانت على من قبلنا ونسخت فى شريعتنا تيسيرًا وتسهيلاً، فلا يسمى نسخها لنا رخصة، وأشار فى المستصفى إلى أنها تسمى رخصة مجازًا.

وقد يقال: إن هذا التعريف لا يطرد، فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رحصة، وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض، إذ يحرم الترك على الطاهرة. كما أن أكل الميتة مشروع لعذر الاضطرار مع قيام المحرم ولولا الاضطرار، إذ يحرم أكل الميتة على غير المضطر.

## وقسمها إلى أربعة أقسام (٢):

<sup>(</sup>۱) الرحصة: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا، إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر، لم يستقصى، وقضيب رخص، أى طرى لين، ورخص البدن، بالضم، رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان حلمه فهو رخص. انظر: المصباح المنير (٢٢٤/١).

قلت: والرخصة بتشديد الراء وضمها وسكون الخاء معناها في اللغة كما سبق: التسهيل والتخفيف، والرخصة بتشديد الراء وضمها وفتح الخاء هي نفس الشخص المستفيد بالرخصة، أما معناها عند الأصوليين، فقد عرفها الجمهور: بأنها ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة، أو هو الانتقال من حكم شرعي صعب إلى حكم شرعي سهل لعذر مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي. أ. هـ.

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا التقسيم هو مذهب الجمهور، فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أقسام:

١ - واجبة، وذلك في الحالات التي يتعرض الإنسان فيها للهلاك، كالأكل من المبتة للمضطر.
 قال تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة﴾.

٢ - مندوبة، كقصر الصلاة الرباعية في السفر.

٣ - مباحة، وذلك كبيع السلم، وهو نوع من البيع ينقد فيه الثمن مقدمًا ويتاخر تسليم-

أحدها: رخصة واجبة، كأكل الميتة، وهو الصحيح، وقيل: لا يلزم الأكمل بمل يجوز، ومثله وجوب استدامة لبس الخف لمن لم يجد من الماء ما يكفيه على وجه مرجوح. وقد ينازع في مجامعة الرخصة الوجوب؛ لأن الرخصة تقتضى التسهيل، ولهذا قال الإمام في باب صلاة المسافر من النهاية: يجوز أن يقال: أكمل الميتة ليس برخصة، فإنه واجب، ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم، فإنه واجب على فاقد الماء وهو معدود من الرخص. وهذا من الإمام يقتضى ترددًا في أن الوجوب يجامع الرخصة أم لا، ولأجله قال صاحبه الكيا الهراس (۱) في كتابه أحكام القرآن: الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان ونحوه.

وقال الشيخ تقى الدين: لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. فحصل في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة آراء. ويحتمل أن يكون رأيًا ثالثًا، ويحتمل أن يكون هذا تنقيحًا للخلاف، وهو الأقرب.

الثاني: مندوبة، كالفطر للمسافر، يعنى إذا بلغ ثلاث مراحل.

الثالث: مباحة، وهو كل ما رخص فيه من المعاملات كالسلم، فإنه ورد النهى عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم، فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم، ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعًا، حتى كانت العندية في السلم مفسدة له، وإنما سقط هذا الشرط فيه، تيسيرًا على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح، فكان رخصة. ومثله: المساقاة والقراض والإجارة والعرايا، وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخصة، فقال: «وأرخص في العرايا» فلو مثل به المصنف لكان

=المبيع.

٤ – خلاف الأولى، كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم. أ. هـ.

<sup>(</sup>۱) هو: على بن محمد بن على الطبرى، عماد الدين، إمام فى التفسير والأصول والفقه، كان بارعًا متكلمًا فصيحًا حافظًا من أقرآن الغزالي. من مصنفاته: كتاب فى أصول الفقه، وكتــاب أحكـام القرآن. ولد سنة ٥٠٤هـ، وتوفى سنة ٥٠٤هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٨٦/٣)، طبقات السبكي (٢٣١/٧)، البداية والنهاية (٢٨١/١).

<sup>(</sup>۲) الحدیث رواه البخاری (۲/۱)، صحیح مسلم بشرح النووی (۱/۱۹۰)، سنن أبی داود (۲/۳۱) سنن البخاری (۲/۲۷)، سنن النسائی (۲/۳۳)، سنن النرمذی (۲/۲۲)، سنن النسائی (۲۳۳/۷)، سنن الدارمی (۲/۲۰)، موطأ مالك (ص۳۸۳)، مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲/۳۲، ۵/۰۹، ۱۹۰/۵).

أحسن، ولأن الغزالى فى المستصفى تردد فى ذلك، فقال: قد يقال: إنه رخصة؛ لأن عموم نهيه عن بيع ما ليس عنده (١) يوجب تحريمه. قال: ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين، فافترقا وافتراقهما فى الشرط لا يلحق أحدهما الرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازًا، وأن قول الراوى: نهى عن بيع ما ليس عندك، وأرخص فى السلم، تجوز فى العبارة.

قلت: وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماوردى: أن السلم أصل بنفسه أو عقد غرر، حوز للحاجة كالإجارة. وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم، بأن يحتاج إلى مال الصبى فيسلم فيه فضعيف؛ لأن ذلك لأمر عارض، ليس لكونه سلمًا، بل لكونه يعين مصلحة اليتيم والكلام في السلم من حيث هو سلم. واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك، فإنه يأتي في العبادات كتعجيل الزكاة، وفي الحديث التصريح بالرخصة للعباس، رواه أبو داود، ولم يقبل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز، والصحيح الجواز، بل قد تأتي في غير العبادات والمعاملات، ولهذا قال في البسيط: شعر المأكول إذا حز في حياته، طاهر، رخصة؛ لمسيس الحاجة إليها في المفارش.

وقال الإمام في النهاية: إن شعر المأكول طاهر، وذلك عندى في حكم الرخص، فإن الحاجة ماسة إليها، وقد امتن الله تعالى بإحلالها. على أنه قد ينازع في مجامعة الرخصة للإباحة إذا كان أصلها التحريم، فإن القاضى حسين في فتاواه لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج، أنه شبهة في سقوط القطع. قال الشيخ العبادي(٢): لا أقول: أبيح للمكره النقب والإخراج عن الحرز، بل أقول: رخص له فيه، وفرق بين الإباحة والرخصة، فإنه لو حلف لا يأكل الحرام، فأكل الميتة للضرورة، حنث في يمينه؛ لأنه حرام إلا أنه رخص له فيه. انتهى.

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنده». رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.

انظر: سبل السلام (١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو عاصم العبادى الهروى، الإمام الجليل القاضى، كان بحرًا فى العلم، وحافظًا لمذهب الإمام الشافعى، كان معروفًا بغموض العبارة محبًا لاستعمال الذهن الثاقب. من مصنفاته: أدب القضاء، وطبقات الفقهاء، والرد على القاضى السمعاني، وكتاب الأطعمة والزيادات، وزيادات الزيادات. توفى سنة ٥٨ هه.

انظر: طبقات الشافعية (٤/٤)، وفيات الأعيان (٢١٤/٤).

وفيه نظر؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة، فيبقى التناول وهو واحب، فكيف يكون حرامًا، وليس ذا وجهين؟!، ثم رأيت الإمام عبد العزيز (١) شارح البزدوى (١) قال: اختلف العلماء فى حكم الميتة ونحوها فى حال الضرورة: أنها تصير مباحة أو تبقى على الحرمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل، ولكن يرخص الفعل إبقاء للمهجة، كما فى الإكراه على الكفر. وهو رواية عن أبى يوسف (٣)، وأحد قولى الشافعى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع فى هذه الحالة، وذكر للحلاف فائدتين.

إحداهما: أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثمًا على الأول، بخلافه على الآخر.

الثانية: إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناولها في حال الضرورة، يحنث على الأول ولا يحنث على الأول ولا يحنث على الثاني.

الرابع: خلاف الأولى، كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وإنما لم يمثل بمسح الخف كما مثل به غيره؛ لأن في كونه رخصة أو عزيمة كالفطر خلافًا، كما رأيته في تعليق الشيخ أبي حامد (٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علاء البخارى، فقيه أصولى حنفى من أهـل بخـارى. من مصنفاته: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوى، وشرح الهداية في فروع الفقـه الحنفـي إلى باب النكاح. توفى سنة ٧٣٠هـ.

انظر: القوائد البهية (ص٤٩)، كشف الظنون (١١٢/١، ١٣٩٥/٢)، الأعلام (١٣/٤)، معجم المؤلفين (٢٤٢/٥).

<sup>(</sup>۲) هو: على بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محاهد أبو الحسن فخر الإسلام، فقيه، حنفى، أصولى، محدث، مفسر. ولد فى حدود سنة ٢٠٠هـ، وتوفى سنة ٢٨٢هـ ودفن بسمرقند. من مصنفاته: المبسوط، أحد عشر محلدًا، وشرح الجامع الصحيح للبحارى، وتفسير القرآن، وغناء الفقهاء فى الفقه.

انظر: الفوائد البهية (ص١٢٤)، كشف الظنون (١١٢١، ٢٦٧، ٥٥٣، ٥٦٣)، الأعلام (٢١٨٤)، معجم المؤلفين (١٩٢/٧).

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى، قاضى القضاة، فقيه من الطراز الأول، لـه آراء خالف فيها أبا حنيفة. من شيوخه: أبو حنيفة، وهشام بن عروة، ويحيى بن معين، ومحمد بـن الحسن. من مصنفاته: الخراج، والجوامع. ولد سنة ١١٣هـ، وتوفى سنة ١٨٢هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٣٧٨/٦)، البداية والنهاية (١٨٠/١٠)، الفوائد البهية (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد. ولد سنة ٣٤٤٤هـ، وتوفى ببغداد سنة ٣٠٤هـ، نسبته إلى إسفرايين بلدة بخراسان بنواحى نيسابور. من شبوخه: ابن المرزباني، والداركسي، وعبد الله بن عدى. من تلاميذه: سليم-

تنبيهات: الأول: علم من اقتصاره على هذه الأربعة، أن الرخصة لا تجمامع التحريسم، ولا الكراهة، وهو ظاهر قوله على: «إن الله يحب أن تؤتى رخصة»(١).

لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيئها مع الرخصة، أما التحريم، فإنهم قالوا: لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمال الذهب والفضة حرام، والاستنجاء بغير الماء رخصة، إلا أن يقال: هذا له جهتان، والتحريم من ناحية مطلق الاستعمال، لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة وأما الكراهة، فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل، فإنه مكروه، كما قاله الماوردي في باب الرضاع.

الثاني: تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى، صريح في أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع، وصرح الآمدى بأنها من أصناف خطاب الوضع (٢).

<sup>-</sup>الرازى. من مصنفاته: شرح مختصر المزنى، والتعليق الكبرى، وكتاب فى أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية (٢/١٦)، البداية والنهاية (٢/١٢)، وفيات الأعيان (٧٢/١).

<sup>(</sup>٥) قبل تنبيهات الشارح أود أن أشير وأنبه إلى أن الرخصة يخرج منها الأحكام الشرعية الآتية: ١ - الحكم الشرعى إذا لم يكن منتقلا إليه من حكم شرعى آخر كإيجاب الصلاة، والزكاة، فإيجاب هذه الأمور ليس من باب الرخصة؛ لأنها شرعت على المكلفين ابتداء دون أن يسبقها شرع آخر لها، فعليه فهي عزائم وليست رخصاً.

٢ - الحكم الشرعى إذا كان منتقلاً إليه من حكم شرعى آخر أسهل منه، وذلك كتحريم الاصطياد في البر على المحرم، وقد كان الاصطياد عمومًا مباحًا للشخص قبل الإحرام، فهنا الحكم المنتقل إليه وهو حرمة الاصطياد على المحرم حكم صعب بالنسبة للحكم المنقول عنه وهو إباحة الاصطياد عمومًا، من أجل هذا لا يعد الحكم المنتقل إليه رخصة.

٣ - الحكم الشرعى إذا كان منتقلاً إليه من حكم شرعى آخر صعب لكن ذلك الانتقال لغير عزر، كإباحة ترك تجديد الوضوء لمن لم ينتقض وضوءه بعد أن كان هذا الترك مكروها، فالإباحة حكم سهل منتقل من حكم آخر صعب وهو الكراهة لا يعد رخصة؛ لأن الانتقال إليه كان لغير عذر.

٤ - الحكم الشرعى إذا كان منتقلاً إليه من حكم آخر شرعى صعب لعذر لكن السبب الموجب للحكم الأصلى غير باقى، وذلك كحل فرار المسلم فى الحرب إذا كان العدو المواجه أكثر من اثنين بعد أن كان محرمًا، وهو حكم سهل بالنسبة للحكم المنقول منه.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۰۸/۲)، والبيهقي عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود. قال السيوطي: ضعيف. وقال المناوى: قال ابن طاهر: وقفه على ابن مسعود أصح.

انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى (٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قلت: وسبب اختلاف العلماء في اعتبار الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو-

الثالث: ضبط النووى في جزء القيام الرخصة بضم الخاء وإسكانها، وكذا ذكره في المحكم، واقتصر في لغات الروضة على التسكين، ولم يذكر الضم، واشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء ضم الراء وفتح الخاء، وهو لا يعرف في كتب اللغة، والمشهور أن المترخص فيه، يقال فيه: رخصة، بضمتين وبضم الأول وإسكان الثاني، ولا يقال: بالفتح، إلا للشخص المترخص في الأمور كهمزة ولمزة وضحكة، وفيها لغة ثالثة: عرصة، بتقديم الخاء حكاها الفارابي(١)، والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.

#### (م): وإلا فعزيمة<sup>(٢)</sup>.

(ش): يعنى، وإن لم يتغير الحكم، أو تغير، ولكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة، سواء أكان واجبًا، أو مندوبًا، أم مباحًا، أم مكروهًا أم حرامًا، من جهمة أنه عزم أمره، أي قطع وحتم، سهل على المكلف أو شق وما اقتضاه، إطلاق المصنف من مجئ الأحكام

الواردين في تعريف الحكم الوضعي يرجع إلى اختلافهم في شمول لفظي الاقتضاء والتخيير الواردين في تعريف الحكم التكليفي للعزيمة والرخصة، أو عدم شمولهما لهما، فالذين يرون أن هذين اللفظين يشملان العزيمة والرخصة، وأن العزيمة يشملها الاقتضاء وأن الرخصة يشملها لفظ التخيير، وهم الحنفية ومن وافقهم، يرون أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. والذين يرون أن هذين اللفظين غير شاملين للعزيمة والرخصة وأن الرخصة هي جعل الشارع وصفًا من الأوصاف سببًا في التخفيف، وأن العزيمة هي اعتبار مجاري العادات سببًا للأحدة بالأحكام التكليفية، وهم الجمهور، يرون أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي. أ. هد.

(۱) هو: محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلع، أبو نصر، ويعرف بالمعلم الثناني لشرحه مؤلفات أرسطو المعلم الأول. أكبر فلاسفة المسلمين، ولد في فاراب على نهر جيحون سنة ٢٠٦هـ، وتوفى بدمشق سنة ٣٣٩هـ. كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره، له نحو مائة كتاب، منها: النصوص، وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها، وجوامع السياسة، وما ينبغي أن يتقدم الفلسفة.

انظر: وفيات الأعيان (٥٣/٥)، كشف الظنون (٢/١٥)، الأعلام (٢٠/٧).

(٢) العزيمة معناها في اللغة: قصد الشيء قصدًا مؤكدًا أو إراده فعل الشيء إرادة جادة. يقال: عزم فلان على فعل كذا، أي قصد فعله قصدًا مؤكدًا أو إرادة حادة، ومن هذا المعنى ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزِمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾، وقوله: ﴿ إِنْ ذَلْكُ مَنْ عَزِمَ الأَمُورِ ﴾. والعزيمة مفرد عزائم، وعزائم الله فرائضه التي أوجبها على عباده، ومنه قول النبي ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».

أما معناها اصطلاحًا، فقد جاء في كتاب الأحكام للآمدى: بأنها ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، وعرفها الشاطبي في وعرفها غير الآمدى: بأنها الحكم المنتقل عنه إلى حكم سهل لعذر، وعرفها الشاطبي في المرافقات: بأنها ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً. أ. هـ.

الكلام في المقدمات ............ ٨٥

الخمسة فيها، وهو قضية كلام البيضاوى، وقيل: عليها سوى الحرام وهو قضية كلام الإمام. وقال القرافى: الواحب والمندوب فقط؛ لأنهما طلب مؤكد، فلا يجئ المباح. وقال غيره: المشهور أن العزيمة لا تكون إلا في الواحب؛ لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى، أي بإيجابه على ما صرح به الغزالي.

## (م): والدليل(١) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى.

(ش): قال: ما يمكن التوصل، ولم يقل: ما يتوصل؛ للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه ولا يمنعه ذلك أن يسمى دليلاً، وخرج بصحيح النظر فاسده، كالشبهة، لعلهم أرادوا بذلك أن التوصل لا يحصل بالدليل، إنما يحصل بالنظر فيه، والمراد بالمطلوب الخبرى، التصديق، أى بالنسبة المستفادة من الخبر. فخرج الحد والرسم، فإنهما لبيان التصور لا التصديق، وهذا التعريف يعم الدليل القطعى والأمارة قوليًا كان أو فعليًا، فإن المطلوب يعم ذلك، ومن خص الدليل بالقطعى، احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العالم بمطلوب خبرى، وتدخل فيه المقدمات السابقة، الصادقة، وإن حصل فيها فساد نظر بفساد الترتيب؛ لأن هذه المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى المطلوب، وإطلاق الدليل على ما أفاد العلم أو الظن هو طريقة الفقهاء، واختاره الشيخ أبو إسحاق، وقال: من فرق بينهما وقال: ما يؤدى إلى الظل لا يقال له: دليل، بل أمارة، وهو خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يـؤدى إلى العلم والظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. وفيما قاله نظر؛ لأن هذا من باب الاصطلاح، ولا حجر فيه، ولا يكن لهذا الفرق وجه. وفيما قاله نظر؛ لأن هذا من باب الاصطلاح، ولا حجر فيه، ولا يكن لهذا الفرق العرب لا تعرفه منعه عرفًا.

(م): واختلف أثمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟.

(ش): من أحاط علمًا بوحه دليله لابد أن يكون عالمًا بالمدلول ضرورة، إذا كانت

<sup>(</sup>۱) والدليل قد يكون برهانًا وقد يكون اسمًا يعرف به المسمى، وعبارة يتبين بها المراد كرجل ذلك على طريق تريد قصده، فذلك اللفظ الذى خاطبك به هو دليلاً على ما طلبت، وقد يسمى المرء الدال دليلاً أيضًا. قاله ابن حزم في الإحكام (ص٤٠).

قلت: وإضافة للتعريف الذى قاله المصنف للدليل، هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير، أو ما يلزم من العلم به العلم بشىء آخر، أو ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى بحهول. أ. هـ.

انظر: إرشاد الفحول (ص٥)، شرح الورقات بهامش إرشاد الفحول (ص٤٧). قال الشارح: والدليل هو المرشد للمطلوب؛ لأنه علامة عليه. أ. هـ.

انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (المدخل الأول) كتاب لنا مخطوط.

مقدمات دليله صادقة منتظمة على وجه يتضمن العلم به صحة العلم بالمدلول، لكن هل هو واقع لقدرة الله عز وجل، اضطرارًا، ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه، أو هو مقدور مكتسب بالقدرة الحادثة؟ اختلف أئمتنا، فذهب جماهيرهم إلى الثانى، وذهب الأستاذ أبو إسحاق(۱) والإمام في البرهان، والجاحظ(۲) وغيره من المعتزلة إلى الأول، واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره، وصحبته السلامة من الآفات وقع له العلم بالمنظور فيه، شاء أو أبى، قال: فلو كان العلم واقعًا من فعل العبد لكان واقعًا بحسب قصده حتى كان يمكنه تركه، ولما لم يمكنه أنه مضطر إليه.

واحتج الجمهور: بأنه إنما لم يمكنه الانصراف عنه؛ لأن العلم بوجه الدليل يتضمن العلم بالمدلول، والقدرة على العلم بالمدلول، يتضمن القدرة على العلم بالمدلول، وحاصل هذا الخلاف يشول إلى مسألة أخرى مترجمة، فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى ضرورى وكسبى (٣) عند الجمهور. وقال الأستاذ: إنها بأسرها ضرورية، وتنقسم عنده

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني، كان فقيهًا، متكلمًا، أصوليًا، ثقةً، ثبتًا، وكان يلقب بركن الدين، فهو أول من لقب من العلماء. من شيوخه: أبو بكر الإسماعيلي، دعلج السيخزي. ومن تلاميذه: القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو القاسم القشيري. من مصنفاته: الجامع في أصول الدين، والرد على الملحدين، والتعليقة في أصول الفقه. توفي سنة ١٨ ٤هـ، وقيل: سنة ٤١٨هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٤/٢٥٢)، وفيات الأعيان (٢٨/١)، البداية والنهاية (٢١/١٢)، شذرات الذهب (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان المعروف بالجاحظ الكنانى الليشى البصرى، له مقالة فى أصول الدين، وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة كان بحرًا من بحور العلم، رأسًا فى الكلام والاعتزال. من مصنفاته: الحيوان، والبيان والتبيين والعرجان والبرصان والقرعان، وله مصنف فى التوحيد وإثبات النبوة. وفى الإمامة وفضائل المعتزلة. كان مع فضائله وفصاحته مشوه الخلقة وأصيب فى أواحر عمره بالفالج. توفى بالبصرة سنة ٢٥٥هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٣/٠٧٣)، شذرات الذهب (١٢١/٢)، فرق وطبقات المعتزلة (ص٧٣)، بغية الوعاة (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينقسم العلم إلى ضروري وكسبي:

أما الضرورى فهو: ما لم يقع عن نظر واستدلال مثل العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس النطاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والتذوق، ويخرج منها الحواس الخمس الباطنة التي قال عنها الفلاسفة، وهي:

١ - الحس المشترك، وهي القوة التي ترسم فيها صور الجزئيات المحسوسة بالحواس الظاهرة.
 ٢ - الخيال، وهي القوة التي تحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك.

الكلام في المقدمات ....... ٧٨

إلى همجى وإلى فكرى، وإنما لم يقل المصنف اختلف بالبناء للمفعول، وحذف أئمتنا مع أنه أخصر؛ لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من أئمتنا لا بيننا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم، واختلف أيضًا في العلم المستفاد بالنظر بعد الاتفاق على جواز وقوعه ضروريًا في قضية العقل، هل يصح أن يقع مكتسبًا بالقدرة الحادثة ابتداء من غير تقدم نظر، فأحاله القاضى، ومعظم النظار في قضية العقل، وجوزه الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين.

ولا خلاف أنه ممتنع بحكم العادة. واعلم أن المتكلمين أجمعوا على ثبوت التلازم، هـل هو عقلى أو عادى؟.

فذهب جمع من أثمتنا إلى الأول، وقالوا: النظر (١) يتضمن العلم بالمنظور فيه، أى يلازمه عقلاً لا ينفك عنه. وقال الآمدى: إنه الحق، وذهب الأشعرى إلى الثانى، كما يحصل الشبع عقب الأكل، ورد بأنه لو كان كذلك، لكان خرقه حائزًا، وعدمه بمكنًا، وهاهنا حصول العلم واحب لا محالة، فيستحيل ألا يحصل عقب كمال النظر، ومنهم من قال بالإيجاب. وصححه الإمام في المحصل، ومنهم من قال بالتوليد، وهو قول المعتزلة، فعلى القول الأول، يكون العلم الحاصل عقيب النظر ضروريًا، وهو المحتار عند إمام الحرمين وإليكا وغيرهما. وإن قلنا: إنه بالعادة، فلا يجوز خرقها، فيخرج حينقذ عن كونه ضروريًا، إذ الضرورى هو الذي يلزم النفس لزومًا لا يتأتى معه الانفكاك عقلاً.

# (م): والحد الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس.

(ش): ذكروا في الحد عبارتين:

إحداهما: أن يكون جامعًا، أى لأفراد المحدود، مانعًا، أى من دحول غيره فيه، كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، ولو جمع ولم يمنع، كالإنسان حيوان، أو منه ولم يجمع كالإنسان رجل، لم يكن حدًا صحيحًا للإنسان.

<sup>-</sup> ٣ - الوهم، وهي القوة التي يدرك بها المعاني أو معاني الجزئيات كالعداوة التي تدركها الشاة من الذئب.

٤ - المحافظة، وهي القوة التي تحفظ المعاني التي يدركها الوهم.

ه المتخيلة، وهي القوة المتصرفة في الصور التي تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق
 وتسمى المذكرة.

وأما العلم المكتسب فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. انظر: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

<sup>(</sup>١) النظر: هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.

الثانية: أن يكون مطردًا منعكسًا، وهذا معناه يتضمن أربع قضايا كلما وحد الحد وحد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، والثانية لازمة للأولى؛ لأنها عكس نقيضها فأغنت الأولى عنها، وكلما انتفى الحد انتفى المحدود، وكلما وحد المحدود وجد الحد، والرابعة لازمة للثالثة؛ لأنها عكس نقيضها، كما أن الثانية لازمة للأولى، فصارت الأولى والثالثة شرطين لابد منهما؛ ولهذا اقتصر عليهما ابن الحاجب بقوله: أى إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى، وبهذا التقدير يندفع توهم من توهم أن معنى الاطراد والانعكاس، كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، ولا يأخذ ذلك من عكس القضايا، ولو كان كما توهم لم يكن لذكر الانعكاس فائدة. إذا علمت هذا فالمطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، هذا قول الغزالى وابن الحاجب وغيرهما، وفوات الاطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود كقولنا في الإنسان: إنه حيوان، وفوات الانعكاس، أن ينتفى الحد ولا ينتفى المحدود، كقولنا في الإنسان: إنه رحل.

وأما القرافي، فإنه عكس هذا، وقال: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع، وتمسك بالاستعمال اللغوى، فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا، أنه وجد واستمر، فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور المحدود واعتراض عليه بأنه معنى وصفه بالاطراد، أن تعريفه المحدود مطرد، وهو الذي تحقق وصفه بالحد، فبالمراد الطراد التعريف، ومقتضى هذا الاعتراض أن يكتفى بذكر الاطراد عن ذكر الانعكاس؛ لأن اطراد التعريف إنما يكون بهما، والحق ما قاله الأولون، وهذا اصطلاح غير مناف للاستعمال اللغوى، فلا مشاحة فيه، وليس في كلام المصنف تصريح باختيار واحد من القولين لاحتمال قوله المطرد المنعكس طريقي اللف والنشر، ومثل هذا البحث يجئ في وصف العلة بالاطراد، فاستحضره في باب القياس، والحاصل أنه هل المطرد عبارة عما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أو عبارة عما يكون شاملاً لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء.

وعلى هذا فالجامع مرادف للمطرد، والمنعكس مرادف للمانع، وكنت أظن هذا الحلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب التذكرة فى أصول الدين لأبى على التميمي، فقال: الجمع يسمى فى اصطلاح علمائنا طردًا والمنع عكسًا، وقال: اختلفوا فى كيفية الطرد والعكس، فذهب بعضهم إلى أن الطرد يفيد آحاد المحدود على الشمول بلفظ الإثبات كقولنا: كل علم معرفة، والمنع يفيد منع غير المحدود من الدخول فيه على طريقة الطرد وإن كان بلفظ الإثبات، كقولنا: وكل معرفة علم. قال: وهو صحيح، إذ العكس رد المتقدم متأخرًا والمتأخر متقدمًا، وذهب آخرون إلى أن مجموع

هايين العباريين طردا، والمستعملوا في العصل عبر التهي. فليس بمعرفة، وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم. انتهى.

تنبيهات: الأول: ذكر صاحب التذكرة أيضًا أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا: إن القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله، قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس؛ لأن ذلك يتبع الماهية، ثم قال بعده: واختلفوا في الطرد والعكس، هل هما من لوازم صحة الحد، أو شرطان في صحته، وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما، ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته على حصولهما، إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط، وما ذكروه لا يصح في الحد الحقيقي، فإن الطرد والعكس فيه من لوازم صحته؛ لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة.

الثانى: استعمال المطرد مردود فى العربية، وكذا قولهم: اطرد، وقد نص سيبويه على منعه، فقال فى باب ما طاوع الذى فعله على فعل: وربحا استغنى عن انفعل فى هذا الباب، فلم يستعمل، وذلك مثل قوله: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد، ولا فاطرد، يعنى أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ لكونه فى معناه، وقال الجوهرى: يقولون: طردته فذهب، ولا يقول منه: انفعل ولا افتعل، إلا فى لغة رزيلة.

قلت: على هذه اللغة قول الشاعر وهو قيس بن الخطيم(١)، أنشده صاحب المحكم:

أتعرف رسما كالطراد المذهب وعليه يتحرج قول المنطقيين الثالث: إنما ذكر المصنف الحد عقب الدليل لانحصار المطالب فيها، فالدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصوري.

<sup>(</sup>۱) هو: قيس بن الخضم بن عدى الدوسى، أبو يزيد، شاعر الأوس وأحد صناديدها فى الجاهلية، أشعاره كثيرة. أدرك الإسلام وتريث فى قبوله فقتل قبل أن يدخل فيه. شعره حيد، وفى الأدباء من يفضله على شعر حسان، له ديوان مطبوع. توفى قبل الهجرة ٢٢٠م. انظر: عزانة البغدادى (٢٦/٣)، الأعلام (٥/٥/٥)، معجم المؤلفين (١٣٥/٨).

<sup>(</sup>٢) وأقسام الحد هي:

ر - حقيقى تام كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أما كونه حدًا؛ فلأنه مانع من دخول الغير فيه، وأما كونه تامًا فلذكر جميع ذاتيات المحدود.

حقيقى ناقص: وهو ما يكون بالفصل القريب وحده، كتعريف الإنسان بالناطق، أو كان بالفصل القريب والجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه حسم ناطق، وسمى ناقصًا للعد ذكر جميع ذاتيات المحدود.

# (م): والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطابًا، وقيل: لا يتنوع. (ش): فيه مسألتان:

إحداهما: كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابًا، فيه خلاف، حكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازى في كتاب الحدود وابن القشيرى<sup>(1)</sup> في المرشد قالا: فذهب المتقدمون من أصحابنا إلى أنه لا يسمى خطابًا وأمرًا ونهيًا في الأزل، وإنما يسمى بذلك فيما لا يزال عند وجود المخاطب، وهو حدوث تسمية لا حدوث عن الكلام، ولا تتغير بذلك صفته في نفسه، ألا ترى أن الرجل يصير أبًا وعمًا وزوجًا، بعد أن لم يكن شيئًا من ذلك، ولم تتغير صفته، وإنما بتغير الغير استحق هذه الأسماء حقيقة، فعلى هذا كل خطاب كلام، ولا ينعكس لأن كلامه في الأزل ليس بخطاب.

والثانى: وعليه المتأخرون يسمى خطابًا بشرط حدوث المخاطب، وقال ابن القشيرى: وهو قول الأشعرى، وهو الصحيح؛ لأن الآمر أمر لنفسه، والصفات النفسية لا تتحد. قلت: ومن ثم قال الأشعرى: إن المعدوم مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود، وحكى الشيخ السبكى في شرح المنهاج المنع عن القاضى أبى بكر، ثم قال: وإذا قلنا بالمنع، فهل يسمى بعد ذلك وجود المخاطب والمأمور ينبغى أن يقال: إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى، عليه الصلاة والسلام، يسمى خطابًا بلا شك، وإلا فلا على قياس قول القاضى.

<sup>=</sup>٣ - رسمى تام: وهو ما كان بالخاصة مع الجنس القريب كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك.

٤ - رسمي ناقص: وهو ما كان بالخاصة فقط كتعريف الإنسان بأنه حسم ضاحك.

الحد اللفظى: إذا كان بلفظ مرادف أظهر، أى أشهر عند السائل من المسئول عنه، كما لو
 قال: ما الخندريس؟ فيقال: هو الخمر.

انظر: الحدود للباحي (ص٢٣)، شرح اللمع للشيرازي (١٤٦/١)، المستصفى (١٢/١)، شـرح الكوكب المنير (٨٩/١)، إرشاد الفحول (ص٤٠).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر، أحد أبناء أبى القاسم عبد الكريم. من شيوخه: أبوه إمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى بغداد. استوفى فى علم الأصول والتفسير والوعظ والخلاف، وروى الحديث، وكان مناظرًا أديبًا متكلمًا. من مصنفاته: التيسير فى التفسير، والمرشد، وله شعر لطيف. واعتقل لسانه فى أخر عمره إلا عن الذكر وآى القرآن. توفى بنيسابور سنة ١٤ه.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٥٩/٧)، وفيات الأعيان (٢٠٥/٣)، شذرات الذهب (٤٠٥/٤)، طبقات المفسرين (١٨٧/١٥)، البداية والنهاية (١٨٧/١٢).

قلت: المانع صرح بأنه لا يسمى خطابًا وأمرًا عند وجود المخاطب والمأمور كما سبق عن الشيخ وابن القشيرى، وهو عندهم من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الرب تعالى فى الأزل، بكونه خالقًا رازقًا، وذكر بعضهم أن الخلاف لفظى؛ لأن الطلب الأزلى إنما هو طلب بالصلاحية لا بالتعليق، إذ الكلام الأزلى فى نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون، فإذا كان تعلق به ذلك الاقتضاء، فيكون اقتضاء بالفعل فهذا يسمى اقتضاء حقيقة، والأول يسمى اقتضاء محازًا، ولهذا اختلف فى جواز إطلاقه، ومنهم من قال: الخلاف يتوقف على تفسير الخطاب، فمن فسره بالكلام الذى يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه فى الحال، قال: لا يسمى خطابًا، ومن قال: يقصد به الإفهام فى الجملة، أطلقه عليه.

والحق أنه معنوى، ومما يفرع عليه، أن الكلام حكم في الأزل، أو يصير حكمًا فيما لا يزال، هي مسألة أمر المعدوم السابقة.

الثانية: هل يتنوع الكلام؟ ذهب بعض أصحابنا، كما قال الإمام في المحصل، إلى تنوعه إلى خمس كلمات: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والنداء. وعن عبد الله بن سعيد إلى سبعة، وزاد: الوعد، والوعيد. والجمهور على أنه لا يتنوع. وحكى إمام الحرمين في الإرشاد: فيه الاتفاق، ولهم فيه مسالك، منها التمسك بنوع من الإجماع، وهي طريقة القاضي، فقال: أجمعوا على نفي كلام ثان قديم، ونفي إرادة ثانية قديمة. قال: وإنما صرت إلى هذا؛ لأنا وجدنا العلم القديم متعلقًا لسائر المعلومات قائمًا مقام علوم مختلفة في الشاهد، وليس في العقل ما يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة، ولا يؤدى إلى وجوب تعلق العلم بجميع المعلومات، فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماع.

ونازعه ابن القشيرى في الإجماع بما حكى عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي(١) أنه قال: لله بكل معلوم علم، فله علوم لا نهاية لها، ولا شك أنه يجريه في الكلام والقدرة وسائر الصفات، ويلزم على هذا دخول ما لا نهاية له في الوجود، ويستحيل حصر ما لا ينحصر، و دخول ما لا تناهى له في الوجود من المقدورات، ومنها التمسك بالعقل، فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل صفة لله وإن تعددت متعلقاتها، فكما أنه عالم

انظر: وفيات الأعيان (٢٠٤/٤)، مفتاح السعادة (١٧٧/١)، الأعلام (٢٩/٦).

Contract Con

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفى، من بنى حنيفة، أبو سهل الصعلوكى، فقيه شافعى من العلماء بالأدب والتفسير. قال الصاحب بن عباد: ما رأينا مثله، ولا رأى مثل نفسه. ولد بأصبهان سنة ٢٩٦هـ، وتوفى سنة ٣٦٩هـ، درس بالبصرة بضعه أعوام، وسكن ودرس بنيسابور ٣٢ سنة.

بعمل واحد<sup>(۱)</sup>، قادر بقدرة واحدة على جمع المقدورات، والعلوم وإن اختلفت فإنه يجمعها حقيقة واحدة، وهي العلمية، فكذلك الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه، بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية، فإذا تعلق بالمأمور سمى أمرًا، وبالمنهي سمى نهيًا، وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبر، فاختلاف التسمية بحسب اختلاف تعلقاته، وليس راجعًا إلى نفس الكلام، بل إلى أمر خارج عنه، ولهذا لو قطع النظر عن هذه لم يرتفع نفس الكلام، فإن قيل: قد أجمع العقلاء على انقسام الكلام إلى أمر ونهى وحبر وغير ذلك من الأنواع، فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن لهذا الإشكال التزم الأستاذ رد جميعها إلى الخبر لينتظم له القول بالوحدة، فقال: الأمر خبر عن تحتم الفعل، والنهى خبر عن تحتم الترك، وكذا قال الإمام في المحصل، قال: والاستخبار إخبار عن طلب شيء من المخاطب، والنداء خبر عن أن المنادى يصير بعد النداء مخاطبًا. وذكر الآمدى نحوه، وقال: الاستخبار يستحيل في حق الله تعالى، بل حاصله يرجع إلى التقدير، وهو نوع من الخبر. قال: ويمكن أن يقال: إن تعلق بغيره سمى خبرًا.

وثانيها: أنا إذا قلنا: لا يتصف في الأزل بكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا، وإنما يتصف بذلك عند وجود المخاطب زال الإشكال. وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك كما هو رأى الأشعرى، فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحد، والاختلاف فيه يرجع إلى التعبيرات عنه بحسب تعلقه كما سبق، ولا مانع من أن يكون الكلام واحدًا، والمتعلقات متعددة على نحو تعلق الشمس بما قابلها، واستضاءتها من زجاجات مختلفة، فإنه وإن تعددت

<sup>(</sup>١) قلت: مسألة اتحاد كل صفة لله، كقولهم: إن الله عالم بعلم واحد، مسألة تنازع فيها خلق كثير مع أهل السنة، فأهل السنة يثبتون لله علمًا ذاتيًا لا ينفك عنه سبحانه، ولا يقولون بوحدة علم الله وقدرته.

قال ابن تيمية: فمن أين لهم أن البارى ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، فضلاً عن أن يكون ثابتًا بالإجماع، ولا قام عليه دليل عقلى، وقد قال الله في كتابه: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، فأخبر أنه يحاط ببعض علمه لا بكله، وقال في كتابه: ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله، فحعلوه بعض علم الله، فمن الذي يقول أن علم الله ليس له بعض ولا جزء. أ. هـ.

ثم ذكر ابن تيمية أن عمدة هؤلاء هو ما اعتمد عليه الإمام الباقلاني من إجماع ادعاه لا حقيقة له، وقال بقوله إمام الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي.

انظر: الفتاوى الكبرى (٥/٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨).

الكلام في المقدمات ........ الكلام في المقدمات .....

الألوان من أسود وأبيض وأخضر، لا يوجب وقوع التعدد في الشمس نفسها، وهو نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث قضى بوحدته، وأن تكرر أسمائه بسبب سلوب وإضافات لا توجب صفات زائدة على الذات.

قال الآمدى في غاية المرام: ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال الخيال، فإنه غير بعيد أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلاً، ويكون التعبير عنه قبل إرساله، بأنا نرسله ﴿إِنَا أرسلنا نوحًا ﴾ [نوح: ١]، فالمعبر عنه يكون واحدًا في نفسه على ممر الدهور، وإن اختلف المعبر به. قال: وهذا حلى لكل منصف، وقد أورد على هذا الطريق أنكم إذا جعلتم التنوع باختلاف المتعلقات أشكل عليكم بالإرادة والعلم والقدرة وغيرها من الصفات، فهلا قلتم: إنها ترجع لمعنى واحد، ويكون التعبير عنه بسبب المتعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته، فسمى إرادة عند تعلقه بالمخصص، وقدرة عند تعلقه بالإيجاد، وكذا سائر الصفات.

وأجاب المحققون بأنا لو قلنا برجوع العلم أو القدرة، لأدى إلى عدم الفرق بين المعلومات والمقدورات، وهو ممتنع، فكذلك وجب اختلاف ما تضاف إليه المعلومات والمقدورات، ولم يجب في الكلام. وحكى الآمدى في الأبكار عن الأصحاب أنهم أجابوا بأن القدرة والإرادة تختلف معها التأثرات، فلابد من الاختلاف في نفس المؤثر بخلاف الكلام، فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب أثرًا، فضلاً عن كونه مختلفًا، ثم استشكل الهذلي(١) هذا الجواب، وقال: عسى أن يكون عند غيرى كله، ولعسر حوابه ذهب بعض أصحابنا إلى تعدده، ومنها أن الدليل قد دل على وجود أصل الكلام، فالقول بنفيه تقصير، والقول بتكثيره إفراط، وكل خارج عن جودة الاحتياط.

واستجود الآمدى في غاية المرام هذا، قال: ولعمرى إن ممن رام نفى التكثر عن الكلام وغيره من الصفات بغير هذا الطريق، لم يجد مسلكًا، وقد أورد على القول بالإيجاد أنه كيف يسوغ ما أخبر الله عنه من القصص الماضية وهي مختلفة متمايزة، فإن ما جرى لكل نبى غير ما جرى للآحر، وكذلك المأمورات والمنهيات، فكيف يكون ما

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلى المغربي البكرى، متكلم عالم بالقراءات المشهورة والشاذة، أديب نحوى، قرأ على المشايخ، وقرره نظام الملك مقرقًا في مدرسته بنيسابور سنة ٥٦٨هـ، واستمر بها إلى أن توفي سنة ٢٦٥هـ. من مصنفاته: الكامل في القراءات.

انظر: معجم الأدباء (۲۱/۲۰ ، ۲۲)، شذرات الذهب (۳۲٤/۳)، كشف الظنون (۱۲۲۸)، الأعلام (۲۲٤/۸)، معجم المؤلفين (۳۱۸/۱۳).

حرى لآدم هو نفس الخبر عما حرى لموسى أو عيسى؟ أم كيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر بالحج الله الله الله الله الله الله الله أحداك [الإحلاص: ١] نفس الله أحداك الإحلام، يبل أبى لهب الله الله الله أنواع مختلفة الذوات مشتركة في الكلام، والكلام كالجنس لها.

والجواب: أنا لم نرد بذلك، أن ما يرد بذلك أن ما عبر عنه بالنهى عين ما عبر عنه بالأمر أو ما عبر عنه في بعض الأخبار عين ما عبر عنه في الآخر، فإن ذلك محال، بل قلنا: إن حقيقة الكلام واحدة، واختلاف الأساس باعتبار اختلاف التعلقات والإضافات إلى الأمور الخارجة، وليس ذلك بمحال، وإنما انقسام القديم، وهو مقصودنا بنفي التنوع، ولهذا قلنا في الحادث بالتنوع، إذ هو من قبيل الأعراض المتحددة المتغيرة، وذلك يستحيل في حق القديم.

(م): والنظر<sup>(۱)</sup>: الفكر المؤدى إلى علم أو ظن.

(ش): الفكر جنس، ولا يريد به الفكر للنظر؛ لأنه ليس أظهر منه حتى يفسر به، ولو أنه أراده لم يقيده بما قيده به، وإنما يريد به الفكر الذي يعد في حواص الإنسان، وهو حركة النفس في المعقولات، أي حركة كانت سواء في محسوس وهو التخييل، أو في غيره. وقوله: المؤدى، فصل حرج به ما لا يؤدى كذلك، أعنى به الحدس، ودخل فيه الفكر الذي يطلب به التصور، والذي يطلب به التصديق، وأطلق العلم ليشمل العقلي وغيره، تصورًا وتصديقًا، بخلاف الظن، فإن المراد به التصديق، والأول يسمى دليلاً والثاني أمارة، وهذا الحد للقاضى أبي بكر نقله عنه الإمام في الشامل، وقال: ليس هو كل فكر، بل ضرب مخصوص منه، وهو الذي يطلب به علم وظن، ومن هنا يظهر فساد ظن من تكلم على هذا الحد من شارحى المختصر، وأن القصد منه تعريف الفكر والنظر جمعًا.

<sup>(</sup>۱) النظر في اللغة: الانتظار، وتقليب الحدقة والرؤية، وبهذا المعنى يتعدى بـ ﴿إِلَى»، والرأفة والرحمة، وبهذا المعنى يتعدى بـ ﴿ إِلَى»، والتأمل والاعتبار، وبهذا المعنى يتعدى بـ ﴿ فَي الما معناه الاصطلاحي، فهو ملاحظة المعقول لتحصيل مجهول، وهو الفكر المطلوب به علم أو ظن، وهو المعنى الذي جاء به المصنف، وقيل: هو حركة النفس من المطالب التصورية أو التصديقية باستعراض صورها صورة صورة، وهو معنى قول إمام الحرمين: هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدى إلى المطلوب. أ. هـ "

انظر: الصحباح للحوهرى (٢/ ٨٣٠)، لسان العرب (٢١٥/٥)، المصباح المنير (٢١٢/٢)، إرشاد الفحول (ص٥)، الورقات وشرحها للعبادى وشرحها للمحلى بهامش إرشاد الفحول (ص٤٤)، المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (مخطوط لنا).

(م): والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمه الذى لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسدًا إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك؛ لأنه إما راجح، أو مرجوح، أو مساو<sup>(۱)</sup>.

(ش): إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورًا، وإدراكه مع الحكم يسمى تصديقًا، لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده؟ فذهب القدماء إلى أنه الجدراك للماهية مع الحكم، قال الشيخ تقى الدين: وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور وتصديق بحرد الإدراك؛ ليكون كل واحد من قسيمه إدراكًا يتميز أحدهما بعدم الحكم تقييدًا والآخر بالحكم مقيدًا، ثم الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازمًا أو لا، فيان كان جازمًا لا يقبل التغيير، أى لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك، فهو العلم، وإن قبله فهو الاعتقاد، ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث العالم فصحيح وإلا ففاسد، كاعتقاد الفلاسفة عدمه، وإن لم يكن جازمًا فإما أن يتساوى طرفاه فهو الشك، أو يترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فهذه خمسة أقسام: اثنان باعتبار الحزم، وثلاثة باعتبار عدم الجزم، وعلم منه أن مسمى الشك مركب؛ لأنه اسم لاحتمالين فأكثر، ومسمى الظن والوهم بسيط؛ لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح، وهذا على رأى الأصولين.

وأما الفقهاء، فعندهم الظن والشك متساويان غالبًا، إذا علمت هذا فقد أورد عليه أنه أدخل الشك والوهم تحت غير الجازم، فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم، وأجيب عنه بالمنع، بل الواهم والشاك حاكمان، أما الواهم فلأن الظان حاكم

<sup>(</sup>۱) قلت: العلم الذي لا يقبل التغير هو المنقول قطعي الثبوت، وكذلك العقيدة الصحيحة، فهي إدراك جازم واعتقاد مطلق وتصديق ثابت؛ لأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه، فهو لا يعنى فيه إلا اليقين ولا تبرأ الذمة إلا به، أما الذي يقبل التغير وإن دخل تحت مسمى العلم، فهو الغير جازم، كالظن المعمول به في الفروع، وتبرأ الذمة به في مسائل الفقه؛ لأنه تجويز راجح بمعنى أن فيه حكم لحصول الراجحية، ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح، أما ما لا تبرأ الذمة به فهو الوهم؛ لأنه تجويز مرجوح، وهو لا حكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين؛ لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به، فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلق الوهم، لزم الحكم بهما جميعًا، وكذلك الشك، وهو تردد الذهن بين الطرفين، وهو لا حكم فيه بواحد من الطرفين؛ لتساوى الوقوع واللا وقوع في نظر العقل، فلو حكم بواحد منهما لزم المترجيح بلا مرجح، ولو حكم بهما جميعًا لزم الحكم بالنقيضين.

بالراجع فيلزم أن يكون حاكمًا بالطرف الآخر حكمًا مرجوحًا، وأما الشاك فله حكمان متساويان، يمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلاً بدلاً عن النقيض الآخر وبالعكس تردد العقل بين حكمين، بدليلين متساويين شك أيضًا، ولهذا يوصف به من شأنه ذلك، نعم انحصاره في التردد المساوى كما أشعر به كلام المصنف غير مرضى.

الثانى: جعله الشك والوهم من أقسام التصديق، مع أنه لا اعتقاد ولا حكم فيهما، بل هما منافيان للحكم؛ ولذلك قال ابن سينا<sup>(1)</sup>: إذا قلت: البياض لون وشككت فيه، كان من قبيل التصور، ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون وصورة التأليف بينهما، لكن ضعف المصنف هذا، فإن قولك: البياض لون، مبتدأ وحبر، محمول وموضوع، ومعناه الحكم على البياض باللونية، وذلك يقبل التصديق والتكذيب.

(م): والعلم قال الإمام: ضرورى، ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل: ضرورى فلا يحد. وقال إمام الحرمين: عسر فالرأى الإمساك عن تعريفه.

(ش): اختلف في العلم، فقال الإمام فخر الدين: هو ضروري، أي تصوره بديهي؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به، فيستحيل أن يكون غيره كاشفًا له، ولأني أعلم بالضرورة كوني عللًا بوجودي، وتصور العلم جزء منه، وجزء البديهي بديهي، فتصور العلم بديهي، وأجاب صاحب تلخيص المحصل عن الأول بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم، وليس من المحال أن يكون هو كاشفًا عن العلم به، وأجاب غيره عن الثاني: أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده، كما هو رأى الجمهور، فلأن التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم، وإنما هي شروط، وأما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو رأى الإمام؛ فلأنا نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري، بل يكفى تصورها باعتبار صادق عليها، فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريًا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريًا.

واعلم أن ما نقله المصنف عن الإمام من أنه ضروري، ذكره في المحصول، ثم إنه

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن عبد الله بن سينا أبو على الرئيس الحكيم الفيلسوف، اشتغل بالعلوم، وحصل الفنون، وأتقن علم القرآن والأدب، وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر، ثم نظر في علوم المنطق واليونان، ثمّ درس الطب ومارسه حتى فاق غيره. من شيوخه: الحكيم الفاتلي، وإسماعيل الزاهد. من مصنفاته: الشفا في الحكمة والقانون، والإرشادات، والنجاة. شمنع عليه بعض العلماء، وأثنى عليه البعض. ولد سنة ٧٠هم، وتوفى سنة ٤٢٨هم بهمذان. انظر: البداية والنهاية (٢/١٢)، دائرة المعارف (٥/٥/١)، شذرات الذهب (٢٣٤/٢).

ذكر بعد ذلك تقسيمًا حصر فيه العلم وأضداده، وعرف فيه العلم بأنه: الحكم الجازم المطابق لموجب، وإليه أشار المصنف بقوله، ثم قال: هو حكم الذهن، فتحصل من كلام الإمام أنه ضرورى، وأنه يحد، وكأن المصنف أشار بذلك إلى تناقضه، ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ضرورة، وإذا كان ضروريًا، فلا فائدة في حده، والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقلي أو الحسى أو المركب منهما، فالأول ينقسم إلى بديهي ونظرى، والثاني العلم بالمحسنات، والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فالمحربات والحدسيات.

وقوله: «وقيل ضرورى»، يشير إلى ما دل عليه قول ابن الحاجب: والعلم قيل: لا يحد؟ لأنه ضرورى، وإنما عكس عبارته؛ لأنه كونه ضروريًا يترتب عليه عدم الحد لا العكس، لأن الكلام في عدم حده، لا في كونه ضروريًا أو غير ضرورى، وذهب إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرهما، وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه في الجملة، ومال المصنف إلى هذا بقوله، فالرأى الإمساك عن تعريفه، واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم، بل الحدود والرسوم كلها عسرة، وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك، وما نقله المصنف عن إمام الحرمين هو الصواب.

ونقل ابن الحاجب عنه منع الحد، وهو باطل، فإنه صرح في البرهان وغيره بإمكان التعبير عنه، وإن أعسر الحد، بجميع أنواع التعريف، وكلام الغزالي في المستصفى يقتضى اختصاص ذلك بالحقيقي، ويحسن أن يكون توسطًا بين القولين.

# (م): ثم قال المحققون: لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات.

(ش): اختلفوا في أن العلم هل يتفاوت؟ فيقال: علم أجلى من علم أم لا، وما حكاه المصنف، ذكره إمام الحرمين في الشامل، وسوى بين العلوم الضرورية والنظرية، فيقال: صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت، فلا يتصور علم أبين من علم، إذ العلم بين المعلوم على ما هو به، ولا يجامعه استرابة أصلاً، وكيف يجامعه وهما متضادان، ثم قال بعد ذلك: وإن العلم الضرورى بمثابة العلم النظرى في حكم التبيين، والذي يوضح الحق في ذلك الاتفاق على أن العلم الواقع بالشيء نظرًا، يماثل العلم الواقع به ضرورة، كما تماثل الحركة الضرورية، الحركة الكسبية، والحركتان متماثلتان، ومن حكم المتماثلين وجود استوائهما في صفات النفس، ولو كان الضرورى مخالفًا للكسبي في وجه من البيان، لما كان مثله، ثم أشار إلى الفرق بينهما، وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة بخلاف البديهية.

وقال ابين التلمساني: المحققون على عدم تفاوت العلوم، وإنما التفاوت بحسب التعلقات، واختاره إمام الحرمين والأبياري في شرح البرهان، ولكن الأكثرين على التفاوت، ونقله الإمام في البرهان عن أئمتنا، ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقص بناء على أن الإيمان من قبيل العلوم لا الأعمال خلافًا للمعتزلة.

# (م): والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته.

(ش): هذا الخلاف في تعريف الجهل أحذه المصنف من القصيدة الصلاحية، وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد، وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب، قال ابن مكى مصنفها:

وإن أردت أن تحسد الجهسلا من بعد حد العلم كان سهلا وهو انتفاء العلم بالمقصود فاحفظ فهذا أوجمز الحمدود وقيل بل في تحديد ما أذكر من بعد هذا والحدود تكثر تصور العلم هذا حرزه وحزؤه الآخر يأتي وصفه مستوعبا على خلاف هيئته فافهم فهذا القيد من تتمته

وإطلاق القولين هكذا غريب، وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب، فالمركب ما ذكره في الحد الثاني، هكذا ذكره الإمام والسمعاني والآمدي وغيرهم. وقال الرافعي في كلامه على قاعدة مد عجوة: الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء. انتهى.

وسمى مركبًا؛ لأنه من جزأين: أحدهما عدم العلم، والثاني اعتقاد غير مطابق، كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى في الآخرة، وأما البسيط فهو عدم العلم مما شأنه أن يكون عالمًا سمى بسيطًا؛ لأنه لا تركيب فيه، وإنما هو جزء واحد كعدم علمنا بمــا تحـت الأرض، وما يكون في البحار وغيره، والتقييد بما من شأنه، ذكره الآمدي في أبكار الأفكار، فقال: أما البسيط فعدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالمًا لا عدم العلم مطلقًا، وإلا لوصفت الحمادات بكونها حاهلة، إذ هي غير عالمة، وعلى هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات، والفرق بين الأمرين ظاهر. انتهى. وعلى هذا فلا يصح قول من قال:

لو أنصفوني لكنت أركيب قال حمار الحكيم توما لأننسى جاهسل بسيسط وراكبسى جاهسل مركسب

ولو قال المصنف: تصور الشيء لكان أولى من المعلوم؛ لأن هذا جهل لا علم فيه، والمراد بقوله: على خلاف هيئته، أن يتصور ما هو معلوم في نفسه، على خلاف الواقع، واحترز به عن التصور بهيئته فإن ذلك علم. قال المصنف: وهذا أحسن من قول إمام الحرمين على خلاف ما هو به، فإنه ظاهر التدافع؛ لأن تصور المعلوم يعطى وقوع تصوره. وقوله: وعلى خلاف ما هو به، يعطى أنه لم يقع تصوره، وقد يجاب عن الإمام بأن مراده بقوله: تصور الشيء على ما في زعمه، وقوله: على خلاف ما هو به في نفس الأمر.

### (م): والسهو: الذهول عن المعلوم.

(ش): أى فما لا يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه، وقال السكاكى<sup>(1)</sup>: السهو ما ينبه صاحبه بأدنى تنبيه، وفرق صاحب ضوء المصباح بين السهو والنسيان، بأن السهو الغفلة، وهو قريب من الذكر، ولذلك يقال: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك، وأما النسيان فهو خلاف الذكر، وهو أحص من السهو؛ لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة؛ لأنها بعضه، وليس إذا حصلت الغفلة يحصل النسيان؛ لأن النسيان غفلة وزيادة، وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه.

(م): مسألة: الحسن: المأذون، واجبًا ومندوبًا ومباحًا، قيل: وفعل غير المكلف.

(ش): تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن، وعرف الحسن بالمأذون فيه، أي سواء كان يثاب على فعله أم لا، فيشمل الواجب والمندوب، ولا خلاف فيهما، وكذلك المباح، وهو الصحيح للإذن فيه. واحتج له بقوله تعالى: ﴿ولنجزينهم (٢) أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ [النحل: ٩٧]. ووجهه أن أحسن: أفعل تفضيل، ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير لنجزينهم أحسن أعمالهم، وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة، والواجب أحسن قطعًا، والمندوب أحسن من المباح؛ لأنه لا ثواب في المباح، فلزم أن يكون حسنًا، وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة، ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على السكاكى الخوارزمى، أبو يعقوب سراج الدين، كان عالمًا في النحو والتصريف والمعانى والبيان والعروض والشعر، ولد بخوارزم سنة ٥٥٥هـ. من شيوخه: محمود بن صاعد الحارثي، وسعيد بن محمد الحناطي. من تلاميذه: مختار بن محمود الزاهد. من مصنفاته: مفتاح العلوم، ورسالة في علم المناظرة.

انظر: شذرات الذهب (١٢٢/٥)، بغية الوعاة (٣٦٤/٣)، كشف الظنون (٢/٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ليجزيهم، وهو تحريف وما أثبتناه هو الصواب.

اختاره إمام الحرمين، وكلام المصنف يشعر بترجيحه، ومنهم من قال: لا يسمى حسنًا ولا قبيحًا، إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم بسبب الفعل، وإن كان يجب بسببها ضمان وأرش في مالهم (١). وقال الرافعي في باب الزنا: لو مكنت البالغة العاقلة مجنونًا أو مراهقًا أو نائمًا أو صبيًا، فعليها الحد حلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: لا يجب؛ لأن فعله والحالة هذه ليس بزنا، ولكن لا يجب به الحد. انتهى.

#### (م): والقبيح المنهى ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى.

(ش): وجه دخوله أن المنهى إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهى، وهو إما نهى مخصوص فالكراهة أولى بنهى مخصوص، وإليه أشار بقوله: ولو بالعموم فعلاف الأولى، فشمل التعريف حينقبذ الحرام والمكروه وخلاف الأولى. وفى إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف، وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهى عنه، ويمكن أن يريدوا النهى المخصوص، بل هو الأقرب لإطلاقهم، وسيأتى فى كلامه أن المكروه ليس بقبيح، فكيف خلاف الأولى؟! ولا يساعده قول ابن الحاجب، تبعًا للغزالى وغيره، أن المكروه يطلق على خلاف الأولى؟ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع، والكلام فى حقيقة القبيح، والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندى، فإنه قال: القبيح عندنا: ما يكون منهيًا عنه، ونعنى به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه، فإن جعل النهى فيه حقيقة فىلا كلام، وإلا فاستعماله فيه بطريق التحوز فيدخل فيه المحرم والمكروه.

# (م): وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحًا ولا حسنًا.

(ش): لأن القبيح ما يذم، وهذا لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه. قال والد المصنف: ولم نر أحدًا نعتمده حالف الإمام في هذا إلا أناسًا أدركناهم، قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهى عنه، والنهى أعم من تحريم وتنزيه، وهذا تمسك

<sup>(</sup>۱) قلت: ازوم الضمان وأرش الجناية وقيمة الإتلاف، وصحة طلاق السكران ليست بسبب التكليف، فلو كانت من أحكام التكليف لسقط الضمان، وأرش الجناية على المجنون والصبى وكذلك السكران، ولكنها تلزمهم؛ لأنها من أحكام الوضع، أما من جعلها من أحكام التكليف كالأحناف ومن وافقهم أسقطها.

انظر: إرشاد الفحول (ص١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المكروه: ما دل خطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير حازم، أو على غير الالـتزام والحتم؛ لأن طلب الترك الجازم هو الحرام، فإن وجدت معه قرينة تصرفه عن الجزم فهـو الكراهـة، وهـو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. انظر: المداخل الأصولية.

(م): مسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل: المسافر دونهما، وقال الإمام: عليه أحد الشهرين والخلف لفظى.

(ش): هذه الترجمة تجمع مسائل، فلهذا صدر بها، ووجهه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فلو كان حائز الترك واجبًا، لاستحال كونه حائزًا، وكان ينبغى أن يزيد مطلقًا، حتى يخرج الواجب الموسع والمخير (١)، فإنه يجوز تركهما فى حالة، ومع ذلك فهما واجبان، لكن لا يجوز الترك مطلقًا، ويمكن أن يقال: إطلاقه يفهم ذلك، فمنها: قال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على من ذكر مع أنه يجوز لهم تركه، والمصنف فى هذا النقل متبع لصاحب المحصول. وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني فى كتابه فى الأصول: إن مذهبنا يجب عليهم فى الحال، إلا أنه يجوز لهم تأخيره إلى العذر.

قلت: لكن نص الشافعي في أوائل الرسالة على أن الصوم لا يجب على الحائض. وقال النووى: أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال، ثم قال الجمهور: ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما يجب القضاء بأمر حديد، وذكر بعض أصحابنا وجهًا، أنها مخاطبة به في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره، وليس بشيء. انتهى.

والقول بوجوبه على المسافر دونهما حكاه ابن السمعانى عن الحنفية، والقول بوجوب أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره، أى على المسافر كالواحب المحير، هو قول القاضى أبو بكر، نص عليه فى كتاب التقريب، ونقله الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع عن بعض الأشعرية، واختاره الإمام فحر الدين. قال فى المحصول: عندنا أنه لإ يجب على المريض والحائض، وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة، وقد أستضعف هذا بأنه لا فرق فى ذلك بين المريض والمسافر، إلا أن سبب أحدهما اضطرارى، وسبب الآخر اختيارى، وهذا لا تأثير له فسى الختلاف الحكم المذكور، فإن كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر، وصوم

<sup>(</sup>١) قلت: لا حاجة للقيد الذي قيده المصنف بالواجب وهو ما نقده الشارح بقوله: كان ينبغي أن يزيد ومطلقاً، حتى يخرج الواجب الموسع والمحير.أ هـ. قلت: وكذلك الواجب الكفائي؛ لأن المكلف يتركه إذا قام به غيره، والمرسع يترك إذا اتسع الوقت المعين لأداء الواحب المطلسوب مسع أداء غيره، سواء من حنسه أو من غير حنسه، وكذلك المحير يتركه المكلف مع قيامه بالآخر، وذلك كتحيير الله الحائث حتى يكفسر عن يمينه بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن قمام براهدة ترك الذات الكلف لا يجوز الترك مطلقاً.

۴۰۴ ..... الكلام في المقدمات شهر آخر بالنص، إلا فرض مريض يضره الصوم ضررًا لا يجوز معه الصوم، فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة.

وقوله: «والخلف لفظى»، تابع فيه الشيخ أبا إسحاق، فقال: لا فائدة لـه؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر حائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واحب بلا خلاف. قلـت: لكن هل وجب بأمر حديد أو بالأمر الأول، وهذا فائدته، ونقل ابن الرفعة(١) ظهور فائدته في وحوب التعرض للأداء والقضاء في النية.

تنبيه: استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواحب؛ لأنه يجوز تركه، فلا تظنه أهملها.

## (م): وفي كونه المندوب مأمورًا به خلاف.

(ش): أكثر أصحابنا على أنه مأمور به حقيقة، كما قاله ابن الصباغ (٢) في العدة، ولهذا قسموا الأمر إلى واحب وندب (٢)، ونقله القاضى أبو الطيب عن نص الشافعي، وقيل: ليس مأمورًا به حقيقة بل مجازًا، وهو اختيار الشيخ أبي حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي (٤) بقوله على: وفضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن الرفعة الأنصارى الشافعى، أبو يحيى نجم الدين، إمام فى الأصول والفقه والخلاف، ولد سنة ٦٤٥هـ. من شيوخه: محيى الدين الدميرى، وابن دقيق العيد. ومن تلاميذه: تقى الدين السبكى. توفى سنة ٢١٠هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٢٤/٩)، طبقات الشافعية للأسنوى (١٠/١)، شذرات الذهب (٢٢/٦)، البداية والنهاية (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر المعروف بابن الصباغ الشافعي فقيه العراق في عصره، توفي سنة ٤٧٧هـ. من مصنفاته: الشامل والكامل في الفقه، والعدة في أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية (١٢٢/٥)، وفيات الأعيان (٢١٧/٣)، شذرات الذهب (٢٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) قلت: تقسيم الأمر إلى واحب وندب، تقسيم صحيح؛ لأنهما على جهة الاقتضاء، إلا أن الأول جازم والآخر غير حازم، وكلاهما يطلبان طلبًا جازمًا، فإن كان مع الطلب قرينة فهو الواجب، والمندوب يمدح فاعله ولا يذم تاركه على عكس الواجب.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن على بن ثابت بن أحمد، أبو بكر الخطيب البغدادى الحافظ، أحد الأثمة الأعلام، وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة، منها: تاريخ بغداد، والكفاية في علم الرواية. توفى سنة ٢٦٣هـ.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٢٩/٤)، شــذرات الذهــب (٣/١/٣)، البدايــة والنهايــة (٣/٢). البدايــة والنهايــة (٣/٢).

الكلام في المقدمات ....... الكلام في المقدمات .....

ضعفًا، (١)، مع قوله على: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم) (٢). قال: قيد فسى الأول عند كل صلاة، وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا(٢)، وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازًا.

### (م): والأصح ليس مكلفًا به.

(ش): ما صححه هو اختيار إمام الحرمين، فإذا التكليف يشعر بتطريق المحاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو مذهب القاضى.

قال الإمام: والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة، وزيف مذهب الإمام بوجهين:

أحدهما: أن التحيير عبارة عما حير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوى.

والثاني: أن التحيير يضاد الاقتضاء، فلا حيرة شرعية في الندب والكراهة.

(م): وكذا المباح<sup>(٤)</sup>، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافًا للقاضي.

(ش): أى يجرى الخلاف فى المباح، والأصح أنه ليس مكلفًا به، وبه قال الجمهور، وقال الأستاذ: الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته، ورد بأن العلم بحكم المباح عن نفس المباح، واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح، والوجوب من التكليف، فقد لازمت ما فيه كلفة فأطلق عليها من التكليف

- . : 52x35 . :

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عائشة، رضى الله عنها، بمسند الإمام أحمد (۲۷۲/۱)، المقاصد الحسنة (ص٣٦٦)، تمييز الطيب من الخبيث (ص٩٧)، الدرر المنتثرة للسيوطى (ص١٢٨)، ضعيف الجامع (٢٧٦/٣).

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه البخارى (۳۷٤/۲)، مسلم بصحيحه شرح النووى (۱٤٣/۳)، ابن ماجه فى سنته (۱۰٥/۱)، عن أبى هريرة، رضى الله عنه. ورواه أحمد فى المسند (۲۹۲/۱)، عن على بن أبى طالب. انظر: الجامع الصغير (۱۳۲/۲).

<sup>(</sup>٣) قلت: الأرجع أنه مأمور به حقيقة لا مجازًا؛ لأنه على جهة الاقتضاء لا التخيير، والاقتضاء إما أمر أو نهى، والأمر جزم وهو الوجوب، إلا أن يكون معه قرينة تصرفه عن الجزم، فيكون أمرًا غير جازمًا، وهو الندب.

<sup>(</sup>٤) المباح لغة: المعلن، والمأذون، والموسع فيه. واصطلاحًا: ما حير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، وهو حواز الفعل والترك من غير ترجيح بينهما، وحكمه أنه لا يستوجب مدحًا ولا ذمًا ولا لومًا ولا عتابًا. انظر: المداحل الأصولية.

لأحل الملازمة (١)، وأشار بقوله: «ومن شم»، إلى أن الخلاف في المسألتين مفرع على المخلاف في حقيقة التكليف، ماذا هو؟ هل هو إلزام ما فيه كلفة، في حقيقة التكليف، ماذا هو؟ هل هو إلزام ما فيه كلفة؟ وما نقله عن القاضى نقله عن إمام الحرمين في المباح مكلفًا به، أو طلب ما فيه كلفة؟ وما نقله عن القاضى صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة.

وقد أورد على العبارة الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور، مع أن النفوس تشوف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كلفة، ولذلك قال السحور، مع أن النفوس تشوف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كلفة، ولذلك قال السحور، أرحنا بالصلاة يا بلال كذلك التكليف بترك تناول السموم ونحوها. والجواب: أن الكلفة باعتبار الجنس لا كل فرد فرد.

تنبيه: استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة المحتصر: أن المكروه غير مكلف به على الأصح<sup>(٢)</sup>؛ لأن هذه أصلها، فلا تظنه أهملها.

#### (م): والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب.

(ش): أى بل هما نوعان داخلان تحت الحكم، أى نوعان فى مرتبة، وهذا ما رجحه ابن الحاجب وغيره، فإنه لو كان حنسًا له لاستلزم النوع، أى لاستلزم الواجب التخيير، وهو محال. وجوزه آخرون (٤)؛ لأن المباح هو المأذون فيه، وهو شامل، ويجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد: «والخلف لفظى» راجعًا إلى هذه أيضًا، فإن بعضهم ادعى ذلك هنا. قال: لأن من فسر المباح بالمخير لم يجعله جنسًا، ومن فسره بالمأذون فيه جعله محنسًا،

### (م): وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي.

<sup>(</sup>۱) قلت: وسمى المباح حكمًا تكليفيًا مع أنه تخيير، والتحيير لا تكليف فيه؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقته، وهو طلب الفعل أو تركه، فيكون التحيير هنا من باب التغليب، أو قد يسمى المباح حكمًا تكليفيًا بالنظر إلى وجوب اعتقاد كونه مباحًا، والوجوب خطاب تكليف كما أشار بذلك الشارح. انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٥/٣٦٤، ٣٧١) عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من أسلم.

<sup>(</sup>٣) قلت: بل المكروه من أحكام التكليف؛ لأنه ما دل خطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير حازم؛ لأن الطلب الجازم هو الحرام، وإنما صرفه عن الحرمة إلى الكراهة وجود قرينة معــه تجعـل الطلب غير حازم.

<sup>(</sup>٤) والأصم عدم الحواز كما ذهب المصنف والشارح؛ لأن الواحب اقتضاء، والمباح تخيير فهما نوعان في مرتبة واحدة وهي التكليف، والتكليف في الواحب حقيقة وفي المباح تغليب أو نوحوب اعتقاد كونه مباحًا.

(ش): المحالف فيه الكعبى (١)، قال: إنه مأمور به لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به دون الإيجاب، كذا حكاه عنه القاضى والغزالى فى المستصفى، وزيفه بأن الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب، بل ومطلق له، واحتج هو بأن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واحب باعتبار أنه يترك به الحرام، ورد بأنه قد يترك بالندب حرامًا فيكون واحبًا، وقد يترك بالحرام حرامًا آخر، فيكون الشيء الواحد واحبًا وحرامًا، وهر تناقض، والتحقيق فى العبارة عنه: أن يقال: ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح، كقول القاضى فى الصلاة فى الدار المغصوبة: يسقط الفرض عندها لا بها:

وجعل المصنف الخلاف لفظيًا بقوله: من حيث هو، يعنى فإن له اعتبارين: أحدهما بالنظر إلى ذاته، ولا شك أنه غير مأمور به، والكعبى لا يخالف فيه، والشانى باعتبار أصر عارض له، وهو ترك الحرام، ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار الهندى إلى أنه معنوى من جهة أخرى، فإنه بناه على الخلاف فى أن الأمر حقيقة فى ماذا؟ فإن قلنا: فى رفع الحرج عن الفعل أو فى الإباحة، فهو مأمور به، وإن قلنا: حقيقة فى الوجوب أو فى الندب أو فى القدر المشترك، فليس بمأمور به. قال القاضى: وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبًا، ولا الإباحة إيجابًا.

(م): وأن الإباحة حكم شرعى.

(ش): على معنى أن الشرع ورد بها، كما قاله إمام الحرمين، والمخالف فيه بعض المعتزلة، والخلف لفظى يلتفت إلى تفسير المباح، هل هو نفى الحرج، وهو ثابت قبل الشرع، أو الإعلام بنفى الحرج؟ فكان ينبغى للمصنف أن يؤخر قوله: «والخلف لفظى» عن هذا؛ ليعود للصور الثلاث، فإن قيل: كيف تجتمع هذه المسألة مع قوله أولاً: «إن المباح ليس مكلفًا به»؟ فالحواب: أنه لا يلزم من كون الإباحة حكمًا شرعيًا أن يكون مكلفًا بها، فإن التكليف تفعيل من فيه كلفة، إما بالتزام فيه أو طلبه، ولا كلفة ولا إلزام ولا طلب في المباح.

(م): وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز، أى عدم الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحاب.

(ش): الجواز يطلق لمعنيين: أحدهما: رفع الحرج عن الفعل، فيدحل فيه الواحب

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى أبو القاسم، رأس طائفة المعتزلة، تنسب إليه الكعبية، ينكر صفات الله عز وحل، ويقول: إن الصفة هي عين الـذات، أحـذ الاعـتزال عن حسين الخياط، له آراء في الأصول والعقائد خاصة به. من مصنفاته: المقالات، وكتاب قبول الأحبار، ومعرفة الرحال. توفي سنة ٣١٥هـ، وقيل: ٣١٧هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٤٥/٣)، شذرات الذهب (٢٨١/٢)، المهاية والنهاية (٢٨٤/١١).

وغيره. والثانى: رفع الحرج عن الفعل والترك، وهو مستوى الطرفين، وهو المباح فى اصطلاح المتأخرين، والأول لا شك أنه لازم للوجوب، والثانى ضده، فلا يكون جازمًا. قال القرافى: وظاهر كلامهم إرادته. وأما المصنف فأشار بقوله: أى رفع الحرج، إلى أن القائل ببقاء الجواز، اختلفوا فى تفسيره: هل معناه رفع الحرج الذى هو جنس غير مقيد بالتخيير، أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة، أو لا مع السواء وهو الندب؟ والفرق بين هذا وبين الأول، أن الأول يجعل الجواز للقدر المشترك بين الندب والإباحة فى ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على التعيين، والثانى والثالث بخلافه.

فأما الأول: فهو قضية المحصول وأتباعه، حيث جعلوا شبهة الخصم فيه: أن الجنس يتقوم بالفصل، ولا يتم ذلك إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بتخيير. والثاني: هو قضية كلام المستصفى، حيث قال في الرد على من قال ببقاء الجواز: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوى بينهما تسوية الشرع.

وأما الثالث: فصرح ابن القشيرى والغزالى بأنه لم يصر إليه أحد، أما ابن القشيرى، فقال: لو جاز أن يقال بنفى الجواز، لساغ أن يقال بنفى الندب، لاسيما الاقتضاء الكائن فى الندب كائن فى الندب كائن فى الوحوب، والمحكى قصر الخلاف على الجواز، وأما الغزالى فقال: هذا بمنزلة قول القائل: كل واحب فهو مندوب وزيادة، فإذا نسخ الوحوب يبقى الندب ولا قائل به. انتهى. لكن هذا لا يحسن فى الرد عليهم، إذا ثبت أن مرادهم بالجواز المعنى الأول من غير تعيين نوع، فإن قلت: فما عمدة المصنف فى حكاية الندب؟ قلت: الظاهر أنه أحذه من المسودة الأصولية للشيخ بجد الدين ابن تيمية (١)، فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوحوب حاز أن يحتج به على الندب والإباحة، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية. انتهى.

وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفظى؛ لأنّا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك، ولا شك أنه غير داخل فيها، بـل هـو ينافيها، وحاصله رفع النزاع فى المسألة لعدم توارده على محل واحد، واعلم أن ما اختاره المصنف نقله فى شرح المنهاج

<sup>(</sup>۱) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي، أبو البركات بحد الدين، حد الإمام المعروف شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية، وأبو البركات إمام مقرئ محدث، مفسر أصولى نحوى. من مصنفاته: الأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام الذى شرحه الشوكاني المعروف بنيل الأوطار، والمسودة في أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم، وحفيده أحمد بن تيمية. توفي سنة ٢٥٢هـ.

انظر: شذرات الذهب (٥٧/٥)، طبقات المفسرين (٢٩٧/١)، الفتح المين (٦٨/٢).

الكلام في المقدمات ...... ١٠٧

عن الأكثرين، وليس كذلك وإنما شيء قاله الإمام الرازى وأتباعه، والذى وجدته فى كلام أكثر أصحابنا الأقدمين: أنه لا يحتج به على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو ندب أو إباحة أو كراهة.

(م): مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينه، وقيل: الكل ويسقط بواحد، وقيل: الواجب معين، فإن فعل غيره سقط، وقيل: هو ما يختاره المكلف.

(ش): هذه مسألة الواحب المخير كخصال الكفارة، وحكى فيها أربعة مذاهب، أصحها: أن الواحب واحد لا بعينه، وهو الكل المشترك بين الخصال المامور بها. ونقل القاضى إجماع سلف الأمة وأثمة الفقهاء عليه، وحرر ابن الحاجب معنى الإبهام، فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه؛ لأنه لا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. والثانى: أن الكل واحب ولكن يسقط بفعل واحد، ونقله القاضى عن أبى هاشم وابنه من المعتزلة، وبعض الفقهاء، ولم يصحح إمام الحرمين النقل عنه. قال: لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واحبات، ولا يثبت لمن فعل الجميع ثواب واحبات، ومن فعل واحداً سقط عنه الوجوب، فلا خلاف معنى. قلت: مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان، إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص، قلحب عند التخيير استواء الجميع فى الحسن الخاص، وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره، وهذا تحقيق ما نقلوه عنه، وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب، ولهذا قال الناصرون لمذهبه: إن إيجاب مبهم ممتنع، إذا كان واحد من الثلاثة واحبًا واثنان غير واحب، لخلا اثنان من المقتضى للوجوب، فلابد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملاً على صفة تقتضى وجوبه، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر، ولهذا يسمى بالواجب المخصر (۱).

والثالث: أن الواحب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوحوب به، وبفعل غيره من الأشياء المذكورة، ويسمى قول التراحم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده. قال والد المصنف: وعندى أنه لم يقل به أحد، وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم فى تقرير تعلق الوجوب بالجميع، ذلك، فصار معنى يرد عليهم، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة، فلا وجه له؟

<sup>(</sup>١) المخير: هو ما دل خطاب الشارع على طلبه في عدة أسور معينة دون تحديد أسر منها طلبًا جازمًا، كتخيير الله الحانث حتى يكفر عن يمينه بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد الحانث واحدة مما خير فيها تعين عليه صيام ثلاثة أيام. انظر: المداخل الأصولية.

أم المنافقة عن بعض الأصولين.

والرابع: أن الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف، كذا حكاه ابن الحاجب، وأغرب ابن السمعانى فى القواطع، فحكاه عن جمهور الفقهاء: إنه يتعين بالفعل، فيكون مبهمًا قبل الفعل متعينًا بعد الفعل بفعله. انتهى. قيل: فلو فعل الجميع كان الكل واجبًا على هذا القول. واعلم أن تعبير المصنف عنه بقوله: «ما يختاره المكلف»، غير مطابق، والذى تحققته أنه قول خلاف الذى قيل، ولهذا قال الشيخ تقى الدين فى شرح الإلمام: اختلف فى الواجب المخير، فقيل: الكل واجب على البدل، وقيل: الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف، وقيل: يتعين بالفعل لا بالاختيار. انتهى. وحينئذ تصير المذاهب خمسة، ولا يقال: إن هذا هو القول الأول الصحيح؛ لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل، وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهما لا ذلك المفعول بخصوصه.

ثم قال المحققون منا كإمام الحرمين والشيخ أبى إسحاق وغيرهما، ومنهم كأبى الحسين البصرى: إنه لا خلاف بين الفريقين فى المعنى لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد، وعليه أن يأتى بأى واحد منهما شاء. نعم، يتحقق الخلاف على القولين السابقين عن ابن دقيق العيد: أن الوجوب التخييرى هل معناه: أن باختياره يصير واحبًا أو أن باختياره يصير معينًا للوجوب? وقال ابن فورك(٢) والغزالى: تظهر فائدته فى الثواب، كما سيأتى.

تنبيه: موضع المسألة ما إذا كان ثابتًا بالنص في أصل المشروعية، وأما ما شرع من غير تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجى بين الماء والحجر، والتخيير في الحج بين الإفراد والقران والتمتع ونحوها، فهذا لا يدخل في المسألة، والغالب في أكثرها الترجيح،

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان، البغدادى أبو الحسين، الفقيه الشافعى الأصولى، نشأ ببغداد، وحفظ بها القرآن، وتعلم العلوم، ونبغ فى الفقه، والأصول، وكان من كبار علماء الشافعية، صنف فى أصول الفقه وفروعه. توفى سنة ٣٥٩هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٧٠/١)، طبقات الفقهاء (ص١١٣)، شذرات الذهب (٢٨/٣).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصارى الأصفهانى الشافعى، الفقيه الأصولى المتكلم النحوى، الواعظ الزاهد، له مؤلفات تبلغ المائة. من شيوخه: أبو الحسسن الباهلى، وابن خرزاز الأهرازى. ومن تلاميذه: البيهقى، والقشيرى. توفى سنة ٤٠٦هـ.

انظر: طبقات السبكى (٢٧/٤)، وفيات الأعيان (٢٧٢/٤)، شذرات الذهب (١٨١/٣)، طبقات المفسرين (١٢٩/٢).

(م): فإن فعل الكل، فقيل: الواجب أعلاها، وإن تركها، فقيل: يعاقب على

(ش): حق المصنف أن يقول فعل الكل معًا، فإنه لو فعلها على التعاقب، كان الأول هو الواجب، ويتصور فعل الكل معًا في الكفارة بأن يوكل فيها أو يوكل في البعض، ويباشر في البعض، وتتفق أفعالهم في وقت واحد، وما حكاه المصنف من أن الواجب أعلاها، حكاه ابن السمعاني في القواطع عن الأصحاب، فقال: قال أصحابنا: إذا فعل الجميع، فالواجب أعلاها؛ لتكثير ثوابه. انتهى. وحكاية هذا عن الأصحاب غريب، ولعله بناه على اختياره أن الوجوب يتعين بالفعل، ونقله عن الجمهور وسبق منازعته فيه، وقياس قول الأصحاب أن الواجب أحدها، أنه يثاب على مسمى واحد منها؛ لأنه الواجب من غير نظر إلى الأعلى؛ لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه، وقد نقل القاضى عن أصحابنا أن الواجب واحد إذا أتى بالجميع من غير تقييد بالأعلى.

وحزم الشيخ أبو إسحاق في اللمع بأنه يسقط عنه الفرض بواحد منها، والباقي تطوع، وأما إذا تركها فالقول بأنه يعاقب على أدناها نقله ابن السمعاني عن الأصحاب، وقد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى، وقد أنكر عليه بعضهم، وقال: إنما هو قول القاضى أبي بكر. قلت: وعبارة القاضى أبي الطيب الطبرى: يأثم بمقدار عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها، وينبغى أن يأتي هنا قول أنه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها.

# (م): ويجوز تحريم واحد لا بعينه، خلافًا للمعتزلة وهي كالتخيير.

(ش): النهى عن واحد من الأشياء على التحيير، كقوله: لا تكلم زيدًا أو عمرًا، يقتضى تعلق النهى بواحد لا بعينه، فله فعل أحدهما دون الآخر، وإنما يمتنع الجمع بينهما، هذا قول أصحابنا، وقاسوه على الأمر بواحد من أشياء، فإنه لا يقتضى وحوب

انظر: طبقات السبكي (٧٣/٥)، وفيات الأعيان (٤٧/٣)، شدرات الذهب (٢٥٣/١)، النظر: طبقات السبكي (٥٩/١)، وفيات الأعيان (٤٧/٣)، شدرات الذهب (٢٥٣/١)، البداية والنهاية (٢٥/١٥).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية، الجويني، الفقيه الشافعي، والد إمام الحرمين، إمام في الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب، لقب بركسن الدين. من شيوخه: والده، وأبو الطيب الصعلوكي، والقفال المروزي. ومن تلاميذه: ابنه إمام الحرمين، وسهل المسحدي، وعلى المديني. من مصنفاته: الفروق، والسلسلة والتذكرة، وشرح الرسالة، ومختصر المختصر. تونى بنيسابور سنة ٤٣٨هـ.

الجميع، فكذلك الأمر بالترك في أحد شيئين لا يقتضى وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخيرة، وذكره الآمدى وابن الحاجب، لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك وهاهنا أوجبوا احتناب الجميع، فلا يجوز له فعل واحد منهما، وبنوا هذا على أصلهم: أن النهى لا يرد إلا عن قبيح، فإذا نهى عنهما ثبت قبحهما وكانا منهيين، وإن ورد النهى بلفظ التخيير، اللهم إلا أن يدل دليل على أن كل واحد منهما منهى عنه بشرط وجود الآخر، فيكون للتخيير هاهنا فائدة بأن يقال: لا تأكل أو لا تشرب، ويدل الدليل على أن إنما نهى عن الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إذا نهى عن الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إذا نهى عن الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إنما نهى عن الشرب بعد وجود الأكل، فيكونا منهيين على طريقة التخيير على هذا الوجه، هذا تحرير مذهب المعتزلة كما قال ابن السمعاني وغيره، وحينشذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير.

واستشكل القرافى القول بأن النهى يرد مع التحيير بين أمرين فصاعدًا، وفرق بينه وين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذى هو قدر مشترك بينها؛ لصدقه على كل واحد منها، ومتعلق التحيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما فى إيجاب رقبة مطلقة فى العتق، لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهى فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، ويلزم فيه من تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات، ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها، بأن التحريم إنما يتعلق بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا يدخل ماهيته فى الوجود وهو المجموع، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها.

قال بعض الفضلاء: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من الأشياء لا ذاك الذى استشكله، وهو الكلى المشترك؛ لأن من المحال عقلاً أن يفعل الإنسان فردًا من جنس أو نوع أو كلى مشترك من حيث الجملة، ولا يفعل ذلك المشترك المنهى عنه، فإن الكلى مندرج في الجزئي بالضرورة، لكن يشكل على هذا إحالتهم الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء.

#### (م): وقيل: لم ترد به اللغة.

(ش): ذكر المصنف أن الماوردى حكماه فى شرح البرهان. قلت: وقد سبقه إليه القاضى فى التقريب، فحكاه عن بعض المعتزلة، وأولوا قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]، على جعل: «أو»، يمعنى الواو. وقال الإمام فى التلخيص:

الكلام في المقدمات ......الكلام في المقدمات .....

أنكر معظم المعتزلة النهى (١) عن شيئين على التحيير، ثم اختلفوا، فمنهم من أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر. قال: فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته، فإنّا لم نخالفهم في لفظ بعينه، فيفرض الكلام فيه، وإنما خالفناهم في تصور ورود النهى على معرض التحيير، فإن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلاً، وأما المنكرون له عقلاً، فمبنى على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية، وهو باطل.

(م): مسألة: فرض الكفاية (٢) كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله.

(ش): أصل هذا التعريف للغزالى، فإنه قال: كل مهم دينى يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وقد حكاه الرافعى عنه فى كتاب السير، وقال: أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان (٣)، فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، هذا كلام الرافعي، وقد غيره المصنف بالزيادة والنقص، فقوله: «مهم يقصد حصوله»: حنس يشمل

2000

<sup>(</sup>۱) اعلم أن النهى فى اللغة معناه المنع. يقال: نهاه عن كذا، أى منعه عنه، ومنه سمى العقل نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب وبمنعه عنه. وهو فى الاصطلاح: القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء، فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف، وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما، وأورد على هذا الحد قول القائل كف بقيد عن كذا، وأحيب بأنه يلتزم كونه من جملة أفراد النهى فلا يرد النقض به، ولهذا قبل: إن اختلافهما باختلاف الحيثيات والاعتبارات، فقولنا: كف عن الزنا باعتبار الإضافة إلى الكف أمر وإلى الزنى نهى، وأوضح صبغ النهى لا تفعل كذا ونظائرها، ويلحق بها اسم لا تفعل من أسماء الأفعال كمه، فإن معناها لا تفعل، ومه فإن معناه لا تتكلم.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٠٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وهو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبًا جازمًا من مجموع المكلفين، بحيث إذا أداه البعض سقط عن الباقين، كتغسيل الميت وتكفينه وكصلاة الجنازة، أو تولى القضاء، أو إفتاء المسلمين، وغير ذلك من الكفايات، وقد ينقلب الكفائي إلى عيني مثل رد السلام إذا انفرد به شخص. انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية. كتاب لنا مخطوط.

 <sup>(</sup>٣) والعينى هو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبًا جازمًا من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يسقط على أعيانهم إلا مع عدم القدرة، كالصلاة، والزكاة، والصوم. انظر: المرجع السابق.

١١٢ ..... الكلام في المقدمات

فرض العين والكفاية. وقوله: «من غير نظر إلى فاعله»، فصل، يخرج فرض العين، وحذف قوله ديني، فإنه ليس من شرط فرض الكفاية أن يكون دينيًا، فإن الحرف والصناعات مهمات وليست دينية (١)، وزاد قوله: «بالذات»؛ لأن تعريف الغزالي يقتضى أن فرض الكفاية لا ينظر إلى فاعله ألبتة، وليس كذلك، ولهذا كان متعلق الشواب والعقاب. نعم ليس الفاعل منه مقصودًا بالذات، والمقصود بالذات وقوع الفعل (٢)، وإنحا هو مقصود بالغرض؛ لأنه لابد لكل فعل من فاعل.

#### (م): وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين.

(ش): النقل عن الأستاذ أبى إسحاق والشيخ أبى محمد، ذكره ابن الصلاح (٢) فى فوائد رحلته، والنقل عن الإمام موجود فى كتابه الغياثي، ونقله النووى فى زوائد الروضة، فقال: قال الإمام: الذى أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فاعله ساع فى صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك فى رجحان من حل محل المسلمين أجمعين فى القيام بمهمات الدين (٤). انتهى.

وقوله: «الذى أراه» يوهم أنه من تفقهه، فلهذا صرح المصنف بالنقل عن غيره، بل نقله الشيخ أبو على السنجى في أول شرح التلخيص عن المحققين، لكن لم يقل أحد منهم: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، كما عبر به المصنف، بل قالوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام

<sup>(</sup>۱) قلت: بل فرض الكفاية ديني ودنيـوى، فالديني: كالحكم، والقضاء، والجهاد، ورد السلام، وغير ذلك، أما الدنيوى فكالحرف والصناعات وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) قلت: الفرض هو الحكم الشرعى، والمفروض هو الفعل متعلق الحكم وهو المحكوم به، والمحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وهو الفاعل، فلابد لكل فعل من فاعل.

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى الشهرزودى، أبو عمرو، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، تفقه وبرع في أصول الفقه والحديث وعلومه والتفسير، إذا أطلق الشيخ في علوم الحديث، فالمراد ابن الصلاح، كان شافعي المذهب. توفي سنة ٦٤٣هـ. من مصنفاته: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، وشرح مسلم، وإشكالات على كتاب الوسيط في الفقه. انظر: طبقات السبكي (٣٢٦/٨)، وفيات الأعيان (٢٤٣/٣)، البداية والنهاية (١٦٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) قلت: والصحيح ما ذكره الشارح بعد ذلك، أن القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين لذاته، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه طليتاً مل؛ لأن فرض الكفاية لا يفضل على قرض العين لذاته، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه سابقًا أن فرض الكفاية يكون دينيًا ودنيويًا.

وقد قال الشيخ عز الدين في أماليه: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع (١)؛ لكون المعين معينًا والمضيت مضيقًا، بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإن جهلت المصالح، أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل، وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح عز الدين عمر النشائي (٢)، وقال: أما جانب الترك فلا تمييز له على فرض من حيث إن إشم الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم، فهو في جانب الترك كالمعين، وأما جانب الفعل، فليس المقصود من الواجب رفع الحرج، إنما المقصود الفعل مع ما يترتب عليه من عبادة الله تعالى، ونيل ثوابه، ففي فعل المعين ذلك مع رفع الحرج كما ذكر، وفرق بين عذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط، فهذا معارض لما ذكره، والترجيح معنا؟ لأن كل ما تأكد طلبه، كان إلى السقوط أبعد، وكل ما خف طلبه كان إلى السقوط أسرع، فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين، ولفرض العين طريقًا واحدًا، فهو آكد.

(م): وهو على البعض، وفاقًا للإمام، لا الكل، خلافًا للشيخ الإمام والجمهور.

(ش): اختلفوا في فرض الكفاية: هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين، أصحهما عند الجمهور: أنه بالكل، ونقله الآمدى عن الأصحاب، وسبق جزم الرافعى به ووجهه تأثيم الجميع عند الترك. والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض؛ لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق، وتجهيز الميت ونحوه، فلا تكرر المصلحة بتكرره، بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض؛ لبقاء

انظر: شذرات الذهب (٤٤/٦)، كشف الظنون (٢٠٠٨/٢)؛ معجم المؤلفين (٢٧٢/٧).

B. Bake our

<sup>(</sup>۱) وهو ما دل خطاب الشارع على طلبه مع تعيين الوقت الذي يجب أداءه فيه طلبًا حازمًا كالصلاة والصيام، فإن اتسع الوقت المعين لأداء الواجب المطلوب مع أداء غيره سواء من جنسه أو من غير جنسه، فهو واجب موسع، أما إذا لم يتسع إلا لأداء الواجب المطلوب فقط كصوم رمضان، فهو واجب مضيق، والفرق بينهما أن الأول يحتاج إلى نية لتعيينه بسبب اتساع الوقت له ولغيره، أما الثاني، فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الوقت لا يتسع لأداء غيره.

انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

(۲) هو: عمر بن أحمد بن محمد النشائي، المصرى، نسبة إلى نشا، بلدة من بلاد الغربية بمصر، كان إمامًا بارعًا في النحو والعلوم الحسابية، تفقه عليه ولده كمال الدين، و الشيخ محمد الدين الزنكلوى. توفى بمكة سنة ٢١٧ه. من مصنفاته: مشكلات الوسيط للإمام الغزالي في فروع الفقه الشافعي.

المصلحة المشورعة لها، وهو تعبد كل فرد.

والثانى: أنه بالبعض، ونقله المصنف عن اختيار الإمام فخر الديسن، وكلام المحصول مضطرب فى ذلك، واحتج المصنف على اختياره بقوله تعالى: ﴿وَلِعْكُن مِنْكُم أُمَةُ يَدْعُونُ إِلَى الْحَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿فَلُولًا نَفُر مِن كُلُ فُرقة منهم طائفة ﴾ [التوبة: ١٢٢]. وأما تأثيم الكل بالترك، فذاك مشروط بألا يظن قيام البعض به، وتعلقه بالجميع يوجب إشكالاً، وهو سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط بينه وبين الآخر بفعل الآخر، وهذا لا يعقل، وفي استدلاله بالآيتين نظر. وقد قبال القرافي: الوجوب متعلق بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل أحد الطوائف، ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهما؛ لصدقه على كل طائفة، كصدق الحيوان على جميع أنواعه، واستدل بالآيتين.

(م): والمختار: البعض مبهم، وقيل: معين عند الله، وقيل: من قام به.

(ش): إذا قلنا: إنه على البعض، فهل هو مبهم أو معين؟ قولان، والأول منقول عن المعتزلة، وهو مقتضى كلام المحصول، وإذا قلنا بأنه معين، فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به؟ قولان. ويجتمع من ذلك أقوال كما صرح به المصنف، وهذا نظير الخلاف في الواجب المحير.

# (م): ويتعين بالشروع على الأصح.

(ش): هذه من مسائل الفقه، ولم يتعرض لها الأصوليون، وما قاله من الترجيح ذكره ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة، ولم يرجح الرافعي والنووى في هذه القاعدة شيئًا بخصوصه، وهي عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها كما في الإبراء: هل هو إسقاط أو تمليك؟ ونظائره. وقال القاضي البارزي(١) في التمييز: ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، وقد حررت هذا الموضع في كتاب السير من حادم الرافعي والروضة.

(م): وسنة الكفاية كفرضها.

(ش): هذا يقتضى ثلاثة أمور: أحدها: انقسام السنة إلى كفاية وعين، والفرق بينهما

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني، قاضى القضاة، شرف الدين البارزى قاضى حماة، ولد سنة ١٤٥هـ، سمع من أبيه وحده، والشيخ جمال الدين بن مالك وجماعة، انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام. توفي سنة ٧٣٨هـ. انظر: البداية والنهاية (١٧٤/١٤)، البدر الطالع (٣٢٤/٢)، الدرر الكامنة (١٧٤/٥).

ان سنة الحقاية ان يحون القصد الفعل من عير تعربي المحت القاضى حسين في باب السلام والأضحية في حق أهل البيت الواحد، والعجب من قول القاضى حسين في باب الجمعة في تعليقه، والشاشى: إنه ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام. وسنة العين أن يقصد الفاعل كسنن الوضوء والصلاة وغيرها. وثانيها: طرد الخلاف السابق هنا، المعنى أنها مطلوبة من الجميع أو من البعض، ولم أر من تعرض لذلك. وثالثها: أنها أفضل من سنة العين.

(م): مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا ونحوه وقت لأدائه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافًا لقوم.

(ش): اختلفوا في الواجب الموسع، وهو أن يكون وقته زائدًا على فعله، والجمهور على أن جميع الوقت وقت لأدائه، بمعنى أى جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب، ولا يقيد الوجوب بأول ولا بآخر، وهو معنى قول أصحابنا: إن الفعل يجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخره عن أوله، ولا ينافيه قولهم: إنه لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضى من وقت الصلاة ما يمكن فعلها فيه، فإنا نتبين أن الصلاة لم تجب، كما قاله القاضى أبو الطيب وغيره، فإن المقصود بالمذكور هنا الوجوب ظاهرًا، واحترز بقوله: جوازًا، عن وقت الضرورة، فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد زاده على المصنفين لابد منه، وأراد بنحوه: غيرها من الواجبات الموسع وقتها، وأشار بقوله: «ولا يجب» إلى أنه على هذا القول هل يجب العزم على الفعل قبل خروج الوقت، أو يكفى عدم العزم على عدم الفعل؟ وفيه وجهان حكاهما الماوردى في الحاوى.

وقال النووى فى شرح المهذب: وأصحهما الوجوب، وبه جزم فى المستصفى، وخالف المصنف، وقال: لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضى ومن تابعه كالآمدى، وبالغ فى تشنيع هذا القول على قائله. قال: وهو معدود من هفوات القاضى، ومن العظائم فى الدين، فإنه إيجاب بلا دليل، وكأنه أعمد قول الإمام فى البرهان: القائلون بذلك لا أراهم يوجبون تجديد العزم فى الجزء الثانى، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. قال المصنف فى شرح المختصر: الفعل فى أول الوقت إن لم يكن واحبًا، فلا حاجة إلى البدل، وإن كان تمام الواجب، فيتأدى ببدله، وإلا يلزم أن يكون واحبان، ولا دليل عليه. وقد ألم القاضى فى كتاب التقريب بهذا البرهان القاطع، ثم حام على إفساده، فقال: قول خصومى: إنه لا دليل على العزم، ممنوع، بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع

الحكم عليه بأنه واحب، فلابد أن يكون تركه على حلاف الفعل ليتميز عنه، فتعين القول بوجوب العزم لذلك.

وضعفه المصنف، وقال: يكفى فى تميزه عن الفعل أن إخراج الوقت عنه يؤثم من غير احتياج إلى ما ذكر. قال: وأقوال الشافعى لا تؤخذ من الفروع، وهذه نصوص الشافعى ومتقدمى أصحابه موجودة، ليس فيها هذه المقالة. قال: وإنما موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصى بالنية؟ وفيه تفصيل، وهو أنه إن اقترن بهذه النية عدم الفعل عصى بهما جميعًا؛ لحديث: وما لم تتكلم، (۱)، وإلا ففى معصيته بالنية التى كذبها الفعل نظر واحتمال، وحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، (۱)، يدل على عدم المعصية، لكن القاضى حكى الإجماع على أن العزم يؤخذ به، وكأن العزم قدر زائد على النية. انتهى، وقطع الشيخ فى اللمع بوجوب العزم على الامتشال على الفور، وقال ابن برهان فى الوجيز: العزم تابع للفعل، فإن كان المعزوم عليه على الفور، كان العزم على الفور، وإن كان على التراخى فعلى التراخى في التراخى فعلى التراخى فعلى التراخى في المع بوجوب العرب التراخى في التراخى الترا

(م): وقيل: الأول، فإن أخر فقضاء، وقيل: الآخر، فإن قدم فتعجيل، والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، والكرخى: إن قدم وقع واجبًا بشرط بقائمه مكلفًا.

(ش): المنكرون للواجب الموسع اختلفوا على مذاهب: أحدها: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، فإن أخره عنه فقضاء، وعزاه البيضاوى لبعض الشافعية، وهو لا يعرف عنهم، لكن الشافعي في الأم حكاه عن بعض المتكلمين، ووجهه: أن الوجوب مع حواز

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث رواه ابن ماجه في سننه (٦٥٩/١)، بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: وأن الله ﷺ قال: وأن الله تحاوز لأمتى عما توسوس به صدورها ما لم تتكلم به، وما استكرهوا عليه».

وروى نحوه البخارى في صحيحه (١٥٣/٤)، ومسلم أيضًا في صحيحه (١١٦/١)، بلفظ: أن رسول الله على قال: «إن الله تحاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا أو يعملوا به»، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه البخارى (۸۸/٤) بحاشية السندى، ومسلم (۲۰٥/۱٦، ۲۰٦) بشرح النووى، وأبو داود (۲۰۳/۲)، والإمام أحمد بالمسند (۲۷٦/۲) عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله الله الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

<sup>(</sup>٣) والتراخى: تأخير إنفاذ الواجب، وحكم أوامر الله عز وجل ورسوله ﷺ كلها على الفور إلا أن يأتي نص بإباحة التراخي في شيء ما فيوقف عنده.

انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ص٠٥).

والثاني: أنه متعلق بآخره، فإن قدمه فتعجيل، وعزى للحنفية.

والثالث: أنه متعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء وإلا فآخر الوقت الـذي يسع الفعل ولا ينفصل عنه، وادعى الصفى الهندى أنه المشهور عن الحنفية، وتابعه المصنف. لكن المشهور عنهم قول الجمهور، كما ثبت في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول.

والرابع: أن المكلف إذا أتى به أول الوقت فهو موقوف، فإن بقى بصفة التكليف إلى آخر الوقت كان ما فعله واحبًا وإلا فنفل، وعزى للكرخى (١)، وإنما قاله مرارًا مما ورد على أصحابه من تعلقه بآخر الوقت من إجزاء النفل عن الفرض، فاختار هذه الطريقة وهى ضعيفة؛ لأن كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضًا ولا نفلاً حلاف القواعد، وحكى عنه أيضًا أن الواجب يتعين بالفعل في أى وقت كان.

(م): ومن أخر مع ظن الموت، عصى، فإن عاش وفعله، فالجمهور: أداء، وقال القاضيان أبو بكر والحسين: قضاء.

(ش): ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك، ويغلب على ظنه عدم البقاء، فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، فإن أخر عصى بالاتفاق لجراءته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت، فذهب الغزالي وجماعة إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي يتبين حطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليسس مؤثرًا في نفس الأمر. وذهب القاضي أبو بكر والقاضي حسين إلى أنه قضاء؛ نظرًا إلى الظاهر، فإنه حكم بالتضييق أولاً، فيكون الوقت قد خرج، والصحيح الأول، فإن النظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وينبغي أن يكون موضع خلاف القاضي إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض، حتى يتجه القول بالقضاء.

أما إذا لم يمض ذلك وبقى منه بقية فشرع فيها، فليكن على الخـــلاف إذا وقـع بعـض

انظر: البداية والنهاية (١/١١)، الفوائد البهية (ص١٠٨)، شذرات الذهب (٣٥٨/٢).

Modern .

Lot Miller

<sup>(</sup>۱) هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخى، يعد من المجتهدين، كان زاهدًا، ورعًا، صبورًا على العسر، صوامًا، قوامًا، شيخ الحنفية بالعراق. من شيوخه: إسماعيل القاضى، وأحمد بن يحيى الحلواني. من تلاميذه: الجصاص، وابن شاهين. ولد سنة ٢٦٠هم، وتوفى سنة ٥٠٠هم. من مصنفاته: رسالة في الأصول، والمختصر في الفقه، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.

أحدها: تصوير المسألة ذكره غيره، وإنما هو مثال وليس بقيد كما يقتضيه تعليلهم، بل الضابط ظن الإحراج عن وقته بأى سبب كان، يمنع من الوجوب كالحيض والإغماء والجنون؛ ولهذا قال إمام الحرمين في النهاية في الكلام على مبادرة الاستحاضة: لو كانت معتادة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين، فإن الوقت يتضيق عليها.

الثانى: ما عزاه للجمهور يقتضى أنه الراجح، لكن ذكر الرافعى فيما إذا صلى بالاجتهاد، ثم بان أنه بعد الوقت، فهل يكون قضاء أو أداء؟ وجهان، أصحهما: قضاء وظرًا لما في نفس الأمر؛ لأنه المكلف به، ويفرق بينهما بأن هذا حارج الوقت في نفس الأمر، ومسألتنا في الوقت في نفس الأمر وحارجة في ظنه.

الغالث: ما نقله عن القاضى أبى بكر هو كذلك فى كتاب التقريبي، وأما القاضى حسين، فلا يعرف عنه التصريح بذلك، والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله: فيما إذا شرع فى الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها فى وقتها، كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق الوقت، بدليل أنه لا يجوز الخروج عنها، فلم يبق لها وقت شروع، فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع، فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف، فمأخذ القاضى أبى بكر فى أنها قضاء لاعتقاده أن الوقت قد خرج، كما سبق فى تعريف القضاء، وأما القاضى حسين، فإنه مع القول بأنها قضاء، يقول: إن الوقت فى تعريف الفضاء، وأما القاضى حسين، فإنه مع القول بأنها قضاء، يقول: إن الوقت باق، وبهذا صرح فى باب صفة الصلاة من تعليقه، فقال: قد يكون الظهر ظهرًا فى الوقت، ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدها، والوقت باق، فيلزمه أن يصليها فى الوقت ثانيًا بنية القضاء، ثم قال بعدها بنحو ورقة: مقتضى قول أصحابنا أنه ينوى القضاء؛ لأنه يقضى ما التزمه فى الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض فى الذمة، بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة، وشرع فيها ثم أفسدها، لا يقضيها مقصورة، بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام.

قال: وعلى قول القفال يتحير بين نية القضاء والأداء، وكذا لما ذكر المتولى في التتمة المسألة صرح بأنها قضاء، وإن فعلت في الوقت، ولا شك في حروجه عن قاعدة الأصول، وليقيد كلام القاضي بما إذا فعلها ثانيًا بعد مضى جميع وقت فعلها؛ لأن يتحقق الفوات كما سبق، وقد حالفهم الشيخ أبو إسحاق، فحزم في اللمع بأنها أداء، والتحقيق

(م): ومن أخر مع ظن السلامة، فالصحيح لا يعصى، بخلاف ما وقته العمر كالحج.

(ش): الموسع قد يكون وقته محدودًا كالصلاة، وقد يكون مدة العمر كالحج، وقضاء الفاتتة بعذر. فأما الأول فيعصى فيه بطريقين: لخروج وقته، وبتأخيره عن وقت يظن فوته بعده، كما سبق، فإن غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل، فقيل: يعصى، وإلا لم يتحقق الوجوب، والصحيح: لا يعصى؛ لأنه مأذون له فى التأخير، وهذا فيما إذا كان الطارئ يرفع الوجوب كالموت، فإن كان لا يرفعه كالنوم والنسيان، فقال ابن الصلاح فى الفتاوى: إذا نام فى أثناء الوقت إلى أن خرج، فينبغى أن يعصى قطعًا. قال: فإن غلبه النوم فكالموت، وأما الموسع بالعمر، فيعصى فيه بالموت على الصحيح، سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة، وهو فى غاية الإشكال؛ لأن العاقبة عنده مستورة.

والثانى: لا يموت عاصيًا، ولكنه ينسب إلى التفريط، كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى مات، وهو أشكل من الأول، للزوم انتفاء ثمرته، وقد أطلق الماوردى وغيره حكايته هكذا، والصواب تقييده بما إذا كان عازمًا على الفعل ثم اخترمته المنية، وكذا حكى ابن الصباغ في الشامل، فمن لم يعزم عصى قطعًا، وليس من موضع الخلاف، وبه يرتفع الإشكال السابق، وجعل ابن الرفعة التقييد وجهًا غير وجه الإطلاق، وحكاها أربعة أوجه، وليس بجيد، لكن يمكن توجيهه بأنه مفرع على أنه لا يجب العزم في الواجب الموسع كما سبق.

الثالث: يفرق بين الشيخ فيعصى، والشاب فلا، واختاره الغزالى، وعلى هذا فلم يتعرضوا لضابطه. وحكى الحوزى (١) عن الأصحاب: تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون؛ لقوله على: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين (٢)، وهو غريب.

<sup>(</sup>۱) هو: خميس بن على بن أحمد بن على بن الحسن بن إبراهيم الحوزى، أبو الكرم، والحوز نسبة إلى قرية بشرقى واسط، من حفاظ الحديث، له شعر وعلم بالأدب، ولد سنة ٤٤٢هـ، وتوفى بواسط سنة ١٠هـ.

انظر: اللباب (٣٢٨/١)، الأعلام للزركلي (٤/٢٣)، معجم المؤلفين (٤/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (٥١٧/٥)، عن أبي سلمة، وعن أبي هريرة، رضى الله عنه، والله عنه، عنه أنال: قال رسول الله عنه: وأعمار أمتى ما بين ستين إلى سبعين، وأقلهم من يجوز ذلك».

(م): مسألة: المقدور إلذى لا يتم الواجب المطلق إلا بـه واجب وفاقًا للأكثر، وثالثها إن كان سببًا كالنار للإحراق. وقال إمـام الحرمـين: إن كـان شـرطًا شـرعيًا لا عقليًا أو عاديًا.

(ش): حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان: أحدهما: أن يكون مقدورًا للمكلف؛ لأن غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل، وهذا الشرط يعتبره من لا يجوز تكليف ما لا يطاق دون مجوزه، كذا قاله الصفى الهندى، وحينئذ فالمصنف عمن يجوزه، كما سيأتى، فكيف يحسن منه هذا التقييد؟. الثانى: أن يكون مطلقًا ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه، كقوله: إن ملكت النصاب فزكه، فيلا يقتضى إيجاب ملك النصاب اتفاقًا، وكذا: حج إن استطعت، وفي هذا القيد أيضًا نظر؛ لأنه لا يتم الوجوب إلا به (۱)، وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به، وبينهما فرق، ولهذا لما عبر ابن الحاجب بالواجب لم يذكر المطلق، ولما عبر في المنهاج بالوجوب ذكره.

أما مقدمة الوجود، فهى ما يتوقف عليها وجود الواحب، بمعنى وجود الواحب صحيحًا، كالطهارة بالنسبة لوجود الصلاة صحيحة، والواحب المضاف إلى مقدمة وجود واحب مطلق، بمعنى أن وجوبه لا يتوقف على مقدمة، إن كانت مقدورة وفي استطاعة المكلف فهى واحبة عليه، فإن لم تكن في استطاعته ومقدوره، فلا تجب عليه.

والحاصل: أنه ليس كل ما يتم الواحب به واحب أو كما يطلق البعض قولهم: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب، فهذه القاعدة غير صحيحة إن أطلقت على كل مقدمة، أما إذا قيدت بمقدمة الوجود التي في استطاعة ومقدور المكلف، فهي صحيحة، فمشلا الصلاة يتوقف وحوبها على مقدمتين، الأولى: الطهارة؛ لأنها شرط في صحتها، لكن الصلاة لا يتوقف وحوبها على الطهارة، فهي واحب مطلق على الطاهر وغير الطاهر لكن لا تصح إلا بها، والطهارة مقدمة في استطاعة المكلف، فينطبق عليها ما لا يتم الواحب إلا به، فهو واحب.

أما الوقت فهو مقدمة ليست في استطاعة المكلف، فلا تكون واحبة عليه ولا يصح إطلاق هذه القاعدة على مثل هذا المقدمة.

انظر: المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية.

<sup>-</sup>وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه في سننه (٢٧٥/٢)، والحاكم في المستدرك (٢٧٦/٤). انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>۱) للواحب مقدمتان: الأولى: مقدمة وجوب. الثانية: مقدمة وجود. فمقدمة الوحوب يتوقف عليها وجوب الواحب، فلا تجب الزكاة إلا عليها وجوب الواحب، فلا تجب الزكاة إلا يملك النصاب، وهذه المقدمة لا تكون واجبة على المكلف؛ لأنها ليست في مقدوره، يتضح من ذلك أن الواحب الذي يتوقف وجوبه على مقدمة الوحوب واحب مقيد يتوقف وجوبه على مقدمة وحوبه.

وقال في المحصول: النظر الثاني في أحكام الوجوب، ثم ذكر الشرطين، والمراد بالمطلق أي غير مشروط بذلك الشيء، ولكن وقوع ذلك الشيء شرطًا، كما إذا قال له: صل، وعلمنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون الطهارة، فهذا هو موضوع المسألة. وقوله: لا يتم الواجب إلا به، يشمل ثلاثة أشياء: الجزء، والسبب، والشرط، لكن الجزء ليس مرادًا هنا؛ لأن الأمر بالكل أمر به تضمنًا، ولا تردد في ذلك، وإنما المتردد في السبب والشرط، وحاصله أن الأمر بالشيء، هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ ولذلك عبروا عنه بالمقدمة، والأكثرون على الوجوب فيهما.

والثاني: المنع فيهما، وسواء كان الشرط شرعيًا كالوضوء للصلاة، أو عقليًا كترك ضد الواجب، أو عاديًا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه.

والثالث: يوجب السبب دون الشرط، ويعزى للشريف المرتضى (١)، والمراد بالسبب العلة (٢)، كما إذا أمر بإحراق زيد، فإن ذلك الواجب يتوقف على النار الذى هـو سبب الإحراق.

والرابع: يوجب الشرط الشرعي كالوضوء، دون العقلى والعادى، إذا كان يتأتى الفعل به عقلاً أو عادة، لكن الشرع جعله شرطًا للفعل، وهو قول إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب، وكلامه يقتضى أن مراده بالشرط الذي أوجبه، الشرط والسبب جميعًا؛ لاشتراكهما في كل منهما، يلزم من عدمه العدم، ولهذا لم يذكر في صدر كلامه السبب، واقتضى كلام إمام الحرمين: أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن العقلى الذي يتوقف عليه وجود الفعل عقلاً، وإنما احترز عن لازمه، أي الذي يلزم وجوده عقلاً أو عادة، ولا يسميه شرطًا؛ لأن الشرط خارج، وهذا داخل مسماه، ولذلك قال في التلخيص، وقد أورد غسل شيء من الرأس لغسل الوجه: إنه يلزم من جعله شرطاً

<sup>(</sup>۱) هو: على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم، أبو القاسم، ينتهى نسبه إلى على بن أبى طالب، وهو أحو الشريف المرتضى، كان إمامًا في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه، له تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين، لمه ديوان شعر كبير. من مصنفاته: الذخيرة في الأصول، والذريعة في أصول الفقه، والشيب والشباب، وطيف الخيال، والنقض على ابن الجني، وديوان شعر. توفي سنة ٢٣٦هـ ببغداد.

انظر: وفيات الأعيان (٣١٣/٣)، شذرات الذهب (٣/٢٥٢)، تاريخ بغداد (٢٠٢/١)، إنساه المواة (٢٤٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) ذكرنا من قبل أن السبب المناسب للحكم، أى أن العقل يدرك بوضوح تبريراً لهذا السبب الذى أوجد الحكم، سمى هذا السبب علة، أما إن كان غير مناسبًا للحكم فلا يسمى علة بل سبب، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.

۲۲۲ ...... الكلام في القدمات

متضمنًا للأمر بغسل الوحه، كما أن الوضوء للصلاة، قلنا هذا لأنه نصه، بل نقول: ما لا يتم نفسه، هذا كلامه، واللازم غير الشرط، فإن لزم من عدمه عدم المشروط؛ لأنا إنما نعنى بالشرط هنا ما يتوقف عليه وجود المشروط، وحينفذ ففى تصريح المصنف بنفى العقلى نظر.

#### (م): فلو تعذر ترك المحرم(١) إلا بفعل غيره وجب.

(ش): إذا لم يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم، كما إذا اختلط النجس بالماء الطاهر القليل، فيجب الكف عن استعماله، كما قاله جمع من الأصحاب، منهم ابن السمعانى فى القواطع، وظاهر كلامه: أنه لا يأتى فيه الخلاف السابق، وإنما حكى الخلاف فى كيفية التحريم، قال: فمنهم من قال: يصير كله نحسًا، وهو اللائق بمذهبنا، وقيل: إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول المباح؛ لاختلاط المحرم به. قال: وهو اللائق بمذهب الحنفية.

#### (م): فلو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا.

(ش): أى لوجوب الكف عنهما، أما الأجنبية فبالأصالة، والمنكوحة لاشتباهها بالأجنبية، فالكف عنها هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية، وحكى فى المحصول عن قوم: إن الحرام هى الأجنبية، والمنكوحة حلال، وزيفه بأن المراد بالحل رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض، وقوله: الأجنبية، مثال، فالأجنبيتان كذلك. قال النووى فى شرح المهذب: وليس له وطء واحدة منهن بالاجتهاد، بلا حلاف؛ لأنه إنما يستباح بالعقد لا بالتحرى.

#### (م): أو طلق معينة ثم نسيها.

(ش): أى فيحرم عليه الجميع حتى يتذكر، إذ لا يمكن الكف عنها إلا بذلك، هذا هو المعروف، ويلتحق به ما لو قال لزوجتيه: إحدكما طالق. وذكر الإمام في المحصول احتمالاً أنه يحل وطؤهما، وأيده المصنف في شرح المنهاج بما نقله ابن الرفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة (٢): أنه حكى عن ابن أبي هريرة من أصحابنا: أنه إذا طلق واحدة من

<sup>(</sup>۱) الحرام: ما دل خطاب الشارع على طلب الكف عنه طلبًا جازمًا، سواء كان قطعى النبوت أو ظنى النبوت عند الجمهور، أما الأحناف فعندهم الحرام ما دل عليه دليل قطعى لا شبهة فيه، والذى دل عليه دليل ظنى فهو المكروه كراهة تحريم، والأول يكفر منكره والثانى لا يكفر منكره، أما الجمهور فيكفرون منكر الحرام على الإطلاق. انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد، عون الدين أبو المظفر، العالم الوزير العادل كان متشددًا في اتباع السنة وسير السلف. من مصنفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح، وشرح فيه

الكلام في المقدمات ......

نسائه لا بعينها ثم نسيها، طلاقًا رجعيًا، أنه لا يحال بينه وبين وطنهن، وله وطء أيتهن شاء، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتيها، ولا حاجة لنقله عن ابن هبيرة، ففي الرافعي في باب الشك في الطلاق عن صاحب الشامل وغيره: أنا إذا قلنا: الوطء تعيين كما هو المرجح للزوج وطء أيتهما شاء، وإنما يمتنع من الوطء إذا لم يجعله تعيينًا.

تنبيه: أهمل المصنف مسألة المنهاج: إحداكما طالق حرمتا، إما أنه رأى دخولها فى التى قبلها، أعنى اختلاط المنكوحة بالأجنبية، ولا فارق بينهما، إلا أن إحدى المرأتين فى ذلك، وهى الأجنبية، محرمة فى نفس الأمر، وكل واحدة منهما فى إحداكما على حد سواء، أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة تطليق المعينة، ثم نسيانها التى ذكرها، لكن هناك الطلاق موقوف، وهنا اتصل بمحل ثم التبس.

(م): مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه (١)، خلافًا للحنفية، فـلا تصـح الصـلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه، وهو الصحيح...

(ش): هذه المسألة أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر المصنفون على ذكرها وأهملوا أصلها، وكان العكس أحدر، ووجه كونه لا يتناول المكروه أنه مطلوب السرك، والمأمور مطلوب الفعل، فيتناقضان، والخلاف على هذه الحالة حكاه ابن السمعاني في القواطع، وهو عمدة في الحكاية عن الحنفية؛ لكونه كان حنفيًا ثم تشفع، فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف يظهر فائدته في قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: ٢٩]. فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله، فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف، ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر، حتى يتصل به الإجزاء الشرعي، وعندنا لا يدخل ولا جواز لمثل ذلك في الطواف.

<sup>-</sup>صحيحي البخاري ومسلم، والمقتصد في النحو وغيرهم. توفي سنة ٦٠٥هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٠/٦)، شذرات الذهب (١٩١/٤)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٥١/١).

<sup>(</sup>١) المكروه: هو ما دل خطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير حازم، أو على غير الالتزام والحتم؛ لأن طلب الترك طلبًا حازمًا هو الحرام، فإن وجدت معه قرينة تصرفه عن الحرمة فهو المكروه، هذا عند الجمهور.

أما الأحناف، فالمكروه عندهم قسمين: الأول: كراهة تحريم وهو الذى ثبت بدليل ظنى فيه شبهة وهو الحرام عند الجمهور.

الثاني: كراهة تنزيه، وحكمها كحكم المكروه عند الجمهـور، والمكـروه عنـد الجمهـور هـو مـا يعدح تاركه ولا يذم فاعله، وكذلك المكروه كراهة تنزيه عند الأحناف.

انظر: المداخل الأصولية، وإرشاد الفحول، والورقات وشروحها.

قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، فأما عندنا فإنا لا نقول: إن ذلك طواف مكروه، بل لا طواف أصلاً؛ لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، على أن الطواف على هيئة مخصوصة، لا توجد إذا طاف منكوسًا. قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة، والندب والإباحة بحازًا، فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر، وأشار المصنف بقوله: فلا تصح، إلى أن من فروعها أيضًا الخلاف في صحة الصلاة في الأوقات المكروهة، وما صرح به من تصحيح البطلان.

وإن قلنا: إنها كراهة تنزيه هو كذلك، فإنا وإن قلنا إنها كراهة تنزيهية على وجه قطع الثديجي، فإن الصلاة تبطل على المرجح المفرع على الوجهين جميعًا؛ ولهذا قال فى المروضة فى الكلام على الماء المشمس: إنه كراهة تنزيه لا يمنع من صحة الطهارة، وقال فى دقائقها: احترزت بهذا القيد عما يكره تنزيهًا ويمنع من الصحة، كالصلاة فى الوقت المكروه، لكن قد استشكل ذلك، إذ كيف يقال: إن العبادة لا تنعقد، ومع ذلك فعلها جائز، مع أن الإقدام على العبادة التى لا تنعقد حرام بالاتفاق؛ لكونه تلاعبًا.

وقال الشيخ بحم الدين في المطلب: الحق عندى أن الصلاة في الوقت المكروه لا تنعقد، وإن كانت غير محرمة؛ لأن كلامنا في صلاة نفل لا سبب لها، والمقصود منها إنما هو طلب الأجر، وتحريمها أو كراهيتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده باطل، كما تقرر من قواعد الشريعة. وقد يرد على إطلاق المصنف الصوم المكروه، كتخصيص يوم الجمعة، فإنه منهى عنه نهى تنزيه، وظاهر كلامهم أنه ينعقد إلا أن يدعى أنه لأمر مارج، ولك أن تبحث عن قول المصنف: مطلق الأمر، وعدوله عن عبارة ابن السمعاني: الأمر المطلق.

(م): أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المعصوب، فالجمهور: تصح ولا يثاب. وقيل: يثاب. والقاضي والإمام: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد: لا صحة ولا سقوط.

(ش): الواحد بالشخص إن لم يكن له إلا جهة واحدة، فلا خلاف في امتناع كونه مامورًا به منهيًا عنه، إلا إن جوزنا تكليف ما لا يطاق؛ لأن المأمور به يمتنع تركه عقتضى الأمر، ومقتضى النهى: المنع من فعله، والجمع بينهما جمع بين المتنافيين، وإن كان له جهتان فهل بجوز أن يؤمر به من وحه وينهى عنه من وحه؟ كالصلاة في المغصوب؟ فقال الجمهور: يصح؛ لأن تعدد الجهات موجب للتغاير لتعدد العمور، وجعلوا اختلاف الجهنين كاختلاف المحلين؛ لأن كل واحدة من الجهنين منفكة عن الأخرى واحتماعهما إنما وقع باختيار المكلف، فليسا بالمتلازمين، فلا تناقض، وذهب طائفة إلى أنه لا يصح،

وهو منقول عن أحمد (١)، وفرقة ذهبت إلى السقوط، ونقله المصنف عن القاضى أبى بكر والإمام الرازى، وفي كل منهما نظر، وعبارة المحصول في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة:وإن لم تكن مأمورًا بها، إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها، والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يأمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه، وهو مذهب القاضى أبى بكر، انتهى.

وقال الصفى الهندى: الصحيح أن القاضى إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فأمام إذا لم يثبت ذلك فلا نقول بسقوط القضاء بها وعندها. انتهى. ولا إجماع مع خلاف أحمد وطائفة، وممن منع الإجماع: إمام الحرمين وابن السمعانى وغيرهما. وقد حكى القاضى حسين فى تعليقته فى باب صلاة المسافر وجهين لأصحابنا: أحدهما لا تصح للمعصية، والثانى تصح لأن المعصية ليست فى عين الصلاة، بل للمقام فى أرض الغير. انتهى. وأما قول المصنف: «ولا يشاب»، فهذه من مسائل الفقه، نقلها النووى فى «شرح المهذب» عن القاضى أبى منصور ابن أخى ابن الصباغ فقال فى فتاواه التى جمعها عن عمه: المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة ولا ثواب فيها، قال القاضى أبو منصور: رأيت أصحابنا بخراسان احتلفوا فمنهم من أبطل صلاته قال: وذكر شيحنا، يعنى ابن الصباغ فى كتابه «الشامل» أنه ينبغى حصول الثواب عند من صححها، قال القاضى: وهو القياس. انتهى، فقول المصنف: «وقيل: يثاب»، هو احتمال ابن الصباغ.

(م): والخارج من المعصوب تائبًا آت بواجب، وقال أبو هاشم: لا، آت إلى محسره.
 وقال إمام الحرمين: مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. وهو دقيق.

(ش): «تائبًا» منصوب على الحال، وقوله: «آت بواحب»، حبر قوله: «والخارج»،

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأربعة الأعلام، ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ نشأ بها ورحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها، امتحن محنته الشهيرة التي لا يتسع المقام للحديث عنها، من شيوخه: الشافعي، ووكيع، وابن مهدى، ومن تلاميذه: الإمامان: البحاري ومسلم، وأبو داود، وغيرهم.

من مصنفاته: المسند، والتاريخ، والناسخ والمنسوخ، والسرد على الزنادقية، والمناسك، والزهد، . وعلل الحديث. توفي سنة ٢٤١هـ.

انظر: تاريخ بغداد (٤١٢/٤)، وفيات الأعيان (١٣/١)، وما بعدها، النتح المين (١٩/١).

أى: لا تحريم فيه، وإن وحد منه اعتباران: الشغل والتفريغ؛ لأنه لا يمكن إلا بالشغل، وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه، ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث، وبناه على الفاسد في الحسن والقبح، ولكنه أخل بأصله الآخر، وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: لو خرج عصى، ولو مكث عصى، فحرم عليه الشيء وضده جميعًا. وقال إمام الحرمين: هو مأمور بالخروج، وإنما يعصى بما تورط به من العدوان السابق، وقال: وهو مرتبك في المعصية لحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف النهى، واستبعده ابن الحاجب، وضعفه الغزالى؛ لاعترافه بانتفاء النهى، فالمعصية إلى ماذا تستند؟.

قلت: وهو نظير قول الفقهاء فيمن ارتد ثم حن ثم أفاق وأسلم: إنه يجب قضاء صلوات أيام الجنون؛ لاستصحاب حكم معصية الردة عليه، والمرتبك هو المشتبك الذي لا يمكنه أن يخلص.

# (م): والساقط على جريح يقتله إن استمر، أو غيره إن لم يستمر، وقيل: يتخير، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي.

(ش): إنما ذكر هذه عقيب ما سبق؛ لأن إمام الحرمين قال: إن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم، فحارت فيها عقول الفقهاء وهي أن من توسط جمعًا من الجرحي وجثم على صدر واحد منهم، وعلم أنه لو بقى لأهلكه، ولو انتقل لهلك آخر. قال: لم أحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت، والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه، وقد سأله الغزالي عن هذا، فقال: كيف تقول: لا حكم، وأنت ترى أن لا تخلو واقعة عن حكم؟ فقال: حكم الله أن لا حكم، قال الغزالي: فقلت له: لا أفهم هذا. قال الأبياري: وهذا أدب حسن، وتعظيم للأكابر؛ لأن هذا تناقض، وإذ لا حكم: نفى عام، فكيف يتصور الحكم مع نفيه على العموم؟ فهذا لا يفهم، لا لعجز السامع عن الفهم، بل لكونه غير مفهوم في نفسه. انتهى. وللإمام أن يقول: لا حكم: بمعنى انتفاء الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار، ومثله قول النحاة: ترك العلامة علامة، فكذلك نفي الحكم حكم بهذا الاعتبار، ويشهد له ما بينا، ذكره الشيخ عز الدين، وقال في «المنحول»: المحتار أن لا حكم لله فيه، فلا نؤمر بمكث ولا انتقال، وقال في آخر الكتاب: حكم الله فيه أن لا حكم، هذا ما قاله الإمام ولم أفهمه بعد. انتهى. وذكر في هذا الكتاب احتمالين: أحدهما: أنه يمكث؛ فإن الانتقال فعل مستأنف، الثاني: يتخير، وكلام المصنف يوهم أن هذين القولين لغيره، وفرض الشيخ عز الدين في قواعده المسألة: الساقط على أطفال، وقال: قيل: ليس

فى هذه المسألة حكم شرعى وهى باقية على الأصل فى انتفاء الشرائع قبل نزولها، ولم نر الشريعة تخير بين هاتين المفسدتين، قال: فلو كان بعضهم مسلمًا، وبعضهم كافرًا، فهل يلزمه الانتقال إلى الكافر، لأن قتله أخف مفسدة؟ الأظهر عندى لزومه، لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم، حيث لا يجوز مثل ذلك فى أطفال المسلمين. انتهى، ولا يخفى أن هذا التردد فى الطفل الكافر المعصوم دمه، فإن كان حربيًا، فلا شك فى لزوم الانتقال إليه، ويحتمل على بعد طرده فيه.

(م): مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقًا، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، والغزالى، وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلة بغداد والآمدى: المحال لذاته، وإمام الحرمين: كونه مطلوبًا لا ورود صيغة الطلب.

(ش): القول بالجواز هو مذهب جماهير الأصحاب. وقوله: «مطلقًا»، أى: سواء امتنع لذاته، وهو ما يلزم من تصوره المحال كالجمع بين الضدين، كالتكليف بالفعل مع الستمرار المانع، واحتج الشيخ الأشعرى في كتاب الوجيز على القائلين باستحالته بقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴿ [البقرة: ٢٨٦]، فقال: لو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه، والثاني: امتناعه مطلقًا، وبه قال أكثر المعتزلة، وساعدهم كثير من أئمتنا(١) كما قاله ابن القشيرى في المرشد لكن مأخذهم يختلف، فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي، لأنه يقبح في العقلي، وعندنا لا يقبح من الله تعالى شيء، وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز، فبطل تقدير الوجوب، ونقله المصنف عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني والغزالي، وهو فيه تابع للصفي الهندى، لكن سيأتي عن الغزالي التفصيل، وكلامه في «المستصفى» يصرح به،

<sup>(</sup>١) قلت: ومن شروط المحكوم به وهو فعل المكلّف الذي تعلق به الحكم الشرعي، ألا يكون الفعل مستحيلا سواء بذاته أو يتعلق بقدرة المكلف به، واستحالة الفعل لذاته ممتنع في الشريعة لأن الله لم يكلف أحدًا بمستحيل لقرله: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها ﴾ ﴿ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن قد فعلت وهذه الآيات ونحوها تدل على عدم الوقوع، أما استحالة الفعل بتعلق قدرة المكلف فهذا لا يكون إلا لأصحاب الأعذار والرحص أو لحرج يترتب عليه ضرر. قال الشوكاني: والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة فلا يعتاج إلى الاستدلال، والمحرّز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرض لرده، ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع، فقالوا: يجوز التكليف بما لا يطاق مع كونه ممتنع الوقوع. انتهى.

انظر: المداخل الأصولية، إرشاد الفحول (ص٩).

وزاد المصنف عن ابن دقيق العيد، قال في شرح المنهاج: إنه صرح به في شرح العنوان، لكن عبارة شرح العنوان: المحتار عندنا عدم حواز التكليف بالمحال، ثم قال: والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره. فكأن المصنف نظر صدر الكلام دون آخره، وحينسذ فهنا قول الآمدي الذي نقله بعده، نعم، وافقهم من المتأخرين الأصفهاني شارح المحصول، واحتج بأن قيام حقيقة الطلب النفساني من العالم بالاستحالة لذاته أو لغيره محال، قال: والقضية بديهية، فإن انفصل عن هذا بأن حقيقة الطلب غائبًا غير حقيقة الطلب شاهدًا لزم فساد قاعدة كلام النفس وإثباتها، وأشار بقوله: «ما ليس ممتنعًا»، إلى أن محل الخلاف في المتعذر عادة سواء كان معــه التعـذر العقلـي أم لا، أمــا التعــذر عقــلاً لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه، وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكُثُرُ النَّاسُ وَلُو حَرَصَتُ بَمُؤْمَنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، ولكن في هـذا الاستثناء حدش من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه، مستحيل، وليس ذلك متفقًا عليه، وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنحول: إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، لا يسمى مستحيلًا؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع، فبلا تتغير حقيقته بالعلم، وقد أقدر الله الكفار على الإيمان، وعلم أنهم يمتنعون مع القدرة(١)، فكان كما علم، فلم ينقلب المقدور معجوزًا بسبب علمه، والثالث: إن كان ممتنعًا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادعى أن الغزالي مال إليه. والرابع: قول إمام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد: إن أريد بالتكليف بالمحال: طلب الفعل، فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلبًا، مثل قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَرِدَة خاسئينَ ﴾ [البقرة: ٦٥]. فغير ممتنع، واحتاره الغزالي في المنحول، وهو في الحقيقة تنقيح مناط(٢) ففي جعل المصنف له مذهبًا رابعًا، نظر؛ ولهذا

<sup>(</sup>۱) قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع وهو الكفر، لأنه امتناع وصفى، والامتناع الوصفى لا يسقط الخطاب الدى هو التكليف ولا ينفيه، لإمكانه الذاتى، فالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكان الذاتى. انتهى.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: التهذيب والتمييز، ويقال كلام منقح أى لا حشو فيه، والمناط هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المحاز اللغوى لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره، انتهى. ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المرجب له ... قال الشوكاني: قال الصغى الهندى: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص منسدرج تحت مطلق قال الشوكاني: قال الصغى الهندى: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص منسدرج تحت مطلق

قال ابن برهان: الخلاف على هذا لفظى (١) بخلاف على قول المعتزلة، ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفى الجواز عن الأشعرى، وزعم أن الذى حوزه ورود صيغة مضاهبة لصيغة الأمر والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذى لا محيص عنه وليس المراد طلبًا واقتضاء، ويخرج مما ذكرناه مناقشات على كلام المصنف، ونزيد هنا أمرين:

أحدهما: قوله: «ما ليس ممتنعًا، لتعلق العلم بعدمه» أى: هذا موضع النزاع، أما الممتنع لذلك فأجمع الكل على حوازه، وهذا تابع فيه ابن الحاجب، وليس بمسلم كما بينته فى «الدرر على المنهاج والمختصر»، وقد ظن بعضهم أن عبارة المصنف منعكسة، وهو غلط، بل هى الصواب كما بيناه.

ثانيا: لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثانى والثالث وإنهما واحد، وإنما اختلفت العبارة؛ لأن الإيمان من الكفار، الذى علم الله أنهم لا يؤمنون مستحيل، لكن استحالته ليست لذاته بل نظرًا لتعلق العلم بالكفر، فهو ممتنع لغيره؛ ولهذا قال المصنف فى قول ابن الحاجب: والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع: إن هذا ضرب من الممتنع لغيره، وحينئذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل بين الممتنع لذاته ولغيره، وغاية ما يلمح فى الفرق بينهما، أن الثالث: يجوز الممتنع لغيره فى نوع خاص وهو ما تعلق بعدمه لكن يلزم من هذا إثبات قول فى الممتنع لغيره بالتفصيل بين ما تعلق العلم بعدمه وبين غيره، ولم يذكره أحد من المصنفين، وإن كان كلامهم يقتضيه، وقد يتوقف فيه، وما يؤمر بإيقاع فعل فى وقت، مع العلم بأن العبد سيمنع منه، قال: وهؤلاء جوزوا الأمر بما علم الله نسخه، والموقع للمصنف فى هذا الكلام، الصفى الهندى، لكن الهندى كالمتوقف فى صحة الإجماع، فلهذا ساغ منه حكاية التفصيل، فإنه قال: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقًا، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقًا، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على

القياس وهو عام يتناوله وغيره، وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الأكثر، وقطعيا لكن حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذى الإلحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع وحينئذ لا فرق بينهما في المعنى. قال الغزالى: تنقيح المناط يقول به أكثر منكرى القياس ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه، ونازعه العبدرى بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه إلى القياس، وقد زعم الفخر الرازى أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم لتعيين العلة إما استقلالاً أو اعتبارًا وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة. انظر: إرشاد الفحول (ص٢٢٢،٢٢١).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الوطئ وهو خطأ.

٠ ١٣٠ ..... الكلام في القدمات

جواز التكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يكون من الممكنات عقلاً وعلى وقوعه شرعًا، كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنوية، قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه، وبين ما لا يكون كذلك، فنسب إليهم امتناع التكليف بالشيء دون امتناعه مطلقًا، ثم قال: ومنهم من فصل بين أن يكون محالا لذاته، وبين ما لا يكون كذلك، فاحتار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض معتزلة بغداد؛ قالوا: يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله تعالى أن يكون ممنوعًا. انتهى.

#### (م): والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.

(ش): القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه، والذي يتحصل منه مذاهب: الوقوع مطلقًا، وعدمه مطلقًا، وحكاه الإمام في «الشامل» عن الجمهور، والثالث: التفصيل بين الممتنع لذاته، كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى فيمتنع، وأما الممتنع لغيره فيحوز، وهو ظاهر اختيار الإمام في «الشامل»، وجرى عليه صاحب «المنهاج» وغيره، واعترض عليه المصنف في شرحه تبعًا للنور الأردبيلي<sup>(۱)</sup> فقال: إنه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره مطلقًا، والحق فيه التفصيل أيضًا، فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصحرة العظيمة للرجل النحيف، فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع، وأما ما امتنع، لتعلق العلم به، فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع الإجماع، وهذا وارد على إطلاقه.

(م): مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة التكلف (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: قرح بن محمد بن أبى الفرج الأردبيلى الشافعى، نور الدين، أبو محمد، فقيه أصولى، قرأ المعقولات بتبريز، ثم قدم دمشق وتوفى بها شهيدًا سنة ٤٤٩هـ ودفن بمقبرة الباب الصغير. من مصنفاته: حقائق الأصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوى في أصول الفقه.

انظر: الدرر الكامنة (٢٣١،٢٣٠/٣)، كشف الظنون (١٨٧٩،١٨٧٤/٢)، معجم المؤلفين (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالشرط الشرعى هو: الإيمان، ثم كل ما يتوقف عليه صحة الشيء بعد ذلك.
قلت: الكافر مخاطب بالمعاملات والعبادات ومؤاخذ بها في الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإيمان هذا هو رأى الجمهور ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، وذلك لما ورد من وعيد للكفار على الترك كقوله: ﴿ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ ومعلوم أن سقر، وويل، دركات في النار، -

(ش): أى بالشروط، بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط، خلافًا لأهل الرأى، والمراد بوالشرط الشرعي، ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعًا كالوضوء للصلاة، فخرج ما يتوقف عليه وحوده عقلاً كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان؛ فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وقد سبق، وقد استشكل الفرق بينهما وبين المسألة السابقة في مقدمة الواحب؛ فإنها إذا وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة؟ قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة، فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله، ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواحب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره، هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر.

# (م): وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع.

(ش): أى وإن كانت أعم منه، لكن الخلاف في هذه المسألة، هذا أصله، وقد نازع الصفى الهندى في ترجمتها بما ذكره المصنف، فإن المحدث يكلف بالصلاة إجماعًا، وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه، ولأجمل هذا ذكر المصنف أن المراد بها حاص بقوله: «وهي مفروضة في تكليف الكافر».

(م): والصحيح وقوعه، خلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقًا، ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين فيما عدا المرتد.

(ش): ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهم مخاطبون مطلقًا في الأوامر والنواهي، وخالف الحنفية، وساعدهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني منا، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله قولاً للشافعي، والثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر لإمكان الانتهاء مع

وقد ورد في السنة أن الكافر يهبط من دركة إلى أدنى منها بالمعصية، فإن قيل: كيف يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهي لا تصح منه لوجود مانع وهو الكفر؟ وكيف يؤمر الجنب والمحدث بالصلاة وهي لا تصح منهما لوجود الحدث؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع، وكذلك الجنب والمحدث، لأنها موانع وصفية، والمانع الوصفي لا يسقط الخطاب الذي هو التكليف ولا ينفيه لا مكانة الذاتي، فيجب عليهم إزالة المانع لتصح من الكافر العبادات، وتصح من المحدث والجنب الصلاة، وإلا فالحكم قائم، ويخرج من ذلك الشرط الشرعي الذي ليس في مقدور المكلف، كالمدين بالنسبة لوجوب الزكاة فالدين مانع من ملك النصاب والنصاب سبب الحكم، ومقدمة وجوب يتوقف عليها وجوب الواجب فيسقط على المدين الحكم لعدم ثمكنه من إزالة المانع.

انظر: المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، وإرشاد الفحول (ص١٠).

الكفر بخلاف المأمور، فإن شرطه القربه، ونقله صاحب اللباب من الحنفية عن أصحابهم، وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل(١) في كتاب «النظائر»، فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب، وتابعه العلائي(٢) في «الفوائد»، وهذا لا يعرف، بل قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول وصاحبه البندنيجي(٣) في باب قسم الصدقات من تعليقه: إن الخلاف في تكليفهم بالأوامر، وأما المعاصى فمنهيون عنها بلا خلاف من المسلمين، فكيف يثبت لنا قول بأنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي؟ والرابع: أن المرتد مكلف دون غيره، لإلزامه أحكام الإسلام، حكاه القاضى عبد الوهاب، ولهذا يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته، وزيف؛ فإن مأخذ المنع فيهما سواء، وهو الجهل بالله، وبعضهم يجعل الخلاف في الأصلى، ويقول: المرتد مكلف بلا خلاف، وفيه نظر.

فائدة: قال الشيخ عز الدين في «القواعد»: إن قيل: لم وحمه الله تعالى الخطاب إلى العاصى مع علمه بأنهم لا يطيعونه؟ قلنا: أحسن ما قيل في ذلك: أن توجه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون، ليس طلبًا على الحقيقة، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم.

(۱) هو: محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد بن أحمد بن عطية المصرى الأصل، أبو عبد الله، الشافعي، فقيه أصولي ولد بدمياط سنة ٥٦٥هـ ونشأ بدمشق توفي سنة ٢١٦هـ. من شيوخه والده، والشيخ شرف الدين المقدسي، والشيخ تاج الدين الفزاري، والصفى الهندي، وبدر الدين ابن مالك، برع وأفتى وله اثنتان وعشرون سنة، ناظر ابن تيمية، ولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين ثم انتقل إلى دمشق ودرس بالمشهد الحسيني من مصنفاته: الأشباه والنظائر في الفقه، وشرح الإحكام لعبد الحق.

انظر: شذرات الذهب (٢/٠٤٠/٦)، البداية والنهاية (١٤/١٨٠/٨)، الأعلام (٢/٤/٦)، كشف الظنون (١/٠١٨)، معجم المؤلفين (١١/١١).

(٢) هو: خليل بن كيكلدى بن عبد الله الحافظ العلائى أبو سعيد صلاح الدين الدمشقى من مصنفاته: كتاب الأشباه والنظائر فى الفقه وكتاب المراسيل، وكتاب فى المدلسين، وغير ذلك توفى بالقدس سنة ٧٦١هـ.

انظر: طبقات الشافعية لابن السبكى (١٠/٥٠)، طبقات الشافعية للأسنوى (٢٣٩/٢)، البداية والنهاية (٢٦٧/١٤)، شذرات الذهب (٦٠/٦).

(٣) هو: الحسن بن عبد الله، وقيل ابن عبيد الله، أبو على البندنيجي، الفقيه الشافعي، القاضي من أصحاب الشيخ أبي حامد، من مصنفاته: الذخيرة في الفقه، وتعليقة مشهورة في الفقه سماها بالجماع. توفي سنة ٢٥هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٤/٥٠٤)، تاريخ بغداد (٧/٣٤٣)، تهذيب الأسماء (٢٦١/٢).

(م): قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع، لا الإتلافات والجنايات وترتب آثار العقود.

(ش): أطلق الأصوليون الخلاف السابق وهو يوهم أن القائل بتكليفهم يقول: إن كـل حكم ثبت في حق المسلمين، ثبت في حقهم أيضًا، وأن من لا يقول بذلك لا يثبت في حقهم شيئًا من فروع الأحكام، قال والد المصنف، رحمه الله تعالى: وليس كذلك، بـل الخطاب قسمان: خطاب تكليف، وخطاب وضع؛ فخطاب التكليف بالأمر والنهسي هـو محل الخلاف، وليس كل تكليف أيضًا بل هو في غير ما يعلم اختصاصه بـالمؤمنين أو بعضهم، وإنما المراد العمومات التي شملتهم لفظًا، هل يكون الكفر مانعًا من تعليقها بهم أو لا؟ وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سبب الأمر والنهى ككون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة، فهذا من محل الخلاف، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضًا؟ ومنه كون إتلافهم وجنايتهم سببًا في الضمان، وهذا ثابت في حقهم إجماعًا، بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبى، وكذلك كون العقود على الأوضاع الشرعية سببًا فيه كما في البيع والنكاح وغيرهما، وهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم، وكذا كون الطلاق سببًا للفرقة، فإنها تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم، والخلاف في ذلك لا وجه له، ويشهد له أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعد تكليفهم بالفروع. قلت: بـل كــلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعـوى الإجمـاع فـي الإتــلاف والجناية، بل الخلاف حار في الجميع، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الحربي إذا قتل المسلم، أو أتلف عليه مالا، ثم أسلم، أنه يجب ضمانهما، إذا قلنا إن الكفار مكلفون بالفروع، وحكاه العبادي في الطبقات عنه فيما إذا صار ذميًا، والجمهور أنه لا يضمن، ونقلوا وجهين أيضًا، فيما لو دخل الكافر الحرم وقتل صيـدًا هـل يضمسن؟ أصحهما: نعم، قال صاحب «الوافي»: وهما شيئان بالوجهين في تمكينه من المسجد إذا كان جنبًا، يعنى نظرًا لعقيدته، بل قال الإمام في الأساليب من كتاب «السير»: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين، فلا حكم لاستيلائهم، وأعيان الأموال لأربابها وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم، قال: وبني بعضهم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع، وقال: هم منهيون عن استيلائهم، وقول الشيخ: بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي، ممنوع كانسحاب حكم الإسلام على الصبى بخلافهم، ولهذا قطعوا في الصبي بالضمان، وأحرى الخلاف عليهم ترغيبًا في الإسلام، ومن هنا صحح أبو حنيفة أنكحتهم، وإن لم يكلفهم بالفروع، وأشار الإمام في «النهاية» إلى أن

exclusion.

الشافعي خرج عن قياس مذهبه في تكليفهم بالفروع حيث صحح أنكحتهم، وقاعدة مذهبه أن لا يستتبع عقائدهم؛ ولهذا نفي الضمان عمن يريق خمر الذمي، ولكنه تركه في النكاح للأحبار، وأنه خصه ترغيبًا لهم في الإسلام، وقال الغزالي في والبسيط، مضعفًا للقول بفساد أنكحتهم: هذا يجر إلى أن لا نوقع طلاقهم، ولا يتحاسر عليه فقيه. قلت: قد تجاسر عليه الحسن البصرى، وقتادة (١) وربيعة الرأى ومالك، قالوا: ليس طلاقهم بطلاق، وهذا قدح في دعوى النسخ، والإجماع على نفوذ الطلاق؛ ولذلك قال الحنفية: لا يصح ظهار الذمي؛ بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع.

(م): مسألة: لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به فى النهى: الكف، أى: الانتهاء، وفاقا للشيخ الإمام، وقيل: فعل الضد، وقال قوم: الانتفاء، وقيل: يشترط قصد الترك.

(ش): لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل، وأما المكلف به في النهى ففيه أربعة مذاهب أصحها عند ابن الحاجب وغيره: أنه كف النفس عن الفعل، والكف فعل.

الثاني: وينسب للحمهور: أنه فعل ضد المنهى عنه، فإذا قال: لا تتحرك، فمعناه: افعل ضد الحركة.

الغالث: وبه قال أبو هاشم: انتفاء الفعل، فالمكلف به في هذا المثال، نفس ألا تفعل، وهو عدم الحركة، وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به، وأبو هاشم نظر إلى المقصود، وهو إعدام دخول المنهى عنه في الوجود، والمحتار عند المصنف تبعًا لوالده، رحمهما الله تعالى، الأول، وحرر العبارة عنه فقال: إن مطلوبه الكف، أي: الانتهاء، فإذا قلت: لا تسافر، فقد نهيته عن السفر، والنهى يقتضى الانتهاء؛ لأنه مطاوعه، يقال: نهيته فانتهى، والانتهاء: هو الانصراف عن المنهى عنه، وهو الترك، قال: واللغة والمعقول يشهدان له، وفرق بين قولنا: لا تسافر، وبين قولنا: أقم: فإن أقم أمر بالإقامة من حيث هي، فقد لا يستحضر معها السفر، وأن لا تسافر: نهى عن السفر، فمن أقام قاصدًا تبرك

<sup>(</sup>۱) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السدوسي، البصرى، التابعي، الأكمه، أجمعوا على حلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله، قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، وقال أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئًا إلا حفظه كان عالما بالتفسير واختلاف العلماء، وإمامًا في النسب ورأسًا في العربية وأيام العرب، توفى بمدينة واسط بالعراق سنة ١١٧هم.

انظر: وفيات الأعيان (٨٦،٨٥/٤)، شذرات الذهب (١٥٣/١)، طبقات المفسرين (٣/٢)، طبقات المفسرين (٤٣/٢)، طبقات القراء (٢/٥٢).

السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل، ويصح التكليف بهن وكذلك في جميع النواهي السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل، ويصح التكليف بهن وكذلك في جميع النواهي الشرعية، كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل، ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداد المنهى عنه، قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهى الانتهاء، فيلزم من الانتهاء فعل ضد من أضداد المنهى عنه، والعبارة المنقولة عن الجمهور مختلفة، فإن النهى قسيم الأمر، والأمر: طلب الفعل، فلو كان النهى طلب فعل الضد لكان أمرًا، ولكان النهى من الأمر، وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.

والرابع: التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده، فالتكليف فيه بالفعل كالصوم، فالكف فيه مقصود، ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده، كالزنا والشرب، فالمكلف فيه بالضد، وهذا المفصل هو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفي»، وصرح الصيرفي<sup>(۱)</sup> في كتاب «الدلائل والأعلام»، بأن الواجب على الإنسان في المنهيات إذا ذكرها، اعتقاد تحريمها، وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف، وقول المصنف: «وقيل: يشترط قصد الترك» هذا قول غريب، إن أجرى على ظاهره، حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك، وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسألة أحرى، ثم رأيت في «المسودة» لابن تيمية ما نصه: وقيل: إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب، وإلا فلا ثواب ولا عقاب، انتهى.

وقد قال القاضى حسين فى باب صفة الصلاة من تعليقه: الشريعة تشتمل على الأوامر والنواهى، فما كان من النواهى لا يحتاج فى صحة تركها إلى النية، وما كان من الأوامر لا يصح امتثاله بدون النية. انتهى. وإذا قلنا: يشترط قصد الترك، فهل يحتاج إلى نية حاصة فى الجزئيات أو يكفى نية عامة لكل منهى عنه، فيه نظر.

(م): والأمر عند الجمهور بتعلق الفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزامًا، وقبله إعلامًا.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الله البغدادى، أبو بكر الصيرفى، إمام فى الأصول والفقه، قيل إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى، من شيوخه: أحمد الرمادى، وابن سريج، ومن تلاميذه: على بن عمد الحلبي. من مصنفاته: شرح الرسالة للإمام الشافعى، البيان على دلائل الإعلام على أصول الأحكام فى أصول الفقه، وكتاب الإجماع، وكتاب الشروط. توفى سنة ٣٣٠هـ.

انظر: طبقـات الشافعية للسبكى (١٨٦/٣)، وفيـات الأعيـان (١٩٩/٤)، شـذرات الذهــب (٣٢٥/٢)، الفتح المبين (١٨٠/١).

(ش): النقول في هذه المسألة مضطربة، فقال القاضى في مختصر التقريب: الفعل مأمور به في حال حدوثه. ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام، ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب، وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به، ولكنه لا يقتضى ترغيبًا مع تحقق المقصود، وذهب بعض من ينتمى إلى التحقيق، إلى أنه إنما يؤمر به حال المباشرة، وإذا تقدم عليه، فهو أمر إنذار، وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع، قال: وهذا باطل. انتهى. وهذا الذي زيفه هو الذي يدل عليه صريح نقل الإمام الرازى عن الأصحاب كما قال الصفى الهندي، قال: ونقل إمام الخرمين في مذهب أصحاب الشيخ، ما يقتضى أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه، وهو الذي يقتضيه أصلهم: أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله، لكن أصلهم الآخر، وهو جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة، فعلى هذا يكون المأمور مأمورًا قبل التلبس بالفعل، والمأمور به مأمورًا به قبل حدوثه، لكن لعلهم فرعوا الكل عن المعزلة، أي وإن قالوا بجوازه، لكنهم قالوا ذاك بناء على عدم وقوعه، ونقل الكل عن المعزلة، أي أن الفعل إنما يصير مأمورًا به عندهم قبل حدوثه لا عنده، بل عنده ينقطع تعلق التكليف به، وهو اختيار إمام الحرمين، وهو موافق لأصلهم في أن الاستطاعة قبل الفعل، وأن تكليف مالا يطاق، غير حائز.

ونقل بعضهم، كالآمدى: أن الناس اتفقوا على حواز كون الفعل مأمورًا به قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا، وعلى امتناع كون ذلك وقت حدوثه، فأثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة، وبه يشعر كلام الغزالى، وهذا صريح في أن الخلاف بين معظم الأصحاب والمعتزلة في المأمور، والمأمور إنما هو في وقت التلبس والحدوث لا قبله، والنقل الأول يقتضى تحققه فيهما، فبينهما تناقض، ولا يجمع بينهما بأن يقال: إن الأول تفريع منهم على استحالة تكليف المحال، والثاني على جوازه؛ لأنه يقتضى جواز كون الفعل مأمورًا به بعد حدوثه، وهذا الناقل نقل امتناعه وفاقًا، والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمن المستقبل، وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامة، لا ينافي كون الفعل مقدورًا ومختارًا له، بمعنى صحة تعلق إرادته وقصده إلى إيقاعه، وإنما الممتنع تكليف ما لا يطاق، بمعنى أن يكون الفعل ثما لا يصح تعلق قدرة العبد به، وقصده إلى إيجاده، وبهذا يندفع قولهم: إن الفعل تدور علته التامة ممتنع، ومعها العبد به، فلا تكليف إلا بالمحال، لأن في الأول تكليفًا بالمشروط عند عدم الشرط، وفي الثاني تكليفًا بتحصيل الحاصل.

(م): والأكثر: يستمر حال المباشرة، والإمام والغزالي: ينقطع.

(ش): ما حكاه عن الأكثر سبق نقل الآمدى أنه عن الأصحاب، وقال ابن برهان: إنه قول أهل السنة، وقالت المعتزلة: ينقطع تعلق التكليف به، واختاره الإمام والغزالى؛ لأن حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب، والحاصل لا يطلب، وحوابه أنه غير مقتضى حال الإيقاع، ولكنه مع هذا مأمور به، يمعنى أنه طاعة وامتثال، وهذا لا يخالف فيه أحد.

#### (م): وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق.

(ش): هذا القول هو اختيار الإمام فحر الدين والبيضارى وغيرهما، ونسبه المصنف إلى الأشعرى، قال: وقول إمام الحرمين: إن هذا المذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل مؤول؛ للعلم بأنه لا يطلق مثل هذه العبارة على من دون الشيخ، وذلك أنه ألسزم الشيخ تحصيل الحاصل، ثم قال: يقال في الحادث: هذا هو الذي أمر به المحاطب، فأما أن يستمر القول في تعلق الأمر به طلبًا واقتضاء مع حصوله، فلا يرتضى هذا لنفسه عاقل، ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل، إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم الشيخ به، وهو يعرف أن الشيخ لا يقوله ولا غيره، ووجه ما ادعاه المصنف من التحقيق في هذا المذهب، أمور هنها: أن الأمر يتناول زمان إمكان الفعل، لامتناع التكليف بالواحب والممتنع، وزمان وقوع الفعل زمان إمكانه، فإنه ليس زمان امتناعه؛ لامتناع وقوع الفعل الوحوب وجوبًا بشرط المحمول أي: بشرط وجوده، وأنه لا يمتنع، أما حال وقوعه أو قبله وفاقًا، فلو كان الوجوب بشرط المحمول مانعًا من التكليف، لم يكن المأمور مأمورًا قبله وفئيت أن زمان الوقوع زمان إمكانه، فوجب أن يتناول الأمر إياه.

وهنها: أنه قبل المباشرة مشغول بالضد، فهو مكلف بترك الضد، فلا يكون مكلفًا بالفعل في تلك الحالة وإلا لاحتمع النقيضان، وكان تكليفًا بما لا يطاق، ولأنه لو كان كذلك لم يكن ممتثلاً إلا في مدة الحال وذلك محال، ولأن الله تعالى لا يكلف شيئين في حالة واحدة، ولهذا قلنا عند كل جزء: هو مكلف به، وقبله وبعده ليس مكلفًا به، لأنه يلزم أن يكون مكلفًا بالشيء وضده في حالة واحدة، بل كلما انقضى جزء يقتضى تكليفه به، وكلما دخل في جزء كلف به إلخ، فإن قلت: فعلى هذا لا يصبح أن يعاقب على ترك الفعل وعدمه، صبح ترك على ترك الفعل بل على فعل الضد، قلنا: بل يعاقب على ترك الفعل وعدمه، صبح ترك فعل الضد حين تحصيل المباشرة، فإن قلت: ما فررت منه وقعت فيه، وهو أنه كيف يكون مكلفًا بالشيء وضده.

قلت: لا نسلم: بل هو في هذه الحالة، مكلف بالترك، وهو الإعدام فما كلف بشئيء آخر ولا يجيء هذا الإعدام إلا بالمباشرة من الفعل، وهذا جزء من الفعل الذي هو

(م): فاللازم قبلها التلبس بالكف المنهى عنه.

(ش): هذا حواب سؤال مقدر تقديره، أنه يلزم من القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة، سلب التكاليف، وأن المكلف لا يعصى بترك مأمور؛ لأنه إن أتى به كان ممتثلاً، وإن لم يأت به كان معذورًا لعدم التكليف.

وجوابه، أنه لا يلزم؛ لأنا نلومه على التلبس بالكف، والكف عندنا فعل، وهو حرام، فقد باشر الترك، فتوجه عليه التكليف، فالحرمة حال مباشرة الترك، والعقاب ليس إلا على الترك، وهذا من النفائس، وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة: تكليف مالا يطاق.

(م): مسألة: يصح التكليف ويوجد معلومًا للمأمور أثره مع علم الآمر، وكنذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم، علم موته قبله، خلافًا لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الآمر فاتفاق.

(ش): المكلف به إذا كان وقوعه مشروطًا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته، هل يصح التكليف به؟ أما مع العلم فله حالتان:

الأولى: أن يعلم الآمر انتفاءه دون المأمور، كأمر الله تعالى رحلاً بصوم غد، مع علمه بموته قبله، فذهب الجمهور إلى أنه يصح، ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة، ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتشال فقط، أو الابتداء أيضًا؟ فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح، ومن فوائده الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان، إذا مات أو حن في أثناء النهار، هل يجب في تركته الكفارة فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا؛ لأنه لم يكن مأمورًا؛ للعلم بانتفاء شرط وقوعه عند وقته.

الثانية: أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضًا، وإليه أشار بقوله: «أولا»، وكذا المأمور في الأظهر، فالمختار عند المصنف الصحة، وهذا مما خالف فيه الأصوليين؛ فإنهم أطبقوا على المنع، وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف ونقل الصفى الهندى عليه الاتفاق، إلا على رأى من يقول بتكليف مالا يطاق، ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمسن على رأى من يقول بتكليف مالا يطاق، ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمست أنها تحيض أثناء النهار: يجب عليها افتتاح النهار بالصوم، قال: ويقرب منه، وهو عكسه من نذر الصوم يوم قدوم زيد، وتبين أنه يقدم غدًا، فنوى الصوم من الليل أحزأه عن نذره على الصحيح، ولم يقولوا: إنه يجب عليه، بل اختلفوا في الإجزاء كما رأيت، ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض؛ قال: ولا يعكر على هذا أن الصحيح،

فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد، أنه يلزمه الصوم من أول اليوم، ويقال كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب الصوم من أوله، فكذلك تبين نظيره بسأن الحيض تحريمه من أوله؛ لأنا نقول: هذا التبين إنما هو بعد ظهور الوقت المقتضى في مسألة الندر، والمانع في مسألة الحبض وقبل ظهورهما لا أثر لهما سوى تحقق أنهما يظهران أم لا، فقد تبين تحقق التكليف علمًا، وإن أمكن الاحترام قبل ذلك، ثم إذا ورد العجز أو الموت أو النسخ لـم يتبين أنه لم يكن مأمورًا، بل نقول: انقطع التكليف قلت: وهــذا الـذي اختاره المصنف ولم ينقله عن أحد، قد ذكره الشيخ بحد الدين بن تيمية في «المسودة الأصولية»، فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز توبة المحبوب من الزنا، والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، قال: وليست هذه المسألة مبنية على تكليف حلاف المعلوم، ولا على تكليف ما لا يطاق، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن، لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا رفع للحكم بتعجيز وقد نبه ابن عقيل(١) على ذلك، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد. انتهى. وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط، كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغد، فيصح بالاتفاق، كذا قاله المصنف تبعًا لابن الحاجب، لكن قال الصفى الهندى: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه، إذا علمت هذا فقول المصنف: «ويوجد معلومًا أثره»، أي: التكليف، أي حالة اتصال الخطاب به، ولا يتوقف علمه بذلك على مضى زمن يمكن فيه الامتثال، وأتى بذلك لينبه على قصور عبارة المختصر، فإنه نصب الخلاف في الصحة، وهو في الحقيقة حلاف في تحقق الوجوب على المكلف، ولهذا ترجم الأكثرون المسألة: أنه هل يعلم المأمور كونـه مـأمورًا قبل التمكن من الامتثال أو لا، حتى يمضى عليه زمن الإمكان؟.

قال: فالفعل الممكن بذاته، إذا أمر الله به عبده فسمع الأمر في زمن لم يفهمه في زمن يليه، هل يعلم إذا ذاك أنه مأمور، مع أن من الجائز أن يقطعه عن الفعل قاطع: عجز أو موت، أو يكون شاكا في ذلك، لأن التكليف مشروط بسلامة العاقبة وهو لا

No market

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الوفا على بن عقيل بن حمد بن عقيل البغدادى الحنبلى، المقرئ الفقيه الأصولى الواعظ المتكلم، أحد الأئمة الأعلام، له مؤلفات قيمة منها: الفنون وهو أكبر كتبه، ويقع في مائتى مجلد كما قال ابن الجوزى، وكتاب الواضح في أصول الفقه وهو كتاب كبير ضحم، وكتاب الفصول والتذكرة، وعمدة الأدلة في الفقه، وغير ذلك توفى سنة ١٣هه.

انظر: ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١٤٢/١)، المطلع (ص٤٤٤)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٢٠٩)، وما بعدها.

يتحققها؟ أصحابنا على الأول، فيرون تخفيفًا مستفادًا من صيغة الأمر، وإنما الشك من رافع يرفعه المستقر، والقوم على العكس، قال: ويلزمهم ألا يوجد منه عبادة لحصول الشك، فلا يصح لهم عمل. وأقول هنا مسألتان:

إحداهما: بالنسبة إلى المأمور، أن الأمر إذا اتصل به ولا مانع، فيعلم علمًا قطعيًا، أنه مأمور في الحال، وكذا في الأزمنة المستقبلة بشرط بقائمه على صيغة التكليف، وقالت المعتزلة: لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الامتثال، أو مضى زمن يسعه مع تركه.

الثانية: بالنسبة إلى الأمر، هل يصح ورود الأمر المقيد بشرط علم الآمر عدم وقوعه؟ وهي مبنية على ما قبلها، فمن قال: إن الآمر يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن، حوز وروده، ومن لم يقل به لم يجوزه، إلا أن الخلاف هنا لا يختص بما علم عدم وقوعه، بل يجرى خلاف المعتزلة في المعلوم الوقوع أيضًا، فحاصل مذهبهم: إحالة تصور الأمر بشرط في حق الله تعالى، سواء علم وقوعه، أو عدم وقوعه، فظهر بذلك قصور عبارة ابن الحاجب والمصنف وغيرهما، حيث ترجموا المسألة ببعض أفرادها، فأوهموا موافقتهم في معلوم الوقوع، ولزم من ذلك نسبة ابن الحاجب للتناقض حيث ادعى الإجماع في خلاف المعلوم، أنه يبصح التكليف به، وهنا حكى الخلاف فيه، وسلم المصنف في شرحه السؤال، وجمع بينهما بما لا يشفى وإذا عرفت حقيقة المسألة، زال الاضطراب، فإنها ليست موضوعة فيما علم انتفاء شرط وقوعه، بل في أنه هـل يصـح تكليف الله عبده بشرط أم لا؟ فالمعتزلة يقولون: إن ذلك محال سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه؛ لأنه مع العلم بالوقوع لا يكون شرطًا وإلا لكان ذكره عبثًا، ومع العلم بعد الوقوع، لا يكون أمرًا إلا على رأى بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق، وقول المصنف: يلزمهم بطلان العبادات لعدم الجزم، فغير لازم؛ لأن الشك ليس في نفس العبادة، بل في بقائمه إلى فراغها، وساغ له الإقدام عليها مع ذلك استصحابًا بالأصل السلامة؛ ولهذا قال أبو الحسين في «المعتمد»: قال أصحابنا: إنما يجب التأهب للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالًا إلى فراغها، فوجب عليه بهذه ألأمارة التحرز من ترك مالا يؤمن وجوبه.

## (م): خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن.

(ش): مثال الأول: أكل المذكى والميتة لعذر الاضطرار المبيح للميتة، ومثال الشانى: الوضوء والتيمم؛ كذا قال فى «المحصول»، وغلط؛ فإن التيمم مع وحود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام، وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا يكون تيممًا، وقال

العراقي (١): مراده صورة التيمم، أما التيمم الشرعى المبيح للصلاة، فلا تتصور حقيقته مع الوضوء؛ لأنه حينئذ غير مشروع، قلت: ويمكن تصويره على رأى ابن شريح في الماء المختلف في طهوريته كالمستعمل والنبيذ، الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به؛ فإنه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم حروجًا من الخلاف، ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار: إن لم يجد غيره توضأ به وتيمم.

ومثال الثالث: خصال الكفارة المرتبة، كذا قال في والمحصول، وفي كون الجمع بينها سنة يحتاج إلى دليل، ولم يذكره الفقهاء، بل في تصويره نظر، فإنه إذا كفر بالعتق مثلاً ثم صام، فقد سقطت الكفارة بالأولى، فلا ينوى بالثانية الكفارة لعدم بقائها عليه، وينبغى أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟.

### (م): وعلى البدل كذلك.

(ش): أى هذه الأشياء كما تكون في المرتب تكون في المخير، ومثل الإمام وغيره، المحرم الجمع: تزويج المرأة من كفأين والمباح: ستر العورة بثوبين، والمندوب: بالجمع بين خصال كفارة الحنث، وفيه ما سبق في الكفارة المرتبة.

\* \* \*

. Barrel

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، والصواب القرافي.

# (م): الكتاب الأول

#### في الكتاب ومباحث الأقوال

والكتاب القرآن، والمعنى به هنا: اللفظ المنزل على محمد على للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته.

(ش): لما كان الكتاب أصلاً لسائر الأدلة الشرعية، قدم البحث عنه على البحث عن سائرها، والألف واللام فيه للغلبة، لأن المراد به الذي يتعارف المسلمون، المقابل للسنة، فيقال: الكتاب والسنة، فقوله: «الكتاب القرآن»، هو قولنا: الإنسان البشر، والقمح البر، وقوله: «والمعنى»، إشارة إلى أن القرآن يطلق تارة ويراد به مدلول اللفظ، وهو المعنى القائم بالنفس، وذلك محل نظر المتكلمين، وأخرى ويراد به الألفاظ الدالمة على ما في النفس؛ قال تعالى: ﴿فَأَجَرِهُ حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة: ٦]. والمسموع هو العبارات(١)، وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم، فقوله: «اللفظ»،

<sup>(</sup>۱) قوله: ووالمسموع هو العبارات، قول غير صحيح مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة فالقرآن المسموع، والمكتوب، بألفاظه وحروفه كلام الله على الحقيقة، لا هو دلالات على كلام الله، ولا هو عبارات كما ذهب الشارح ولا هو معنى لكلام الله. فالكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، وكذلك المكتوب في المصاحف كلام الله حرف وهجاء، وليس المداد المكتوب على الورق. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى: ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أنّا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسول وحيا، ولا نقول أنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين، على محمد حاتم المرسلين وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا. أ.ه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد، وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقله عالم والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة، وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس ذلك كلاما لغيره ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسمًا لمحرد المعنى ولا لمحرد الحروف بل لمحموعهمًا، وقال رحمه الله في موضع آخر، وقلت: في حواب الفتيا الدمشقية، وقد سألت فيها عن رحل

كالجنس، فيحرج به النفسى، وإنما عبر به دون القول، وإن كان القول أحص من اللفظ(١)، فإنه لا يتناول غير المستعمل؛ لأن القصد هنا التنصيص على أن البحث عن الألفاظ، ولو أتى بالقول لم يفهم ذلك، وقوله: «المنزل»، فصل أول، يخرج اللفظ غير المنزل، وقوله: «على محمد على»، فصل ثان، يخرج المنزل على غيره من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، و«للإعجاز»، فصل ثالث، يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث، كذا قالوا: وساعدهم قول الحليمي في المنهاج: علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجاز، فإنه

لابن حزم (٣/٣: ١٠) ولمعة الاعتقاد (ص١٥: ١٨).

and the second

<sup>-</sup>حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت، وأن ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من الظاهر، هل يحنث هذا أم لا؟ فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن والمراد الذي يكتب به حروف القرآن قليمة أزلية، فقد حنث في يمينه، وما علمت أحدًا من الناس يقول ذلك، وإن كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن، ومن الناس من تكلم في صوت العبد وإن كنا نعلم أن الذي نقرؤه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة، ولكن ما علمت أحدًا حكم على مجموع المداد المكتوب به، وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله إلى وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بخلق لا بالخالق. انتهى. قلت: والكلام في هذه المسألة يطول فكم من نقول توضح عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن ليس دلالات ولا عبارات عن كلام الله بل هو كلامه على الحقيقة لا المحاز، منه بدأ وإليه يعود. انظر: معارج القبول (٢٠١١/٢١٥)، (٢٠٨١)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية الفطر: معارج القبول العقيدة الإسلامية لعلى بن أبي العز الأذرعي (ص٠٠)، الفصل (٢٠٤١)، شرح أصول العقيدة الإسلامية لعلى بن أبي العز الأذرعي (ص٠٠)، الفصل (٢٠٤٤)، الفصل

<sup>(</sup>۱) اللفظ في اللغة: الرمى، يقال: لفظ البحر الشيء ألقاه إلى الساحل، ولفظت الحية سمها: رمت به، وفي الاصطلاح: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمى منه فهو ملفوظ، فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر، كقولهم: نسج اليمن، أي منسوجه.

أما: القول في اللغة: النطق بالكلام والرأى المعتقد، والجمع أقوال، وجمع الجمع: أقاويل. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى، لما كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل والمستعمل أخرج المهمل بقوله: «وضع لمعنى».

انظر: المعجم الوسيط (٨٦٥،٧٩٧/٢)، شرح الكوكب المنير (١٠٥،١٠٤/١)، الإحكام في أصول الأحكام (٢/١٥)،

من خصائص الكتاب، ولهذا حوزوا رواية الحديث بالمعنى (١)، وينبغى أن يكون مرادهم: أن الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أى لقصده، فإنها لا تخلو عنه، كيف وهو القائل: وأوتيت حوامع الكلم، (٢)؟ وبذلك يؤول قول الحليمى، وقوله: «بسورة منه» من تتمة الفصل الثالث، وهو بيان للواقع لا الإخراج، والمعنى فيه: أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق والمنزل للإعجاز، لأوهم أن الإعجاز بكله، وليس كذلك، ولا ينبغى أن يتوهم أنه فصل رابع يخرج ما نزل للإعجاز، ولكن لا بسورة منه، فإن ذلك لم يوجد، أعنى كلامًا نزل للإعجاز على محمد على لا بسورة منه، ووالمتعبد بتلاوته، فصل رابع يخرج

ثالثا: أن لا تكون في الرواية زيادة ولا نقصان.

رابعًا: أن يقول الراوى بالمعنى عقيبه: أو كما قال، أو نحوه، أو شبهه، وحلافه.

قال الخطيب في الكفاية: قال الحسن: ولا بأس بتقديم الحديث وتأخيره إذا أصبت المعنى» وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إنك تحدثنا بالحديث اليوم، وتحدث من الغد بكلام آخر؟ فقال: ولا بأس بالحديث إذا أصبت المعنى» وقال سفيان الثورى: ولو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد». وقال عبد الرزاق ذات مرة لسفيان: حدثنا بحديث أبى الزعراء كما سمعت، قال: ويا سبحان الله!! ومن يطيق ذلك؟ إنما نجيئكم بالمعنى».

وكان أنس إذا حدث حديثًا عن رسول الله ﷺ ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله ﷺ، وكان أبو الدرداء يحدث بالحديث عن رسول الله ﷺ، فإذا فرغ منه قال: «هذا، أو نحو هذا، أو شكله».

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لى عائشة: «يا بنى إنه يبلغنى أنك تكتب عنى الحديث، ثم تعود فأسمعه على غيره! فقالت: «تسمع في المعنى خلافا؟» قلت: لا. قالت: «لا بأس بذلك».

انظر: مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه محمد عثمان الخشت (ص١٣،١٢).

(٢) حديث: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اختصارًا»، أخرجه البيهقى فى الشعب، وأبو يعلى فى مسنده عن عمر بن الخطاب، وأخرجه الدارقطنى عن ابن عباس، وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة؛ فأخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: «بعثت بجوامع الكلم»، وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ: «أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه».

انظر: فيض القدير (١/٦٣٥)، حامع العلوم والحكم (ص٢)، كشف الخفا (١٥/١).

<sup>(</sup>۱) قلت: ولكن حواز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ ليس حوازًا مطلقًا، بل مقيدًا بشروط. أولاً: أن يكون الراوى بالمعنى عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها.

ثانيًا: أن تكون الرواية بالمعنى مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه.

الكتاب الأول في الكتاب مثلاً، وقوله: «بسورة» يقتضى أنها أقبل ما وقع التحدى به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْأَتُوا بَحَدِيثُ مثله﴾ [الطور: عالى: ﴿فَلَيْأَتُوا بَحَدِيثُ مثله﴾ [الطور: ٣٤]. يقتضى الإعجاز بآية.

(a): ومنه البسملة في أول كل سورة غير «براءة» على الصحيح.

(ش): هي آية من أول الفاتحة بلا حلاف عندنا (٣)، وكذا فيما عداها من باقي

(١) قلت: إن الآية من القرآن يتعلق بها حكمان، الأول: حواز تلاوتها ولهذا يشاب عليها، لقول النبي عليه الله عليه عرف، ولام حرف، وميم حرف».

الثانى: الحكم الذى تدل عليه من الوجوب أو التحريم أو غيرهما، فإن رفع حكم من الحكمان لا شك أن أحدهما ثابت معمول به مثاب عليه، متعبد به، فمثلا نسخ حكم آية الاعتداد بالحول الثابت في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج بالاعتداد أربعة أشهر وعشرًا الثابت في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴾، لا تزال الآية المنسوخة مقروءة في المصحف يتعبد بها. قال الشوكاني: وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، وقد حكى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول قالوا: لأنه إذا انتفى الحكم لا فائدة من التلاوة، وهذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز فإن المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم. أ.ه.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٨٩).

waller to

(٢) سورة يونس: ٣٨، وفي المخطوط ﴿فأتوا بسورة منه ﴾ وهو تحريف وما أثبتناه هو الصواب.
 (٣) قوله: «هي آية من أول الفاتحة بلا خلاف عندنا» قلت: الإجماع على ثبوت البسملة خطًا في

٣) قوله: «هي اية من اول الفاعه بلا خارف طنان العلم المناب الم

قال الشوكاني: وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء في البسملة وكذلك ما وقع من الاختلاف فيها بين أهل العلم، هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة فقط، أو آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين أو ليست بآية ولا هي من القرآن؟ وأطالوا البحث في ذلك وبالغ بعضهم فجعل هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، وذكرها في مسائل أصول الدين والحق أنها آية من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف

السورة سوى «براءة» على أظهر قبولى الشافعى، والشانى: ليست من القرآن بالكلية، ونسبه بعضهم للأثمة الثلاثة، وهو مقابل الصحيح فى كلام المصنف، وعمدتنا ثبوتها فى شواذ المصحف أول كل سورة، وأجمع الصحابة على أنه لا يكتب فى المصحف ما ليس بقرآن، وأن ما بين الدفتين كلام الله تعالى؛ قالمه القاضى الحسين، والغزالى، والنووى، وغيرهم، وهو أحسن الأدلة، وإذا قلنا بأنها من القرآن، فالمشهور أنها آية كاملة، وفى قول: بعض آية، وحكى ابن الرفعة وجهًا: إن كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء ممدودة كالبقرة، فالبسملة آية كاملة منها، وإن لم يكن كه واقتوبت الساعة [القمر: العبض آية، وعلم من قوله: «أول كل سورة» أنها آية منها، والمحالف فيه أبو بكر الرازى(۱) من الحنفية إلى أنها آية مفردة، أنزلت للفصل بين السور، حكاه عنه ابن

وذلك هو الركن الأعظم فى إثبات القرآنية للقرآن، ثم الإجماع على ثبوتها خطًا فى المصحف فى أوائل، السور ولم يخالف فى ذلك من لم يثبت كونها قرآنا من القراء وغيرهم، وبهذا الإجماع حصل الركن المثانى وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعيا بين جميع الطوائف، وأما الركن الثالث وهو ثبت موافقتها للوحه الإعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهر. إذا تقرر لك هذا علمت أن نفى كونها من القرآن مع تسليم وحودها فى الرسم محرد دعوى غير مقبولة، وكذلك دعوى كونها آية واحدة أو آية من الفاتحة مع تسليم وجودها فى الرسم فى أول كل سورة فإنها دعوى مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة.

وقال ابن كثير: افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت فى أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا إنها آية على أقوال العلماء سلفًا وحلفًا. أ. هـ. قلت: إنما سُقت هذه الأقوال لبيان أن هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء على عكس ما ذكره الشارح، وكان قول المؤلف صحيح ودقيق حينما قال على الصحيح.

انظر: فتح البارى لابن حجر (١٥٨/٨)، إرشاد الفحول (ص٣١)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٦/١).

(۱) هو: أحمد بن على أبو بكر الرازى، الإمام الكبير المعروف بالجصاص، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد، قال الخطيب: كان إمام أصحاب أبى حنيفة في وقته، وكان مشهورًا بالزهد والدين، والورع، وقال الذهبي: وقيل كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها، نسأل الله السلامة، قلت: وقد حققنا له كتاب اسمه بدء الأمالي، ملىء باعتقادات تخالف أهل السنة والجماعة فليراجع، له مصنفات كثيرة، منها: أحكام القرآن، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الكرحي، وشرح مختصر الطحاوى، وشرح الأسماء الحسني، ولم كتاب مفيد في أصول الفقه، وكتاب جوابات المسائل والمناسك، بدء الأمالي، في العقيدة وله كتاب مفيد في أصول الفقه، وكتاب جوابات المسائل والمناسك، بدء الأمالي، في العقيدة

TAAAA MAA UU UU

الكتاب الأول في الكتاب ....... ٤٠٠ الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب المام الكتاب المام الكتاب المام الكتاب المام الكتاب المام الكتاب الكتاب المام الكتاب الكتا

السمعانى في والاصطلام، وسيأتى عن رواية الربيع<sup>(1)</sup> عن الشافعى ما يقتضيه، نعم، السمعانى في والاصطلام، وسيأتى عن رواية الربيع<sup>(1)</sup> عن الشافعى كسائر القرآن وهو وجه مرجوح، حكاه الماوردى والإمام وغيرهما؛ قال الماوردى: والجمهور على أنها آية حكمًا لا قطعًا لاختلاف العلماء فيها، ومعنى حكمًا: أنه لا تصح الصلاة إلا بها فى أول الفاتحة، وضعف الإمام قول من قال: إنها قرآن على سبيل القطع، وقال: هذه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع، محال، وصحح النووى أنها قرآن على سبيل الحكم، واستدل إلى أنه لا يكفر بالإجماع، ولو كانت على سبيل القطع لكفر، وبنوا على هذا الخلاف أنه هل يقبل في إثباتها خبر الواحد؟ إن قلنا: آية حكمًا، فنعم كسائر الأحكام، وإن قلنا: قطعًا، فلا، كسائر القرآن، وكان شيخنا بهاء الدين بن عقيل (٢)، رحمه الله تعالى يقول: الذي يظهر أن إثباتها قرآنا، لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن، وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشئًا عن ثبوت الخبر المحتف بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي، على أن العمراني (٣) حكى في زوائده عن صاحب بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي، على أن العمراني (٣) حكى في زوائده عن صاحب بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي، على أن العمراني (٣) حكى في زوائده عن صاحب

1200

<sup>-</sup>بتحقیقنا، توفی سنة ۳۷۰هـ.

انظر: تاريخ بغداد (٢١٥،٣١٤/٤)، شذرات الذهب (٧١/٣)، الفوائد البهية (ص٢٧)، طبقات المفسرين (٥٥/١)، البداية والنهاية (٢٩٧/١١).

<sup>(</sup>۱) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى، أبو محمد، المؤذن، المصرى صاحب الإمام الشافعى الذى روى أكثر كتبه، وأثنى عليه الشافعى خيرًا، وكان مؤذنًا فى مسجد عمرو بن العاص، قال النووى: واعلم أن الربيع حيث أطلق فى كتب المذهب المراد به المرادى وإذا أرادوا الجيزى قيدوه، وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعى منه.

رى انظر: طبقات الحفاظ (ص٢٥٢)، وفيات الأعيان (٢٩١/٢)، ومابعدها، البداية والنهاية انظر: طبقات الحفاظ (٣٤٨/١)، شذرات الذهب (١٥٩/٢)، حسن المحاضرة للسيوطي (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور بابن عقيل بهاء الدين أبو محمد، تولى قضاء الديار المصرية وسمع الحديث، وأخذ الفقه عن الزين بن الكناني وغيره، وقرأ النحو على ابن حيان، ولازمه في ذلك اثنتي عشرة سنة، وأخذ الأصول والفقه عن العلاء التونوي ولازمه، وقرأ القراءات على التقى الصائغ. توفي في القاهرة سنة ٢٦هـ. من مصنفاته: شرح الألفية لابن مالك، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك وسماه المساعد، وغيرهما.

ر بن ماست سرح مسهد الفرات الذهب (٢١٥،٢١٤/٦)، البدر الطالع (٢٨٧،٣٨٦/١)، كشف الظنون الفرات الذهب (٢٨٧،٣٨٦/١)، كشف الظنون (٢/٠٢).

والفروع، أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعًا كفرنا نافيها، وفسقنا تاركها، ولكن المعروف الأول، قال ابن السمعانى: وقولهم: لو كانت قرآنًا لنقلت بدليل يفيد القطع، مردود؛ لأنا نريد بكونها من القرآن في رأس كل سورة عملاً لا علمًا، ونظيره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب العلم، بل توجب العمل، وهو الطواف عليه وسائر الكعبة قبلة بدليل مقطوع يوجب العلم، وبهذا التقرير يندفع الإشكال، ويرتفع خيال القاضى فى قطعه بتخطئة من جعلها من القرآن؛ لأنه لا يثبت إلا بقاطع، وهو مفقود، لأنه بأن مراد المثبت بكونها قرآنًا، وتزول الشبهة فى التكفير من الجانبين، وهو من أجل ما يستفاد فى هذا الموضع، ومن الفوائد ما حكاه ابن خالويه (۱) فى «الطارقيات» عن الربيع بن سليمان، المسمعت الشافعى يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، وأول البقرة الم».

ولهذا وجه حسن، وهو أن البسملة لما ثبتت أولاً في سورة الفاتحة فهى من السور إعادة لها وتكرار، فلا تكون من تلك السورة ضرورة، فلا يقال: هي آية من أول كل سورة، بل هي آية في أول كل سورة.

#### (م): لا ما نقل آحادًا على الأصح.

(ش): حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول مع كثرة التبع، وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها، حيث أفردها بمسألة، ونصب فيها الأدلة، لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصها، وأنها ليست من القرآن، وأما المصنف فغاير بينهما، وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد، وقد سبق ما فيه، والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواتر فيه، وأما بحسب محله ووضعه وترتيبه، فهل يشترط فيه التواتر، أم يكفى فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف، ثم رأيت الخلاف مصرحًا به في كتاب «الانتصار» للقاضى

<sup>-</sup>الشافعية في بلاد اليمن توفي فيها سنة ٥٥٨هـ. من مصنفاته: البيان في فروع الشافعية، والزوائد، والأحداث، وشرح الرسائل للغزالي، وغير ذلك.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/٤)، هدية العارفين (٢٠/٢)، الأعلام (٨/٤٦).

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذانى، أبو عبد الله نجدى، لغوى أصله من همذان أخذ عن أبي مجاهد، وأبي بكر الأنبارى، وأبي عمرو الزاهد، وأبي بكر بن دريد، توفى بحلب سنة ،۲۷هد. من مصنفاته: الاشتقاق، الحمل في النحو، البديع في القراءات، شرح الممدود والمقصور، وغير ذلك.

انظر: البداية والنهاية (١ / ٢٩٧/١)، شذرات الذهب (٧٢،٧١/٣)، معجم الأدباء (٩٠٠٠)، كشف الظنون (١٢٠٨٦/١)، معجم المؤلفين (٣/ ٣١١،٣١).

أبي بكر، فقال ما نصه: وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن(١) وقراءة حكمًا لا علمًا بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منــه. انتهــي، ولا تتخيل من إفراد الأئمة كتبًا في القراءات الشواذ أنها ملحقة عندهم بالقرآن، بـل إنمـا فعلوا ذلك لفوائد: منها ما يتعلق بعلم العربية، وهنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن، وعلى هذا اقتصر ابن عبيد(٢) في كتاب فضائل القرآن، فقال: القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المتواترة، وتبين معناها، وذلك كقراءة عائشة (٢) ﴿ والصلاة الوسطى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] «وصلاة العصر» وقراءة ﴿وله أخ أو أخت﴾ [النساء: ١٢] «من أم»، وإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في التفسير فما ظنك بالصحابة؟!.

(م): السبع المتواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء.

(ش): أما كون السبع متواترة، فمما أجمع عليه من يعتد به (٤)، بشرط صحة إسناده 

14.2

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، وصوابه قراءات.

<sup>(</sup>٢) هو: عمر بن عبيد بن باب التميمي بالولاء، أبو عثمان البصري، ولد سنة ثمانين للهجرة كان شيخ المعتزلة في عصره وفقيهها، وأحد الزهاد المشهورين، من مصنفاته: التفسير، فضائل القرآن، الرد على القدرية، توفى بمكة سنة ١٤٤هـ، رثاه أبو جعفر المنصور، ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه، قال ابن معين: كان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزروع. انظر: البداية والنهاية (١٠/١٠)، ميزان الاعتدال (٢٩٤/٢)، وفيات الأعيان (٣/٠٢٤)،

الأعلام للزركلي (٨١/٥). (٣) هي: أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله ﷺ ، وبنت أبي بكر الصديق أسلمت صغيرة بعد ١٨ شخصًا، تزوجها الرسول قبل الهجرة، وبنَّي بها بعد الهجرة وكناها: أم عبـد الله بـابن أختهـا عبد الله بن الزبير، من أكثر الصحابة رواية ماتت سنة ٥٧هـ. ودفنت بالبقيع.

انظر: الإصابة (٤/٨/٤)، الاستيعاب (٤/٥١)، تهذيب الأسماء (٣٥٢/٢)، طبقات الفقهاء

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني: وليس على ذلك أثارة من علم فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحاديا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحــد منهــم بتواتــر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفــن أخــبر

انظر: إرشاد الفحول (ص٣٠).

بعض المتأخرين، وقال: لا شك في تواترها عن الأئمة السبعة (١)، وأما بأسانيدهم عن النبي النبي النبي فهي أخبار آحاد كما يعرف من طرقهم، وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم، واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم من عدم النقل ألا يكون كذلك، وقوله: هقيل»، يشير به إلى ما ذكره ابن الحاجب، وإنما أورده بصيغة التمريض، لأنه وإن وافقه في استثناء ما ليس من قبيل الأداء، لكن لا يوافق في التمثيل، فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في اختياراتهم، فمنهم من رآه طويلاً، ومنهم من رآه قصيرًا، ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من تزايد؛ حمزة (٢) وورش (٣) بمقدار ست ألفات، وقيل خمس، وقيل أربع، وصححوه، وعن عاصم (٤): ثلاث وعن الكسائي ألفين

<sup>(</sup>۱) القراءات السبع هي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزه والكسائي وابن كشير وابن عامر، والعشر هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف.

<sup>(</sup>٢) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة الكوفى، التميمى مولاهم، أحد القراء السبعة ولد سنة ٨٠ه وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون قد رأى بعضهم، أخذ القراءة عن سليمان الأعمش، وحمران بن أعين، وأبى إسحاق السبيعى، ومحمد بن عبد الرحمن، وطلحة ابن مصرف، ومغيرة بن مقسم وغيرهم. قرأ عليه إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن إسحاق بن راشد، وإبراهيم بن طعمة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأشعث بن عطاف، وحجاج بن راشد، وإبراهيم بن زياد وغيرهم. توفى سنة ٥١ه ه بحلوان. من مصنفاته: قراءة حمزة، كتاب الفرائض، وغيرها.

انظر: طبقات القراء (٢٦١/١)، مرآة الجنان (٣٣٢/١)، شذرات الذهب (٢٤٠/١)، البحث والاستقراء في تراجم القراء (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد القرشى مولاهم، المصرى الملقب بورش شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، ولقبه نافع بورش لبياضه، والورشان طائر معروف، رحل إلى نافع بن أبيى نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة ٥٥ اهد، له اختيار خالف به نافعا. عرض عليه القرآن: أحمد بن صالح، وداود بن أبي طيبة، وأبو الربيع سليمان بن داود المهدى، وعامر بن سعيد، وأبو الأسعد الجرشى، وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. توفى سنة ١٩٧هـ.

انظر: طبقات القراء (١٠٠٢/١)، شذرات الذهب (٢٤٩/١)، البحث والاستقراء في تراجم القراء (ص١٤٠١).

<sup>(</sup>٤) هو: عاصم بن بهدلة بن أبى النحود، أبو بكر الأسدى، مولاهم، الكوفى، شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة، وجمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتحريد، أحذ القراءة عن زر بن حبيش وأبى عبد الرحمن السلمى، وأبى عمر الشيباني. روى القراءة عنه: أبان بن تغلب، وأبان بن يزيد العطار والحسن بن صالح، وحفص بن سليمان،

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الأول في الكتاب

ونصف، وعن قالون (١): ألفين، وعن السوسي (٢): ألف ونصف وقال الداني (٣) في التيسير: أطولهم مدا في الصورتين جميعًا، يعنى المتصل والمنفصل، ورش وحمزة، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر (٤)، والكسائي، ودونهما أبو عمرو (٥) من طريق أهل العراق،

-وشيبان بن معاوية وغيرهم. توفي سنة ١٢٧هـ.

انظر: طبقات القراء (٢/٦٤٦)، ميزان الاعتدال (٣٥٨/٢)، شدرات الذهب (١٧٥/١).

(۱) هو: عيسى بن منبه بن وردان الملقب بقالون، المدنى، قاضى المدينة، ويقال إنه ربيع بن نافع وقد انتص به كثيرًا، وهو الذى لقبه قالون بمعنى: جيد؛ لجودة قراءته باللغة الرومية، ولد سنة ١٢٠ هـ أخذ القراءة عرضًا عن نافع قراءة نافع، وقراءة أبى جعفر، وعرض أيضًا على عيسى بن وردان، وروى القراءة عنه: إبراهيم وأحمد ابناه، وأحمد بن صالح المصرى، والحسن بن على الشحام، والحسين بن عبد الله المعلم، وعبد الله بن عيسى المدنى، ومحمد بن عبد الحكم القطرى وغيرهم. توفى سنة ٢٠٠هـ.

انظر: طبقات القراء (١/٥١١)، ميزان الاعتدال (٣٢٧/٣)، شذرات الذهب (٤٨/٢)، البحث والاستقراء في تراجم القراء (ص١١).

(۲) هو: صالح بن زياد بن عبد الله أبو شعيب السوسى، مقرئ ضابط، محرر ثقة، عالم أهل الرقة ومقرئهم، أحد القراءة عرضًا وسماعًا عن أبى محمد اليزيدى، وروى عن عبد الله بن نمير وطائفة. وأخذ القراءة عنه: أبو المعصوم محمد ابنه وموسى بن حرير النحوى، وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسى الرقى، وأحمد بن محمد الرافعى، وأحمد بن حفص المصيصى وغيرهم. توفى سنة ٢٦١هـ.

انظر: طبقات القراء (٢٣٢/١)، شذرات الذهب (٢/٢٤)، الخلاصة (ص١٧٠)، البحث والاستقراء في تراجم القراء (ص٣٠).

(٣) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الدانى الأموى، مولاهم، القرطبى، الإمام العلامة الحافظ شيخ مشايخ المقرئين، رحل إلى المشرق، ثم رجع إلى قرطبة وسمع الحديث وبرز فيه وفي أسماء رجاله، وفي القراءات علمًا وعَملًا، وفي الفقه والتفسير، كان جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء، وكان دينًا فاضلاً ورعًا مالكي المذهب. توفي سنة ٤٤٤هـ. من مصنفاته: جامع البيان في القراءات السبع، والتيسير، والمقنع، وطبقات القراء، والتمهيد وغيرها.

انظر: طبقات القراء (٣/١، ٥)، طبقات المفسرين (٣٧٢/١)، إنباه الرواة (٣٤١/٢)، شذرات الذهب (٢٧٢/٣).

(٤) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي، المقرئ الدمشقى أبو عمران أحد القراء السبعة، ولد في البلقاء في قرية رحاب سنة ٨هـ، وانتقل إلى دمشق بعد فتحها، قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب، وروى عن معاوية، والنعمان بن بشير، وأبي أمامة، وفضالة ابن عبيد، وواثلة بن الأسقع، وأبي إدريس الخولاني. توفي بدمشق سنة ١٨هـ. روى عنه أخوه عبد الرحمن، وربيعة بن يزيد، وعبد الله بن العلاء، وعبد الرحمن بن يزيد، وجعفر بن

220 B 2 2

وأما الإمالة فقسمان: محضة، وهي أن ينحو بالألف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة. وبين بين، وهي كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب، وهي أصعب الإمالتين، وهي المختارة عند الأئمة، فلا شك في تواتر الإمالة، وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة وتصورًا، فهذا هو الذي لا تواتر فيه، وكذلك تخفيف الهمز، أصله متواتر، وإنما الخلاف في كيفيته، وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء، فهي ألفاظ قراءة واحدة، والمراد تنوع لقراء في أدائها، ولذلك قال: وألفاظ القراء: ولم يقل: القراءات، ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد، فكأنه زاد حرفًا، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى الحالة الوسطى، فهذا الذي ادعى أبو شامة (١) عدم تواتره وتوقف فيه المصنف، وقال: الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار، ولا يمنع قوم قومًا. فقول ابن الحاجب: فيما ليس من قبيل الأداء لو اقتصر عليه لأمكن حمله على ادعاء التواتر في المد والإمالة بالمعنى السابق، لكنه لما مثل بهما دل على أن مراده أصل المد والإمالة، فلا يمكن

ACINIAN.

<sup>-</sup>ربيعة، ومحمد ابن الوليد الزبيرى، وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات؛ قبال الذهبي: مقرئ الشاميين، صدوق في رواية الحديث.

انظر: تهذيب التهذيب (٥/٠٤٠،٢٤٠)، غاية النهاية (١/٢٣٤)، ميزان الاعتدال (١/١٥)، الأعلام (٩٥/٤).

<sup>(°)</sup> هو: زياد بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله، ينتهى نسبه إلى مضر بن معد بن عدنان، الإمام السيد أبو عمرو التميمى البصرى، أحد القراء السبعة، ثقة زاهد. قرأ على شيوخ كشيرين منهم: الحسن بن أبى الحسن بن أبى الحسن بن أبى النحود، وأبو جعفر وجماهد وغيرهم، روى القراءة عنه عرضا وسماعًا: شحاع بن أبى نصر، ويحيى اليزيدى، وسبيويه، وسلام الطويل، وغيرهم. توفى سنة ١٥٤ه.

انظر: إرشاد المبتدى وتذكرة المبتدى فى القراءات العشر (ص١٤١)، الطبقات (٢٨٨/١)، المعرفة (٨٣/١).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة المقدسى ثم الدمشقى، شهاب الدين أبو القاسم، الإمام الحافظ المحدث، العلامة، المحتهد الشافعى المقرئ النحوى، برع في علم العربية والقراءات، ودرس الحديث وأتقن الفقه ودرس وأفتى، من مصنفاته: شرح الشاطبية، ومختصر تاريخ دمشق، وشرح المفصل للزمخشرى، وكتاب الروضتين، وشرح البيهقى، وغير ذلك. توفى سنة ١٦٥هـ.

انظر: طبقات القراء (١/٣٦٥)، طبقات المفسرين (١/٢٦٨)، طبقات الشافعية للسبكي (١/٨٥)، البداية والنهاية (٢/٧١)، شذرات الذهب (٣١٨/٥)، بغية الوعاة (٧٧/٢).

الكتاب الأول في الكتاب ....... ٣٥١ الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب

رده إلى ما قررناه إلا بتأويل، بأن يقال: المراد بالمد كيفية المد، وكذلك الإمالة، لكنه يعكر عليه قراءته بتخفيف الهمز.

#### (م): ولا تجوز القراءة بالشاذ.

(ش): حكى ابن عبد البر(١) فيه الإجماع، قال النووى فى «شرح المهذب»: لا فى الصلاة ولا فى غيرها، لكن عبارة الرافعى: يسوغ القراءة بالسبع، وكذا القراءة بالشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وكلام النووى فى «شرح المهذب» يفهمه أن الرافعى لم يتكلم إلا فى الصحة لا فى الجواز.

(م): والصحيح أنه ما وراء العشرة، وفاقًا للبغوى والشيخ الإمام، وقيل: ما وراء السبعة.

(ش): السبعة معروفة، والمراد بالثلاثة الزائدة: قراءة يعقوب (٢) وخلف (٢) وأبى جعفر يزيد بن القعقاع (٤) وهذه لا تخالف رسم السبع، فمن الناس من عدها من الشواذ،

Contract

. Saltut .

Parada 2 v.

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر، الحافظ القرطبي، أحد أعلام الأندلس، وكبير محدثيها، ثقة نزيها متبحرًا في الفقه، والعربية، والحديث، والتاريخ، له مصنفات كثيرة نافعة منها: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وجامع بيان العلم وفضله، والدرر في اختصار المغازي والسير، وبهجة المجالس، توفي سنة ٣٦٤هـ. وقيل ٥٨٨هـ. انظر: وفيات الأعيان (٦٦/٧) وما بعدها، شذرات الذهب (٤/٤،٣)، الديباج المذهب (٣٠٤/٢)، شجرة النور الزكية (ص١٩١).

<sup>(</sup>۲) هُو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصرى أبو محمد أحد القراء العشرة، ولـد سنة ١١٧هـ. ووفاته بالبصرة سنة ٢٠٥هـ. كان إمامها ومقرئها وهو من بيت علم بالعربية والأدب له كتب منها: الجامع، ومن مصنفاته: وجوه القراءات، ووقف التمام، وغيرها. انظر: غاية النهاية (٣٨٦/٢)، النجوم الزاهرة (١٢٩/٢)، الأعلام (١٩٥/٨).

<sup>(</sup>٣) هو: حلف بن هشام بن طالب بن غراب، أبو محمد البزار المقرئ، أحد القراء العشرة، كان عالمًا عابدًا ثقة، أصله من فم الصلح قرب واسط، اشتهر ببغداد سمع مالك بن أنس، وحماد بن زيد، وأبا معاوية، وخالد بن عبد الله، وشريك بن عبد الله، وحيان بن على. روى عنه عباس الدورى، ومحمد بن الجهم، وأبو بكر بن أبى الدنيا، والحسن بن سلام، وإبراهيم الحربى، وإدريس بن عبد الكريم الحداد، وأبو القاسم البغوى وغيرهم، توفى سنة ٢٢هـ. انظر: تاريخ بغداد (٣١٢٠٣١)، غاية النهاية (٢٧٣/١)، الأعلام (٣١٢٠٣١).

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن القعقاع، مولى عبد الله بن عياش المعزومي، ويعرف بأبى جعفر المدنى، أحمد القراء العشرة من التابعين، كان إمام أهل المدينة في القراءة وعرف بالقارئ، أحذ القراءة عرضا عن عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما، ومن مولاه عبد الله بسن عياش، وعن أبى هريرة،

ورجع المصنف التحاقها بالسبع، قال: والقول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وما حكاه عن البغوى<sup>(۱)</sup> فالذى رأيته في أول تفسيره، التعرض لاثنين، فقال: وقد ذكر الأئمة السبعة، ثم زاد: وأبو جعفر ويعقوب، ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. هذا لفظه، نعم، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان<sup>(۱)</sup>، وكان من أئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع، بل قرىء بها في سائر الأمصار.

#### (م): أما إجراؤه مجرى الآحاد، فهو الصحيح.

(ش): ضمير «إجراؤه» يرجع إلى الشاذ، والمراد بإجرائه مجرى الآحاد، في الاحتجاج به؛ لأنه بطل خصوص كونه قرآنًا؛ لفقد شرطه وهو التواتر، فبقى عموم كونه خبرًا، كذا وجهوه، وهو يقتضى أن الخلاف فيما إذا صرح برفعه إلى النبي في الكن الشافعي أطلق في «البويطي» (٣) الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وتابعه جمهور الأصحاب؛ ولهذا

-رضى الله عنهم، وسمع عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضى الله عنهما، ومروان بن الحكم، روى القراءة عنه عرضًا: نافع بن عبد الرحمن، وسليمان بن مسلم، وعيسى بن مروان، توفى سنة ١٣٣هـ. وقيل ١٣٨هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٧٤/٦)، غاية النهاية (٣٨٣/٢)، الأعلام (١٨٦/٨).

(۱) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوى الشافعي، الملقب محيى السنة، المعروف بالفراء. من أشهر مصنفاته: معالم التنزيل في التفسير، شرح السنة، مصابيح السنة، التهذيب في الفقه الشافعي. توفي سنة ١٦هـ.

انظر: طبقات السبكي (٧٥/٧)، طبقات المفسرين (١٥٧/١)، شذرات الذهب (٤٨/٤).

- (٢) هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى، أثير الدين، أبو عبد الله، إمام فى النحو والتفسير والحديث توفى سنة ١٤٥هـ. من مصنفاته: البحر المحيط فى التفسير، النهر الماد من البحر، إتحاف الأريب بما فى القرآن من الغريب، شرح التسهيل، الارتشاف، التذكرة فى اللغة. انظر: طبقات السبكى (٢/٧٦/٩)، بغية الوعاة (١/٠٨١)، شذرات الذهب (٢/٥١)، طبقات المفسرين (٢/٢٨٦)، البدر الطالع (٢٨٨/٢).
- (٣) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشى، البويطى، المصرى، الفقيه، روى عن ابن وهب، صحب الإمام الشافعى وقام مقامه فى الدرس والافتاء بعد موته. روى عنه الإمام الربيع بن سليمان المرادى، وأبو الوليد بن أبى الجارود المكى، وأحمد بن منصور الرمادى، وأبو إسماعيل الترمذى، وعمد بن عامر المصيصى وغيرهم. حمل إلى بغداد مقيدًا على بغل وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع فسحن، وتوفى فى سجنه ببغداد سنة ٢٣١هـ وقيل سنة ٢٣٢هـ من مصنفاته: المختصر الكبير، المختصر الصغير، وكلاهما فى الفقه، الفرائض والنزهة الذهبية وغيرها.

احتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما» ومقابل الصحيح قوله: إنه ليس بحجة، واختاره ابن الحاجب، وأغرب إمام الحرمين في «البرهان» فعزاه للشافعي، مستنبطًا له من عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين، مع علمه بقراءة ابن مسعود وهذا لا يدل، فإن الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل، ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن، نعم، ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه؛ لأجل قراءة ابن مسعود، فإن صح ذلك كان في المسألة قولان.

(م): ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة خلافًا للحشوية.

(ش): فإنهم قالوا: يجوز ذلك، بل هو واقع مثل ﴿كهيعص﴾ [مريم: ١] ونحوها من الحروف المتقطعة أوائل السور، ومثل: ﴿كأنه روءس الشياطين﴾ [الصافات: ٢٥]، والصحيح أن ذلك ممتنع؛ إذ اللفظ بلا معنى له، هذيان لا يليق بعاقل، فكيف البارى سبحانه وتعالى! وأما هذه الحروف، فالصحيح أنها أسماء للسور(١)، وأما «رءوس

انظر: تهذيب التهذيب (٢/١١)، مفتاح السعادة (٣٠٦/١٣)، كشف الظنون (٣٠٢/١٩)، كشف الظنون (٣٤٢/١٩).

(۱) قوله: «فالصحيح أنها أسماء سور» قلت: اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال بقول الشارح وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والزمخشرى في تفسيره قال: وعليه إطباق الأكثرين ونقله عن سيبويه أنه نص عليه ويعتض لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ أَلَم السحدة ﴾ و (هل أتى على الإنسان ﴾ وقال سفيان الثورى: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال: الم ، حم، المص، ص. فواتح افتتح الله بها القرآن. وقيل: إنها اسم من أسماء القرآن وهو قول مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن أبي نجيح.

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى وهو قول الشعبي، والسدى الكبير وابن عباس، وسعيد بسن جبير، ومن المفسرين من وفق بين القولين وقال: لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى افتتح بها السور، وهو ما رواه ابن جرير عن ابن أبي حاتم. قلت: والصحيح عندى هو مذهب من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله، ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين، وقاله عامر الشعبي وسفيان الشورى والربيع بن خيشم واختاره أبو حاتم بن حبان، وهو طريق أهل السنة، قال ابن حجر: والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدحال، والحروف المقطعة في أوائل السور، ثم قبال ابن حجر: أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة.

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٧،٣٦/١)، فتح الباري (٢١١،٢١٠/٨).

الشياطين، فإن العرب عادتها ضرب الأمثال بما يتخيلونه قبيحًا ومستهجنًا، وحكى ابن برهان في والوجيز، القولين، ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، وما لا يتعلق به تكليف فيحوز، فتحصل ثلاثة مذاهب.

تنبيهات: الأول: إلحاق الحديث ذكره صاحب «المحصول»، وقال الأصفهاني في شرحه: لم أره لغيره.

الثاني: أن حلاف الحشوية (١) فيما له معنى لكن لم نفهمه، كالحروف المقطعة وآيات الصفات، وقالوا: لا طريق لدركها أصلاً؛ لأن موجب العقل فيه خالف موجب السمع، ولا يمكن رد إحداهما، فأشبه الأمر حتى سقط طلب المراد منه، أما ما لا معنى لـه أصلاً فاتفاق العقلاء؛ لا يجوز وروده في كلام الله، نعم، كلام صاحب العهد يفهم أن الخلاف في أنه هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعنى به شيئًا؟ وهو بعيد.

الثالث: كثر على الألسن فتح الشين من الحشوية، قال ابن الصلاح: وهو غلط، وإنما هي بالإسكان، وجوز غيره الفتح؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصرى في حلقته فلما أنكر خلافهم قال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة، أي: إلى جانبها.

(م): ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، خلافًا للمرجئة (٢).

entice.

Salar.

The state of the s

<sup>(</sup>۱) الحشوية: هم جماعة من أهل الحديث أدخلوا الأحاديث التي لا أصل لها مع أحاديث رسول الله على وصرحوا بالتشبيه مثل الهاشميين من الشبعة وغيرهم قالوا: معبودهم صور ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمانية يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكين، وأجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وأن المخلصين من المسلمين يعاينونه في الدنيا والآخرة، إذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض، وحكى عن داود الخوارزمي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك وقال: إن معبودهم جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين، ومع ذلك جسم لا كالأحسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء، وحكى أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت ما سوى ذلك وأنه له وفرة سوداء وله شعر قطط، وأما ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والمجيء والإتيان وغير ذلك فأجروها على ظاهرها، لا على طريقة أهل السنة، بل ما يفهم عند الإطلاق على الأحسام.

انظر: الملسل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم (١١٢،١١١١)، الحور العين (ص٤٠١)، شرح الكوكب المنير (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) والمرحثة ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية المعتزلة، وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن-

(ش): قال المرحثة: يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهره من غير بيان. والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل، واحترز «بالدليل» عن حواز ورود العموم وتأحير الخصوص ونحوه، ولو قال: «فيهما» لكان أدل على مراده في الكتاب والسنة، وقد قال الشافعي في «الرسالة»: وكلام رسول الله على ظاهره.

# (م): وفي بقاء المجمل غير مبين، ثالثها: الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته.

(ش): اختلفوا هـل فى القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبى النبى عنه بعضهم؛ لأن الله تعالى أكمل الدين، وقال آخرون بإمكانه، وفصل إمام الحرمين؛ فحوزه فيما لا تكليف فيه، ومنعه فيما فيه التكليف خوفًا من تكليف مـا لا يطاق، والظاهر أن هذا تنقيح للقول الثانى لا مذهب ثالث مفصل.

## (م): والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد التعين (١) بانضمام تواتر أو غيره.

(ش): الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟ فيه مذاهب: أحدها تفيده مطلقًا، ونقله الآمدى في «الأبكار» عن الحشوية، قال: حتى بالغوا وقالوا: لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة، والثاني: أنها لا تفيده مطلقًا؛ لتوقف النفس فيها على أمور غير متيقنة، وما توقف على غير اليقين فليس بمتيقن، قالوا: ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع إلا بها أحدها: عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق الآحاد، وإلا فيكفى التواتر، وثانيها: صحة إعرابها وتصريفها: وثالثها: عدم الاشتراك فيها والمجاز، والتحصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير ونحوها مما يوجب حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر منه بانفراده، والاحتمال مع النقس متضادان ورابعها: عدم التعارض العقلى، فمتى وجدت هذه الأمور أفاد الدليل اللفظى اليقين، لكن ذلك قلما يوجد، بل ربما يمتنع وجدوده، بناء على أنه لا عصمة لغير الشارع، وإن انتفى بعضها لم يفد، لأنه إن انتفت عصمة الناقل

S. Same

18

A.A.

<sup>-</sup>صفوان، فهم إذًا من جملة الجهمية، والصنف الثالث منهم حارجون عن الجبرية والقدرية، وهم فيما بينهم خمس فرق: اليونسية، والغسّانية، والثوبانيَّة، والتومنية، والمريسية، وإنما سموا مرحقة لانهم أخروا العمل عن الإيمان، والإرجاء بمعنى: التأخير، يقال أرجيته، وأرْجَأَته، إذا أخرته. انظ الفراد الفرق الله والنحل بهامش الفصل انظ الفرق الله والنحل بهامش الفصل

انظر: الفرق بين الفرق للاسفرائيني (ص٢٠٢٠٢٥٠٧)، والملل والنحل بهامش الفصل (١٤٥/١٤٤/١).

<sup>(</sup>۱) قوله: «التعين» ليس له معنى، ولعلُّ الصواب «تفيد اليقين» وكذا في كلام الشارح كل كلمة في هذه الفقرة «التعين» لعلها «اليقين» وهو معنى مستفاد من سياق الكلام فتدبر، وأثبتنا ما يحتاج إليه المعنى في كلام الشارح وهي كلمة «اليقين» فانتبه.

جاز عليه التحريف، وقد وقع كثيرًا، وحينفذ فلا يوثق به، فلا يفيد الظن فضلاً عن اليقين، وإن اختلف الإعراب أو التصريف وقع اللبس؛ لأن الإعراب هو المصحح للمعانى؛ وذلك كاختلاف أهل السنة والشيعة فى قوله: «ما تركنا صدقة» (١) برفع صدقة ونصبها، واختلاف أهل السنة والقدرية فى قوله عليه السلام: «فحج آدم موسى» (٢) فى رفع «آدم» ونصبه، واختلاف الحنفية والشافعية فى قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (١) فى رفع «ذكاة» ونصبه، وكتردد نحو: مختار ومنقاد، بين اسم الفاعل والمفعول، وأما الاشتراك وما بعده فظاهر إخلاله بالوثوق بدلالة اللفظ، وأما المعارض العقلى فيحب عندهم والثالث، وهو الحق: أن الدليل اللفظى إن وجدت فيه الأمور الأربعة أفاد اليقين باتفاق، والله موجد، فقد يقترن بمحسوس، وهو اختيار الآمدى فى «الأبكار»، والإمام فى «المحصول» و«الأربعين»؛ فإنه حكى أنه لا يفيده، ثم قال: وهذا على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ربما اقترنت بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفى هذه الاحتمالات، وحينئذ تكون مفيدة اليقين. انتهى. وبه يعلم غلط من نقل عنه اختيار المنع مطلقًا، نعم، كلامه فى المعالم يقتضيه، وأشار الشيخ نجم الدين نقل عنه اختيار المنور الفرآن نواهيه الطوفى (٤) إلى أن الخلاف لفظى، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه الطوفى (٤) الى أن الخلاف لفظى، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه الطوفى (٤) إلى أن الخلاف لفظى، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه الطوفى (٤) إلى أن الخلاف لفظى، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه الموني المعالم المتورة المية الموني القرآن نواهيه الموني المعالم المقرة الميتران الموني الهران المؤلان المؤلون المؤلوني الموني المعالم المقرة الموني الموني المؤلوني المؤلوني المؤلوني المؤلوني المؤلوني المؤلون المؤلوني المؤلوني

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حدیث رواه البخاری (٤٧٧/٣)، بفتح الباری، صحیح مسلم بشرح النووی (٢) هذا جزء من الترمذی الجامع الصحیح (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) حديث وذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد فــى المسند (٥٣،٤٥،٣٩،٣١/٣)، ابـن حبـان فـى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٥٥/٧) عن أبى سعيد مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفى الحنبلى، الفقيه الأصولى، المتفنن، قال ابن رجب: وكان شيعيًا منحرفا فى الاعتقاد عن السنة توفى سنة ٢١٧هـ. من مصنفاته: عنصر روضة الناظر فى أصول الفقه وسماه البلبل، وشرح هذا المختصر، معارج الوصول إلى علم الأصول فى أصول الفقه، بغية السائل فى أمهات المسائل فى أصول الدين، وغير ذلك كثير.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٦/٢)، الدور الكامنة (٢٤٩/٢)، شذرات الذهب (٣٩/٦)، بنية الوحاة (٩٩/١).

العقلية كأدلة التوحيد والمعاد وغيرهما، وماعدا ذلك فهو عندنا من الاحتهاديات، والأدلة اللفظية تفى بإثباته، وإن لم تفد اليقين فاندفع عنا إفادة الدليل اللفظى اليقين أم لا؟ والظاهر أن الخلاف معنوى. ومن فوائده: إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد، فأيهما يقدم؟ وستأتى هذه المسألة فى باب الأحبار إن شاء الله تعالى، وقسم بعض المتأخرين تقسيمًا حسنًا إلى: نقلية، وغير نقلية، فغير النقلية ثلاثة أضرب: ما اتفق على أنه قطعى (١)، وهو الإجماع المتفق عليه، وما اتفق على أنه ظنى كالاستصحاب، وشرع من قبلنا إذا قلنا بحجيتهما، وكذلك دلالة الإشارة والتنبيه ومفهوم المحالفة بأنواعه، وما احتلف فيه كالقياس الجلى ومفهوم الموافقة، وأما النقلية والمراد بها الكتاب والسنة فهى على أربعة أضرب: أحدها: ما هو قطعى السند والمتن كالآيات الصريحة، والأحاديث المتواترة المجمع على أن المراد بها مدلولاتها.

وثانيها: ما هو ظنيهما، كأحبار الآحاد التي لم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصًا في مواردها.

وثالثها: قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد.

ورابعها: عكسه، كأخبار الآحاد التى متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم، فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه، ووراءه ضربان: أحدهما: ما اختلف في متنه: قطعي أو ظني؛ كالعام الذي لم يخص، فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية، وعندنا بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده، هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر المحتف بالقرائن؛ والذي تلقته الأمة بالقبول، واتفقوا على العمل به.

\* \* \*

### باب المنطوق والمفهوم

(م): المنطوق والمفهوم.

(ش): لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربيًا، يتوقف على معرفة أقسام اللغة شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات:

فباعتبار المراد من اللفظ إلى: منطوق، ومفهوم.

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات: إلى أمر، ونهى.

(١) القطعي: ويراد به ما لا يحتمل الخلاف أصلاً ولا يجوزه العقل ولو مرجوحًا.

وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة، تنقسم إلى: عام، وحاص، ومطلق ومقيد.

وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى: مجمل ومبين.

وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى: ناسخ ومنسوخ.

وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب، ولا يخفى ما فيه من المناسبة، فإن معنى اللفظ سابق على كل شيء، وكما أن النسخ أمر حارجي عن اللفظ، تأخر عن الجميع، وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرض، وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق، ليس بمناسب.

## (م): المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق(1).

(ش): أى ما دل عليه بغير واسطة أخرى، كتحريم التأفيف الذى دل عليه قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣]، ولهذا خصوه باسم المنطوق؛ لأنه فهم من دلالة اللفظ قطعًا، فحرج المفهوم؛ فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق، بل في محل السكوت، كتحريم الضرب الذى يدل عليه قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾.

# (م): وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحًا كالأسد.

(ش): ينقسم المنطوق إلى: نص، وظاهر (٢)؛ فالنص: ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد؛ لدلالته على الشخص بعينه، وهذا أحسن حدوده، سمى بذلك؛ لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، من قولهم: نصت الظبية جيدها إذا رفعته، ومنها منصة العروس. لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق يقتضى أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصًا، وإن قلنا: دلالته لفظية، وليس كذلك، ثم كان التقييد حقه: بخطاب واحد؛ ليحرج المجمل مع المبين، فإنهما وإن أفاد معنى ولا يحتملان غيره، لكنهما ليسا بخطاب، فلا يسميان نصًا، واعلم أن النص يطلق بثلاث اعتبارات:

إحداها: مقابل الظاهر، وهو المراد هنا.

والثاني: ما يدل على معنى قطعًا ويحتمل معه غيره، كصيغ العموم، فإن دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) قوله: «ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي يكون حكما للمذكور في الكلام وحالا من أحواله.

<sup>(</sup>٢) ويسمى النص صريح، والظاهر غير صريح لدلالة لفظ الأول بعبارته والثاني بخلافه.

والثالث: ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء، كقولهم: نـص الشافعي على كذا، وقولهم: لنا النص والقياس، يريدون بالنص: الكتاب والسنة مطلقًا.

وقوله: وظاهر إن احتمل مرجوحًا»، أى: حد الظاهر: ما أفاد معنى مع أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا، فقوله: «يفيد معنى»، كالجنس يتناول الحقائق الثلاثة منفردة كانت أو مشتركة، والمجازات الغير الراجحة، وتبقى الحقائق المنفردة والمحازات الغير الراجحة؛ إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة؛ كالأسد، فإن دلالته على الحيوان أرجح من دلالته على الرجل الشجاع، والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه إما لكونه حقيقة لا يعارضها مقام لها، أو لكونه مجازًا مشتهرًا، صار حقيقة عرفية، وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة.

## (م): واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد.

(ش): المراد باللفظ الذى هو مورد القسمة، الموضوع لمعنى، واستغنى عنه بقوله: على جزء المعنى، وإنما قدم تعريف المركب على المفرد، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعلام إنما تعرف بملكاتها، والحاصل أن المركب ما دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه، سواء كان في تركيبه إسناد كقام زيد، أو تركيب مزج كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد، وقد أورد عليه حيوان ناطق إذا جعل علمًا لإنسان، فإنه مفرد مع أن جزءه يدل على جزء معناه، ولهذا زاد فيه بعضهم: حين هو جزء، ومنع آخرون إيراده، فإن التلفظ به حال كونه علمًا، لا يقصد شيئًا من جزئيه بقيد الوحدة، بل قصده المجموع، فلا فرق بينه وبين عبد الله، العلم مثلاً، وقوله: وإن دل جزؤه، أى: كل واحد من أجزائه، لأن اسم الجنس المضاف يعم، ولا يعد وز، جزء من زيد قائم، ولا يدل على جزء المعنى؛ لأن المراد بالجزء ما كان بغير واسطة، وجزء «ز» لزيد قائم بواسطة كونه عبرًا لزيد الذى هو جزء لزيد قائم، فلا يرد نقضًا، والمراد بجزئيه، ما صار به اللفظ مركبًا كزيد وحده، وقائم وحده.

وقوله: «وإلا فمفرد» أى: وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد، فيشمل مالا جزء له أصلاً كباء الجر، وماله جزء لكن لا يدل على معنى كرجل، فإن أجزاءه وهى حروفه الثلاثة، إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا: غلام زيد، فإنه مركب، لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دل عليه جملة غلام زيد، وبعض المتأخرين من المناطقة ثلث القسمة وقال: إما ألا يدل جزؤه على شيء أصلاً فالمفرد، أو يدل على شيء فإن كان على جزء معناه فالمركب، أو لا على جزء معناه فالمركب، أو لا على جزء معناه فالمؤلف، والمشهور أن المؤلف والمركب واحد.

(ش): الدلالة تنحصر في المطابقة والتضمين والالتزام، لأن اللفظ إما أن يدل على معناه الموضوع له أم لا، والأول المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والثاني إما أن يدل على جزء مسماه أو خارج عنه، والأول التضمن كدلالته على الحيوان وحده وعلى الناطق وحده، والثاني الالتزام، كدلالته على الكاتب أو الضاحك، سميت الأولى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية تضمنًا لتضمن الكلام لجزئيه، والثالثة التزامًا لما فيها من الاستلزام، ولم يقيد المصنف المعنى بالتمام أو الكمال كالمحتصر والمنهاج للتنبيه على أنه غير محتاج إليه عنده؛ لأنهما إنما احترزا به عن حزء المسمى، ولا شك أن جزء المسمى ليس نفس المسمى، لكن كلام ابن الحاجب في المنتهى يدل على أنه إنما احترز به عن الدلالة إذا أريد بها نفس اللفظ، مثل زيد مبتدأ لأنها ليست دلالته في معناها بل في لفظها، وقوله: الذهني، إشارة إلى أن المعتبر في الالـتزام، الـلزوم الذهنـي دون الخـارجي، أما الأول، فلأن اللفظ غير موضوع للازم فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ بصوره لما فهم من اللفظ، وأما الثاني فلحصول الدلالة بدون اللزوم الخارجي، كدلالة العمى على البصر، فإن العمى يدل على البصر بالالتزام، مع أنه لا لزوم بينهما في الخارج، وقيد في المحصول، اللزوم الذهني بالظاهر، لأن القطعي غير معتـبر، وإلا لم يجز إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه، فإن اليد لا تستلزم القدرة قطعًا، لأنها قد تكون شلاء، بل ظاهرًا، واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأى المنطقيين، وأما الأصوليون، وأهل البيان فلا يشترطونه، بـل دلالة الالتزام عندهـم مـا يفهـم منه معنى حارج عن المسمى، سواء أكان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة، أو عمد العالم بالوضع، أو كان في الخارج ولم يكسن بينهما لزوم أصلاً لكن القرائن الخارجية استلزمته، ولهذا يجرى فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وهذا أظهر، والأولون إن ذكروه اصطلاحًا فلا مشاحة، أو بالوضع فممنوع، وقد أورد القِرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام علىي أفراده، وقال: إنها حارجة عن الثلاث، وحوابه يعلم من باب العموم، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته، فإن الواضع لم يضعه لمفهمومه، ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه، ولا لخارج عنه لازم له، وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه، بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب، فإن الواضع، وإن لم يضع مجموع زيد قائم، لمدلوله، فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه، فإنه وضع «زيدًا» للذات «وقائمًا» للصفة، والحركة المحصوصة أعنى دفعهما لإثبات الثاني للأول.

(م): والأولى لفظية والثنتان عقليتان.

(ش): اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن الوضعية هي دلالة المطابقة؛ لأن الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء، والتضمن والالتزام عقليتان، أي: إنما يدلان بالعقل، لأن اللفظ الموضوع للمحموع لم يوضع لجزئيه، فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل لأن فهم المحموع بدون فهم حزئيه محال عقلاً، وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم بالعقل وهذا احتيار صاحب المحصول، وتابعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما.

والثانى: أن الكل لفظية، لأن وضع اللفظ للمحموع كما أنه واسطة لفهم المحموع منه، فكذلك هو واسطة لفهم الجزء اللازم، وعزاه بعضهم للأكثرين.

والثالث: أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقة، ودلالة الالتزام عقلية، لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم، فإنه خارج عنه، وهو رأى الآمدى وابن الحاجب، والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلاً فى التضمن والالتزام، فيصح أن يقال: إنهما عقليتان باعتبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء اللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان، باعتبارين، ومن باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما، فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين، ومن هنا شكك بعضهم على على الحلاف، فقال: هذا الخلاف لا تحقيق له، لأنه إن أريد بالوضع، أنه يفيد الاقتصار، فلا خلاف أنه ليس كذلك، وإن أريد تقييد الانضمام، فلا خلاف أنه كذلك، فلم يق إلا أن يقال: موضوع للهيئة الاجتماعية من الاجزاء أو لا، فعلى الأول يكون الجزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع، وعلى الثاني بخلاف.

تنبيه: ليس لك أن تقول: كيف قال المصنف أولا: «دلالة اللفظ»، فجعل الثلاثة لفظية، ثم فصل ثانيًا؟ لأنه لا خلاف أن الـدلالات الثلاثة لفظية، بمعنى أن للفظ فيها مدخلاً وهو شرط في استفادتها منه، وإنما ألخلاف في أن اللفظ موضوع لها أم لا.

(م): ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء.

(ش): أعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين، أحدهما بصيغته، والثانى باقتران أمر به، إذا لحظه المتكلم، استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه، وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإشارة (١).

. turke

- in the

<sup>(</sup>١) قلت: وعند بعض الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة: ١ - دلالة اقتضاء، ٢ - دلالة إشارة، ٣ - دلالة إيماء، وفي شرح الشارح معنى دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، أما دلالة الإيماء فهى: اقتران اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا، وهذا اللفظ لابد أن يكون وصفا يقترن-

الأول: الاقتضاء، وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقًا به، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقًا إلا به، أو أنه لا يثبت الملفوظ به، عقلاً إلا به، أو أنه يمتنع ثبوته شرعًا إلا به، فهذه ثلاثة أقسام، الأول، المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله على الله عن أمتى الخطأ والنسيان، (١)، فإنه لابد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته، فإنهما واقعان (١).

والثانى كقوله تعالى: ﴿فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٣٣]، فإنه إنما ينتظم بإضمار فضرب، وقوله تعالى: ﴿وَاسَأَلَ القرية﴾ [يوسف: ٨٦] إذ لو لم يقدر أهل القرية، لم يصح عقلاً، فصحة السؤال عقلاً بتوقف على إضمار أهل، لا يقال: هذا غير لازم، لجواز الإعجاز؛ فإنا نقول: الإعجاز يحصل بأى جماد كان، فالتخصيص بالقرية يدل على معنى غير إظهار المعجزة (٣).

والثالث: كفهم حصول الملك، كمن قال لغيره: أعتق عبدك عنى على ألف، قبيل العتق، لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًا، واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابنا، وذهب جمع من الحنفية كالبزدوى إلى أن المقتضى هو الثالث فقط، وسمى

<sup>-</sup> يحكم، هذا الحكم لم يكن إلا لعلة في الوصف لو لم تكن هذه العلة موجودة لم يكن للحكم فائدة، ومثاله: حاءت امرأة من جهينة إلى النبي غلط فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. فقد سألت المرأة عن ما نذرته أمها وماتت قبل الوفاء به وهو الحج، فذكر على نظيره وهو دين الآدمي والعلة واحدة وهو الدين فلزم أن يكون الحكم واحد.

<sup>(</sup>۱) الحديث في طرقه مقال إلا أن له شواهد قال المناوى: رمز المصنف، يعنى السيوطى،، لصحته، وهو غير صحيح، وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره، وهو في زوائد ابن ماجه عن أبي ذر، وفيه انقطاع، وفي الزوائد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده، بينما قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ورواه البيهقي عن ابن عمر، وصححه أيضًا ابن حبان واستنكره أبو حاتم، ورواه ابن عدى من حديث أبسى بكرة مرفوعا، وضعفه، وذكر النووى أنه حسن.

انظر: سنن ابن ماجه (۲۰۹/۱)، فيض القدير (۲۲۲/۲،۳٤/٤)، كشف الحفا (۲۳۳/۱)، تخريج أحاديث البزدوى (ص۸۹).

<sup>(</sup>٢) فيكون تقدير الكلام: أن الله لم يؤاخذ الأمة على الخطأ والنسيان لأنهما واقعان.

<sup>(</sup>٣) لأن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه الصدق، وهو ما سبق فسى المثال الأول للشارح بتقدير الحكم أو المؤاخذة، ودلالة اللفظ على ما يتوقف عليه الصحة العقلية كما في المثال الثاني، ودلالة اللفظ على ما يتوقف عليه الصحة الشرعية كما في المثال الثالث.

الكتاب الأول في الكتاب المعادن المحدوف والمقتضى بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الباقى محذوفًا ومضمرًا، وفرقوا بين المحدوف والمقتضى بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحدوف كمها القرية.

## (م): وإن لم يتوقف ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة.

(ش): أى وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو بالمقصود من اللفظ الأصلى الذى عبر به، ولكنه وقع من توابعه، فسمى دلالة اللفظ عليه إشارة (۱)، كقوله تعالى: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ الآية؛ فإن قوله: ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ [البقرة: ١٨٧]، يعلم منه حواز صوم الجنب، ولا شك أنه لم يقصد من الآية، ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة، أن يكون حنبًا في حزء من النهار، وهذا الاستنباط محكى عن محمد بن كعب القرظى (۱) من أئمة التابعين، وذكر ابن الحاجب هنا دلالة التنبيه والإيماء كفهم كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب، وأهمله المصنف؛ فرارًا من التكرار لأنه ذكره في القياس.

## (م): والمفهوم(٣) ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

(ش): قوله: «ما دل عليه اللفظ» جنس و«لا في محل النطق، فصل يخرج بـه المنطوق، يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية، وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وذلك بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر، وسمى مفهومًا؛ لأنه لا يفهم غيره وإلا لكان المنطوق أيضًا مفهومًا، بل لما فهم من غير تصريح به وقضية

State No.

<sup>(</sup>۱) وهي دلالة الكلام على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعًا، ولكنه لازم للمعنى المقصود، ويفهم منه بالنظر والتأمل.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن كعب بن سليم القرظى، أبو حمزة، من فضلاء أهل المدينة، كان أبوه من سبى قريظة، روى عن العباس بن عبد المطلب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وغيرهم توفى سنة ١١٧هـ. وقيل سنة ١١٧هـ.

انظر: الجرح والتعديل (٦٧/٨)، اللباب في تهذيب الأنساب (٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) بأن يكون حكما له وحالا من أحواله، بمعنى أن اللفظ يدل على الحكم بمنطوقه كما سبق فى تعريف المنطوق، أو يدل عليه بمفهومه وهو المعنى المسكوت عنه، فإن كان حكم غير المذكور أى المنطوق به، بأن يكون المفهوم المسكوت عنه أولى منه أو مساويا له فيسمى مفهوم الموافقة، فالأولى يسمى فحوى الخطاب، والمساوى يسمى لحسن الخطاب، وإن كان حكم المفهوم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق سمى مفهوم المنحالة. انظر: معايير التأويل والمتأولين مخطوط لنا.

هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهومًا، وعليه حرى بعضهم، لكن الجمهور حصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه.

(م): فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، وفحوى الخطاب: إن كان أولى منه، ولحنه إن كان مساويًا، وقيل: لا يكون مساويًا.

(ش): حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيًا أو إثباتًا أو لا، والأول مفهوم الموافقة وهل يشترط فيه الأولوية على قولين أحسنهما: لا، بل يكون أولى ومساويًا، شم إن كان أولى سمى فحوى الخطاب؛ لأن القحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٣٣]، وإن كان مساويًا سمى لحن الخطاب، أى معناه من قوله تعالى: ﴿ولتعرفتهم في لحن القول﴾ إحمد: ٣٠]، أى معناه كثيوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال الميتامي ظلمًا﴾ [النساء: ١٠] الآية؛ لأنه مثل الأكل والثانى: أنه يشترط فيه الأولوية، ولا يكون في المساوى، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي، وعزاه الهندى للأكثرين، والخلاف راجع إلى الاسم، ولا خلاف في الاحتجاج بالمساوى كالأولى.

(م): ثم قال الشافعي والإمامان: دلالته قياسية. وقيل: لفظية، فقال الغزائي والآمدى: فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. وقيل: نقل اللفظ إليها عرفًا.

رش): ما حكاه عن الشافعي نقله الصيرفي وغيره، ثم قيل: إن مراده، أنه قياس حقيقة؛ ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة، وسماه القياس الجلى، ونقله الرافعي في الأقضية عن الأكثرين، وقيل بل أراد أنه يشبهه، لأن الضرب لما لم يذكر في قوله تعالى: ولهلا تقلل لهما أف، وإنما استفيد علمه من ناحية المذكور أشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله، وإليه مال ابن السمعاني، والقول بأن دلالته لفظية، قال الشيخ: أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول: إنه الصحيح من المذهب، ولهذا قال به منكرو القياس، ولأنه لو كان قياسا، لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك، والمراد بكونه لفظيا، أن فهمه مستند إلى اللفظ، لا أن اللفظ تناوله، ثم القائلون بذلك اختلفوا؛ فقال المحققون منهم كالغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم، وهؤلاء يقولون: إن صيغ التنبيه بالأدني على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين، وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه. وقال

آخرون: إنها وإن كانت في الأصل موضوعة النبوت الحكم في اللذكور لا غير، لكن العرف الطارىء تقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معًا. وعلى هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم، يل منطوقا به، وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال: وقد يعم اللفظ عرفًا كالفحوى.

فإن قلت: هل من تناف بين ثيوته بالمفهوم وثيوته بالقياس؟ ولم لا يكون إلحاق الضرب بالتأفيف باتفاقهما جميعًا؟ قلت: زعم الصفى الهندى أن الحق عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتًا عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة، ولا التضمين لا ينافيها القياس، وقد يقال: هما متنافيان، لأن المفهوم ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتة.

واعلم أن إمام الحرمين في باب القياس من والبرهان، قد أشار إلى أن الخلاف لفظى، والظاهر أنه معنوى، ومن فوائده حواز النسخ به، وسيأتي فيه خلاف في النسخ إن شاء الله تعالى.

(م): وإن خالف فمخالفة، وشرطه ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافًا لإمام الحرمين، أو لسؤال، أو حادثة، أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضى التخصيص بالذكر.

(ش): مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق، ويسمى دليل الحطاب، وله شروط منها ما يرجع للمسكوت، ومنها ما يرجع للمذكور، فمن الأولى الا تظهر أولوية ولا مساواة فيه، فيصير موافقة، ذكره ابن الحاجب وغيره، واستغنى المصنف عنه ما سبق، ومنه ألا يكون ترك ذكره لخوف، فإن كان هناك حوف يمنع عن المصنف عنه عا سبق، ومنه ألا يكون ترك ذكره لخوف، فإن كان هناك حوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه، فلا مفهوم له؛ لأن الظاهر أن هذه فائدة التحصيص. واعلم أن كلام ابن الحاجب يقتضى عد هذا من شروط المذكور، وتقريره ألا يكون المذكور واردًا للغع خوف، فإن ورد فلا مفهوم له، كما لو قبل لمن حاف ترك الصلاة أول الوقت: يجوز ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت، فإنه لا يدل على عدم حواز تركها في غيره ومن الثاني: أن لا يكون المذكور حرج مخسرج الغالب، أى: أن العادة حارية باتصاف المذكور بالرصف، كقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء: ٢٣]، فإنه مفر ولم تجدوا كاتبًا فوهان مقبوضة اللهيمة في الحجر، وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على مفر ولم تجدوا كاتبًا فوهان مقبوضة [البقرة: ٢٨٣]، فذكر السفر لأن الغالب أن ينقد فيه الكاتب، وهذا الشرط نقله إمام الحرمين عن الشافعي، ثم قال: والذي أراه أن

قلت: وإنما صار الشافعي إلى ذلك بناء على أصله، أن القيد لابد له من فائدة، والفائدة منحصرة في نفى الحكم عما عدا المنطوق، فإذا لاح في التخصيص فائدة أخرى غير نفى الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهوم، وعلى هذا فيصير عنده مجملاً، كاللفظ المحمل، حتى لا يحكم بمحالفة ولا موافقة، أشار إلى ذلك في «الرسالة»، والإمام وإن لم يسقط التعلق به، لكنه قال: يضعف دلالته حتى لو عارضه دليل لم يبلغ في القوة ذلك المبلغ أسقطه، ووافقه ابن عبد السلام، وزاد فقال: ينبغي العكس، أي: لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب، محتجًا بأن القيد إذا كان الغالب يدل عليه، فذكره حينذ بغير فائدة أحرى، وهي المفهومية، بخلاف ما إذا لم يخرج مخرج الغالب، وأحاب في أماليه، بأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه، أما إذا كان الغالب وقوعه، فإذا نطق باللفظ أولاً فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدًا لثبوت بخلاف غير الغالب.

ومنه: ألا يكون حرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين، مثل: إن سأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة الزكاة.

وهنه: ألا يخرج مخرج حادثة حاصة بالمذكور، كما لو قيل بحضرة النبى الله النه النه الله النه الله النه عما عداه، ولك أن عنم سائمة، فقال: فيها زكاة. فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفى عما عداه، ولك أن تقول: كيف حعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم، ولم يجعلوه صارفًا عن إعمال العام، بل قدموا اللفظ على السبب، وبتقدير أن يكون كما قالوه. فهلا حرى فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب؟ ثم رأيت صاحب المسودة، حكى عن القاضى عن أصحابهم فيه احتمالين، ولعل الفارق أن دلالة المفهوم ضعيفة بخلاف اللفظ العام.

ومنه: ألا يكون المنطوق خرج لتقدير جهالة من المحاطب لحكم المسكوت عنه، فيان خرج لذلك، كما لو علم شخص أن في المعلوفة زكاة ولسم يعلمها في السائمة، فقال النبي الله: وفي السائمة زكاة، (١)، فيلا مفهوم له؛ لأن التخصيص حينتذ لإزالة جهل

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حدیث ابن عمر، وأنس رضی الله عنهما مرفوعا بألفاظ مختلفة روی فسی صحیح البخاری (۱/۲۰۱۱)، سنن أبسی داود (۳۵۸/۱)، سنن الدارمسی (۱۳۸)، تخریج أحادیث البزدوی (ص۱۲۷).

المخاطب لا لنفى الحكم عما عداه فلا مفهوم له، وقوله: «أو غيره مما يقتضى التخصيص»، أى تخصيص حكم المنطوق بالذكر من الفوائد التامة التى لا تحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى، ويجمع ما سبق أن نقول: وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه، وعليه اقتصر فى «المنهاج»، لكن المصنف تابع ابن الحاجب فى سرد الصور (١).

(م): ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل: يعمه المعروض، وقيل: لا يعمه اجماعًا.

(ش): الضمير في قوله: لا يمنع عائد على قوله: «مما يقتضى التخصيص» والمعنى أن شرطه، ألا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضى تخصيص القيد بالذكر، ولا يمنع

(١) وخلاصة شروط القول بمفهوم المخالفة.

١ - ألا يعارضه ما هو أقوى منه من منطوق أو مفهوم موافقة.

٢ - ألا يكون القيد المذكور قد خرج مخرج الغالب المعتاد، مثل آية الخلع المقيدة بالخوف، فبالا يقهم منه عدم جواز الخلع عند عدم الخوف.

٣ - ألا يكون المقصود من الوصف بحرد المبالغة كآية الاستغفار للمنافقين، فإن العدد فيها للمبالغة والإفادة أن الله لا يغفر لهم مهما بالغت في الاستغفار لهم.

٤ - ألا يكون المنطوق واقعا في حادثة حاصة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ فلا يفهم أن المحرم التضعيف بـل الربـا كلـه حرام سواء كـان أضعافا مضاعفة أم لا.

و - ألا يكون الوصف قصد به الامتنان كقوله: ﴿ وهو الـذى سخر البحر لتـأكلوا منـه لحمـا طريًا ﴾ فهذا الوصف امتنان فلا يدل على عدم حل غيره.

٦ - ألا يكون القيد قصد به التفخيم وتأكيد الحال كما في قوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو عرم منها، فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر.

٧ - أن يذكر مستقلا فلو ذكر على وجه التبعية لشىء آخر فلا مفهوم له كقول تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساحد فإن قول تعالى: ﴿فى المساحد لله لله وم له الأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقًا.

٨ - ألا يظهر من السياق قصد التعميم كقوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير﴾ للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والمكن، وليسا بشيء، فإن المقصدود بقوله: ﴿على كل شيء قدير﴾ التعميم.

منقول من المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية، ومعايير التأويل والمتأولين للعامة والمقصرين والمجتهدين مخطوطتان لنا.

أن يقاس المسكوت على المتطوق، ويجوز عوده على التخصيص بالذكر، واللعني: ولا يمتع التحصيص والحالة هذه بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق، إذا اقتضى القياس إلحاقه، والغرض من هذا مسألة حسنة، وهي أنا حيث لا نجعل القيد مخصصًا، فهل نقول: إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولتا: الغنم السائمة داخل في عموم قولنا: الغنم، وإن وحود لقظ الساتمة كالمعدوم، إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدحول تحت عموم لقظ الغتم؟ أو تقول: إنه منع دخوله تحت العموم، وبقى مسكوتًا عنه كما كان؛ إذ لا مفهوم ينقيه، ولا لقظ يقتضيه؟ واللحتار التاتي، وادعى بعضهم فيه الإجماع وهو قضية قول ابسن الحاجب في أثناء المسألة، وأحيب بـ أن ذلك فرع العموم ولا قائل به، وقال بعضهم بالأول وإليه أشار المصنف بقوله: وبل قيل: يعمه المعروض، وأشار بقوله: وإجماعًا، إلى أن هذا القول قد النعى قيام الإجماع عليه، فيكون ما ورابه خارقًا للإجماع، ولا فاتلة في قوله: ووقيل: لا يعممه إجماعًا، إلا التبيه على ذلك، وإلا نفى قوله: وولا يمنح قياس اللسكوت بالمتطوق، ما يقهم أن الإلحاق به قياس سائع، ويهذا يخرج الحواب عمن اعترض على اللصنف بأنه حكى قولاً بالتعميم، والإجماع في مقايله، وتحريره أنه لم يـدع قيام الإجماع على مقابله، بل نقل أن بعضهم النعي ذلك، وأما المعروض فهو اللقظ العام، وهو الغنم مثلاً في قولنا: الغنم السائمة، إذ لفظ السائمة عارض له، وإثما قبال: اللعروض ولم يقل اللوصوف؛ لئلا يتوهم اختصاص ذلك بمفهوم الصفة، وهو لا يختص به، إذ هله الأمور تمتع القول باللقهوم في الصقة والشرط وغيرهما، ولم يقيد القيك لأن من يدعى أن اللفظ عام، وأنه لا يساقي العموم، قيحوز الإلحاق به قياسًا لا يسلم وحود قيد، ويقول: لقظ السائمة ليس قيدًا الأن ما حاء للتقييد، وإنما حرج لغرض وراء التقييد

(م): وهو صفة كالمعتم السائمة أو سائمة العنم لا مجرد السائمة على الأظهر.

(ش): مفهوم الصقة، أن يذكر الاسم العام مقترنًا بالصقة الخاصة؟ كقوله: وفي الغنسم السائمة زكاة،، يفهم نفيها عن العلوفة، وقوله: ولا وصية لوارث،(١)، يفهم حوازها لغير

<sup>(</sup>۱) حليث وإن الله أعطى كل ذى حق حقه قلا وصية لوارث، روى فى سنن أبى داود (۱) حليث وإن الله أعطى كل ذى حق حقه قلا وصية لوارث، روى فى سنن أبى داود (۲۰۹/۲) النسائى (۲۰۱/۲۰) الترمذى (۲۰۲/۲) تحقة الأحرذى (۲۰۲/۲۰) النارقطنى (۲/۲۰۹) مسئلا (۲/۲۰۹) نصب الراية (۲/۲۰۹) سنن اليهقى (۲/۲۲) التارقطنى (۲/۲۸) مسئلا الإمام أحمد (۲/۲۸۱/۲۱) (۵/۲۲۷) كثف الخفا (۲/۲۱) التلخيص الحبير (۲۲/۲۱) تخريج أحاديث الجودى (ص۲۲۲) عن أبى أمامة، وعمر بن خارجة، وأنس، وابن عياش، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حدم، وحابر، وزيد بن أرقم، وعلى بن أبى طالب، ومعقل بن يساز، رضى الله عنهم مرفوعًا باللفظ السابق.

الوارث، وليس الراد بالصقة النعت فقط، كما هو الصطلاح التحوى، والهذا يمثلون يمطل الغني ظلم، (١) قحعل الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافة، وإنما غاير اللصنف بين اللثالين بالعطف بمرأوه، لينيه على تغليرهما فإن كلام والمنهاج، يقتضي تساويهما، ومختار اللصتف خلافه، وإن لكل منهما مفهومًا غير اللقهوم من الآخر، وبني ذلك على أن مرادهم بالصفة تفسير لفظ مشترك اللعني، بلفظ أحر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، قال: قإن القيد في: «في الغتم السائمة الزكاة» إنَّا هو الغنم، وفي: «في سائمة الغنم زكاة،) إنما هو السائمة، فمفهوم الأول علم الوجوب في الغنم المعلوقة، التبي لبوالا التقييد بالسوم، الشملها لفظ الغنم، ومفهوم الثاني علم وحبوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثالاً، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة، وأما عدم وحوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني، فإنه من باب منهوم اللقب؛ الأن قيد الغنم لم يشمل غيرها كالبقر مشالاً، قلم يخرج بالصفة التي للو أسقطت للم يختل الكلام، وأما قوله: لا يحرد السائمة، يشير به إلى أن صورة مفهوم الصفنة اللتفق عليم أأن تذكر النات العامة، ثم تذكر إحدى صفتيها، كالمثلين الذكورين، أما إذا ذكرت الصفة فقط، مثل السائمة، فقط، هل هو كالصفة أو لا مفهوم اله؟ الأن الصفنة إنما حمل لها مفهوم، لأنه لا قائلة لها إلا نفى الحكم، والكلام يلونها لا يختل، وأماا الصفة اللحردة فكاللقب يختل الكلام يلبونه على قولين، حكاهما الشيخ أيبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما؟ قال ابن السمعاني: وجمهور أصحاب الشافعي على التحاقه بالصفة. وهذا خلاف ترجيح اللصنف، وعلى الأول فلا ينبغي أن يفهم تساويهما، بل الصفة اللقيدة يذكر موصوفها أقوى في الدلالة من الصفة اللطلقة؛ الآن القيدة بذكر موصوفها كالنص.

وقال الهتدى: الخلاف في هذا أيعك الآن في صورة التحصيص بالصفة من غير ذكر العام، يمكن أن يكون الباعث للتحصيص هو عدم خطوره بالبال، وهذا الاحتمال إن لم يعنع في العام المرادف بالصفة الخاصة في معرض الاستدراك، في العام المرادف بالذي يطرأ ويزال احترازًا عن الصفة اللازمة للحنس كالطعم لما يؤكل؛

<sup>(</sup>۱) حلیت (مطل الغنی ظلم، طرف من حلیت ابن عمر مرقوعًا، رواه الإمام أجمل هی مستله (۱) حلیت (مطل الغنی ظلم، طوف من حلیت ابن عاجه (۲/۳/۸۱)، عن أبی هریرة مرفوعًا، رواه البخاری (۲/۸۰/۲۱)، البخاری (۲/۸۸۷)، البخاری (۲/۸۸۷)، مسلم (۲/۷۸/۷۱)، أبسو هاود ((۲/۲۷۲)، النسائی (۲/۸۸۷)، وأبضًا البخاری (۲/۸۸۷)، مالك فی اللوطأ (ص۸۱).

#### (م): وهل المنفى غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان.

(ش): لا خلاف أن المنفى غير السائمة، لكن اختلفوا هل هى غير سائمة الغنم أو غير سائمة كل شيء؟ مثاله: وإذا قال: في الغنم السائمة زكاة، هل يدل على نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقًا من سائر الأجناس، سواء كانت معلوفة الغنم أو الإبل أو البقر أو يختص النفى عن ذلك الجنس، وهي معلوفة الغنم فقط؟ وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في والأصول، والإمام في والمحصول، عن أصحابنا وصححا الثاني، ووجهه، أن المفهوم نقيض المنطوق والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها؟ قال المصنف: ولعل الخلاف مخصوص بصورة وفي الغنم السائمة، أما صورة سائمة الغنم، فقد قلنا: إن المنفى فيها سائمة غير الغنم، فالمنفى سائمة لا غير سائمة، والمنفى هناك غير سائمة على الخصوص؟ فيه القولان.

#### (م): ومنها العلة، والظرف والحال، والعدد.

(ش): الضمير في «منها»، يعود إلى الصفة، وعادة الأصوليين، يغايرون بين الصفة وبين هذه المذكورات، وجعلها إمام الحرمين أقسامًا من الصفة وراجعه إليها فقال: ولو عبر، عن جميع هذه الأنواع بالصفة، لكان ذلك منقدحًا، فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمحصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيها، فقول القائل: زيد في الدار أي: مستقر فيها وكائن فيها وكذا القتال يوم الجمعة أي: كائن فيه، وقد صرح به القاضى أبو الطيب في العدد، وقال: إنه قسم من الصفة لأن قدر الشيء صفته، وأشار إليه ابن الحاجب أيضًا، وجرى عليه المصنف.

ومنها مفهوم العلة، فهو تعليق الحكم بالعلة؛ نحو: ما أسكر كثيره فقليله حرام(٢)،

<sup>(</sup>۱) حدیث «لا تبیعوا الطعام بالطعام» عن معمر بن عبد الله مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحیحه (۱) ۲۱ ۱/۳)، البیهقي في سننه (۷۸٥/۵)، الإمام أحمد في مسنده (۲/۰۰٪).

<sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه الترمذی، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوی، والبیهقی، عن جابر بن عبد الله بلفظ: «ما أسكر كثیره فقلیله حرام» وابن ماجه رواه بلفظ: «ما أسكر كثیره حرام» صححه ابن حبان وغیره وقال الترمذی: حدیث حسن غریب.

انظر: سنن الترمذی (۲۹۲/٤)، سنن أبی داود (۳۲٦/۳)، سنن ابن ماحه (۱۱۲۰/۲)، السنن الخبری للبیهقی (۲۹۲/۸)، شرح معانی الآثار (۲۱۷/٤)، الإحسان بترتیب صحیح ابن-

الكتاب الأول في الكتاب .....

مفهومه: أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم، والفرق بينه وبين مفهوم الصفة: أن الصفة قد تكون تكملة العدد لا علم، وهي أعم من العلم، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم، وإلا لوحبت الزكاة في الوحش، وإنما وحبت لنعمة الملك وهـو مـع السـوم أثـير فيها مع العلف، كذا قاله القرافي، ولك أن تقول: انتفاء الحكم عن المسكوت لأجل انتفاء العلة المعلق عليها الحكم لا من ناحية المفهوم، والأصل عدم علمة أخرى، وأما مفهوم الظرف فهو يتناول ظرف الزمان والمكان وهو حجة عند الشافعي كما قالـــه إمــام الحرمين، فالزمان كقوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ [البقرة: ١٩٧] والمكان كقوله تعالى: وفاذكروا الله عند المشعر الحرام، [البقرة: ١٩٨]، وأما مفهوم الحال، أى: تقييد الخطاب بالحال، فكقوله تعالى: ﴿ وَلا تَبَاشُـرُوهُن وَأَنتُـمْ عَاكُفُونَ فَي الْمُسَاجِدُ ﴾ [البقرة: ١٨٧] ذكره ابن السمعاني في «القواطع»، وقال: إنه كالصفة، وأما العدد، أي: تعلق الحكم بعدد مخصوص؛ كقوله تعالى: ﴿فَاجِلْدُوهُم ثُمَانِينَ جَلْدُهُ ۗ [النور: ٤] وهـو كالصفة كما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي، وكذا الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، ومثله بقوله: في أربعين شاة<sup>(١)</sup>، شاة. قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبتًا» (٢)، وفي هذا الثاني نظر، وقد قال ابن الصباغ في «العدة»: مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه، كقوله: ﴿إِذَا بُلْغُ الماء قلتين لم يحمل حبثًا»، فإنه ينبه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل، قلت: وهذا قاله الشافعي في انحتلاف الحديث، فقال: وفي قوله على: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثًا، دلالتان: إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل خبثًا؛ لأن القلتين إذا لم يتنجسا، لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق حديث بئر بضاعة، والثانية: أنه إذا كان دون القلتين حمل النجاسة؛ لأن قوله: إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبى هريرة(٢) في غسل الإناء من

حبان (۳۷۹/۷)، موارد الظمآن للهیثمی (ص۳۳٦).

<sup>(</sup>۱) حدیث: ابن عمر، رضی الله عنهما، بلفظ: وفسی أربعین شاة شاة، رواه أبو دواد فی سننه (۹۸/۲)، وما بعدها، الترمذی فی سننه (۱۷/۳).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «إذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثًا» قال المنذری: إسناده حید عن ابن عمر، رضی الله عنه، مرفوعًا. رواه أحمد فی المسند (۳۸،۱۲/۲)، أبو داود فی سننه (۱۷/۱)، المترمذی فی سننه (۹۷/۱) وما بعدها، النسائی فی سننه (۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن أو عبد الله بن صحر الدوسى، صاحب رسول الله ﷺ، قدم المدينة عمام سبع، وشهد خيبر مع رسول الله ﷺ، لزم رسول الله ﷺ وواظب عليه رغبة فسى العلم فكان أحفظ الصحابة، روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل، توفى بالمدينة عام ٥٧هـ. وهو ابن ٧٨ سنة.

١٧٤ ..... الكتاب الأول في الكتاب

الولوغ، لأن آنيتهم كانت صغارًا. انتهى. وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان لا الزيادة.

#### (م): وشرط.

(ش): هذا قسيم قوله: وهو صفة، ومفهوم الشرط هو تعليق الحكم على شرط، وهو يدل على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط، وهو معنى قولهم: المعلق بالشرط عدم، قبل وجود الشرط، وإلا لكان التعليق بالشرط قبيحًا، واقتضى كلام الإمام فخر الدين أن الخلاف في أن عدم المشروط مستفاد من عدم الشرط، أو لا، وليس كذلك فإن القاضى من المنكرين له، وهو قائل بعدم الشرط، لكن علة عدمه استصحاب الأصل، وغيره يعلله بعدم الشرط فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم لا على أصل العدم عند العدم، فإن ذلك ثابت بالأصل، قبل أن ينطق الناطق بكلام، وكذا القول في سائر المفاهيم، وهل المراد بالشرط الاصطلاحي أو اللغوى حتى يدخل فيه السبب في أنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم فيه بحث.

#### (م): وغاية.

(ش): مفهوم الغاية مد الحكم إلى غاية بإلى وحتى، فيدل على نفى الحكم عما بعدها لقوله تعالى: ﴿وَأَمُوا الصّيام إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ونص الشافعي في «الأم، على القول به، ومنهم من أنكره، وقال: هو نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعدها، فيبقى على ما كان عليه.

(م): وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول.

(ش): مفهوم الحصر أنكره قوم، وقال آخرون هو من المنطوق، والجمهور على أنه من المفهوم ويدخل فيه صور منها: إنما، نحو: هإنما الولاء لمن أعتق (١)، فإنه يفيد إثباته للمعتق، ونفيه عن غيره بالمفهوم، وسيذكر المصنف الخلاف فيه، ومنها المنفى بما أو بالا، والاستثناء، نحو لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد، صريح فى نفى العلم عن غير زيد، ويقتضى إثبات العلم له، قيل بالمنطوق، وقد رأيت فى كتاب ابن فورك الجزم به، وقال:

and the second of the second o

<sup>-</sup>انظر: الإصابة (۲۰۰/۲) وما بعدها، الاستيعاب (۲۰۰/۲) وما بعدها، شذرات الذهب (۱۳/۱).

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث ورد في قصة بريرة أخرجه البخارى في صحيحه (۳/ ۲۰)، أبو داود في سننه (۲/ ۲۰)، الترمذي في سننه (۲/ ۳۸)، البيهقي (۲۰ / ۳۹۰)، التسافعي في الأم (۲۲/۲).

الكتاب الأول في الكتاب النفى المحرد نحو: ولا صيام لمن لم يبيت الصيام، (١)، فيه قضيتان، نفى وإثبات بخلاف النفى المحرد نحو: ولا صيام لمن لم يبيت الصيام، (١)، فإنه قضية واحدة لها مفهوم: انتهى.

والصحيح أنه بالمفهوم لما سنذكره، وتمثيله بالاستثناء المفرغ يقتضى خلافه لو قلت: ما قام أحد إلا زيد، ولا فرق. ومنها ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر نحو: زيد هو القائم يفيد ثبوت القيام له فو نفيه عن غيره بالمفهوم، وعليه قوله تعالى: ﴿أَمُ المُخْدُوا مِن دُونه أُولِياء فالمله هو الوليّ [الشورى: ٩] وقوله: ﴿إِن شانئك هو الأبسر ﴾ [الكوثر: ٣]، وهذا ذكره البيانيون ومنها: تقديم المعمول؛ نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ [الفاتحة: ٥]، أى: نخصك بالعبادة والاستعانة، وبالغ البيانيون في إفادته الاختصاص، وسيأتى الخلاف فيه. وأطلق المعمول ليشمل المفعول والحال والظرف، وكذلك تقدم الخبر على المبتدأ نحو: تميمي أنا، وبه صرح صاحب والمثل السائر، وأنكر عليه صاحب والفلك المائر، وقال: لم يقل به أحد، واحتج أصحابنا على تعيين لفظتى التكبير والتسليم بقوله وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين يستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم ينحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك، إذا قلت: صديقي زيد، وقرر الشيخ بهاء الدين النحاس (٢) بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: الحيوان

<sup>(</sup>۱) حديث: ولا صيام لمن لم يبيت الصيام، قال ابن حجر: سنده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه وفي العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ، والصواب وقفه على ابن عمر رضى الله عنهما، والحديث: رواه أحمد في المسند (۲۸۷/۱)، أبو داود (۳٤١/۲)، الترمذي (۳٤/۲)، النسائي (۲۱۲/٤) عن حفصة رضى الله عنها، الدارقطني في مننه (۲۱۳/٤) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد وإسحاق وابن أبى شيبة والبزار عن على ابن أبى طالب، وضى الله عنه، مرفوعًا، وأخرجه الحاكم وابن ماجمه عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا.

انظر: بذل المجهود (١٥٣/١)، سنن ابن ماحه (١/١٠)، المستدرك (١٣٢/١)، الدراية فى تخريج أحاديث الهداية (١٢٦/١)، شرح السنة للبغوى (١٧/٣)، مسند الإمام أحمد (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبى نصر الحلبى، بهاء الدين، أبو عبد الله، ابن النحاس، شيخ العربية بالديار المصرية في عصره ولد سنة ٢٢٧هـ. بحلب، وسكن القاهرة وتوفى بها سنة ٢٩٨هـ. من مصنفاته: شرح قصيدة فيما يقال بالباء والواو للشواء الحلبى، شرح المقرب لابن عصفور في النحو وغير ذلك.

الإنسان، فإن قلت: زيد صديقي، كان الخبر صالحًا لأن يكون أعم من المبتدأ فيجعله كذلك، وكذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد بخلاف قولك: صديقي زيد، فإنا لا يمكننا أن نجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ، فما بقي إلا أن نجعله مساويا، وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وأنه غير جائز، وإذا كان مساويًا يلزم الانحصار، ضرورة صدق، أن كل من هو صديقي زيد حينئذ.

# (م): وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل: إنه منطوق أى: بالإشارة ثم غيره.

(ش): أى: أقوى المفاهيم من باب الحصر النفى وإلا؛ لأن إلا موضوعة للاستثناء وهو الإخراج، فدلالته على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم، ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو غير القيام، بل قد يستلزمه، فلذلك كان من المفهوم، واعلم أن بعض الجدليين حكى خلافًا في الاستثناء، هل هو منطوق أو مفهوم؟ ورجح الأول بدليل أنه لو قال: ماله على إلا دينار، كان ذلك إقرارًا بالدينار حتى يؤاخذ به، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة به؛ لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار بالاتفاق، وقوله: «ثم ما قيل: إنه منطوق أى: كأنها، وإنما قال: أى: بالإشارة؛ للتنبيه على أنه ليس مراد القائل بكونه منطوقًا إنه منصوص، فذلك بعيد، بل مراده إشارة النص إليه، ولا شك أنه بهذا الاعتبار مرتفع عن رتبة المفاهيم، إذ دلالة النص أقوى من مفهومه، فإن قلت: لا حاجة لقوله أولاً: «وأعلاه لا عالم إلا زيد»؛ لأن من الناس من قال: إنه منطوق.

وقال القرافى: إنه الظاهر فهو داخل فى قوله: «ما قيل: إنه منطوق» قلت: لابد منه، لأن القائل بالمنطوق فى النفى، قيل إلا أن يدعى أنه منطوق، بخلاف إنما والغاية، ولهذا قال: أى بالإشارة والذى أحوجه إلى هذا أنه قصد إثبات تعاقب رتبها فى المفهوم، وإن جعلناها من المفهوم، فليست دلالتها على السواء. وقوله: ثم غيره أى: من أنواع الحصر الذى كما وهو ضمير الفصل وتقديم المعمول ويلحق به حصر المبتدأ فى الخبر.

# (م): مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل: شرعًا، وقيل: معنى.

(ش): الألف واللام للعهد، وهى الأربعة السابقة فى أنواع المحالفة، فإن مفهوم الموافقة يجمع على القول به كما قاله القاضى أبو بكر وغيره، وقال الهندى لا نعلم حلاقًا فى صحته، بـل أطبق الكل عليه حتى منكرو القياس، وقوله: إلا اللقب، لا وجه للاستثناء، لأنه لم يتقدم له ذكر، وإنما ذكره فيما بعد، وأحره لأنه يخالفها فى الحجة،

<sup>-</sup>انظر: شذرات الذهب (٥/٢٤٤)، كشف الظنون (٢/٤٤٣)، الأعلام (٢٩٧/٥)، معجم المؤلفين (١٩٧/٥).

وقوله: حجة، أى: ظاهر في المفهوم، مثل العموم ظاهر في الاستغراق، ولهذا نقدمه على القياس، ونؤخره عن النص، قال ابن السمعاني، لكن اختلف القائلون به، هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من جهة اللغة، أى: ليس من المنقولات الشرعية، بل هو باق على أصله، أو من جهة الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة، أو من قبيل المعني أى: العرف العام، ورجح ابن السمعاني الأول وتابعه المصنف وعزاه لأكثر الأصحاب، وعزا الثالث للإمام، وهو متابع فيه للهندى، وإنما قاله الإمام في «المعالم»، وأما في المحصول فاحتار مذهب الحنفية، مع أن المصنف في باب العموم جزم بأن تعميم مفهوم المخالفة بدلالة العقل، ثم أحاله على المذكور هنا، واستثنى من حجية المفاهيم مفهوم اللقب، وهو تعلق الحكم بالاسم الجامد، نحو: قام زيد، فيلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح؛ لأن اللفظ لم يتعرض له، وتخصيصه بالذكر، لغرض الإخبار عنه، لا لنفيه عن غيره، وليس المراد باللقب الاصطلاحي: النحوى، بل الأعم من اللقب والاسم والكنية.

#### (م): واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وبعض الحنابلة.

(ش): زيفوا مذهب الدقاق<sup>(۱)</sup> بأن المصير إليه ينفى تعيين كل ما اعتبر الشرع عينه، ويستلزم إثبات قيام كل من فى العالم عند قولنا: زيد حالس، ويلزم تكفير من قال: عيسى رسول الله، وله أن يجيب بأن المفهوم اللقبى يحتج به عند عدم معارضة المنطوق كغيره من المفاهيم، واعلم أن نسبته إلى الدقاق مشهور، وأما الصيرفى فاعتمد المصنف فيه أن السهيلى<sup>(۲)</sup> نقله فى «نتائج الفكر» فى باب العطف عنه وهو غريب، ولعله تحرف علمة بالدقاق، وأما حكايته عن ابن عويزمنداد<sup>(۳)</sup>، فذكره الماوردى وغيره، وقال

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن محفر الدقاق الشافعي الفقيه، الأصولي، القاضي، والدقاق نسبة إلى عمله وبيعه الدقيق، ويلقب بالخباط الإمام الشافعي، وله شرح المختصر، توفي سنة ٣٩٢هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسمنوي (٢٢١١)، تاريخ بغداد (٣/٣)، النحوم الزاهرة (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخنعمى الأندلسى، الممالكى، الضرير، أبو القاسم وأبو زيد، الحافظ العلامة الأديب النحوى، المفسر، من مصنفاته: الروض الأنف فى السيرة، والأعلام فى مبهمات القرآن، وله شعر وتصانيف ممتعة مفيدة، توفى سنة ١٨٥هـ. بمراكش.

انظر: البداية والنهاية (٢١٩/١٣)، شذرات الذهب (٢٧١/٤)، بغية الوعاة (٨١/٢)، شحرة النور الزكية (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله، وقبل: محمد بن أحمد بن على بن إسحاق بن خويزمندآد، أبو عبد الله البصرى المالكي، كان يجانب علم الكلام، ويحكم على الكبل أنهم من أهمل الأهمواء، تفقه على الأبهرى، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام

الكتاب الأول في الكتاب المصنف: إن الإمام في البرهان حكاه عن طوائف من أصحابنا، وأنه إخبار للاحتجاج به إذا اقترن به ما يفيد نفى الحكم؛ كقوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون﴾ [المطفقين: ٢٥].

فاتلة: ابن حويزمنداد اشتهر على الألسنة بالميم، وعن ابن عبد البر أنه بالياء الموحدة المكسورة.

(م): وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقًا، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، وقوم العدد دون غيره.

(ش): المنكرون للمفهوم في الجملة اختلفوا على مذاهب؛ فمنهم من أنكر الكل، أي مفاهيم المخالفة، وقوله: ومطلقًا، لأحل التفصيل الذي بعده، والعجب على اقتصاره على أبي حنيفة وحده، فإنه وجد عندنا صار إليه الغزال، وتوهم ابن الرفعة في والمطلب، أن أبا حنيقة يقول بمفهوم الصفة لإسقاط الزكاة في المعلوفة، وليس مأخذ السقوط عنده المفهوم، بل إن الأصل عدم الوجوب مطلقًا، حرجت السائمة بدليل، فبقى في المعلوفة على الأصل، ومنهم من أتكره في الخبر، واعترف به في الأمر، فهذا أخذه المصنف من ابن الحاجب، فإنه ذكر في أدلة النفاة أنه لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل، لأن من قال في الشام: الغنم السائمة لم يدل على خلافه قطعًا، وأجاب بالتزامه في الخبر أيضًا، ويأنه قياس في اللغة ثم زيفها، وقال: الحق في الفرق بين الإنشاء والخبر، فإن الخبر وإن دل على المسكوت غير مخبر به، فلا يلزم أن يكون حاصلاً في الخارج لأن الخبر يفتقر إلى حارج وهو تعلقه، بخلاف الحكم، إذ لا حارجي له حتى يجرى فيه ذلك، وفرق ابن السمعاني فإن المحبر قد يكون له غرض في الإخبار، بأن في الشام غنمًا سائمة مشلاً وأن زيدًا الطويل في الدار، ولا يكون له غرض في الإحبار، عن غير الشام ولا عن غير زيد الطويل فحصمها بالإحبار لذلك، وأما الشارع في مقام الإنشاء وإن بين جميع الأحكام فإذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، علمنا أنه لو كانت الزكاة في حميع الغنم لعلق بمطلق الاسم. واعلم أن مقتضى كلام من ذكر أن القول ينفيه في الخبر محل اتفاق؛ ولهذا تمحلوا طريق الفرق، وصرح به القاضي في التقريب، ومع ذلك فلا يخفي ما في حكاية المصنف له قولاً مفصلاً، لكن صاحب والمسودة، حكى عن القاضي وعن أصحابه فيه قولين، مرة سوى بينهما، ومرة فرق، فقال: إذا قلت: زيد الطويل في الدار، لم يــدل على القصير بنفي ولا إثبات، وقال والد المصنف: إنما هو حجة في خطاب الشارع لعلمه

Alkano.

<sup>-</sup>القرآن وله اختيارات شواذ: تكلم في الباحي، توفي سنة ٢٩٠هـ. تقريبًا.

اتظر: طبقات المفسرين (١٨/٢)، الديباج المذهب (٢٢٩/٢)، شحرة النور الزكية (ص٢٠١).

بواطن الأمور وظواهرها وليس بحجة في كلام المصنفين والناس لغلبة الذهول عليهم، وعلى هذا فالمفهوم عنزلة القياس، ويشهد له ما حكاه الرافعي عن فتاوى القاضى حسين، أنه لو ادعى عليه عشرة، فقال: لا تلزمني اليوم لا يطالب بها؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم، قلت: لكن كلام المصنف يقتضى أنه لا قرق بينهما في طرد الخلاف وقد حكى الغزالي في البسيط فيما لو قال: قارضتك على أن لى النصف وسكت عن حانب العامل فظاهر النص إنه فاسد؛ لأن جميع أحزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك، وإنما ينصرف عنه بإضافته إلى غيره ولم يضف، وذكر ابن سريج قولاً مخرجًا أنه يصح تمسكا بالفحوى والمفهوم. انتهى.

وقال الهروى(١) في الأسرار، لو قال: ما لزيد على أكثر من مائة درهم، لم يكن مقراً بالمائة، لأنه نفى بجرد، فلا يدل على الإثبات، وفيه وجه أنه إقرار، وهو قول أبي حنيفة، وأصل هذا أن دليل الخطاب، هل هو حجة أم لا؟ انتهى، ثم رأيت ابن تيمية في بعض مؤلفاته، حكى هذا التفصيل عن بعض الناس، وقال: إنه خلاف الإجماع، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو ليس من جملتها، فالتفصيل إحداث قول ثالث، ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في الكلام مطلقا، واستدلوا على كوفه حجة في كلام الناس بأنه دلالة من جملة الدلالات كالعموم، وأما القياس فإنما لم يكن حجة في كلام الناس؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما يصير حجة في كلام الناس؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما يصير دليلاً بنص الشارع بخلاف المفهوم، فإنه دليل لغة، والشارع بين الأحكام بلغة العرب، وقد يقال: إن هذا التفصيل قريب من الذي قبله، أعنى التفصيل بين الخير والإنشاء، لأن المصنفين عبرون عن حكم الله لا منشئون وقد عكس بعض الحنفية. قفى «حواشي الهداية، للخيازي(١) في باب جنايات الحج أن شمس الأثمة ذكر في «السفر الكبير» أن

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروى، قاضى هما النا من الأثمة الفقهاء. من شيوحه: الفاضى أبو عاصم العبادى. من مصتفاته: الإشراف على غوامض الحكومات، توفى سنة . . ٥ هـ. وقيل: ٤٩٨هـ.

انظر: طبقات السبكي (٥/٥/٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٢٣٦/٢)، طبقات الشافعية للإستوى (١٩٦/٢)، طبقات الشافعية

<sup>(</sup>٢) هو: عمر بن محمد الخبازى، الخبعندى، الحنقى، حلال الدين، أبو محمد، فقيه حنقى أصولى، درس بدمشق وتوفى بها سنة ١٩١هـ ودفن عقابر الصوفية. من مصنفاته المغنى في أصول الفقه، حواش على الهداية في قروع الفقه الخنقي.

انظر: البداية والنهاية (٣٢١/١٣)، شقرات الذهب (٥/٩١٤)، الأعلام (٥/٣٣)، مغمم اللولقين (٥/٣٠). الأعلام (٣١٥)، مغمم

تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه؛ إنما هـ في حطابات، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل، ويؤيده ما سبق عن حكاية الهـروى؛ فإن أبـا حنيفـة جعله مقرًا مع أنه لا يقول بالمفهوم، على أنه قد يقال: لا معنى لنقــل المصنـف ذلـك عــن والده، بل الخلاف فيه قديم من غير خصوصية بالمفهوم، فقد حكى إلكيا الطبري، خلافًا في أن قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك، هـل يختص بكلام الشارع أو تجرى في كلام الآدمي، وسيأتي في باب العموم حكايته عن القاضي الحسين أيضًا، والراجع الاختصاص، ويشهد له مناط قولهم: إن مفهوم الصفة إنما كان حجة لما فيه من معنى العلة، والعلل لا نظر إليها في كلام الآدمي، إذ لا قياس فيها قطعًا، وقولهم لا يمكن أن يكون المخصص المذكور بالذكر خطوره بالبال دون صيغة؛ لأن ذلك لا يتأتي إلا في كلام الله تعالى، ويعلم من هذا أن تخريج المتأخرين مسائل الفروع على القواعد الأصولية لا يخلو من نزاع، وأنكر إمام الحرمين المفهوم في الصفة، إذا لم تشتمل على معنى يناسب للحكم، كقولهم: الإنسان الأبيض ذو إرادة، بخلاف المشتملة على المناسب كالسائمة؛ فإن خفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب، وعدمها في عدمه، قال ابن السمعاني: وهو خلاف مذهب الشافعي، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس، وهذا أورده الإمام على نفسه، وأجاب بأن قضية اللسان هي الدلالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه، وزعم أن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة، واستفيد مما نقله المصنف عن إمام الحرمين صواب النقل عنه، فإن صاحب المحصول والمنهاج نقلا عنه احتيار المنع كأبي حنيفة ونقل ابن الحاجب عنه القول بغير ذلك، والموجود في البرهان ما حكاه المصنف من التفصيل، وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم، يعنى خلا اللقب وهذا منسوب إلى الإمام في المحصول، فإنه ذكر تفصيلاً حاصله أنه لا، والمنقول عن الشافعي، أنه يدل بمن نقله الماوردي وأبو حامد، لكنه مثل بقوله: إذا بلغ الماء قلتين، والأشبه أنه من الشرط، فإنه لا اسم عدد هنا كاثنين وثلاثة بل المعدود.

# (م): مسألة: الغاية قيل: منطوق، والحق مفهوم.

(ش): ذهب القاضى أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق، وادعى أن أهل اللغة وقفونا على ما يقوم مقام نصهم، على أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها، لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلامًا مستقلاً، فإن قوله: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ ]البقرة: ٢٣٠]. وقوله: ﴿حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢]، لابد فيه من إضمار، لضرورة تتميم الكلام، وذلك الضمير إما ضد ما قبله أو غيره والثاني باطل، لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه، فتعين الأول، فتقديره: حتى يطهرن

الكتاب الأول في الكتاب المعاب المعاب الكتاب الأول في الكتاب المعاب المع

عندنا من قبيل دلالة الإشارة، لا المفهوم، ومن هذا يعلم أن كلام ابن الحاجب في النقل عن القاضي يقتضي أنه مفهوم ليس بجيد، وكلام القاضي في التقريب مصرح بما ذكرنسا، لكن الجمور على أنه مفهوم، ومنعوا وضع اللغة لذلك.

(م) ويتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول فمدعى البيانيين إفادته الاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان.

(ش): لما فرغ من بيان كونه حجة بين مراتبها قوة وضعفًا، فإنه لم يرتبها فيمــا سبق عند إيرادها، ومن فوائده الترجيح به عنــد التعـارض، فأقواهـا بعـد مفهـوم الحصـر بـإلا، مفهوم الغاية؛ ولهذا قيل بأنه منطوق، كالقاضى، ويلتحق به مفهوم ﴿إِنَّا ۗ، فإن فيها هــذه المرجحات كما سيأتي، ذكر ذلك المصنف في شرحه للمختصر، فجعل أعلاها، وماء، «وإلا»، ثم مفهوم «إنما» والغاية، ثم حصر المبتدأ في الخبر ثم الشرط انتهمي. وتقديمه حصر المبتدأ في الخبر على الشرط تابع فيه الغزالي، وإنما أخر هنا الشرط على الغاية؛ لأنه لم يقل أحد: إنه بالنطق، فكان دون ما قبله، وقدمه على الصفة؛ لأنه قال به بعض من لا يقول بها كابن سريج، ثم الصفة المناسبة، لأنها متفق عليها عند القائل بالصفة، ثم مطلق الصفة غير العدد، واقتضى كلامه أن بقية أقسام الصفة من العلمة والظرف والحال على السواء، وينبغي أن يكون أعلاها العلة لدلالتها على «إنما»، فهي قريبة من النص، ثم العدد، ثم تقديم المعمول، وإنما أخره لأنه لا يفيد في كل صوره وأحواله، ولأن المحفوظ فيه عن القائل به، لفظ الاختصاص لا الحصر، وكذا قاله البيانيون، وخالف ابن الحماجب وأبو حيان؛ أما ابن الحاجب فقال في شرح المفصل: إن الاختصاص الذي يتوهمــه كثـير من الناس في تقديم المعمول وهم، والتمسك فيه مشل قوله تعالى: ﴿ بِلِ اللَّهِ فَاعْبِدُ ﴾ [الزمر: ٦٦]. ضعيف؛ لأنه قد جاء ﴿فاعبد الله ﴾ واعبد الله، أى لو كان التقديم مفيدًا للحصر، لكان التاحير مفيدًا عدمه؛ لكونه نقيضه، وفيما قاله نظر؛ لأنه ليس عدم إفادته التأحير الحصر لعدم الحصر ليكون سببًا في إفادة التقديم الحصر، بل تماحير المفعول غير مستلزم للحصر ولا لعدمه، والحاصل أن القصد إن تعلق بعبادة الله تعالى فقط أخر المفعول، وإن تعلق بعبادته وعدم عبادة غيره قدم، وأما قوله: ﴿فاعبد الله مخلصا، فَ ﴿ عُلَصًا ﴾ أغنى عن إفادة الحصر في الآية الأولى، وأما أبو حيان فرد في أول تفسيره على من يدعى الاختصاص، ونقل عن سيبويه، أن التقديم للاهتمام والعناية، لا للاحتصاص، فإنه قال: فإنهم يقدمون الذي شأنه أهم، وهم ببيانــه أغنــي، وأنــه ذكــر أن الاهتمام والعناية في التقليم والتأخير سواء في مثال: ضربت زيدًا، وزيدًا ضربت، وإذا قدمت الاسم فهو عربي حيد كما كان ذلك يعنى تأخيره عربيًا حيدًا، وذلك قوله: زيبد ضربت، والاهتمام والعناية هنا في التقليم، والتأخير سواء مثله في ضرب زيد عمرًا وضرب عمرًا زيلد انتهى، وهذا لا حجة فيه، فإن سيبويه ذكره في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مقعول، قال: وذلك كقولهم: ضرب زيدًا عبد الله، ثم قال: كأنهم يقدمونه إلى آخره وهذا ليس محل النزاع: لأن الكلام في تقليم المعمول على العامل لا في تقليم على الفاعل، فإن قلت: فقد ذكره في باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل، قال: وذلك قولك: زيدًا ضربت، فالاهتمام والعناية هنا في التقليم والتأخير سواء، مثله في ضرب زيد عمرًا، وضرب عمرًا زيد.

قلت: إن كان هذا عل التزاع قلا حجة فيه، الأنه إنما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم القاعل على المفعول أو العكس في المثالين، وليس فيه من هذه الجهة إلا الاهتمام، ولا يبقى ذلك الذي احتص يها إذا تقلم على العامل وهي الحصر، ويمكن تنزيل كالام سيبويه أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأحير سواء بالنسبة إلى الإستاد والواقع في الكلام وربط الفعل بالفاعل واللفعول، لا بالنسبة إلى ما يلمح من معنى أحر زائد على قالك، وفي كالزمه ما يشير إلى قالك؛ حيث قال: كأنهم يقلم ون اللذي شأنه أهم الهم وهم بييانه أعنى، وإن كانا جميعًا يهمانهم، فانظر كيف أثبت زيادة معنى في التقليم، وأتى يأفعل التفضيل؟! فإن أنزلت كلامه الأول والثاني على هذا التقدير، وحعلت استواء التقديم والتأحير بالنسبة إلى الإستاد الحاصل، وأن ذلك لا تتغير دلالته عند التقديم والتأخير، إلا أن التقليم يفيد زيادة في الاحتمام عرفت أنه ليس في كلامه هذا ما يمنع من إقادة الاختصاص عند تأجير العامل، فإنا لا تمتع أن التقديم والنــأحير سـواء، بالنسبة إلى ربط الفعل بالفاعل واللفعول، وإغا الله على قدر زائد على ذلك، ومن العجب أن أبا حيان ذكر كلام سيبويه عقب كلامه الأوال، مؤيئًا له به مقررًا بها امتناع الاحتصاص، ومما استدل به يعض التأخرين على عدم إفادة الحصر وقوع الأمرين في القرآل تحو: وبسم الله مجراها ومرساها (مود: ٤١]. وقال تعالى: ﴿ اقرأ يامسم رباك ﴾ [العلق: ١]، وتظائرها كما سيق في فوقاعيد الله في فيل الله فاعيد ولن كل منها فصيح في بايه، ولا يكاد التقليم فيه يقوم مقام التأجير ولا العكس، بل فيها ما يرشد إلى اللاحتصاص قيان قوله: واقرأ بامم ريك ، الا يمنع أن يقرأ بغير الاسم، وقواله: ويسم الله مجراها كا تمنع أنها تجرى إلا باسمه، وقال صاحب والفلك اللاائري؟ الحق أنه لا يبدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقل كثر في القرآن التصريح به مع علمه؟ كقواله:

# (م): والاحتصاص الحصر، خلافًا للشيخ الإمام حيث أثبته، وقال: ليس هو الحصر.

(ش): الشتهر في كلام البيانيين أن تقليم العمول يفيد الاختصاص، ويفهم كتير من التالس من الاختصاص الحصر، فإذا قلت: زيدًا ضربت، يكول معناه: ما ضربت إلا زيدًا، وخالقهم والله المصنف وقبال: القضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول إلا لقظ الاختصاص؛ منهم الزمخشري في ﴿إِياكَ نعيلُ [القائحة: ٥]، وغيرها، والحق أنهما متغايرات والقرق بينهما أن الاختصاص اقتعال من الخصوصية، والخصوص مركب من شيتين: أحدهما عام مشترك بين أشياى والثاني: معنى ينضم إليه بفصله عن غيره كضرب زيد؟ فإنه أخص من مطالق الضرب، فإذا قلت: ضربت زيداً أخيرت يضرب عام وقع منك على شخص خاص، فصار ذلك الضرب المحبر به خاصًا لما اتضم إليه متك ومن زيد، وهذه اللعاتي التلاتة، أعتى: مطلق الضرب، وكونه واقعًا مناك، وكونه واقعًا على زيد قد يكون مقصود اللتكلم لها تلاشها على السواع وقد يرجح قصده البعضها على يعض، ويعرف ذلك عا التلاأ كالامه، فإن الابتداء بالشيء يدل على الاحتمام به، فإذا قلت: زيد ضربت، علم أن خصوص الضرب على زيد هـ و القصود، ولا شك أن الكل مركب من خاص وعام جهتين، نقل يقصل من جهة عمومه، وقل يقصل من حهة خصوصه، فقصله من جهة خصوصه هو الاختصاص، وأنه هو الأهم عنـد التكلم وهو الذي قصد إقادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا تقي، وأما الحصر قمعناه: إثبات اللذكور ونفي غيره وهو زائد على الاختصاص، وإثما جاء هذا في ﴿ إِلَيْكَ تَعِيدٍ ﴾ للعلم يأته لا يعيد غير الله، لا من موضوع اللفظ؛ ألا ترى أن يقية الآيات لم يطرد فيها ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿ أَقْتِر دِينَ الله يعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣]، لو حمل في معنى: ما يبغون إلا غير دين الله، وهمزة الإنكار داخلة عليه، لـزم أن يكـون المتكر الحصر لا بحرد بغيهم غير دين الله، ولا شك أن بحرد بغيهم غير دين الله متكر، وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها. انتهى ملحصًا.

وحاصله: أن الاختصاص في إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه، الحصر إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه، الحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، فقى الاختصاص قضية واحدة، وفي الحصر قضيتان، وقد يحتج للتخاير بقوله تعالى: ﴿يختص برحمته من يشاء﴾ [البقرة: ١٠٥]، [آل عمران: ٧٤]، فإنه لا يجوز أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا يمكن حصرها.

(م): مسألة: ﴿إِنْمَا،، قَالَ الآمدى وأبو حيان: لا تفيد الحصر، وأبو إستحاق الشيرازى والغزالي والكيا والشيخ الإمام: تفيد فهمًا، وقيل: نطقًا.

(ش): اختلف الأصوليون في وإنما،، هل تفيد الحصر؟ فقيل: تفيد، وقيل: لا تفيد. واختلف القائلون به: هل هو منطوق أو مفهوم؟ والقول بأنها لا تفيد هو رأى الآمـدى، وإنما يفيد تأكيد الإثبات، وهو قضية كلام ابن دقيق العيد؛ فإنه قال: إن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص قيد به، وإن لم يدل عليه، فاحمل الحصر على الإطلاق؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْتُ مَنْدُرِ﴾ [النازعات: ٥٠]، فإن الرسول على لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، واختاره الشيخ أبو حيان وكان يقول: إنها لا تدل على الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما، فـلا فرق بين: لعل زيدًا قائم، ولعلما زيد قائم، وكذلك: إن زيدًا قائم، وإنما زيــد قــائم، وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام، لا أن «إنما» دلت عليه، واشتد نكيره على من يخالفه، ونقله عن البصريين وفيه نظر؛ فإن الأزهري(١) من أئمة اللغة في كتابه والزاهر،، عن أهل اللغة: إنما يقتضي إيجاب شيء ونفي غيره، كقولك: إنما المرء بأصغريه، أي: كماله بهذين العضوين لا برؤيته ومنظره، والقول بأنها تفيــد مـن جهــة المفهـوم قــال بــه الشيخ أبو إسحاق ومن ذكره المصنف، وفيه نظر؛ فإن الغزالي نقل عن القاضي أنه ظاهر في الحصر ومحتمل للتوكيد، ثم قال: وهو المحتار، ووافقه الكيا، والمذي في «التقريب» للقاضى: أنها محتملة لتأكيد الإثبات ومحتملة للحصر، وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين، ثم قال: ولا يبعد أن يقال: ظاهر في الحصر، وقال السكاكي: ليس الحصر في «إنما» من جهة أن «ما» للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على علم النحو، يريد به طريقة الرازى والبيضاوى؛ لأنها لو كانت للنفى لكان لها صدر الكلام، وإنما هي «ما» الكافة لـ (إن) عن العمل، ثم حكى عن على بن عيسى الربعي (٢)، واستلطفه: أن وإن،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر، المعروف بالأزهرى، إمام في الفقه واللغة، وغلب عليه علم اللغة ولد سنة ٢٨٢هـ، وتوفى سنة ٣٧٠هـ. من شيوحه: أبو الفضل المنذرى، ونفطويه، وابن السراج، من مصنفاته: التهذيب في اللغة، التقريب في التفسير، شرح ألفاظ المذنر.

انظر: وفيات الأعيان (٤/٤٣) وما بعدها، طبقات الشافعية للسبكى (٦٣/٣)، معجم الأدباء (١٦٤/١٧).

<sup>(</sup>٢) هو على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى، أبو الحسن، أحد الأثمة النحويين وحذاقهم، صاحب التصانيف والمؤلفات الحسنة، منها: شرح الإيضاح، البديع، شرح البلغة، شرح-

لتوكيد إثبات المسند للمسند إليه، و «ما» يؤكده، فيناسب تضمن معنى الحصر. وفيه نظر؛ إذ لا يلزم الحصر بحصول تأكيد على تأكيد، نحو: قام القوم كلهم أجمعون، وكان بعض مشايخنا يقول: أحسن ما يستدل به على الحصر في وإنما»: انفصال الضمير بعدها «هو» أما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس (١) فهم الحصر من قوله: إنما الربا في ستة (١) ففيه نظر؛ لأن ابن عباس روى الحديث بهذا اللفظ، ورواه عن أسامة بن زيد (٣) بلفظ: وليس الربا إلا في النسيئة»، كما ثبت في صحيح مسلم، وهذه الصيغة الثانية، صيغة حصر بالإجماع، فما المانع أن يكون ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها، لا صيغة «إنما» المختلف فيها؟ ومثل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه لا يسامح بتساوى الصيغتين، والقول بأنها منطوق، حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» عن القاضى أبي حامد والقول بأنها منطوق، حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» عن القاضى أبي حامد المروزي (٤)، قال مع نفيه لدليل الخطاب: و تظهر فائدة الخلاف فيما لو قال: إنما قام زيد،

حنختصر الجزمي، توفي سنة ٢٠١هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٣٣٦/٣)، إنباه الرواة (١٩٧/٢).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله على حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد الستة المكثرين من الرواية دعا له النبي الله فقال: واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي بالطائف سنة ٦٨هـ.

انظر: الإصابة (٢/٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) قوله: «إنما الربا في ستة» كذا بالأصل وهو خطأ، والصواب، «إنما الربا في النسيئة» موافقة لحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه (۲۱۸/۳)، ويدل على ذلك أيضًا ما بعده من كلام الشارح في رواية أسامة بن زيد بلفظ «ليس الربا إلا في النسيئة». وهو غير موجود بهذا اللفظ في الصحيحين عن أسامة ففي صحيح مسلم (۲۱۸/۳)، عن أسامة بن زيد مرفوعا: «لا ربا فيما كان يدًا بيد»، وفي صحيح البحاري (۹۸/۳)، وسنن الترمذي ركولا) عن أسامة بن زيد مرفوعًا: «لا ربا إلا في النسيئة».

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عامر بن بشر العامرى، القاضى، أحد أئمة الشافعية، حافظ، أصولى، متبحر. مسن شيوخه: أبو إسحاق. ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدى، وأبو إسحاق المهرانى، وأبو فياض البصرى. من مصنفاته: الإشراف على الأصول في الأصول، الجامع في الفقه، توفى سئنة ٣٦٦هـ.

ثم قال: وعمرو، فهل يكون قوله: وعمرو تخصيصًا أو نسخًا؟ فمن قال: إنه بالمنطوق يلل على علم قيام غيره كان نسخًا، ومن قال: إنه باللفهوم كان تخصيصًا.

(م): وبالفتح، الأصح أن حرف بأن، فيها فرع المكسورة، ومن ثمـة ادعـى الزمخشرى إفادته الحصر.

(ش): ما تقدم في وإنماء بكسر وإنه، أما للفتوحة فزعم الزمخشرى في الكلام على قوله: وقل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد الأنبياء: ١٠٨] إفادتها القصر، وحعل المصنف مأخذه البناء على أصل نحوى، وهي أنها فيرع المكسورة وهيو الأصبح، وقيل: للفتوحة أصل، وقيل: كل منهما أصل بنفسه؛ هكذا حكى ابن الخباز النحوى الأقوال الثلاثة، ومن هنا يستنكر على الشيخ أبي حيان دعواه أن الزمخشرى تفرد بهذه المقالة، وأنه لا يعرف القول بذلك إلا في وإنماء بالكسر، وهذا مردود؛ فإنها فرعها؛ ولهذا قال سيبويه في باب إن وأخواتها: باب الأحرف الخمسة، فعد وإن، ووأن، واحدة، وإذا كانت المفتوحة فرع المكسورة، فكل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع، واعترض عليه أيضًا بأن دعوى الحصر فيها باطل باقتضاء إنه لم يوح إليه سوى التوحيد، وهو عجيب من وجهين:

أحدهما: أن الزمخشرى يلتزم ذلك بناء على رأيه الفاسد في الاعتزال من إنكار الصفات، بل لعل هذا هو مأخذه في دعوى الحصر.

ثانيهما: أن هذا حصر (٢) مقيد؛ فإن الخطاب مع المشركين، فالمعنى: ما أوحى إلى في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، ويسميه البيانيون قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب.

انظر: وفيات الأعيان (٦٩/١) وما يعلها، طبقات السبكي (١٢/٣)، البداية والنهاية (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على شمس الدين، ابن الخباز الموصلى النحوى، أستاذ بارع، علامة زمانة في النحو، والفقه والعروض، والفرائض. من مصنفاته: النهاية في النحو، شرح الألفية لابن معطى، وشرح الدرة، توفى سنة ٦٣٧هـ.

انظر: ترجمته في بغية الوعاة (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) تخلص مما سبق بأن مفهوم المحالفة أنواعـه سنة: ١ - مفهـوم الصفـة، ومنه: العلـة والظرف، والحال، وقيل العدد، ٢ - مفهوم الشرط، ٣ - مفهوم الغاية، ٤ - مفهـوم الحصـر وهـو ثلاثـة أنواع: حصر بالنفى والاستثناء، وحصر بإنما، وحصر المبتدأ فى الخبر بـأن يكـون المبتـدأ معرفـا بالألف واللام أو الإضافة، ٥ - مفهوم اللقب، ٦ - مفهوم العدد. راجع الأمثلة التى ساقها الشارح للدلالة على كل مفهوم.

(م): مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعير عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر.

(ش): وجه كونه من الألطاف: حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضًا ما في ضمائرهم من أمر معاشهم للمعاملات وأمر معادهم إقادة المعرفة والأحكام، فوضع لهم الألفاظ لمعاتبها ووقفهم عليه قول التوقيف، أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعاتبها، على قول الاصطلاح؛ ولهذا عبر المصنف بالحدوث؛ ليتبه على أنه لطف على كلا القولين، بخلاف تعبير ابن الحاجب بالإحداث؛ فإنه يوهم التخصيص بالتوقيف، ثم إنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال لكونه أفيد وأسهل، وأما كونه أفيد؛ فالأن اللفظ يعم كل موجود ومعدوم بخلاف الإشارة، فإنها للموجود، ويخلاف المثال، وهو أن يجعل لما في الضمير مشكلاً، فإنه أيضًا كذلك؛ لأنه يعسر، بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال يطابقه، وأما كونه أيسر فلأنه يوافق الأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري، ولا شك أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل من غيره فخفت المؤنة وعمت المقائدة.

## (م): وهي الألفاظ الدالة على المعاني.

(ش): الضمير راجع إلى الموضوعات اللغوية، والألفاظ جنس قريب، فيخرج ما دل على معنى، وليس بلفظ كالخط والعقود، والإشارة، فلا يكون شيء منها لغة، والمراد بالألفاظ كل ما كان ملفوظ به حقيقة أو حكمًا، لتدخل الضمائر المسترة في الأفعال؛ فإنها ملفوظ بها حكمًا بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها، والعطف عليها، وخرج بالدلالة على المعانى المهملات، ودخل في هذا الحد المفرد والمركب حكمًا؛ إذا اللغة تلطف على الجميع، وعلم منه أن دلالة الألفاظ المركبة على معانيها وضعية، وسيذكرها المصنف في باب الأخبار، وهذا التعريف أحسن من قول ابن الحاجب: كل لفظ وضع لمعنى؛ لما في «كل» من الإشكال.

### (م): وتعرف بالنقل تواترًا أو آحادًا أو باستنباط العقل من النقل، لا بمجرد العقل.

(ش): يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصر، إما النقل الصرف أو العقل الصرف أو المعلى الصرف أو المركب منهما، فأما العقل الصرف فلا مدخل له في ذلك؛ فإنه لا يستقر بالأمور الوضعية، وأما النقل الصرف، فهو إما متواتر كالسماء، والحر والبرد، ونحوها مما لا يقبل التشكيك وهو يفيد القطع، وإما آحاد كالقرء ونحوه، وهو يفيد الظن، فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، وأما المركب منهما كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف

بالألف واللام للعموم، وكان الشيخ زين الدين الكناني (١) يعترض على هذا المثال بأن المقدمتين نقليتان، وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن يقال: إنه مركب من العقل والنقل، وإنما غايته أن العقل تفطن لنتيجتهما، وهذا مردود؛ فإن الدليل ليس مركبًا من نقليتين ضرورة عدم تكرر الحد الأوسط فيهما، وإنما هو مركب من مقدمة نقلية محضة وهي الاستثناء، إحراج بعض ما يتناوله اللفظ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أحرى، وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام، لأنه لو لم يكن عامًا لم يدخل المستثنى فيه، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية، فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء، وكل ما يدخله الاستثناء عام، ينتج أن المحلى بأل عام.

(م): ومدلول اللفظ إما معنى جزئى أو كلى، أو لفظ مفرد مستعمل، كالكلمة فهى قول وضع لمعنى مفرد، أو مهمل كأسماء حروف الهجاء، أو مركب.

(ش): مدلول اللفظ ينقسم إلى أقسام؛ لأن مدلوله إما معنى أو لفظ، والأول ينقسم إلى جزئى وكلى، لأنه إما أن يكون المعنى مشتركًا بين الأفراد الموجودة أو المتوهمة، فهو الكلى كالإنسان والعنقاء، أو لا يكون فهو الجزئى كزيد.

والثانى: إما أن يكون اللفظ الذى هو مدلوله مفردًا أو مركبًا، وكل منهما إما أن يكون مهملاً أو مستعملاً.

فالأول: الكلمة، فإنه لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل والحرف، إنما قال: «قول» ولم يقل: لفظ؛ لأن القول جنس قريب، لاختصاصه بالمستعمل، بخسلاف اللفظ، ولهذا لم يقل: وضع لمعنى مفرد، كما قاله غيره؛ لأن أولئك أخذوا اللفظ جنسًا، فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، والمصنف لما أخذ القول جنسًا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع.

والثانى: كأسماء حروف التهجى؛ فإن مدلوله لفظ مفرد مهمل، ألا ترى أن حروف جلس لم يوضع لمعنى، مع أن كلا منها قد وضع له اسم فالأول الجيم، والشانى الملام، والثالث السين.

والثالث: كلفظ الخبر؛ فإن مدلوله لفظ مركب مستعمل، نحو: قام زيد.

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (١/٥٤٦)، الدرر الكامنة (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>۱) هو: عمر بن أبي الحرم، وقيل: ابن أبي الحمراء بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقى، ثم المصرى الكناني، زين الدين، فقيه أصولي، ولد بالقاهرة سنة ١٥٣هـ. أفتى وولى القضاء بدمياط من أعمال مصر، وناب بالقاهرة توفى سنة ٧٣٨هـ، من مصنفاته: حاشية على روضة الطالبين للنووى في فروع الفقه الشافعي.

الكتاب الأول في الكتاب .....

والرابع: أن يكون المدلول لفظًا مركبًا مهملاً وفي كونه بحردًا خلاف حكاه المصنف في باب الأخبار، وقد تعرض في المنهاج هنا لأقسام المركب، وأهمله المصنف لأنه ذكره في باب الأخبار.

# (م): والوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى.

(ش): أى: جعله مهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص؛ كتسمية الولد زيدًا، ومنهم من قال بتحصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثانى؛ فإنك إذا أطلقت قولك: قام زيد، فهم منه القيام، وهذا التعريف الذى ذكره المصنف لأحد أقسام الوضع وهو اللغوى وهو مراده، ويطلق باعتبارين آخرين: أحدهما: على علته، استعمال اللفظ في المعنى، حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا وضع المنقولات الثلاث الشرعى كالصلاة، والعرفى العام كالدابة، والعرفى الخاص كالجوهر، والعرض عند المتكلمين، والثانى: أصل الاستعمال من غير غلبة؛ كقولهم: هل من شرط المجاز الوضع (۱)؟.

(م): ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافًا لعباد حيث أثبتها، فقيل: بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل: بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى.

<sup>(</sup>١) قلت: والوضع هو وضع اللفظ دليلا على المعنى كما قال المصنف، وله اعتبارات ثلاثة.

أ - وضع شرعى وهو وضع الشارع لا أهل الشرع اللفظ على معنى أراده الشارع، كلفظ الصلاة ومنعت للحركات المعروفة التى تبدأ بالتكبير وتنتهى بالسلام، وكذلك الألفاظ الموضوعة على أفعال كالكفر أو الإيمان، أو النفاق، أو على فاعلين، كالكافر والمؤمن، والمنافق وغير ذلك، فكلها وضعها الشارع لا أهل الشرع فتسمى وضع شرعى.

ب – وضع لغوى، وهى موضوعة بمعرفة أهَل اللغة، كلفظ الصلاة فهى عنـــد أهــل اللغــة بمعنــى الدعاء.

ح- - وضع عرفى وينقسم إلى حاص كاستعمال المتكلمين لألفاظ الجوهر، والعرض، أو كاستعمال أهل اللغة للفظ «نصب» فهى عندهم علامة من علامات الإعراب، واستعمال أهل القانون لنفس اللفظ فهى عندهم حريمة من الجرائم.

والثانى العام: وهـو تخصيـص شىء بشىء بـدل عليـه شـاع بـين العامـة والخاصـة، كالمقـادير، والموازين، والأعداد، وغير ذلك من أصول الاستعمال من غير غلبة.

وللشوكاني معنى حامع للوضع قال: ومعنى الوضع يتناول أمرين: أعم، وأخص، فــالأعم تعيـين اللفظ بإزاء معنى، والأخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٤).

(ش): ذهب عباد (۱) إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية، وإلا لما كان المتصاص ذلك اللفظ أولى من غيره، وحالفه الجمهور محتجين بصحة الوضع الشيء وقيضه وضده (۲) ولوكانت المناسبة شرطًا لما حاز؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية، وأحابوا عن شبهة وعباده، بأنا إن قلنا: إن الواضع هو الله، فسبب التخصيص هو الإرادة القليمة، وإن كان هو العبد فسببه هو خطور ذلك المعنى بياله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص، والنقل عن عباد مختلف، فقيل: إنه أثبتها يمعنى أنها، أي: المناسبة حاملة على الوضع، سواء كان الواضع هو الله أو غيره، وهو قضية نقل الآمدى، وقيل: بل تلك المناسبة كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لما بينها من المناسبة الطبيعية، وهو قضية نقل المحصول، وتردد الصفى الهندى في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين وقال: إن أراد الأول فهو قريب، لكن لا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات؛ لأنا لا نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعى في كل الألفاظ واللغات، وعلى هذا فإفساد الآمدى مذهبه، فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس لما كان ممتنعًا، غير مستقيم،إذ الخصم لا يقول: إن ذلك ممتنع على هذا التقدير، بل غايته أنه يلزم القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع، قال: وإن أراد الثاني، فهو معلوم الفساد يلزم القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع، قال: وإن أراد الثاني، فهو معلوم الفساد

<sup>(</sup>۱) هو: عباد بن سليمان بن على، أبو سهل، من أهل البصرة، من أصحاب هشام بن عمرو، قال ابن النديم: كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترعها لنفسه، فخرج من الاعتزال إلى حد الكفر والزندقة، والعياذ بالله. أخذ عن هشام بن عمر القوطى، توفى فى حدود سنة ٢٥٠هـ. انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص٨٣)، الفهرست (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) قلت: قول الجمهور بصحة الوضع للشيء ونقيضه، قول صحيح، كالقشيب للخلِق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأبيض والأسود، والقرء للحيض والطهر، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة وغيرها إلا أنه لا يجوز الجمع بين هذه المعانى المشتركة مطلقا للالاتها على الشيء ونقيضه، قال الشركانى: ولم يأت من حوزه بحجة مقبولة وقد قيل: إنه يجوز الجمع بحازا لا حقيقة، وبه قال جماعة من المتأخرين، وقيل: يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة وقد نسب هذا إلى الغزالى والرازى، وقيل: يجوز في النفى لا في الإثبات فيقال مشلا ما رأيت عينا ومراده العين الجارحة وعين الذهب وعين الشمس وعين الماء، ولا يصح أن يقال: عندى عين وتراد هذه المعانى بهذا اللفظ، وقبل: بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلا عندى جونان ويراد عيون ويراد تلك المعانى، وكذا المثنى فحكمه حكم الجمع، فيقال مثلا عندى جونان ويراد أبيض وأسود، ولا يصح إرادة المعنين أو المعانى بلفظ المفرد، وهذا الخلاف إنما هو في المعانى النفي يصح الجمع بينهما لا في المعانى المتناقضة. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص ٢٠١٢).

بالضرورة، يعنى: لأنه لو كان كذلك لعلم كل أحد جميع اللغة لعدم الاحتلاف في دلالة النات، ولعل عبادًا يدعى ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع، وإلا فيطلانه ضروري.

تنبيهان: الأول: حعله الخلاف في الاشتراط وعدمه قد يناقش قيه، وإنما مذهب عبد أن إفادة اللفظ المعنى لذاته، وقد أنكر الأصفهاني في وشرح المحصول، على من حمل مذهب، على أن شرط وضع اللفظ بإزاء المعنى المناسبة الذاتية، وقال: المذاهب لا تنتقل بالاحتمال، والمنقول عنه ما ذكرنا، ثم ذلك باطل بالضرورة؛ فإنه يمكننا وضع ألفاظ المعانى من غير مراعاة المناسبة الذاتية قطعًا، ولو كان شرطًا لما أمكن.

الثاني: قد يشتمل محل الخلاف، فإنا إذا قلنا: إن اللغة توقيفية، فينبغى ألا يشترط قطعًا، وإنما يتحه الخلاف في أنه هل يخلو الوضع عن المناسبة أم لا؟ لأن الواضع حكيم، كما في نظيره من الخلاف في أن الأحكام هل تعلل بالمسالح أم لا؟ وإذا قلنا: اصطلاحية، فينبغى أن يشترط قطعًا، فأين الخلاف؟ وجواب هذا يعلم من تخصيص الحلاف عن عباد، وقد عبر الطرطوشي(۱) بعبارة حسنة تزيل الإشكال، فقال: الخطاب إنما يفيد بالمواطأة والمواضعة، وليس يفيد لذاته ولا لصفة هو في العقل عليها، ألا ترى أن سامعه إذا لم يعرف المواطأة لم يستفد به شيئًا.

(م): واللفظ الموضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، خلافًا للإمام، وقال الشيخ الإمام: للمعنى من حيث هو.

(ش): اختلف في أن اللفظ وضع لماذا، على مذاهب:

5.34

أرجحها: أنه موضوع للمعنى الخارجي، أى الموجود في الخارج، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في وشرح اللمع، لأنه به تستقر الأحكام، ونصره ابن مالك في كتاب والمفضل على المفصل.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي أبو بكر، الفهرى الأندلسي، من فقهاء المالكية الحفاظ، ولد سنة ٤٥١هـ، نشأ في طرطوشة، ورحل إلى المشرق، فدخل بغداد والبصرة وسكن الشام ونزل ببيت المقدس، من شيوخه: أبو الوليد الباجي، أبو بكر الشاشي، أبو سعيد المتولى. من تلاميذه: ابن العربي المالكي، أبو الظاهر إسماعيل، وطارق المخزومي، توفي سنة ٢٥هـ. من مصنفاته: تعليقة في الأصول والخلاف، كتاب في البدع، كتاب في بر الوالدين.

انظر: وفيات الأعيان (٢٦٢/٤) وما بعدها، شحرة النور الزكية (ص١٢٤)، شــذرات الذهــب (٦٢/٤) وما بعدها.

والثانى: للمعنى الذهنى، أى سواء طابق أم لا، واختساره الإمام فخر الدين الرازى والبيضاوى؛ لدوران الألفاظ على المعانى الذهنية وجودًا وعدمًا، فإن الإنسان إذا رأى شبحًا من بعيد تخيله طللاً، سماه طللاً، فإذا رآه يتحرك ظنه شجرًا سماه شجرًا، ثم لما قرب منه ورآه رجلاً سماه رجلاً، وهذا ضعيف؛ لأن اختلاف الألفاظ للمعانى الذهنية إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافها في الذهن، فلا يدل على أنها موضوعة بإزاء المعانى الذهنية فقط، ويلزم من أنه لم يوضع لما في الخارج، أن تكون دلالة اللفظ على ما في الخارج ليست مطابقة ولا تضمنًا.

والثالث: أنه موضوع للمعنى من حيث هو أعم من الذهنى والخارجي، وهذا ما ذهب إليه والد المصنف، ورد مذهب الإمام إليه، وأفرد المسألة بالتصنيف، والحق أن دلالته على المعانى الخارجة إنما هو بتوسط دلالتها على المعانى الذهنية، ودلالتها على المعانى الذهنية بغير وسط، وينبغى تنزيل كلام الإمام عليه، وأنه لم يرد أنها لم توضع للمعانى الخارجية ابتداء؛ لأنها غير مقصودة أصلاً، فإن ذلك باطل، لأن المحبر إذا أحبر غيره بقوله: حاء زيد، فمقصود الإخبار بمجيء زيد في الخارج(۱).

(م): وليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ.

(ش): لا يجب أن يكون لكل معنى من المعانى لفظ موضوع بإزائه وهـو ظاهر؛ فـإن أنواع الأراييح كثيرة، مع أنهم لم يضعوا لها ألفاظًا تؤذن بها، وأيضًا كان يلزم انتفاء المجاز المعلوم ثبوته ضرورة، واستدل في «المحصول» بأن المعانى غـير متناهية، والألفاظ

 <sup>(</sup>۱) قلت: ذكر الشوكاني في الخلاف في المعنى الذي وضع له اللفظ كما ذكره الشارح وهي:
 ۱ - وضع اللفظ للمعنى الخارجي.

٢ - وضع اللفظ للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط.

٣ - وضع اللفظ للأعم من الذهني والخارجي.

ثم قال الشوكاني: وقيل: إن اللفظ في الأشخاص: أى الأعلام الشخصية موضوع للموجود الخارجي، ولا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية، فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الرجود الخارجي لا أنها هي الموضوع لها، وأما فيما عدا الأعلام الشخصية، فاللفظ موضوع لفرد غير معين وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلى أفراده خارجية أو ذهنية، فإن كانت خارجية: فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية، وإن كانت ذهنية وخارجية: فالاعتبار بالخارجية، وقد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرق بينه وبين اسم الجنس فيجعل علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة، واسم الجنس لفرد منها غير معين.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٥٠١).

متناهية؛ لتركبها من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهى يجب أن يكون متناهيًا، وقد يمنع عدم تناهى المعانى، فإن المعقول متناه وبه صرح الإمام في مسألة المشترك، ثم قال الإمام: فإذا ثبت هذا فالمعانى قسمان:

أحدهما: ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه، فيجب الوضع له لأجل الإفهام بالمخاطبة.

والثانى: ما لا تشتد الحاجة إليه، فيحوز فيه الأمران، يعنى: الوضع وعدمه، أما عدم الوضع فإنه ليس مما يحتاج إليه، وأما الوضع فللفوائد الحاصلة به، واعلم أن لفظ «المحصول»: لا يجب أن يكون لكل لفظ معنى، بل ولا يجوز. واقتصر فى «الحاصل» على نفى الوجوب، وفى «المنتخب» على نفى الجواز، والمصنف أتى بلفظ يحتملهما.

## (م): والمحكم (١): المتضح المعنى، والمتشابه (٢): ما استأثر الله تعالى بعلمه، وقد

(۱) المحكم: هو لفظ يدل بصيغته على معناه الظاهر المتبادر المقصود أصالة وسيق الكلام من أجله. ويتناول الفرائض، والأمر والنهى، والحلال والحرام، والحدود، والتوحيد والإيمان والعقيدة لأنهن مكتوبات في جميع الكتب قاله سعيد بن جبير؛ أو لأنه ليس لأهل دين إلا أن يرضى بهن، قاله مقاتل بن حيان، وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع خصوم الباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه، والأسماء والصفات من قبيل المحكم لأن معانيها واضحة في لغة العرب، وإنما الكنه والكيف مما استأثر الله بعلمه فمن قبيل المتشابه، ويتناول أيضًا أمهات الفضائل كالعدل والوفاء، ويتناول اللفظ المقترن بما يفيد التأبيد، ويتناول الناسخ قاله ابن عباس. وحكم المحكم العمل به قطعا.

انظر: المداخل الأصولية، معايير التأويل، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي في تفسير الآية ٧ مـن سورة آل عمران، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص٦٣).

(۲) المتشابه هو: اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى المقصود منه ولم توجد قرينة تدل عليه وتعذرت معرفته لأن الشارع لم يبينه لنا واستأثر بعلمه، قال محمد بن إسحاق بن يسار: والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق. أ.ه. وهو ما يتبعه أهل الفتنة والإضلال الذين في قلوبهم زيغ فيؤلونه بحسب مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه على مقاصدهم لاحتمال لفظه وهو تأويل باطل غير مستساغ، وقيل: هو المنسوخ؛ لأن المنسوخ يتعبد به ولا يعمل به. ويتناول فواتح السور مثل «الم «الم «ق»، ويتناول المقدم والمؤخر والأمثال كقوله: ﴿إن الله لا يستحي الآية.

وكذلك كنه وكيف الأسماء والصفات، والحاصل أن المتشابه هو كل ما تعذرت معرفته لأن المشارع لم يبينه واستأثر بعلمه، أو أن الشارع نقل العباد عنه كالمنسوخ، وحكمه الوقف وعدم تأويله، وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى.

انظر: المراجع السابقة.

يطلع عليه بعض أصفيائه.

(ش): في القرآن محكم ومتشابه؛ كما قال تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ [آل عمران: ٧]، وقد كثر الخلاف في معناهما.

والمصنف في تفسير المحكم متابع لابن الحاجب، والمراد بالمتضح هو المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال. مأخوذ من الإحكام وهو الاتفاق، فيدخل فيه النص والظاهر (۱)، وقال ابن السمعاني أحسن الأقوال فيه: ما أمكن معرفة المراد بظاهر أو بدلالة تكشف عنه، وفسر المصنف المتشابه بحكمه وإلا فهو مقابل المحكم، فيكون ما لم يتضح معناه، فيشمل المحمل وما ظاهره التشبيه وهو المقصود هنا. وقد اختلف إدراك علم المتشابه، فندهب الأشعري والمعتزلة إلى أنه لابد أن يكون في جملة الراسخين من يعلمه، ووافقوا (۱) على قوله: ﴿والراسخون في العلم ، وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، وقال النووى في كتاب الأدب (۱)، من «شرح مسلم»: إنه الأصح؛ لأنه يعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، قال: وقد اتفق اصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله بما لا يفيد، وذهب كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث (١) والقلانسي إلى أنه لا يعلم تأويله إلا الله من أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث (١) والقلانسي إلى أنه لا يعلم تأويله إلا الله ووقفوا على قوله: ﴿إلا الله من أصحابنا وله على قوله: ﴿إلا الله »، قال الأستاذ أبو منصور (٥): وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول

<sup>(</sup>١) قلت: المحكم لا يحتمل التأويل ولا تخصيص ولا نسخ، لا في زمته ﷺ لاقترانه بما يفيـد ذلـك، ولا بعد الرسالة لانقطاع الوحي.

أما النص، والظاهر، فهما بخلاف ذلك لاحتمالهما التخصيص والنسخ والتأويل، فلا يدخل بذلك النص والظاهر في المحكم كما قال الشارح. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ووافقوا» كذا بالأصل، ولعلُّ الصواب «ووقفوا» فهو موافق للمعنى المراد.

<sup>(</sup>٣) الفقرة موجودة في شرح صحيح مسلم للنووي في كتاب العلم.

<sup>(</sup>٤) هو: الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله، قال ابن الصلاح: كان إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام. توفي سنة ٢٤٣هـ.

له مصنفات في الزهد وأصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة، أشهرها: الرعاية لحقوق الله، ماهية العقل.

انظر: طبقات الشافعية للسبكى (٢٧٥/٢)، شذرات الذهب (١٠٣/٢)، صفة الصفوة (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي، أبو منصور البغدادى الشافعي، الفقيه الأصولي، النحوى المتكلم الشاعر، الماهر بالفرائض والحساب، من شيوخه: عمرو بن نجيد، أبو إسحاق الإسفرائيني، أبو بكر الإسماعيلي.

(م): قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خفى إلا على الخواص؛ كما يقول مثبتوا الحال: الحركة معنى توجب تحرك الذات.

(ش): منع الإمام فخر الدين أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة في معنى، أن يوضع لمعنى خفى جدا بحيث لا يعرفه إلا الخواص، والغرض من هذه المسألة الرد على منبتى الأحوال، لأنهم يقولون: الحركة معنى يوجب كون الذات متحركة والمشهور بين الخاصة والعامة أنها نفس الانتقال، لا معنى أوجب الانتقال، يمتنع أن تكون موضوعة لذلك المعنى، إذ يتعذر تعقله على غير الخواص، وقد رد عليه الأصفهاني في شرحه، وقال: قد يدرك الإنسان معانى خفية لطيفة، ولا يجد لها لفظًا دالاً عليها؛ لأن ذلك المعنى مبتكر، ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ليفهم ذلك الغير ذلك المعنى، سواء أكان اللفظ من الألفاظ المشهورة أو لا، ولا حجر في الاصطلاحات، والكتب العلمية مشحونة بأمثال هذه الألفاظ، وذلك يمكن رده نعم، إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ المشهور موضوع بإزاء المعنى الخفي أو لا فممنوع، قال: وأسماء الله تعالى المقدسة من قبيل القسم الأول، فإن منها ألفاظًا مشهورة، وبإزائها معانى دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص.

(م): مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية فهمها الله تعالى بالوحى أو خلق اللغات، أو العلم الضرورى، وعزى إلى الأشعرى، وأكثر المعتزلة: اصطلاحية، حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل. والأستاذ: المقدر المحتاج فى التعريف توقيفى وغيره محتمل، وقيل: عكسه، وتوقف كثير، والمختار الوقف عن القطع، وأن التوقيف مظنون.

(ش): هذه المسألة في البحث عن الواضع، وفيها أقوال:

إحداها: قول الجمهور: إنها توقيفية وأن الواضع هو الله تعالى، والتعريف إما الوحسى أو الإلهام، بأن علمها بالوحى إلى الأنبياء أو حلق أصوات تدل على اللغات وإسماعها لواحد أو جماعة، أو بخلق علم ضرورى في الصدور لصيغ مخصوصة لمعان، فبين العقالاء الصيغ ومعانيها، قال ابن السمعاني: فيكون معنى التوقيف أن تلقفوا وضع الصيغ على

<sup>-</sup>من تلامیذه: ناصر المروزی، القشیری، البیهقی، توفی سنة ۲۹هد. من مصنفاته: تفسیر القرآن، وفضائح المعتزلة، الفرق بین الفرق، وغیرها.

انظر: وفيات الأعيان (٣/٣)، طبقات السبكي (٥/١٣١)، البداية والنهاية (٢/١٢).

حكم الإرادة والاختيار، واختاره ابن فارس (١) في كتابه «فقه العربية»، واحتج له بالإجماع على الاحتجاج بلغة القوم، ولو كانت اللغة مواضعة لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج، فقالوا: اصطلحنا على لغة القوم ولا فرق، واحتج غيره من النحاة، بأنه لو كان اصطلاحًا لم يختلفوا، فيقول بعضهم: مررت بأبيك، وآخرون: بآبائك، وأيضًا فقد استعملوا أبنية وتركوا غيرها، ولا سبيل إلى الاصطلاح؛ لأنه لم يوجد قط أمة ولدت متكلمة، ولا تكلمت حتى ولدت، حكاه ابن خروف في «شرح سيبويه»، وقال: الأقرب أنه إلهام من الله تعالى، وهذا المذهب عزاه جماعة إلى الأشعري، وإنما لم يجزم المصنف بنسبته إليه لما سنذكره، ولكنه عزاه لأكابر أصحابه كابن فورك، وقد رأيته في كتابه، فقال: الذي يصح من ذلك قول من قال: إنه توقيفي، وذلك لأنه لو وقع اصطلاحًا، لم يقع كذلك إلا بلغة أخرى أو إشارة أو كتابة أخرى، وكان يحتاج من الاصطلاح مثل ما يحتاج إليه ما وراءها إلى أن ينتهي إلى أمر غير مصطلح عليه فنقول: الأمر فيه إلى التوقيف.

والثانى: وعليه أكثر المعتزلة أنها اصطلاحية بمعنى أن واحدًا من البشر أو جماعة وضعها، وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن.

كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال، وفسر ابن السمعانى الاصطلاح بأنه لا يبعد أن يحرك الله به نفوس العقلاء لذلك، أى: يعلم بعضهم مراد بعض، ثم ينشئون على اختيار منهم صيغًا لتلك المعانى التي يريدونها ألا ترى أن الإنسان يولد له مولود فينشىء له اسمًا، وكذا يجوز أن تستحدث صيغة دالة، فتصيغ للصفة اسمًا وللآلة اسمًا.

الثالث: مذهب الأستاذ أن القدر المحتاج إليه منها في التعريف توقيفي، والباقي معتمل للتوقف وغيره، كذا حكاه ابن برهان والآمدى وغيرهما، والذي في «المحصول» و«المنهاج» عنه: أن الباقي مصطلح، مع أنه في «المحصول» عند الاستدلال عليه حكى الأول، وهذا هو الصواب كما رأيته في كتابه، وعلى هذا فيكون مذهبه مركبًا من الوقف والتوقيف.

الرابع: عكسه، وهو يفهم أن القدر المحتاج إليه اصطلاح والباقى محتمل، لكن الذين حكوا هذا المذهب قالوا: إن الباقى مصطلح.

والخامس: الوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في «المحصول» للقاضى وجمهور المحققين.

والسادس: الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح مذهب الأشعرى بغلبة الظن، وهذا ما اختاره ابن الحاجب والمصنف، ويخرج من كلام ابن السمعانى: سابع: وهو تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ؛ فإنه قال: المختار تجويز كل ذلك، ثم قال: والظاهر أن بعضها كان توقيفًا من الله تعالى على ما نطق به الكتاب وبعضها كان اصطلاحًا وتواطؤا، ومن المتأخرين من قال: منها ما يقطع فيه باصطلاح كالأعلام، وقيل إن الأشعرى إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحًا، ولو منع الجواز لنقله عن القاضى وغيره من أصحابه، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ثم قال: إن الوقوع لم يثبت.

فائدة: تكلموا في فائدة هذه المسألة: فمنهم من نفاها كالأبيارى شارح «البرهان»، وقال: ذكرها في الأصول فضول، ومنهم من قال: فائدتها قلب اللغة، وقال الماوردى في تفسيره: فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفًا، جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحًا جعل التكليف متأخرًا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام.

(م): مسألة: قبال القباضى، وإمام الحرمين، والغزالى، والآمدى: لا تثبت اللغة قياسًا، وخالفهم ابن سريج، وابن أبى هريرة، وأبو إسحاق الشيرازى، والإمام، وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز، ولفظ القياس يغنى عن قولك: محل الخلاف، ما لم يثبت تعميمه باستقراء.

(ش): اتفقوا كلهم على امتنع جريان القياس في أسماء الأعلام؛ لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى، فهو كحكم تعبدى لا يعقل معناه، وكذلك على امتناعه في الصفات من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما؛ لأن القياس لابد فيه من أصل، وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل البعض أصلاً والبعض الآخر فرعًا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا القياس، فلأنهم وضعوا القائم والقاعد ببإزاء كل من قام وقعد، وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلى، كقولنا: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، وإنما محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسمًا مشتملاً على وصف، واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف، فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التحمير، فعديناه إلى النبيذ، وفيه مذاهب:

أحدها: المنع، وبه قال معظم أصحابنا والحنفية، وفي ذكر القاضي من المانعين فائدة: اوهي: الرد على ابسن الحاجب حكايته عن القاضي الجواز، والموجود في «التقريب»

للقاضى المنع، وكذا حكاه عن الماوردى وغيره، ومن أدلتهم: ما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفًا، فلا يجوز أن يثبت له اسم آحر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجز أن يثبت له حكم آحر بالقياس؛ ولأن الخلاف إنما هو الأسماء في المشتقة والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها، ولم يسموا كل ما دب دابة، ولأن الخمر فسر في معنى اسمها الاضطراب وإنما هي من المحامرة أو التحمير، فلو شاع الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخامر العقل وإن لم يضطرب يكون خمرًا.

والثانى: الجواز لأن الاشتقاق فى الاسم عنزلة التعليل، فكأنهم حعلوا المشتق عنزلة الفرع، والمشتق منه عنزلة الأصل، والمعنى الذى لأحله عنزلة العلة، وما عزاه المصنف للإمام صحيح، ولا ينافيه قوله: فى مواضع. هذا قياس فى اللغة فلا نقول به، فهذا استطراد لا يؤثر فيما ذكره مظنة، ولأن المناظرة قد يرتكب فيها غير المذهب، نعم، ما عزاه لابن سريج فيه نظر؛ فإن ابن السمعانى بعد أن سرد أدلة المانعين قال: وهذه الأدلة قوية حدًا، فالأولى أن نقول: يجوز إثبات الأسامى شرعًا، ولا يجوز إثباتها لغة، وهو الذى اختاره ابن سريج، والدليل على حواز ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة، ففعله إن ما شاركها فى تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان، حاز قياس كل محل وحد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية، ولم يلزم ما ذكروه من اطراد معانى الاسم، وعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًا، ويثبت للواط اسم الزنا شرعًا، ثم يجب الحد بالآية، ويثبت السارق للنباش شرعًا ثم يجب القطع بالآية. انتهى.

ويتحصل أربعة مذاهب: المنع، الجواز، إثبات الاسم بالشرع، إثباته باللغة، وفائدة الحلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم الاسم بطريق القياس اللغوى، اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه، فيدخل تحت قوله: ﴿والسارق والسارق فاقطعوا ﴾ [المائدة: ٨٣]، ومن لم يثبته بالقياس اللغوى احتاج إلى ذلك، وعلى الأول: يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني: بالقياس الشرعي على السرقة، والمذهب الثالث: يجرى في الحقيقة لا في المجاز، وهو يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب(١).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي أبو محمد، الفقيه، المالكي، الأصولي، الشاعر، الأديب، العابد، الزاهد، تولى القضاء بالعراق ومصر. من مصنفاته: المعونة

لأن المجاز أحس رتبة من الحقيقة، فيجب تمييز الحقيقة عليه، وقوله: «ولفظ القياس» يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب: ليس الخلاف فيما يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول. ووجه الاستغناء عنه، أن لفظ القياس الذي هو موضوع المسألة يعطى ذلك؛ لأن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل معلوم بالنص لا بالقياس، ولذلك لم يحتج إلى استثناء الأعلام؛ فإنه لا يتصور دحول القياس فيها لما سبق.

(م): مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة، فجزئى وإلا فكلم..

(ش): هذه المسألة في تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى، وهو أربعة أقسام: الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن منع تصور معناه من وقوع الشركة في مفهومه، فهو جزئي كالعلم نحو: زيد، وغيره من سائر الأعلام، فإنه لا يشاركه فيه غيره، وإن لـم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فهو الكلي كالحيوان والإنسان، واعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو ذلك المعني، وإنما يقال للفظ الدال عليه: كلى حزئي بالعرض والتبعية تسمية للدال باسم المدلول، وغير المصنف قال: نفس تصور معناه، وإنما قيد التصور؟ ليخرج بعض أقسام الكلي، وهو ما تمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه، بـل لأمر خارج كواجب الوجود، والمصنف حذفه؛ لأنه ظن تمام الحد بدونه، وليس كذلك، فإنه لما أخمذ التصور في تعريف الكلي، علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية، فيهما توهم أنه لو كان من الصور الذهنية مالا يمنع الشركة، كانت حقيقتها الخارجية كذلك؛ لأن الصور الذهنية مطابقة للحارج، فأزيل هذا الوهم، فإن منع التصور الذهنبي للشركة وعدم منعه ليس بالنظر إلى ذاتها بل من حيث تصورها، وقوله: «لا يمنع تصوره من الشركة ، أعم من أن يكون قابلاً للشركة أو غير قابل؛ لأن عدم المنع أعم من القبول، وبهذا يظهر حسن التعبير بنفس التصور؛ لأن المقصود أنه لا يشترط كون الشركة ممكنــة عقلاً، بل لم ينظر في وضعه إلى الشركة، ولا إلى الوقوع في الخارج، فإن الكل قد لا يقبل الوجود بالكلية كالمستحيل، وقد يقبله، ولم يوجد واحد من أفراده، كبحر من زئبق، أو وجد واحد إما مع إمكان غيره، كالشمس عند من يجوز وجود شمس أحرى، أو امتناع غيره كهي عند من لا يجوزه، كذا قاله الهندي وغيره، وقال الآمدي في «رموز

حنى شرح الرسالة، النصرة لمذهب مالك مائة جزء، الإشراف على مسائل الخلاف، وشرح المدونة. وله في الأصول: أوائل الأدلة، الإعادة، التلخيص، التلقين، عيدون المسائل. توفى سنة لا٢٢هـ بمصر.

انظر: شذرات الذهب (٢٨٧/٢)، الديباج المذهب (٢٦/٢)، الفتح المبين (٢٣٠/١).

الكنوز»: لفظ الشمس والقمر كليان إلا أن يراد به هذا الشمس وهذا القمر.

تنبيهان: أحدهما: هذا التعريف أحسن من تعريف ابن الحاجب؛ فإن الاشتراك ليس بشرط، وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته، ولابد أن يلحظ في الجزئي قيد التشخيص والتعيين، فإن مع انتفاء ذلك، لابد أن يشتركا ولو في أحص صفات النفس.

الثانى: قال التسترى (١)، فى حد الكلى، فى حال الإيجاب، قال: فإن زيدًا يشترك كثيرون فى سلبه عن مفهومه مع أنه ليس بكلى، وفيه نظر؛ لأن تصور معناه غير الحكم عليه بالإيجاب والسلب.

#### (م): متواطئ إن استوى، ومشكك إن تفاوت.

(ش): ينقسم الكلى إلى متواطئ ومشكك؛ لأنه إن كان حصول معناه في أفراده على التساوى، فهو المتواطئ، كلادلة الإنسان على زيد وعمرو ونحوه، إذ كل فرد من أفراده لا يزيد على الآخر في الإنسانية، فإن الإنسانية التي في زيد مثلا ليست بأسد ولا أولى ولا أقدم منها في عمرو، سمى بذلك لمطابقة كل واحد من أفراده معناه، والمواطأة (٢): الموافقة، وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض أفراده يتفاوت في مفهومه لشدة أو ضعف، أو تقدم أو تأخر فهو المشكك، كإطلاق الأبيض على الثلج والعاج ونحوه؛ فإن البياض الذي في الثلج أشد منه في العاج، سمى مشككًا لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه، أو مشترك لما بينهما من الاختلاف؟ وجوز الهندي فتح الكاف على أنه اسم مفعول؛ لكون الناظر يتشكك، في ذلك وقد أورد عليه أن الأبيض

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أسعد اليمنى بدر الدين التسترى، عالم بالحكمة والمنطق والأصول، أطراه الأسنوى في العلم والفهم، ثم ضعفه بقلة الدين، وقال: كان كثير الترك للصلاة، ولهذا لم يكن عليه نور أهل العلم، أقام يدرس بقزوين نحو عشرين سنة، وقدم مصر سنة ٧٢٧هـ. ورجع إلى العراق بعد أيام قلائل وكان يصيف بهمذان ويشتى ببغداد، وتوفى بهمذان بعد سنة ٧٣٧هـ. من مصنفاته: مجمع الدرر في شرح المختصر لابن الحاجب، كاشف الأسرار عن معانى طوالع الأنوار للبيضاوى.

انظر: شذرات الذهب (۲/۲)، طبقات الأسنوى (۲/۲۰۱)، كشف الظنون (۱/۲۳۰)، كشف الظنون (۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد، المتفقة بالمعنى، الذى وضع اللفظ لمه؛ كالالمة الإنسان على زيد، عمرو، بكر، ودلالة لفظ الحيوان على الإنسان، والفرس، والحمار، ومنه دلالة اللمس على القبلة وعلى الجماع وعلى غيرهما من أنواعه، ودلالمة اللون على السواد والبياض وعلى غيرهما من أنواعه.

انظر: البحر المحيط للزركشي (٢٠/٢).

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب المالات

مثلاً، إذا أطلق على الثلج فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة، أو لا، فإن لم تكن فهو المتواطئ، وإن كان فهو المشترك، فإذا لا حقيقة لهذا القسم المسمى بالمشكك، وأحيب بأن تركيب الشبهين يحدث له طبيعة أحرى، كالخنثى لا ذكر ولا أنثى، واعلم أنه ربما اتفق في الاسم الواحد بالنظر إلى مسميين، التواطؤ والاشتراك من جهتين كالأسود إذا قيل على شيئين ملونين بالسواد، فإنه مشترك إن جعل لقبًا لهما ومتواطئين إن دل عليهما باعتبار سواديهما.

(م): وإن تعددا فمتباين.

(ش): القسم الثانى: أن يتعدد اللفظ والمعنى، فهى الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس والبقر وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة، سمى بذلك لتباينها فى الدلالة والألفاظ.

(م): وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف.

(ش): الثالث: أن يكون اللفظ كثيرًا والمعنى واحد، فهى الألفاظ المترادفة، كالإنسان والبشر لواحد، قال الآمدى: واتحاد موضوع المسميات المنفردة لا يوجب الترادف كالسيف والصارم والهندى، بل هى متباينة.

(م): وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك(1)، وإلا فحقيقة ومجاز.

(ش): الرابع: أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى، وهو يشتمل على أقسام؛ لأنه وضع لمعنيين مختلفين أو أزيد دفعة فهو المشترك، كالعين: للباصرة والجارية والدينار وغيرها، وإن وضع لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر لعلاقة ولم يغلب استعماله فى المنقول إليه، فهو بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة، وإلى الثانى مجاز؛ كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمناسبة بينهما، وهو (٢) القوة، فإن غلب سمى لفظًا منقولاً، وقسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما الشرع أو العرف العام أو الخاص، وسميت المنقولة مجازًا؛ اشتقاقًا من التجاوز، وهو التعدى، إذ التجوز يتعدى المعنى الحقيقي.

stable e.

<sup>(</sup>۱) المشترك هو: لفظ وضع للدلالة على أكثر من معنى بأوضاع مختلفة، بمعنى أنه يتناول الماهيات المختلفة لا من حيث هى كذلك، بل من حيث أنها مشتركة فى معنى واحد، أو بمعنى أوضح هو لفظ وضع له عده معانى اثنين أو أكثر كلها حقيقة لا يتعين واحد منها إلا بقرينة تدل عليه، وقد تدل قرينة أخرى على معنى آخر فى موضع آخر، فهى معانى أو ماهيات تستعمل فى مواضع مختلفة وضعت لها على التبادل.

انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط، والصواب: هي.

(ش): هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي، وعرفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين الشخصي منه والجنسي، فقوله: «ما وضع لمعين»، جنس يتناول جميع المعارف، وحرج عن المنكرات، وقوله: «لا يتناول غيره»، فصل حرج به ما عداه من المعارف، فإن اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وهذا الحد ذكره ابن الحاحب في مقدمته النحوية، وزاد فيه: بوضع واحد؛ لشلا يتوهم أن زيـدًا إذا سمى به رجلاً ثم سمى به آخر فهو متناول لغيره، فبلا يكون الحبد جامعًا، فلما قبال: بوضع واحد، دخل ذلك، فإنه وإن تناول غيره، لكن ليس بوضع واحد بـل بأوضاع، وقال في شرحه: حرج بقوله: لا يتناوله غيره، قولك: أنت وأنت مخاطب زيدًا، فإنه يصح أن يقال: وأنت، لعمرو إذا خاطبته أيضًا، ومراده بذلك أن «أنت» يوضع لشيء بعينه، وهو مع ذلك متناول لغير ما وضع له على التعيين، واعترض عليه، بأن هذا اللفظ وضع للمخاطب على التعيين، فهو لا يتناول غيره، لكن قد يعرض الاشتراك بحسب مخاطبين أو ثلاثة وهذا بعينه، فقال في العلم: لأن زيدًا أيضًا قد يقع فيه الاشتراك بحسب الاتفاق، وذلك لا عبرة له؛ لأن واضع اللغة جعل النكرات شائعة في نوعها أو جنسها من غير نظر إلى فرد من أفرادها، وجعل المعرفة لشيء له بعينه، ثم إن العالم بلغته يستعمل ألفاظ المعارف بعد عدم أشخاصها لأشخاص أخر مع مراعاة غرض الواضع وهو التعيين في الأصل، والحق أن الضمير كلي باعتبار صلاحيت لكل متكلم ومخاطب وغائب، وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معينًا، فقولهم: إنــه وضع لمعنى، إنما هو باعتبار العارض.

(م): فإن كان التعيين خارجيًا: فعلم الشخص، وإلا: فعلم الجنس، وإن للماهية من حيث هي: فاسم جنس.

(ش): العلم إما مسماه جزئى مخصوص كزيد، ويسمى علم الشخص، أو كلى شائع، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، ويسمى علم الجنس، وهو علم لفظًا، نكرة معنى، فاسم أسامة صالح لكل أسد بخلاف علم الجنس، وقد كثر كلام الناس فى الفرق بين هذه الثلاثة، أعنى علم الشخص، وعلم الجنس، واسم الجنس النكرة كأسد، وهو من نفائس المباحث.

قال القرافى: وكان الخسروشاهى يقرره، ولم أسمعه من أحد إلا منه، وكان يقول: ما فى البلاد المصرية من يعرفه، وفرق بين العلمين، بأن علم التشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص الذهني، وفرق بين بقيد الشخص الذهني، وفرق بين

اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصور الذهنية، فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس، أو من حيث عمومها فاسم الجنس، وعلى هذا الفرق مشى المصنف، أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي؛ ف «أسد» موضوع للحقيقة مسن غير اعتبار قيد معها أصلاً، وعلم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني، الذي هو نوع تشخص لها مع قطع النظر عن أفرادها، ونظيره المعرفة باللام التي هي للحقيقة والماهية، فإن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أحص من مطلق الحقيقة، فإذا استحضر الواضع صورة الأسد، ليضع لها تلك الصورة الكائنة في ذهنه، جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد، فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان، ومثلها يقع في زمان آخر، وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد، وفي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق، فإنه قال في باب ترجمته «هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في أمته، ليس واحدًا منها بأولى من الآخر، ما نصه: إذا قلت: هذا أبو الحارث، إنما تريــد هــذا الأسـد، أي: هذا الذي سمعت باسمه لو عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قـد عرفتـه كزيد، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم. انتهى. فجعله بمنزلة المعرف باللام التي للحقيقة. وقوله: «هذا» إشارة إلى شيء بعينه، فصار أسامة يغنى عن هذا، كما أن زيدًا يغني عن قولك: الرجل المعروف بكذا وكذا، وكون أسامة واقع على كل أسد إنما كان؛ لأن التعريف فيه للحقيقة، وهي موجودة فيه كذا قرره ابن عمرون(١) قال: ونظيره: يا رجل، إذا أردت معينًا فأي رجل أقبلت عليه وناديته، كان معرفة لوجود القصد إليه، فكذا أسامة أي أسد رأيته، فإنك تريد هـذه الحقيقـة المعروفـة بكـذا، فالتعدد ليس بطريق الأصل. انتهى، وقال ابن مالك بعد ذكره نـص سيبويه هـذا: جعله خاصا شائعًا في حالة واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة فيي الخارج، والـذي احتاره والد المصنف أن علم الجنس: ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفسراده، واسم الجنس: ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد حتى إذا دخلت عليه

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن محمد بن على بن عمرون الحلبى، الثعلبى، النحوى، أبو عبد الله، جمال الدين، قال الفيروز آبادى: إمام فى العربية أقرأها مدة بحلب، وصنف شرح المفصل، توفى سنة 189هـ.

انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين (ص٤٥٤)، بغية الرعاة (٢٣١/١)، معجم المؤلفين (٢٤٧/١).

٤٠٢ ..... الكتاب الأول في الكتاب

الألف واللام الجنسية، صار مساويًا لعلم الجنس؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية، وفرع على ذلك أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع؛ لأن الحقيقة من حيث هى لا تقبل جمعًا ولا تثنية؛ لأن التثنية والجمع إنما هو للأفراد، لكن صرح ابن السمعانى فى والقواطع، أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس، لعهد الجنس لا للتعريف، وقال ابن الحاجب فى وشرح المفصل، فى الفرق بين أسامة وزيد: إن أسدًا موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة فى الذهن، فإذا أطلقت أسدًا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد فى الخارج، فالتعدد فيه ضمنًا لا قصدًا بالوضع، وهذه الفروق إن أريد بها أن وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهى بالوضع، وهذه الفروق إن أريد بها أن وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهى

# (م): مسألة: الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ولو مجازًا، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية.

(ش): قوله: «رد لفظ». جنس، والمراد به جعل أحدهما أصلاً، والآخر فرعًا، والفرع مردود إلى الأصل، وشمل اللفظ للاسم والفعل، وقوله: «ولو مجازًا»، إشارة إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقة، ولا خلاف فيه، ويكون من مجاز، وخالف فيه القاضى أبو بكر، والغزالى، والكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات، وقالوا: إنما يكون الاشتقاق من الحقائق، كالأمر؛ فإنه يشتق منه الآمر والمأمور وغيرهما، باعتبار معناها الذى هو الفعل لكونه مجازًا فيه. والراجح الجواز فيه كالحقيقة، ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة أولاً تكون في المصدر، ثم يشتق منه، ولأجل الخلاف فيه أتى المصنف به ولوه، وقوله: «لمناسبة»، أي بأن يكون فيه معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات له الضرب، وإما دونها كالقتل مصدرًا من قتل، وقوله: «والحروف الأصلية»، خرجت الزيادة فلا عبرة بهبا كالاستعجال والاشتقاق، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع كخف من الخوف، نعم يشترط الترتيب، وأهملوه.

واعلم أن الاشتقاق(١) ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) والمشتق: ما أحذ من غيره، ودل على ذات، مع ملاحظة صفة، كعالم وظريف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفهيم من الفهم، ونصر من النصر. وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، كأورقت الأشحار، وأسبعت الأرض: من الورق والسّبع، وكعقريّن الصّدُغ، وفَلفلت الطعام، ونَرْجُست الدواء: من العقرب، والنّرجس، والفُلفُل في=

أصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، نحو: نصر ونصير.

وصغير، ويسمى أوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب، نحو: حبة

وأكبر: وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض، نحو: ثلم وثلب، ومنه قولهم: الضمان مشتق من الضم، فيظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب، وفي الأخيرين المناسبة فقط، فإن أراد المصنف تعريف الأصغر فليزد قيد الترتيب، وأحاب بأن المراد الأصغر، ولا حاجة لقيد الترتيب، فإنه إن لم يكن على ترتيبه لم يناسبه، فإن قيل: المناسبة أعم، قلنا: لا نسلم.

## (م): ولابد من تغيير.

(ش): أى بين اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما، والتغيير المعنوى إنما يحصل بطريق التبع، وهذا أحسن من قبول ابن الحاجب: وقد يراد بتغيير ما؛ فإنه يوهم أنه من تمام الحد، وإنما هو شرط ذكر تمهيدًا للقسمة التي ذكروها إلى خمسة عشر صورة فصاعدًا، لا قيدًا، وقيل: المراد بالتغيير: المعنوى؛ كما صرح به صاحب المنتهى؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولاً «ردلفظ إلى آخر»؛ لاستحالة رد الشيء إلى نفسه، والأولى أن يراد كل منهما، والأول وإن فهم منه التغيير اللفظي، لكن ذكره ثانيًا لأمرين: أحدهما: ليدل له بطريق المطابقة، وثانيهما: أنه لما كان التغيير اللفظي، لا يجب أن يكون حقيقة، بل لو كان تقديريًا كفي كما في الفلك مفردًا وجعًا احتاج إلى ذكره ثانيًا؛ لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري، وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو: طلب من الطلب، وخلب من الحلب، وخلب من الجلب، فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه المصادر مع عدم

138345400

Sometime.

<sup>=</sup>الطعام، والنرجس في الدواء.

والاشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير، وهو: ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيبًا، كجبذ من الحَدْب. وأكبر: وهو ما اتحدتا فيه أكثر الحروف، مع تناسب في الباقي كَنعَقَ من النَّهْق، لتناسب العين والهاء في المخرج.

انظر: شذا العرف في فن الصرف للحملاوى (ص٥٨) قلت: تقسيم أهل هذا الفن كالشيخ الخملاوى هو: صغير وكبير، وأكبر. الحملاوى هو: أصغر، وصغير، وأكبر. وهو خلاف لفظى كما ترى لا يلتفت إليه. وأهم هذه الأقسام عند الصرفى وكذلك الأصولى هو الصغير، وهو الأصغر عند المصنف والشارح.

التغيير لبقاء الحركة فيه على وجه المصادر، وأحساب الأصفهاني وغيره بالتغيير حاصل تقديرًا، فإن الحركة في الفعل للبناء، وفي المصدر للإعراب، والأولى كالجزء من الكلمة لثبوتها، والثانية عارضة لتبدلها بغيرها، ولم يرتض صاحب البديع هذا الجواب، فقال: مطلق الحركة لازم، والذي ينظر فيه الاشتقاقي.

#### (م): وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة.

(ش): المشتق قد يطرد استعمالاً كاسم الفاعل، وما في معناه من: اسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، والزمان، والمكان، والآلة، وقد لا يطرد، وهو المحتص: كالقاورة؛ لاحتصاصها بالزجاحة، والدبران لمنزلة القمر؛ فإنهما لم يطردا مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور، والقصد بهذا أن وجود معنى الأصل في محل التسمية، قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية، والمراد ذات ما، باعتبار نسبه له إليها، فهذا يطرد في كل ذات كذلك، وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية، مرجح لها من الأسماء من غير دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى، لا من حيث هو فيها، بل باعتبار حصوصها، فهذا لا يطرد، وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه.

(م): ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافًا للمعتزلة (١)، ومن بنائهم أن إبراهيم، عليه السلام، ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟.

(ش): أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكلمًا بالاتفاق، وهو مشتق من الكلام (٢)، ثم إن الأشاعرة ألطقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة،

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغرَّال رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهني، وغيلان الدمشقى، وكان واصل من منتابي مجلس الحسن البصرى في زمان فتنة الأزارقة، وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام إلى فرق فخرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، فلما سمع الحسن البصرى بدعته طرده عن المجلس، فاعتزل عن سارية من سوارى المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد بن باب وسمى أتباعهما يومئذ «معتزلة» ولهم مقالات شنيعة في الأسماء والصفات وفي القدر وغير ذلك من العقيدة.

انظر: الفرق بين الفرق (ص ١١٨،١١٧)، الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم (م.٥١/).

<sup>(</sup>٢) قلت: هذه المسألة فيها نزاع كبير وهى أصل عظيم من أصول الدين وقد أنكر جمهور أهل السنة والجماعة كون أن يكون أسماء الله مشتقة من أفعاله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. قال ابن حزم: وأما قولهم أن الاسم مشتق من السمو وقول بعض من خالفهم أنه مشتق من

وهو الكلام النفسي، وأما المعتزلة فيطلقون اسم المتكلم على الله باعتبار قيامه بغيره لا بذاته، وهو خلقه الكلام في اللوح المحفوظ أو في غيره، ولا يعترفون بــالكلام النفسي، فلزم من مذهبهم حواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق، وعلى هذا ففسى نسبة الجواز لغة إليهم، نظر؛ بناء على أن الخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ والصحيح المنع؛ ولهذا لم ينسب القول المخرج إلى الشافعي على الصحيح، وقوله: "ومن بنائهم، يشير إلى ما ذكروه في مسألة النسخ قبل الفعل، فإن المعتزلة منعوه، واستدل أصحابنا عليهم، بأن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، أمر بالذبح، ثم نسخ قبل التمكن، فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم، فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، ليس بمذبوح، واختلفوا في أن إبراهيم هـل هـو ذابح؟ فقال قوم: هو ذابح للقطع، والولد ليس بمذبوح للالتتام، وأنكره قوم، وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال، فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقـوع الفعل بالإجماع، لكن هل يختص بمن قام به أو يطلق على من لم يقم به؟ فيه الخلاف بيننا وبينهم، وهذا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح، وحقيقته على ما يقولون، ثبوت مذبوح تزهق روحه؛ كذا قاله المصنف في شرح المختصر، وهو أولى مـن قوله هنا: اتفقوا على أن إبراهيم ذابح، واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح.

(م): فإن قام بما له اسم، وجب الاشتقاق، أو بما ليس له اسم كأنواع الروائح، لم

يجب.

adalaha.

الوسم؛ فقولان فاسدان كلاهما باطل افتعله أهل النحو لم يصح قط عن العرب شيئاً منهما، وما اشتق لفظ الاسم قط من شيء بل هو اسم موضوع مشل حجر وجبل وخشبة، وسائر الاسماء لا اشتقاق لها وأول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم قال الله عز وجل: وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فصح أن من لا برهان له على صحة دعواه فليس صادقا في قوله: وفهاتوا برهانكم، على أن الاسم مشتق من السمو أو من الاسم وإلا فهى كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها عليهم أو على الله تعالى الواضع للغات كلها، وقول: عليه تعالى أو على العرب بغير علم وإلا فمن أين لكم أن العرب اجتمعوا فقالوا: نشتق لفظة اسم من السمو أو الوسم، والكذب لا يستحله مسلم ولا يستسهله فاضل ولا سبيل لهم إلى برهان أصلا بذلك، وأيضا فلو كان الاسم مشتقا من السمو كما تزعمون فتسمية العذرة والكلب والجيفة والقذر والشرك والخزير والخساسة رفعة لها وسمو لهذه المسميات .... ثم قال: وهذا قول يؤدى من اتبعه وطرده إلى الكفر المحرد، لأنهم قطعوا أن الاسم مهو الله نفسه، فعلى قولهم المهلك الخبيث أن الله يشتق وأن ذاته السمو وقطعوا أن الاسم هو الله نفسه، فعلى قولهم المهلك الخبيث أن الله يشتق وأن ذاته مشتقة وهذا ما لا ندرى كفرًا بلغه. انظر: الفصل (٩/٥) وما بعدها).

(ش): المعنى القائم بالشيء، هل يجب أن يشتق لمحل منه اسم؟ اختلفوا فيه، وقال الإمام في «المحصول»: الحق التفصيل، فإن كان لذلك المعنى اسم، وجب أن يشتق اسمًا له عند أئمتنا المتكلمين، فإن المعتزلة لما قالوا: إن الله يخلق كلامه في جسم، قال أصحابنا لهم: لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام، وعند المعتزلة: أنه غير واجب، وإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام، استحال أن يشتق لمحله منه اسم بالضرورة.

(م): والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء، وثالثها، الوقف.

(ش): إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجاز إجماعًا، وباعتبار الحال حقيقة إجماعًا، وأما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب، المشتق منه اسم المشتق حقيقة أم لا؟ وفيه مذاهب:

أحدها: أنه لا يشترط مطلقًا، بل يطلق بعد الانقضاء حقيقة، وعزى لابس سينا وأبى هاشم.

والثاني: اشتراطه مطلقا، وهو بعد الانقضاء مجاز، وقال في «المحصول»: إنه الأقرب.

والثالث: التفصيل بين ما يمكن الحصول بتمامه كالقيام والقعود، فيشترط بقاؤه، فلا يصدق قائم وقاعد حقيقة، بعد انقضاء القعود والقيام، وبين ما لا يمكن كالمصادر السيالة، مثل الكلام وأنواعه، فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي، والفرق أن الأول لا يمكن أن توجد أجزاء أصله معًا في الخارج فاشترط دوام أصله، والشاني اتباع أجزائه معًا، فالتقي بآخر جزء منها، حتى يكون المتكلم وغيره صادقًا حقيقة قبل الفراغ من الدال في: قام زيد، ومن الميم في: زيد قائم، بعد الشروع في الكلامين، وإذا فرغ عنهما، كان حينفذ بحازًا لا حقيقة، وهذا ما عزاه المصنف إلى الجمهور، وتابع فيه الصفى الهندى، وفيه نظر، فإن كلام الإمام في «المحصول» مصرح بأنه بحث له، لم يقل به أحد، فإنه أورد من جهة المانع أنه لو كان وجود المعني شرطًا في كون المشتق حقيقة، لما كان اسم المتكلم والمخبر حقيقة في شيء أصلاً؛ لأن الكلام اسم لجملة الحروف المركبة، ويستحيل قيام حملها بالمتكلم حال التكلم، ضرورة أنه لا يمكن النطق بالجملة الحرف دفعة واحدة، بل على التدريج، مع أنه يقال: زيد متكلم ومخبر، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ثم قال: فإن أجبت بأنه لم لا يجوز أن يقال: حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة، إذا كان ممكن الحصول، فأما إذا لم يكن كذلك فلا؟ قلنا: هذا باطل،

الكتاب الأول في الكتاب .....

لأنه لم يقل بهذا الفرق أحد من الأمة. هذا لفظه، وقال الآمدى في الإحكام: هل يشترط بقاء الصفة المشتق منها في إطلاق اسم المشتق حقيقة؟ فأثبته قوم ونفاه آحرون، وفصل بعضهم بين الممكن الحصول فاشترط ذلك فيه، وبين مالا يمكن فلا، والظاهر أن مراده به احتمال صاحب «المحصول»، وأما حكاية المصنف قولاً بالوقف فلم أره صريحًا لأحد، إلا أن العضد (١) في شرح المختصر قال: كان ميل ابن الحاجب إلى التوقف في المسألة؛ ولذلك ذكر دلائل الفرق وأجاب عنها، لكن قال الشريف (٢): إنه اختار الثالث، ولا ينبغي أن يقول: ورابعها الوقف؛ لأن التفصيل السابق هو ثالثها؛ كما صرح به ابن الحاجب.

(م): ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال، أى حال التلبس لا النطق خلافًا للقرافي.

(ش): أى من هذه الحيثية يعلم أن إطلاق الاسم المشتق، كاسم الفاعل والمفعول، باعتبار الحال حقيقة ولا خلاف فيه؛ كتسمية الخمر خمرًا، وإنما الخلاف باعتبار الماضى، كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب، ثم المراد بقولنا: اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة، أى حال التلبس بالفعل، لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب، لا يتقدم على الضرب، ولا يتأخر عنه، وبهذا يعلم أن نحو قوله على: «من قتل قتيلاً "(ممن على ما ذكره الأئمة من أنه سمى قتيلاً باعتبار مشارفته القتل لا

Jacobs Co.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجبى الشافعي، أبو الفضل عضد الدين الأصولى المنطقي المتكلم، من تلاميذه: شمس الكرماني، التفتازاني، والضياء العفيفي. توفي سنة ٧٥٣هـ مسجونا، من مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، المواقف في علم الكلام، الرسالة العضدية في الوضع، وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (١٧٤/٦)، الدرر الكامنة (٢٩/٢)، بغية الوعاة (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن محمد بن على الجرجانى، الحسينى، الحنفى، المعروف بالسيد الشريف، أبو الحسن كان عالما حكيما، نحريرًا مشاركًا فى أنواع العلوم، ولد بجرجان، وقيل فى تاكوا قرب استراباد سنة ٤٠٧هـ كان فصيح العبارة، دقيق الإشارة، فهمًا بالعربية والعلوم العقلية والنقلية، من مصنفاته: حاشية على شرح العضد على ابن الحاجب، التعريفات، حاشية على التنقيح. وغير ذلك. توفى سنة ١٩٨٦هـ بشيراز.

انظر: الفوائد البهية (ص١٢٥)، الضوء اللامع (٣٢٨/٥)، كشف الظنون (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه (١٩٧/٢)، صحيح مسلم (١٤٨/٥) وفي موطأ مالك مع الزرقاني (٢١/٣)، ومسند الإمام أحمد (٣٠٦،٢٩٥،١٣/٥)، سنن أبي داود (٩٤/٣)، سنن الترمذي (٦٢/٣)، سنن ابن ماجه (٢٧/٢).

تحقيق له، والمحالف في هذه القاعدة القرافي، فإنه قال: محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به؛ كقولنا: زيد مشرك أو زان، فإن كان محكومًا عليه، كقولنا: السارق تقطع يده، فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال؛ قال: ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد؛ لأن هذه الأزمنة إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشترك، فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على رسول الله في ولا نحلص من هذا الإشكال إلا يما سبق، قال: فالله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه.

وإنما حكمه بالقتل والجلد وغيرهما، والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام. هذا حاصل ما قال. وذكر الأصفهاني شارح «المحصول» نحوه، قال: ولا يقال: إنه لما كان موصوفا بالسبق، وهو الزنا والسرقة، وجب عليه ما هو مقتضى ذلك ثم يستوفي منه ما وجب أولاً؛ لأنا نقول: هذا غير واقع لما ذكرنا، لأن كلامنا مفروض في امتثال الأمر، وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق، ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطًا، لم يبق زائيًا ولا سارقًا بعد انقضائه، فلا يكون الجلد حلدًا لزان، ولا القطع قطعًا لسرق، فلا يقع امتثالاً للأمر. والحق أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب البتة، بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا تعرض له لزمان، كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلا يدل على الحال ظرب، أنه الأخص منه بالأولى، وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا من قولنا: زيد ضارب، أنه ضارب في الحال، فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه، وهو بباطل؛ لأنك تقول: على الزمان، وهذا من تحقيق والد المصنف رحمهما الله تعالى.

(م): وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودى يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعًا.

(ش): جعل بعضهم محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه، كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده، واشتق له اسم غير المشتق الأول، فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعًا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا أسود لا يقال في حالة السواد: إنه أبيض، بالإجماع، وهذا متحه، وكلام الآمدى في أثنا الحجاج يدل عليه؛ فلا وجه لتضعيف المصنف، وإن كان الجمهور أطلق الخلاف.

(م) وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات.

(ش): أى التى يصدق عليها من كونها حسمًا أو جمادًا أو غيره؛ لا بطريق المطابقة ولا التضمن، ولأنه لا معنى، إلا أنه وإن قام به المشتق منه كالأسود مثلاً، فإنه يدل على ذات متصفة بسواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات، وإندلت على خصوصية كونه حسمًا أو حيوانًا أو غيره، فإنما يدل عليه بطريق الالتزام؛ كذا قال له الصفى الهندى، فليحمل نفى المصنف الإشعار على المطابقة والتضمن خاصة.

(م): مسألة: الترادف(١) واقع، خلافًا لتعلب وابن فارس: مطلقًا، والإمام: في الأسماء الشرعية.

(ش): في وقوع الترادف في اللغة مذاهب أصحها: نعم، ولغة العرب طافحة به، والثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى به «فقه العربية» عن تعلب (٢)، واختاره؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير، وحكى القاضى ابن العربي (٣) بسنده عن أبى على الفارسى، قال:

(۱) الترادف: هو توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد، فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على مسمى واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق.

والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكدة: أن المترادفة: تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت أصلاً، وأما المؤكدة: فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد، أو رفع توهم التحوز أو السهو أو عدم الشمول.

وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية وهو الحق، وسببه: إما تعدد الوضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله وهو المسمى عند أهل هذا الشأن بالافتنان.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٨).

(٢) هو: أحمد بن يحيى بن زيد، أبو العباس الشيباني، إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة . . ٢هـ، من شيوخه: ابن الأعرابي، والزبير بن بكار. من تلاميذه: الأخفش الأصغر، وابن الأنباري، وأبو عمرو الزاهد، من مصنفاته: الفصيح، مجالس تعلب، اختلاف النحويين. توفى سنة ٢٩١هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١٠٢/١) وما بعدها، تاريخ بغداد (٢٠٤/٥)، تذكرة الحفاظ (٢١٤/٢).

(٣) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الأندلسى الإشبيلى المعروف بابى بكر بن العربى، القاضى كان إماما من أئمة المالكية، أقرب للاجتهاد منه إلى التقليد، محدثًا فقيهًا، أصوليًا، مفسرًا أديبًا متكلمًا، من مصنفاته: أحكام القرآن، الإنصاف في مسائل الخلاف، المحصول في الأصول، وغيرها، توفي بالأندلس سنة ٤٣هه.

انظر: وفيات الأعيان (٢٦٩/٤)، الديباج المذهب (٢٥٢/٢)، شذرات الذهب (١٤١/٤).

كنت بمجلس سيف الدولة (١) بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه، إلى أن قال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم أبو على وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدًا وهـ و السيف، قال ابن خالويه، فأين المهند؟! وأين الصارم؟. وأين الرسوب؟! وأين المحدم؟! وجعل يعدد، فقال أبو على: هذه صفات، وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهى تشبه المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات، ومن ثم قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا قسمًا آخر، وسماه: المتكافئة، قال: وأسماء الله تعالى الحسنى (٢)، وأسماء رسول الله على كلها من هذا النوع، فإنك إذا قلت: إن الله عزيز، غفور، رحيم، قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات، فهذا يدل على الرحمة، قال الأصفهاني: وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل.

والثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب الإمام في «المحصول» في الحقيقة الشرعية، بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة، فقال: أما الترادف فالأظهر أنه لم يوجد، لأنه يثبت على خلاف الأصل، فيقتدر بقدر الخاصة. انتهى، وهذا الإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان، وكذا السنة والتطوع.

(م): والحد والمحدود، ونحو: حسن بسن، غير مترادفين على الأصح.

(ش): فيه مسألتان:

إحداهما: قيل: الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته

<sup>(</sup>۱) هو: على بن عبد الله بن حمدان التغلبى الربعى، أبو الحسن سيف الدولة، الأمير، صاحب المتنبى وممدوحه، يقال: لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما احتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر، نشأ شجاعًا مهذبًا عالى الهمة، ملك واسطًا وما جاورها ومال إلى الشام، فامتلك دمشق، وعاد إلى حلب فملكها سنة ٣٣٣هـ، وتوفى سنة ٣٥٦هـ. أحباره ووقائعه مع الروم مشهورة وكثيرة، كان كثير العطاء مقربا لأهل الأدب.

انظر: وفيات الأعيان (٤٠١/٣)، الأعلام للزركلي (٣٠٤،٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأسماء الله بالنظر إلى الدّات من قبيل المترادف لدلالتها على مسمى واحد، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين لأن كلَّ صفةٍ غير الأخرى. انظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز المحمد السلمان (ص٦٣).

على اجزائها. واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالى في مقدمة «المستصفى» ثم زيف قوله من جعله خلافًا محققًا، فقال: اختلف في حد الحد، فقيل: حد الشيء: هو نفسه وذاته، وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجوه يجمع ويمنع، وظن آخرون أن هذا خلاف، وليس كذلك؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل إن اعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني. ولهذا قال القرافي في «التنقيح»: وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد المعنى.

الثانية: مالا يستعمل إلا تابعًا، نحو: حسن بسن، وحامع مانع، وفيه صنف ابن خالويه كتاب «الاتباع والإلماع» قيل: هما مترادفان. والصحيح المنع؛ لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول، وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلاً بخلاف المترادفين.

### (م): والحق إفادة التابع التقوية.

(ش): خلافًا لإطلاق «المنهاج» أنه لا يفيد، والدليل عليه أن العرب لا تضعمه سدى، وقال الإمام: شرط كونه مفيدًا تقدم الأول عليه، وعبارة المصنف مصرحة بأنه لا فائدة له إلا التقوية، وهو حسن، لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد، فإن من الناس من يظن أنه تأكيد، فإنه أيضًا إنما يفيد التقوية، لكن الفرق بينهما أن التأكيد يفيد مع التقوية نفى احتمال المجاز، فإنك إذا قلت: قام القوم، احتمل: بعضهم، مجازًا، وينتفى بقولك:

(م): ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافًا للإمام: مطلقًا، والبيضاوى والهندى: إذا كانا من لغتين.

(ش): هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ ففيه مذاهب:

أحدها: أنه واحب بمعنى أنه يصح مطلقًا، وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني وغيرهما، وتابعهما المصنف، فيحوز أن تقول: هذا قمح حيد؛ وهذه حنطة حيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعانى وحجة في التركيب.

والثانى: أنه غير واحب، أى حواز تبديل أحدهما بالآخر غير لازم، قال الإمام: وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ.

والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي: إن كانا من لغة واحدة صُح وإلا

فلا، وفي كلام والمنهاج، إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب، أما في حال الإفراد، كما في تعديد الأشياء، فلا خلاف في الجواز، وأشار المصنف بقوله: وإن لم يكن تعبد، إلى تقييد محل الخلاف ذلك، أما ما تعبدنا بلفظه، فلا يجوز كالتكبير في الصلاة، وهذا القيد ليس مناسبًا للمسألة؛ فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المترادفين مكان الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح، هل ينعقد بالعجمية؟ ونحوه. وقوله: ويكن، هي تامة إن جعلت ما بعدها اسمًا، وإن جعلته فعلاً مبنيًا للمفعول كانت ناقصة.

(م) مسألة: المشترك واقع، خلافًا لثعلب والأبهرى (١) والبلخى: مطلقًا، ولقوم: فى المقرآن، وقيل: ممتنع، وقيل الإمام: ممتنع فى النقيضين فقط.

(ش): جمع المصنف سبعة مذاهب:

أصحها: أنه جائز واقع، وليس بواجب.

الثاني: حائز غير واقع، وحكاه عن ثعلب ومن معه؛ كمابن الفارض(٢) المعتزلي في كتابه «النكت»، وقيل: المعروف غيرها ولا الإحالة.

والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة، ونسب لابن داود الظاهري.

والرابع: في القرآن والحديث دون غيرهما.

والخامس: أنه واجب الوقوع.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر التميمي، الأبهرى، المالكي، أبو بكر، انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره، وكان من أئمة القراء، وكان ورعًا زاهدًا ثقة، يتصدر بحالس العلم، من مصنفاته: كتاب في الأصول، إجماع أهل المدينة، الرد على المزنى، إثبات حكم القافة، فضل المدينة على مكة، توفى سنة ٣٧٥هـ ببغداد.

انظر: شذرات الذهب (٨٥/٣)، شجرة النور الزكية (ص٩١٩).

<sup>(</sup>۲) قوله: «كابن الفارض» كذا بالأصل، والصحيح «ابن العارض»، قال ابن السبكى: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة، واسمه: الحسين بن عيسى، معتزلى، فرضى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه النكت، ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، ووقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا، قال: وإنما هو ابن القاص، أبو العباس الشافعي، انتهى. من الإبهاج فى شرح المنهاج (١٧٩/٢).

والسادس: أنه محال، وهو المراد بقوله: «وقيل ممتنع»، أى: عقلاً، وهذا هو الفرق بين هذا، والقول المحكى عن ثعلب؛ فإن ذلك منعه لغة.

والسابع: أنه يمتنع مع النقيضين خاصة، وإليه صار الإمام.

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب، وجعلها راجعة إلى قولين، وهما: الوقوع وعدمه؛ قال: لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير؛ إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الواجب بالغير، فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع؛ قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه، وليس كما قال؛ فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب، قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم، في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن، الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا؛ لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب «التحصيل»، واحتج في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعًا لنقيضين لوجود الشيء وعدمه، قال: لأن سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل، فالوضع له عبث، وأحيب بأنه حاز أن يكون له فائدة وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية مقصودة.

(م): مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنيه معًا مجازًا، وعن الشافعي والقاضى والمعتزلة: حقيقة، زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما. وعن القاضى: مجمل، ولكن يحمل عليهما احتياطًا، وقال أبو الحسين والغزالى: يصح أن يواد، لا أنه لغة، وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.

(ش): اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معًّا، على مذاهب.

أحدها: منعه مطلقا ونصره ابن الصباغ في «العدة»، والإمام في «المحصول»، مع أنه قال في باب الإجماع: إن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ويحمل عليهما في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: ١١]، ثم اختلف المانعون في سبب المنع، فمنهم من قال: سببه الوضع، واختاره في «المحصول»، وسيحكيه المصنف عن الغزالي، ومعناه أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع، بل على البدل، ومنهم من قال: سببه أنه يرجع إلى القصد، لأن إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية، لا على المعية، فلو كانا مرادين معًا، وهو محال.

والثاني، وعليه الأكثرون: الجواز، فبلا يمتنع أن يقول: العين مخلوقة، ويريد جميع

محاملها، وشرطوا ألا يمتنع الجمع لأمر خارجي، كما في الجمع بين الضدين، ومثلوه بصيغة افعل، للأمر والتهديد، فإنه يمتنع الجمع بينهما، وصحة الجمع بين المعنيين يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب؛ كقولنا: العين متحيز، ونريد الجارحة والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلاً للتوزيع بالنسبة بأن يكون البعض منسوبًا إلى أحدهما، والبعض منسوبًا إلى الآخر؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ الله وملائكته يصلون ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فإن الضمير قابل للتوزيع؛ لاحتلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الملائكة، ثم اختلف المجوزون، هـل هـو حقيقة أو بحاز؟، فالمحتار عند ابن الحاجب والمصنف أنه مجاز، وإليه ميل إمام الحرمين؛ فإنــه صـرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن، وبالجواز مع قرينة متصلة، وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على البدل لا على الجمع، وقيل: بطريق الحقيقة، ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي، وتابعه المصنف، وفيه نظر، واختلف المحوزون للاستعمال، هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ فقيل: لا يجب، ويكون محملاً، وعزاه الهندى للأكثرين، وبه قال الإمام تفريعًا على القول بالجواز؛ لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضًا، فلو قلنا: بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة، لكان ذلك ترجيحًا لأحد المفهومين علم، الآخر من غير مرجح، ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه، وليس ذلك ترجيحًا بلا مرجح، كأن عم المانع، بل بمرجح، وهو تكثير الفائدة، ودفع الإجمال، لكن اختلف هـل هو للاحتياط أو من باب العموم؟ فالمنقول عن القاضي الأول، وعن الشافعي الثاني، فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهما، فيحمل عند التجرد عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهذا معنى المشترك، والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، واعلم أن هذا النقل عن القاضى تابع المصنف فيه «المحصول» وغيره، وليس كذلك؛ فقد صرح القاضي في «التقريب» بأنه لا يجوز حمله عليهما ولا على واحد منهما إلا بقرينة،قال: وهكذا كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه. انتهى، فكان الصواب أن يقول: وقال القاضى بالوقف، فلا يحمل على شيء إلا بدليل، وهكذا حكاه الأستاذ أبو منصور، وقال: إنه قول الواقفية في صيغ العموم، أي: وفيهم القاضي.

والثالث، وبه قال أبو الحسين والغزالى: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع حديد، ولا مانع من القصد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه، ولولا منعها منه لم يمنع منه النقل. والرابع: لا يجوز في الإثبات، ويجوز في النفي؛ كما لو قال: الحامل لا قرء لها تعتد به؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيحوز أن يراد به مدلولاته المختلفة، وإليه ذهب صاحب «الهداية» من الحنفية في باب الوصية.

والخامس: يجوز في الجمع، نحو: اعتدى بالأقراء، دون المفرد سواء الإثبات والنفى؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فكأنه ذكر ألفاظًا، وأراد بكل معنى بخلاف المفرد. (م): والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ، يبنى عليه.

(ش): اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه، نحو: عيون زيد، وتريد به باصرة، وذهب، وحارية؛ فالأكثرون: إنه مبنى على الخيلاف في المفرد، فإن حوزنا استعمال المفرد في معنييه حوزنا بالمحموع في جميع معانيه، وإن منعناه امتنع. ومنهم من قال: يجوز فيه، وإن قلنا بالمنع في المفرد. والصحيح طريقة الأكثر، أنه يلزم من الامتناع المفرد امتناع المحموع؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادة الكثرة خاصة، فإن كان المنفرد متناولاً لمعنييه، كان جمعه كذلك، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما، فجمعه كذلك، وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في المثنى كذلك ونسبته على الإثبات، فإن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضاه أحد المعنيين، فكذلك النفي، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين، فالنفي كذلك، وقوله: «إن ساغ»، قيد زاده المصنف على المختصرات، أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعنى، وفيه مذاهب:

والثانى: ورجحه ابن الحاجب في «شرح المفصل»: المنع مطلقًا، وحكاه عن الأكثرين.

والثالث: وعليه ابن عصفور (٢): إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية، نحو: الأحمران، للذهب والزعفران جاز وإلا فلا؛ كالعين الباصرة، والذهب.

<sup>(</sup>١) حديث: «الأيدى ثلاثة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٧٣/٣) عن مالك بن نضلة.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور، الإشبيلي، الحضرمي، حامل لواء العربية بالأندلس في زمنه، ولد سنة ٩٧هـ. وتوفي سنة ٦٦٣هـ. وقيل سنة ٩٦٩هـ. من شيوخه: الدباح الشلوبين، ومن تلاميذه: الأمير ابن أبي زكريا الحفصى. من مصنفاته: شرح جمل الزجاجي، المقرب، الممتع في التصريف:

انظر: بغية الوعاة (٢١٠/٢)، المدارس التحوية (ص٣٠٦).

فإن قيل: جمعه باعتبار معنييه مبنى عليه سواء ساغ ذلك في اللغة أم لا، فما فائدة هذه القيد؟ قلنا: حمل المشترط على معنييه إنما صحت عنه في كلام الشارع أو من سلك بكلامه مسلك العرب في ألفاظهم، فمن خرج عن اللغة لا محمل لكلامه، وهو موضوع محتمل.

تنبيه: ما ذكره المصنف من البناء تابع فيه ابن الحاجب، وقد سبق منهما أن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما ابتنى عليه محازًا أيضًا، وحينفذ فخرج منه أن تثنية المختلف المعنى وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويزه قياسًا، فعلى المحاز لا لأن الصناعة النحوية تقتضيه.

(م): وفى الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافًا للقاضى؛ ومن ثم عم نحو: وافعلوا الخير، المواجب والمندوب، خلافًا لمن خصه بالواجب ومن قال: للقدر المشترك.

(ش): هذا الخلاف يجرى على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمحاز وإرادتهما معًا بشرط ألا يكون بينهما تناف، وينبغي جريان حلاف علة المنع السابقة هنا، واحتج القاضي على المنع هنا، بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمحاز فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان، وهـو ضعيف؛ لما سنذكره، والشافعي، رضي الله تعالى عنه، مشى على منوال واحد، فحمل اللفظ على معنييه، سواء كانا حقيقتين أو أحدهما مجاز، كما جوز الاستعمال فيهما، وأما القناضي فسوى بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز في صحة الاستعمال بالنسبة إلى المتكلم، وفرق بينهما في الحمل بالنسبة إلى السامع، فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، وقال في الحقيقة والمجاز: يستحيل الجمع؛ لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين المسألتين، وقد غلط جماعة في النقل عنه واحتلط عليهم مسألة الحمل بمسألة الاستعمال، ومنهم المصنف، فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة والمجاز، فقوله: «خلافًا للقاضي» إن أراد في الاستعمال فهو موافق لا مخالف، وإن أراد في الحمل فهاهنا يحيل، وهنـاك يجـوز مع القرينـة، وأمـا قـول الكيا في «التلويح»: قال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمحاز والكناية والتصريح؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والحس باليد معًا، ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معًا، وصار إلى هذا الرأى أبو عبد الله البصري من المعتزلة. انتهى، فمراده الحمل، وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضى ولم يحك الهندى غيره وعلى المصنف نقد آخر، فإنه أطلق الخــلاف، وموضوعـه كمـا فرضـه ابـن السـمعاني فيمـا إذا ساوى المحاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال ونحوه، فإن حلا المحاز من ذلك امتنع الحمل قطعًا؛ لأن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بقيد، والحقيقة تعلم بالإطلاق، فلما تنافى الموضوعات امتنع، وبهذا ترد دعوى القاضى التناقض فى الحمل على معنى الحقيقة والمجاز، فإن ذلك حارج عن محل النزاع، وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف فى هذه المسألة، الخلاف فى عموم قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾ [الحج: ٧٧] فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب. واستدل بالآية عليهما، ومن منع خصه بالواجب، وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو الطلب، ومنهم من جعل البناء فى الآية من جهة الخطاب؛ فإن قوله: ﴿وافعلوا الخير﴾، هذا خطاب للرجال حقيقة وللنساء بحازًا، فقد استعمل اللفظ فى حقيقته ومجازه.

### (م): وكذا المجازات.

(ش): استعمال اللفظ في مجازته مثل أن يقول: والله لا أشترى، ويريد السوم وشسراء الوكيل، يجرى فيه الخلاف السابق، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين، وقد ذكرها إمام الحرمين وابن السمعاني في «القواطع»، وكذلك الآمدى وابسن الحاجب في باب المحمل لكن اختارا فيه الإجمال، وهو مخالف لاختيارهم في الحقيقتين الإعمال، ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد، فاختار الإجمال في الموضعين، ولا يخفى أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة، ولابد من تقييد المحازين بالمتساويين، فإنه متى رجح أحدهما تعين، ويحتمل أن يجرى فيه خلاف الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز الراجح هنا ويشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة، إذا قلنا: إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب بجاز في الإباحة والتهديد.

### (م): الحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء.

(ش): قوله: «لفظ» حنس يشمل الحقيقة والمحاز والمستعمل والمهمل، حسرج برهالمستعمل»: المهمل، واللفظ قبل الاستعمال، وقوله: «فيما وضع له»، إما أن يكون من تمام الفصل؛ لإخراج ما ذكرنا، وإما أن يكون فصلاً برأسه؛ ليخرج اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له؛ كالوضع الجديد؛ فإن واضع اللغة لم يضعه، والمستعمل في غير ما وضع له غلطًا، والمجاز الخالى عن الوضع، وقوله: «ابتداء»، خرج المجاز بأنواعه فإنه وإن كان موضوعًا فليس موضوعًا وضعًا أوليًا، وإنما عبر بالابتداء دون الأول، كما عبر به ابن الحاجب، للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا: يستلزمه، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز، ولا قائل بذلك، وإنما اختلفوا في عكسه، وهو استلزام المجاز الحقيقة؛ فلهذا أتى المصنف بما يزيل هذا الإيهام، ولم يحتج أن يقول: في اصطلاح التخاطب، كما

قال غيره؛ ليدخل الحقيقتين: الشرعية والعرفية، وإلا فهما مستعملان في وضع ثان يصدق عليه أنه وضع ابتداء، ولم يرد بالوضع الوضع الأصلى وهو اللغوى، ولو أراده لاحتاج إلى هذا القيد لا محالة بل أراد بالوضع المبتدأ بما يكون أولاً بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، لا ما يكون أولا باختيار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة، فلهذا استغنى عن قيد التخاطب وقد ضايق الأصفهاني شسارح «المحصول» في قيد الأولية، وقال: إنه غير محتاج إليه، فإنه إنما احترز به عن المحاز، ولا حاجة إلى الاحتراز، فإن لفظة الوضع تخرجه؛ لأن المحاز إن قلنا: إنه غير موضوع، فذاك، وإن قلنا: موضوع، فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة، وهو استعمال العرف ذلك النوع، لا استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة، وزاد صاحب «المنهاج»: «من غير تأويل في الوضع» ليحترز به عن الاستعارة، فإنها مستعملة فيما وضعت له وليست بحقيقة، لسده دعوى المستعار موضوعًا للمستعار له على ضرب من التأويل.

## (م): وهي لغوية، وعرفية، وشرعية.

(ش): لأن الحقيقة لابد لها من وضع، والوضع لابد له من واضع، فواضعها إن كان واضع اللغة، فلغوية كالأسد للحيـوان المفترس، أو الشرع، فشرعية؛ كالصلاة للعبادة المحصوصة، أو العرف المتعين أو المطلق، فعرفية، فالعرفية المطلقة، كالدابة لذوات الأربع، والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين، ووجه الحصر أن اللفظ إن كان موضوعًا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه، فهو الحقيقة اللغوية، وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر، فإن كان الناقل الشرع، فهي الشرعية، أو العرف، فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل الكل، وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثـة في حـد واحـد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليـق لفظ بمعنى، وأما في الشرعية والعرفية، فليس بهذا المعنى، إذ لـم ينقـل عـن الشـرع لفـظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي، بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي، بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة، وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع، قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح، حرجت الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه، لزم الاشتراك، وهو ما تصان الحدود عنه، قال: فيحب أن تحد لهما حدًا غير حد اللغوية، بأن يقال: المستعمل فيما يغلب استعماله، ولـك أن تقول: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع، فإن الوضع: تعليق لفظ بمعنى، وذلك متناول لها، إلا أن سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلامه بالوضع والاصطلاح، وفي الشرع كثرة استعماله كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء. (م): ووقع الأوليان، ونفى قوم إمكان الشرعية، والقاضى وابن القشيرى: وقوعها، وقال قوم: وقعت مطلقًا، وقوم: إلا الإيمان، وتوقف الآمدى، والمختار وفاقا لأبى إسحاق الشيرازى، والإمامين، وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية.

(ش): لا خلاف في وقوع اللغوية والعرفية وأما الشرعية ففي «المحصول»: اتفقوا على إمكانها، يعنى أن الاسم اللغوى يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى حقيقة شرعية، لكن في شرحه للأصفهاني عن شرح المعتمد لأبي الحسين عن قوم أنهم منعوا إمكانها، وعليه اعتمد المصنف، لكن الذي رأيته في «المعتمد» لأبي الحسين لما حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية، أي وقوعها، قال: وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك. هذا لفظه، وحينئذ فلم يصرحوا به، نعم، قال بعضهم: من يقول بأن دلالة الألفاظ طبيعية، لا يقول بالجواز هنا؛ لأن الاسم عنده واحب للمسمى، وأما وقوعها ففيه مذاهب:

أحدها: إنكاره مطلقًا، وهو قول القاضى أبى بكر، وابن القشيرى وغيرهما، ونقله الماوردى فى «الحاوى» عن الجمهور، وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما فى الشرع مستعمل فى المعنى اللغوى، وهو الدعاء والإمساك، لم ينقل أصلاً، وأنها باقية على أوضاعها، لكن الشارع شرط فى الاعتداد بها أمورًا أحرى، نحو: الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، والنية، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع.

والثانى: إثباتها مطلقًا، وهو قول المعتزلة، وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية، وابتداء وضعها لهذه المعانى الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوى، فليست حقائق لغوية ولا بحازات عنها، وكذلك قالوا: الإيمان لغة التصديق، ونقله الشرع إلى العبادات من غير مناسبة، ولهذا قال ابن الحاجب: وأثبت المعتزلة الدينية أيضًا، فدل على أنهم يثبتون شرعية غير دينية، وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا.

والثالث: التفصيل بين الإيمان وغيره، وهو الذى اختاره الشيخ أبو إسحاق فى «شرح اللمع»: أن الإيمان مبقى على موضوعه فى اللغة، وأن الألفاظ التى ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، منقولة؛ قال: وليس من ضرورة النقل أن يكون فى جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل.

والرابع: الوقف، وإليه ميل الآمدى والمحتار عند المصنف، وفاقًا لمن ذكره، الوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة، دون أصوله كالإيمان، والمراد بـ الدينية كما قاله في «المستصفى»: ما نقله الشرع إلى أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق.

أحدهما: أن هذا الذى اختاره يتبادر الذهن إلى أنه عين قوله: «وقوم إلا الإيمان»، فما الفارق بينهما؟ وإنما يظهر التغاير بينهما بالتقرير الذى سنذكره فى مذهب الإمامين، والقائل الأول يقول: إن الشرع أبقى الإيمان على موضعه اللغوى، ونقل ما عداه من الفروع نقلاً كليًا إلا على ملاحظة أسلوب اللغة بوجه، وحكايته هكذا تؤحذ من نقل محمد بن نصر (١) من كتاب «تعظيم قدر الصلاة» عن أبى عبيد (٢)، وتصير المذاهب خسة.

الثانى: ما أطلقه فى نقل مذهب الإمامين، فيه نظر، أما إمام الحرمين فإنه قال: ثبت منها نوعان: أحدهما قصر التسمية على بعض مسمياتها، فإن الصلاة لغة: الدعاء، وقصره الشرع على دعاء مخصوص، والثانى التجوز كإطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه مجازًا من الدعاء؛ لأن الداعى خاضع وكذا الساجد؛ قال: فالمثبت للنقل إن أراد القصر النحوى فلا معنى لإنكاره، وإن أراد غيره فباطل. هذا كلامه، ولم يفصل بين شرعية ولا أصله، وأما الإمام الرازى فإنه اختار أن الشرع لم ينقلها عن معناها اللغوى لكنه لم يستعملها فى حقيقتها اللغوية، وإلا تبادر الذهن إليها بل فى مجازها اللغوى؛ فإن العرب تكلموا بالمجاز كما تكلموا بالحقيقة، ومن مجازهم تسمية الشيء باسم أجزائه، والصلاة كذلك، فإن الدعاء جزؤها، فكأن الإمام يقول: إنها مفسرة على مجازها اللغوى، كما أن القاضى يقول: إنها مفسرة على حقيقتها اللغوية، واشترك المذهبان فى والعرب، ولم يفصل الإمام بين فرعية ولا دينية أيضًا، بل صرح بالنسوية فى عبارته.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن نصر المروزى، أبو عبد الله، إمام فى الفقه والحديث، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة، فمن بعدهم فى الأحكام ولد ببغداد سنة ۲۰۲، ونشأ بنيسابور، واستوطن بعد رحلة طويلة سمرقند وتوفى بها سنة ۴۹٪ه. وثقه ابن حبان، روى عن يحيى بن يحيى النيسابورى، وعبد الله بن عثمان، وأبى كامل الجحدرى، وغيرهم، وروى عنه: ابنه إسماعيل ومحمد بن إسحاق الرشادى، وغيرهم. له كتب منها: القسامة فى الفقة، والمسند فى الحديث وغير ذلك.

انظر: تاريخ بغداد (٣/٥/٣)، تذكرة الحفاظ (٢٠١/٢)، تهذيب التهذيب (٤٣٢/٩).

<sup>(</sup>٢) هـو: القاسم بن سلام البغدادى، الإمام البارع فى اللغة والنحو، والتفسير، والقراءات، والحديث، والفقه. من أشهر مؤلفاته: كتاب الأموال، غريب القرآن، غريب الحديث، أدب القاضى. توفى سنة ٢٢٣هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: بغية الوعاة (٢/٣٥٢)، طبقات المفسرين للداودي (٣٧/٢)، إنباه الرواة (٢/٢).

قلنا: لم لا يمكن فيها المجاز؟ وهو تخصيصه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها، فإن الإيمان والصلاة والصوم، كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والإمساك، ثم خصت في الشرع بتصديق معين ودعاء معين وإمساك معين إلى آخره، والفرق بين مذهبه ومذهب إمام الحرمين، أن إمام الحرمين يقول: إن الشرع غير وضع اللغة على الهيئة السابقة، والإمام الرازى يقول بعدم التغيير، وإن لم يخرج عن طريقهم، وكلامه في الأدلة غير مصرح بذلك، لكنه قريب في المعنى منه، هذا تحرير النقل عن الإمامين، فاحتنب ما وقع للناقلين عنهما.

وقال الأصفهانى بعد حكايته المذهبين الأولين، والثالث: احتيار المصنف وإمام الحرمين، أنه منقول شرعًا لكن إلى معان هى مجازات لغوية، يعنى من باب التعبير بالجزء عن الكل فى الصلاة؛ لأن الصلاة جزؤها الدعاء، قال: وهو يخالف القولين الأولين، أما مذهب القاضى، فلأنه يقول: ما نقلت أصلاً، وأما مذهب المعتزلة، فلأنهم لم يشترطوا فى النقل كون المنقول إليه بحازًا لغويًا. والحاصل أن الألفاظ المتداولة شرعًا، وقد استعملت فى غير معانيها اللغوية، هل هى باقية على أوضاعها اللغوية، ولم تنقل وهو قول القاضى أو نقلها إلى غير معانيها؟ والقائلون به اختلفوا: فمنهم من قال: إلى مجازتها اللغوية كما اختار الإمامان، ومنهم من قال: إلى غير معانيها على الإطلاق، وهو قول المعتزلة، فتحصل أن المثبتين للحقيقة الشرعية هم المعتزلة؛ لأنهم لم يشترطوا فى النقل المناسبة.

وأما الإمامان ومن وافقهما، فاشترطوا المناسبة لمعانيها اللغوية، فتكون عندهم فى انتفاء النقل محازات لغوية بسبب عدم اشتهارها، شم غلبت فى المعانى الشرعية لكثرة استعمالها فى الشرع، فصارت حقيقة عرفية لهم. وفائدة هذا أنا إذا وجدناها فى كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوى والشرعى، فعلام تحمل؟ وأما فى استعمال حملة الشرع فتحمل على الشرعى بلا خلاف؛ لأن الحقيقة اللغوية مهجورة عندهم فلا يتبادر الذهن عند استعمالهم قصدها البتة، وينبغى تنزيل إطلاق المصنف على ما ذكرنا، وبهذا التحرير يظهر لك فساد ما وقع فى الشرح فى هذه المسألة.

# (م): ومعنى الشرعى: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المسدوب والمباح.

(ش): الحقيقة الشرعية هي: اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع، فحرج بالقيد الأحير: الحقائق اللغوية والعرفية، ودخل فيه المنقول الشرعي، وهو اللفظ الموضوع لمعنى، ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما، وغلب استعماله في

الثانى، والموضوعات المبتدأة الشرعية، وهى الألفاظ التى وضعها الشارع للمعانى الشرعية من غير اعتبار نقل من اللغة أو من غير اعتبار المناسبة، قال الصفى الهندى: وأقسامها الممكنة أربعة: أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم للمعنى. وثانيها: أن يكونا مجهولين، والثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم دون المعنى، ورابعها عكسه.

قال: والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث، قال: والأشبة وقوع هذه الأقسام كلها، تفريعًا على القول بالحقيقة الشرعية، وصرح الأصفهاني بأن النزاع في الأقسام كلها، وهو ظاهر كلام المحصول، والتحقيق أن هذا التفسير الشرعي وشموله لهذه الأقسام، إنما يصح على مذهب المعتزلة، وكذلك صرح أبو الحسين في المعتمد بأنه ذكر هذا التفسير، ثم قال: فيدخل فيه كذا إلى آخره.

أما إذا قلنا بأنها مجازات لغوية، فلابد أن يكون ذلك اللفظ والمعنى من حيث هو محاز لغوى فعلمها أهل اللغة؛ لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى هو محاز لغة، ولا يعلمها أهل اللغة، ولا يخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير من التقديم إن كان حقه تقديم هذا على ما قبله؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور، وحيث ذكر الشرعى فليذكر الديني، وقد سبق تفسيره، وقوله: «يطلق» هذا بالنسبة إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين، لكن قد يتوقف في إطلاقه على المباح؛ ولهذا قال إمام الحرمين في الأساليب»: الذي يعينه الفقيه بالشرعي هو: الواجب والمندوب، وقال النووى في صلاة الجمعة (۱) من «الروضة»: قولهم: لا تشترط الجماعة في النوافل المطلقة، أي لا تستحب، فلو صلاها جماعة حاز، ولا يقال: مكروهة.

#### (م) المجاز: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة.

(ش): خرج بالوضع الثانى، الحقيقة، وبالقيد الثالث، العلم المنقول، كبكر وكلب؛ فإنه ليس بمجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة، ومثل استعمال لفظ الأرض فى السماء، ويشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوى والشرعى والعرفى، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد، قد يكون حقيقة باصطلاح، مجازًا باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة مثلاً، بالنسبة إلى الدعاء؛ فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغة مجاز باصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال المحصوصة بالعكس، وعبارة ابن الحاجب: في غير وضع أول، وهو يقتضى أن المجاز غير موضوع، ولذلك عدل المصنف إلى قوله: «بوضع ثان»، وعبارته أيضًا على

istan.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط، وصوابه الجماعة.

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب المالية

وجه يصح، وعدل عنه المصنف إلى قوله: «لعلاقة»، واستحسن العضد تعبير ابن الحاجب على هذه العبارة لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة، فكان أحسن مما يختص بمذهب.

(م) فعلم وجوب سبق الوضع، وهو اتفاق لا الاستعمال، وهو المختار، قيل: مطلقا، والأصح، لما عدا المصدر.

(ش): علم من قوله: بوضع «ثان» أن المجاز يستلزم وضعًا سابقًا عليه، ومن شم كان اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له ليس بحقيقة ولا بحاز، وهذا لا خلاف فيه لكن لا يستلزم سبق الحقيقة، وهو مراد المصنف بالاستعمال، وهي مسألة: الخلاف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول، هل يكون مشروطا باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال أم لا بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني، ولا يستعمل فيما وضع له أصلاً؟ والمحتار عند الآمدى والمصنف عدم الاستلزام، وعزاه في «البديع» إلى المحققين، وذهب أبو الحسين البصرى وابن السمعاني والإمام الرازى إلى الاستلزام، محتحين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، وهو ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له، بل هي حاصلة بالتجوز.

تنبيه: تفريق المصنف هنا بين الوضع والاستعمال هو الصواب، وفي كلام القرافي ما يخالفه؛ فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، قال: ويطلق على غلبة الاستعمال، وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة، قال: وهذا هـو مراد العلماء بقولهم: هل من شرط المجاز الوضع أم لا؟ قولان.

يريدون بالوضع هاهنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط.

(م): وهو واقع خلافًا للأستاذ والفارسي مطلقًا، والظاهرية في الكتاب والسنة.

(ش): النقل عن الأستاذ أبى إسحاق مشهور، لكن قال الإمام والغزالى: الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه، ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة، وأما الفارسى فالمراد أبو على النحوى، وعمدة المصنف فيه نقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة، وفيه نظر؛ لأن تلميذه أبا الفتح بن جني (١) أعرف بمذهبه، وقد نقل عنه في كتاب «الخصائص» عكس

<sup>(</sup>١) هو: أبو الفتح عثمان بن جنى، الموصلي، النحوى، اللغوى، إمام مشهور في علوم اللغة العربية، من شيوخه: أبو على الفارسي، والأخفش، والعقيلي، من مصنفاته: الخصائص في النحو، سـرـــــ

هذه المقالة، أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جنى. والنقل عن الظاهرية عنعه في القرآن والحديث، نقله الإمام عن ابن داود الظاهري، وزعم الأصفهاني، أنه تفرد بنقله في الحديث لكن في الإحكام لابن حزم (١)، أن قومًا منعوه في القرآن والسنة، وقال ابن الحاجب في باب الإضافة من «شرح المفصل»: ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن، وأن مثل قوله: ﴿واسأل القوية محمول على أن القرية تطلق للأهل والجدار جميعًا على وحه الاشتراك، وليس بجيد، لأنه معلوم أن القرية موضوعة للحدران المخصوصة، دون الأهل، فإذا أطلقت على الأهل، لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على المحذوف، ولو كانت مشتركة لم تكن كذلك.

(م): وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة، أو بشاعتها، أو جهلها، أو بلاغته، أو شهرته أو غير ذلك.

(ش): للعدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المحاز أسباب:

أحده ا: ثقل لفظ الحقيقة على اللسان؛ كالحنفقيق، اسم للداهية، فيعدل إلى النائسة أو الحادثة ونحوه.

اأثانى: بشاعة لفظها؛ كما يعبر بالغائط عن الخراة.

الثالث: أن لا يعرف المتكلم والمخاطب لفظه الحقيقي.

الرابع: بلاغة لفظ المحاز لصلاحه للسجع والتحنيس وسائر أصناف البديع دون الحقيقة.

الخامس: شهرته لكون المحاز أعرف من الحقيقة وأشار بقوله: « وغير ذلك إلى أن لا يكون للمعنى الذي عبر بالمحاز لفظ حقيقي، أو يكون معلومًا عند المحاطبين ويقصدن إخفاءه على غيرهما.

<sup>-</sup>صناعة الإعراب، المنصف وغيرها. توفي سنة ٣٩٢هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢/٣٤) وما بعدها، بغية الوعاة (١٣٢/٢)، شذرات الذهب (٢/١٤٠). (١) هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأموى، الظاهرى، قال ابن خلكان: كان حافظًا عالًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعى المذهب، انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، كان متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه، وكان متواضعا. توفي سنة ٥٦٩هـ. من مصنفاته: المحلى، والإحكام لأصول الأحكام، الإيصال في فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام، الفصل في الملل والنحل، الإجماع، وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (٣/٥/٣) وما بعدها، شذرات الذهب (٢٩٩/٣)، الفتح المبين (٢٤٣/١).

# (م): وليس غالبًا على اللغات خلافًا لابن جني.

(ش): قال في المحصول»: ادعى ابن جنى أن المجاز غالب على كل لغة، سواء لغة العرب وغيرها، فإن قولنا: قام زيد، مفيد المصدر، وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة، قال: وهذا ركيك، فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية بل على القدر، قال: وقولك: ضربت زيدًا مجازًا، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله، واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم، بأن المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف؟ لأنه إنما التزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التألم، والضرب: إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس.

# (م): ولا معتمد حيث تستحيل الحقيقة خلافًا لأبي حنيفة.

(ش): ومعنى هذه المسألة: أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المحازى، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقى بهذا اللفيظ أم لا؟ فعندنا يشترط. فحيث تمنع الحقيقة لا يصح المحاز، وعنده: لا، بل يكفى صحة اللفظ إعمالاً للكلام ما أمكن، والحاصل أن اللفظ عندنا إذا كان محالاً بالنسبة إلى الحقيقة لغو، وعند أبى حنيفة يحمل على المحاز، وعلى هذا الأصل مسائل بيننا وبينهم، منها: إذا قال غلامه الذى هو أسن منه: هذا ابنى، فلا يصلح عندنا مجازًا عن العتق؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجازًا إذا كان له حقيقة، وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له، فكان لغوًا، وإن حملناه على الإضمار، أى: مثل ابنى، أى في الخير، فعدم عتقه أظهر، ولو قال له: أوصيت له بنصيب ابنى فوجهان أصحهما عند العراقيين والمبغوى: بطلان الوصية لورودها على حق الغير، وعزاه الرافعي إلى أبى حنيفة، وقد يستشكل على أصله هنا، والثناني، وبه قال مالك: إنها صحيحة، والمعنى: يمثل وعير بابنى، ومثله كثير في الاستعمال، وصححه الإمام والروياني وغيرهما ويجريان فيما لو قال: بعتك عبدى بما باع فلان فرسه، وهما يعلمان قدره.

## (م): وهو والنقل خلاف الأصل.

## (ش): فيه مسألتان:

إحداهما: أن المجاز خلاف أصله، والأصل يطلق ويسراد به الغالب، وتارة يسراد به العليل، فإن كان الأول فالخلاف فيه مع ابن جنى وقد سبق، وإن كان الثانى فالتعرض به أن الأصل الحقيقة والمجاز، وهي خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز، واحتمال الحقيقة، فاحتمال الحقيقة أرجع، لأن الحقيقة لا تخل بالفهم بخلاف المجاز، فيكون مرجوحًا.

الثانية: النقل خلاف الأصل، بمعنى إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولاً، وبين أن يكون مبقى على الحقيقة اللغوية كان الثانى أولى؛ لتوقف الأول على الوضع اللغوى، شم نسخه، ثم وضع جديد، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإن قيل: لم يتقدم للمصنف ذكر النقل حتى يذكر تعارضه بخلاف صاحب «المنهاج»، فإنه ذكره فى التقسيم السابق، قلنا: بل الخلاف فى الحقيقة الشرعية هو خلاف فى النقل؛ فإن القاضى يمنع نقل اللفظ اللغوى إلى غير معناه البتة، والجمهور يجوزونه، وهذه المسألة لا تجىء على رأى القاضى لإنكاره النقل، وإنما تجىء على رأى الأحيرين.

(م): وأولى من الاشتراك.

(ش): فيه مسألتان:

إحداهما: إذا تعارض المحاز والاشتراك، فالمحاز أولى؛ لكثرته ولاستعمال اللفظ دائمًا في الحقيقة، مع عدم القرينة، وفي المحاز معها بخلاف الاشتراك؛ فإنه يخل بالفهم حيث لا قرينة، وقال قوم: المشترك أولى؛ لتوقف المحاز على وضعين وعلاقة دون المشترك الحاصل بوضع واحد.

الثانية: تعارض النقل والاشتراك، فالجمهور على أن النقل أولى؛ لأن معنى المنقول واحد بخلاف المشترك فإنه متعدد المعانى، فيخل بالفهم حتى ترد القرينة، وقال قوم: المشترك أولى لتوقف النقل على النسخ، أى قد يصير إلى النسخ، والمشترك أولى منه، والتوقف على المرجوح أولى بأن يكون مرجوحًا، وأحيب بأن الشارع إذا نقل اشتهر المعنى المنقول إليه.

(م): وقيل: من الإضمار.

(ش): اختلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب.

فقال الإمام في «المعالم»: المجاز أولى لكثرته، ولأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى، وقيل: الإضمار أولى؛ لأن قرينته متصلة، وقيل: بتساويهما، لاحتياج كل منهما إلى ثلاث قرائن، وحزم به في «المحصول»، وتابعه البيضاوى وعلى هذا فيكون اللفظ بحملاً حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، ومثل بعضهم المسألة بقوله لعبده الذي أكبر منه سنًا: هذا ابنى وقد سبقت، واعلم أن كلام المصنف يقتضى جريان الخلاف في تعارض النقل والإضمار، والمعروف أولوية الإضمار؛ لأنه من باب البلاغة، بخلاف النقل ولأن النقل يقتضى النسخ بخلاف الإضمار، ولأن النقل أنكره كثير من المحققين وأجمعوا على الإضمار.

(ش): أي من المجاز ومن النقل؛ أما كونه أولى من المجاز؛ فلأن دلالة العام على أفراده بعد التحصيص يحتمل أن تكون حقيقة، ودلالة المجاز على معناه المجازي لا تحتمل ذلك لكونه خلاف الإجماع، والحقيقة راجحة على المحاز، والمحتمل للراجح راجح، فيكون التحصيص راجحًا، كقولنا: العمرة فرض لقول عالى: ﴿وأَتَّمُوا الحَج والعمرة لله ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والأمر للوحوب فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما، لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز، والتحصيص أولى من المجاز، وأما كونه أولى من النقل، فلأن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير مـن النقـل كمـا بينـا، والخير من الخير خير، لقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿من نسائهم﴾ [المجادلة: ٢]، فإن قال الشافعي: هو منقول في العرف للحرة، فلا يتناول محل النزاع، ولو لم يكن منقولاً للزم أن يكون مخصصًا بذوات المحارم، فبإنهم من نسائهم ولا يلزم فيهن ظهار -: كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى، وعلم منه أنه أولى من الإضمار؛ لأن التخصيص حير من المجاز، والمجاز مساو للإضمار، والأولى من المساوى أولى، كقول المالكي: الكلب طاهر؛ لقول الله تعالى(٢): ﴿فَكُلُوا مُمَّا أممسكن عليكم، [المائدة: ٤]، والضمير عام في جميع الجوارح، فيجوز أكل أي موضع فيه؛ عملاً بالظاهر، فيقول الشافعي: يلزمكم جواز ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن، وكون موضع فيه من الحلال محل النزاع.

فللمالكي أن يقول: ما ذكرناه يلزم منه التخصيص وعلى ما ذكرتمـوه يـلزم الإضمـار والتخصيص أولى.

تنبيه: إنما اقتصر المصنف على هذه الخمسة، أعنى: المجاز، والنقل، والاشتراك، والإضمار، والتخصيص؛ لأنها أصل ما يخل بالتفاهم، ثم يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقين، ثم بين المحاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين المحاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص.

Sout.

A Salaria ...

- Addica

<sup>(</sup>۱) التحصيص هو: قصر الحكم الثابت العام على بعض أفراده فلا يستغرق اللفظ العام كثيرين بل ينحصر على بعض أفراده، كقوله على: «يغفر للشهيد كل ذنب»، يفيد الاستغراق والشمول لكل ذنب فهو بذلك عام، خصص بباقى الحديث «إلا الدَّيْن».

انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المعطوط: لقول النبي ﷺ، وهو تحريف وما أثبتناه هو الصواب.

٢٣٠ ...... الكتاب الأول في الكتاب

(م): وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة، أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا لا احتمالاً، وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق بالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة.

(ش): المحاز لابد فيه من العلاقة، بينه وبين الحقيقة (١) ولا يكفى محرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه:

أحدها: الاشتراك في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة على الجدار.

والثانى: الاشتراك في الصفة، ويجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاقه على الأبخر.

الثالث: باعتبار ما يكون كذا أطلقوا هنا، وهو إنما يكون فيما إذا تحقق المثال إما قطعًا؛ كقوله: ﴿إِنْ مَيت وإنهم ميتون﴾ [الزمر: ٣٠]، أو غالبًا كما في تسمية العصير خمرًا في قوله تعالى: ﴿إِنِي أُوانِي أَعصر خمرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، لأنه في الغالب يصير خمرًا، ولو قال المصنف: أو غالبًا بدل أو ظنًا لكان أولى، واعلم أن الأصحاب وإن لم يذكروا هذا القيد هنا لكنهم ذكروه في باب التأويل في كلامهم مع الحنفية، في «أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل»(٢)، حيث قالوا: آيل للبطلان باعتراض الولى، قال أصحابنا: المآل إلى البطلان هنا ليس قطعًا ولا غالبًا الذي هو شرط في استعمال هذا النوع، بل إطلاق البطلان باعتبار ما يؤول إليه في المحل المذكور نادر، وحمل كلام الشارع الخارج مخرج التعميم عليه لا يجوز، فلو قال المصنف بدل قوله: أو ظنا لا احتمالًا، غالبًا لا نادرًا لكان أولى، وشرط الكياالهراس: أن يكون المآل مقطوعًا به،

<sup>(</sup>۱) قلت: لا يكفى فى المحاز وجود علاقة بينه وبين الحقيقة، بل لابد من وجود قرينة، تــدل عليــه، فلا يحمل اللفظ على معناه المحازى إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى لأنــه الأصل فى الاستعمال، والقرينة قد تكون شرعية، أو لغوية، أو عرفية.

<sup>(</sup>۲) حدیث: «أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له». رواه الإمام أحمد فی مسنده (٤٧/٦)، وفی سنن ابن ماجه (١٠٥/١)، وسنن الدارمی (١٣٧/٢)، ورواه أبو دارد فی سننه وحسنه (٤٨١/١). بلفظ: «لا نكاح إلا بولی وأیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم یكن لها ولی فالسلطان ولی من لا ولی له». كلهم عن سلیمان بن موسی، عن الزهری، عن عروة، عن عائشة مرفوعا. قال الشوكانی: وقد أعل بالإرسال و تكلم فیه بعضهم.

انظر: نيل الأوطار (١١٨/٦).

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب

ولايكفى الظن، وإطلاق الجمهور يقتضى أنه لا فرق، فلهذا سوى المصنف بينهما، نعم، لا يكفى الاحتمال المرجوح بالاتفاق وحقه إذ زاد هذا القيد على المصنفين أن يقول بل بنفسه كالحر ليحرج العبد، فإنه لا يطلق عليه حرًا باعتبار ما يؤول إليه.

الرابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: ﴿ جَزَاء سَيَّةُ سَيَّةُ مثلها ﴾ [الشورى: ٤٠] أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس سيئة.

الخامس: تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق لفظ الراوية على القربة التي هي ظرف الماء، فإن الراوية لغة اسم للحمل الذي يسقى عليه، ثم أطلق على القربة لحاورتها.

السادس: الزيادة. ومثلوه بقوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء﴾ [الشورى: ١١]، فإن الكاف زائدة، والتقدير ليس مثل مثله شيء؛ وإلا لزم المثل وهو محال، ويجوز أن تكون غير زائدة ولا يلزم المحذور؛ لوجوه أحدها: أنه يجوز سلب الشيء عن المعدوم، كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم، وثانيها: أن المثل يأتي بمعنى الشبه كالشبه والمثل الصفة، قال تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾ [الرعد: ٣٥]، [محمد: ٥٠]، أي صفتها، والتقدير ليس كصفته شيء، ثالثها: أن يكون لفظ المثل كهو، في قولهم: مثلك لا يبخل أي: أنت لا تبخل فلا يراد غير ما أضيف غليه، وإليه أشار الشاعر بقوله:

مثلث نعنى بى غيرك يسا فردًا بسلا مشبه وهنا ضرب من الكناية التى هى أبلغ من التصريح، لتضمنها إثبات الشيء بدليله، فيكون المعنى ليس كهو شيء.

السابع: النقصان في اللفظ كقول عنال ﴿ واسأل القريم ﴿ وسف: ٨٢]، أى: أهل القرية، فإن القرية عبارة عن الأبنية وهي لا تسأل، ويمكن أن يقال: يخلق الله تعالى فيها قدرة على الكلام، ويكون ذلك معجزة لذلك النبي ويبقى اللفظ على حقيقته، قال الشيخ عز الدين في كتاب المجاز: ليس حذف المضاف من المجاز، لأن المحاز استعمال اللفظ في غير موضعه، والكلمة المحذوفة ليست كذلك، وإنما التحوز في أن نسبت إلى

<sup>(</sup>١) أُوْلَى الأقوال بالذكر في المراد بقوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء﴾، هو أن المراد بذكر المشل المبالغة في النفى بطريقة الكناية، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى كقولهم: ملك لا يبخل وغيرك لا يجود، فإن الكناية باب مسلوك عند العرب ومَهيّعٌ مألوف لهم. قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلى لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لى. أ.هـ. انظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص٥٢).

المضاف إليه ما كان منسوبًا إلى المضاف فجعله من مجاز التركيب العقلسي لا من اللغوى الإفرادي.

الثامن: إطلاق السبب على المسبب سواء كان السبب فاعليًا كتسمية المطر باسم الشامن: إطلاق السبب على المسبب سواء كان السماء، أو ماديًا كقولك: سال الوادى، أو صوريًا، كتسمية القدرة باليد، أو غائيًا كتسمية العنب خمرًا.

التاسع: عكسه(١)، كتسمية مرض الشديد بالموت.

العاشر: إطلاق اسم الكل على البعض كقوله تعالى: ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُم فَيَ الْعَاشِرِ: ١٩]، أي: أناملهم.

الحادى عشو: عكسه (٢)، كقوله للزنجي أسود، مع أن فيه بياض أسنانه.

الثانى عشر: تسمية المتعلق باسم المتعلق، كتسمية المحلوق حلقًا قال الله تعالى: 
هذا خلق الله (٢٠).

الثالث عشر: عكسه (٤) كقوله على: «تحيضى في علم الله ستًا أو سبعًا» (٥)، والمعنى: تحيضى ستًا أو سبعًا وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم، فقول المصنف: وبالعكوس راجع للثلاثة الأحيرة وقد بيناه.

الرابع عشو: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخمر حال كونه فى الدن بالمسكر، وقد يقال: ترجع هذه إلى قوله أولاً: باعتبار ما كان، لكن الظاهر أن ما صنعه المصنف فى حذفها أولى، خلافًا للمختصرين، لأنهم جزموا بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان، مجاز ثم ترجموا مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضى وحكوا فيها الخلاف، وهى عين المسألة المذكورة.

Sollarde

100

<sup>(</sup>١) قوله: «عكسه»، أي إطلاق المسبب على السبب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عكسه»، أى إطلاق اسم البعض على الكل.

<sup>(</sup>٣) قلت: في هذه الآية ومثيلاتها حَذَرْ، لأنها من باب الإضافة، والمضاف إلى الله تعالى إما: أعيان، وإما معان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له، كبيت الله، وناقة الله، بخلاف إضافة المعانى، كعلم الله وقدرته، وعزته، وكلامه، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عكسه» أي تسمية المتعلَّق باسم المتعلَّق.

<sup>(</sup>٥) حديث: «تحيضى في علم الله ستًا أو سبعًا» أخرجه أبو داود في سننه (٣/٠٠٤)، النسائي (٩٩/١) ابن ماجه (٨/٢)، الإمام أحمد في المسند (٨/٥)، الحاكم في المستدرك (٤٧/٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البنداري، ولم يخرجاه.

(م): وقد يكون في الإسناد خلافًا لقوم.

(ش): المحاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ، كإطلاق الأسد على الشحاع، والحمار على البليد ونحوه، وهو ما سبق يسمى اللغوى، وإما أن يكون في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى غير من يصدر عنه بضرب من التأويل، كقوله تعالى: ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيجانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، ﴿رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس الباهم المائدة والإضلال إلى الآيات والأصنام (١)، فجعل المجاز في التركيب، ويسمى: العقلي؛ الأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر منه، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي، ورده إلى اللغوى، فيكون المجاز كله لغويًا وبعه ابن الحاجب في أماليه وعتصره الكبير تصريحًا، واستبعده في الصغير لكن اختلفا فيما هو، ويتلخص في «أنبت الربيع البقل» أربعة أقوال:

أحدها: أن المحاز في: «أنبت»، وهو المسبب العادى، وإن كان وضعه للسبب الحقيقي، وهو رأى ابن الحاحب. فالمحاز عنده في الأفراد.

الثاني: أنه في الربيع فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي وهو رأى السكاكي إنه من الاستعارة بالكناية.

الثالث: إنه في الإسناد وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوى وهذه وضعت للابسة الفاعلية، فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت محازًا، وذلك نحو: صام نهاره وقام ليله، وهو رأى عبد القاهر(٢).

الرابع: إنه تمثيل؛ فلا محاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد بل هـ و كـ لام أورد ليتصور معناه، فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيه، وهو اختيار الإمام فحر الدين في رنهاية الإيجاز، قال القاضى عضد الدين: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم.

(م): وفي الأفعال والحروف وفاقًا لابن عبد السلام والنقشواني؛ ومنع الإمام

انظر: طبقات الشافعية (١٤٩/٥)، شذرات الذهب (٢٤٠/٣)، بغية الوعاة (٦/٢٠١).

<sup>(</sup>١) كلمة «الأصنام» ساقطة من المخطوطة بالأصل، وأثبتناها ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمـن الجرحـاني، النحـوى، الشافعى، الإمـام المشهور فى البلاغـة، والبيان، واضع أصول البلاغة من أهل حرحان بين طبرستان وخراسان. أخذ عن أبى الحسين بن عبد الوارث الفارسى ابن أخت أبى على الفارسى، ولم يأخذ عن غـيره. مـن مصنفاتـه: دلائـل الإعـحاز، أسرار البلاغة، إعـحاز القرآن، وغيرها. توفى سنة ٢١٤هـ.

(ش): قال الشيخ عز الدين في كتاب والمحازه: وقد تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف؛ فمن التحوز في الأسماء: التعبير بالأسد عن الشجاع، وبالبحر عـن الجواد وهو كثير، وأما الحروف فقد تجوزوا ببعضها، كهل، تجوزوا بها عن الأمر نحو: ﴿فَهِلَ أَنتِم مسلمون﴾ [هود: ١٤، الأنبياء: ١٠٨]، أي: فأسلموا، أو النفي نحو: ﴿ فَهُلُ تُرَى لَهُم مِن بِاقِيةً ﴾ [الحاقة: ٨]، أي: ما ترى، أو التقدير؛ نحو: ﴿ هُلُ لَكُمْ مُمَّا ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم (١) [الروم: ٢٨]، وعد حروفًا كثيرة، وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيهًا له في التحقيق؛ كقوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة ﴾ [الأعراف: ٤٤]، ﴿ونادى أصحاب الأعراف ﴾ [الأعراف: ٤٨]، ﴿ونادى أصحاب النار﴾ [الأعراف: ٥٠]، وعكسه: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: تلته، وبلفظ الخبر عن الأمر نحو: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، وعكسه؛ نحو: ﴿من كان في الضلالة فليمدد لـه الرحمن مدًا النقشواني، واكثر من ذلك، وكذلك قال النقشواني، في رده على الإمام في منعه الدخول في الحروف؛ لأن للحرف مسمى في الجملة، وقد استعمل في موضوعه، فيكون حقيقة، فإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجازًا، ومثلموا بقولـه تعـالى: ﴿ لأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ [طه: ٧١] فإن حقيقة في: الظرفية، وهنا استعملت لغيرها، وقال الإمام في والمحصول،: لا يدخل في الحرف؛ أي: بالأصالة، لأن مفهومه غير مستقل بنفسه، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه؛ كان حقيقة، وإلا فهو محاز في التركيب، عقلي لا لغوى، وأما الأفعال والمشتقات فقال الإمام: لا يدخلها المحاز بالذات؛ لأنهما: يتبعان أصولهما، وأصل كل منهما المصدر؛ لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها، فتكون المصادر أصلاً لها أيضًا، وإذا كان كذلك فيمتنع دحول المجاز فيها إلا بعد دحوله في المصادر التي في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا، والحاصل إنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر، ومثله قـول البيـانيين فـي الاستعارة التبعيـة: تكـون فـي الأفعال والصفات المشتقة والحروف، وأنها لا تحتمل الاستعارة بأنفسها، وإنما المحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات مصادرها، وفي الحروف: متعلقات معانيها فتقمع الاستعارة في المصدر، ثم يسرى إلى الحروف، فلا يستعار الفعل إلا بعد استعارة مقصودة فلا تقول نطقت الحال بكذا، بدل دلت، إلا بعد تقدير استعارة نطق الناطق لدلالة الحال،

<sup>(</sup>١) في المحطوطة وهل من شركاءه، وهو تحريف، وما أثبتناه هو الصحيح.

الكتاب الأول في الكتاب ......ا

وإذا أريد استعارة ولعل لغير معناها؛ قدرت الاستعارة في معنى الترجى، استعملت هناك ولعلى، وإذا أريد استعارة ولام العرض، قدرت الاستعارة في معنى العرض، شم استعملت لام العرض هناك، وقد ضعف شراح المحصول كلام الإمام في الفعل، فإنه كثيرًا ما يستعمل في المستقبل مجازًا، وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المحاز في المصدر، الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل، وأما في المشتق؛ فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول بجازًا، وعكسه مع عدم دخول المحاز في المصدر، وأيضًا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب، وعلى من سيصدر منه في المستقبل بطريق المحاز مع عدم دخول المحاز في الضرب الذي هو مصدره، إذا علمت هذا فقول المصنف؛ «ومنع الإمام الحرف مطلقًا» مراده بالنسبة إلى بجاز الأفراد، وإلا فقد سبق أنه يجوز دخول المحاز فيه بالانضمام، لكنه جعله من باب بجاز الحركيب لا الإفراد الذي هو بحث الأصولي.

# (م): ولا يكون في الأعلام خلافًا للغزالي في ملامح الصفة.

(ش): لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة، لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض، ولأنها لا تنقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، فإن استعمال العلم في مسماه إنما هو وضع مستقل له لا بالنقل للعلاقة، وسواء سبق بوضعه لمسمى آخر، وهو الذي يسميه النحويون: علمًا منقولاً، أو لم يسبق، وهو الذي يسمونه: مرتجلاً، كغطفان.

كذا قاله الإمام والبيضاوى، وفصل الغزالى، فقال: يدخل فى الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث، دون الأعلام التى لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو، وهو حسن. وقال بعض شارحى «المحصول»: إنما قال الغزالى ذلك بناء على رأيه فى عدم العلاقة فى المجاز، فإن المجاز عنده: مَا استعملته العرب فى غير موضوعه وفيه نظر، لأنه لو قال ذلك بناء على عدم اعتبار العلاقة، لم يفصل بين زيد والحارث، بل جعل الكل مجازًا؛ إذ يصدق على كل منهما أنه استعملته العرب فى غير موضوعه، واعلم أن المصنف لم يحك قولاً بالتجوز فى الأعلام مطلقًا، وقد حكاه الأبيارى، فتحتمع ثلاثة مذاهب، ووجهه بأنك تقول: قرأت سيبويه، وأنت تريد «الكتاب» فقد تجوز بإطلاق اسم صاحب الكتاب عليه ثم ضعفه، فإن سيبويه باق على الدلالة على الرحل، وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ صاحب الكتاب عليه، وقال ابن يعيش (١) فى شرح «المفصل»: قال النحويون: العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من

<sup>(</sup>١) هو: أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علمي موفق الدين الأسـدي،=

ذلك تغيير اللغة، فإن لك أن تنقل اسم ولدك من حالد إلى جعفر، ومن بكر إلى محمد، وليس كذلك اسم الجنس؛ فإنك لو سميت الرجل فرسًا أو الفرس رجلاً؛ كان تغييرًا للغة، إنما أتى بالأعلام للاختصار وترك التطويل بتعداد الصفات.

(م): ويعرف بتبادر غيره، لولا القرينة وصحة النفى وعدم وجوب الاطراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.

(ش): يعرف المجاز بوجوه:

أولها: وهو الأقوى، ولهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم، لولا القرينة، والحقيقة بالعكس، وأورد عليه المحاز الراجح، وأحيب بأنه نادر، فلا يقدح؛ إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة.

ثانيها: صحة النفى، كقولك للبليد: ليس بحمار، وللحد: ليس بأب، وصحة النفى دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد بعضهم: فى نفس الأمر؛ ليحترز عن نفس الظان؛ فإنه لا يدل عليه واختار صاحب «البديع»: أن صحة النفى حكم من أحكام المحاز لا يعرف له معنى إنه حكم ثابت فى الواقع، إذ علم أنه مجاز بطريقة، علم صحة نفيه، لأن كونه مستلزم للدور.

ثالثها: أنه لا يجب فيه الاطراد، فإنه يستعمل لوجود معنى في محل، ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما يقول: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: ٨٦]؛ لأنه سؤال لأهلها، فلا تقول: اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك، قال ابسن الحاجب: وهو لا ينعكس؛ أي: ليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد، كالأسد للشجاع، وجوابه: إنه اطرد لكنه لا يجب، ومن هنا حسن زيادة المصنف الوجوب عليه.

رابعها: جمعه على صيغة مخالفة كمسمى آخر هو فيه حقيقة، كالأمر؛ فإنه بمعنى القول، يجمع على أوامر، وبمعنى الفعل، على أمور، ونوزع في هذا المثال.

خامسها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق كجناح الذل ونار حمن كبار العلماء بالعربية، موصلى الأصل، ولد بحلب سنة ٥٦هه، قرأ النحو على أبى السخاء فتيان الحلبي، وأبى العباس المغربي النيروزي، وسمع الحديث على أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي بالموصل، وعلى عبد الله بن سويد التكريتي وغيرهم، حدث وتصدر للإقراء بحلب إلى أن توفى سنة ٦٤٣هه. من مصنفاته: شرح المفصل للزمخشري، شسرح التصريف الملوكي لابن جني.

انظر: وفيات الأعيان (٤٦/٧) وما بعدها، شذرات الذهب (٢٢٨/٥).

الحرب، فإن الجناح والنار قد تستعمل في معانيهما الحقيقة بدون قيد، ومتى استعملوها في الذل والحرب، قيدوهما، فدل على كونه مجازًا فيه، وإنما قال: بالتزام تقييده، ولسم يقل: بتقييده؛ احترازًا عن الحقيقة في اللفظ المشترك، فإنه قد يقيد أيضًا، كما يقال في العين: رأيت عينًا حارية، لكن لا على طريق الالتزام.

سادسها: توقف استعمالها على المسمى الآخر، سواء كان ذلك ملفوظًا به، كقوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله ابتداء أو مقدرًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَمُ اللّه أسرع مكرًا ﴾ [يونس: ٢١]، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكنه مذكور معنى. الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضى أنه غير موضوع له فيكون بحازًا، كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية ﴾ وأورد بأن المحاز العقلى كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأحيب بأن المراد ما يقع تعليقه به بالبديهة، والذي في المحاز العقلى المحاز العقلى المحاز العقلى المحاز العقلى المناعه نظرًا.

## (م): والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي.

(ش): يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقى والمحازى علامة معتبرة، وإلا حاز استعمال كل لفظ في كل معنى وهو باطل، ضرورة، إذا علمت هذا، فحنس العلاقة يشترط بالإجماع لما ذكرنا، وشخصها غير مشترط بالإجماع، فلا يقال: لا يطلق الأسد على الشجاع إلا بنقل عن العرب، ومحل الخلاف إنما هو في النوع، هل يكفى بالعلاقة إلى نظر العرب إليها، كإطلاقهم السبب على المسبب، ويزيد عليه كالمسبب على السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أحرى، وإن ساوتها، ما لم تفعل العرب ذلك؛ فاختار المصنف الثانى تبعًا للرازى والبيضاوى، وإلا لجاز التحوز بالأسد عن الأبخر لوجود شبه، إما واحتار ابن الحاجب الأولى، وتوقف الآمدى للتعارض.

(م): مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم.

<sup>(</sup>۱) قلت: ولا يجوز أن يشتق لله منه اسم، فلا يقال الماكر، وأما تسميته مكرًا، فقيل: من باب المقابلة نحو ﴿ووان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾. وقيل: إنه على بابه لأن معناه إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده، وهو قسمين: محمود ومذموم، فالقبيح إيصاله إلى من لا يستحقه.

وأما الحسن فإيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. فالأول وهو المحمود منه نسبته إلى الله لا نقص فيها، وأما الثانى: وهو المذموم فلا ينسب إلى الله، فمن المحمود مكرُهُ سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاءً لهم من حنس عملهم، والله إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً وحكمة. انتهى بتصرف من الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص١٨٢).

(ش): عقب المحاز بهذه المسألة؛ لأنها تشبهه في أن كلا منهما ليس من الموضوعات الحقيقة للغة العرب، وخسرج بقوله: غير علم، الأعلام كإبراهيم وإسسماعيل، وخرج بالأخير الحقيقة؛ فإنها استعمال فيما وضع له في لغتهم، وكذلك المحاز، وقد يقال: لا حاجة لقوله: غير علم؛ فإن الأعلام ليست معربة، بل هي معربة قطعًا، وإنما خرجت عن محل الخلاف؛ لوقوعها في القرآن؛ لأجل إجماع النحويين على أن إبراهيم ونحوه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ولو كان من قبل توافق اللغتين لكان منصرفًا، نظرًا إلى الوضع العربي، قال أبو منصور الجواليقي (١): وكل أسماء الأنبياء أعجمية، إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد على الله المناء الأنبياء أعجمية، إلا أربعة المعرب ومعمد المناه المناع وشعيب ومحمد المناه النبياء المعمد المناه المناع وشعيب ومحمد المناه المناه الأنبياء أعجمية، المناه وصالح وشعيب ومحمد المناه المناه المناه المناه الأنبياء أعجمية المناه والمناه وعلم المناه والمناه والم

## (م): وليس في القرآن؛ وفاقًا للشافعي رابن جرير.

(ش): ما نقله عن الشافعي ذكره في «الرسالة» وبالغ في الإنكار على من أثبته، ونصره القاضي في «التقريب»، وابن جريسر الطبري (٢) في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَا الْرَلْنَاهُ قُرِآنَا عُرِبِيا ﴾ [يوسف: ٢] سماه عُربيًا؛ لكونه دالاً على المعاني المحصوصة بوضع العرب، فدل على أنه ليس فيه شيء من غير لسان العرب، وعزاه ابن الحاجب للأكثرين ثم خالفهم وتمسك بالمشكاة؛ فإنها هندية، والإستبرق، وسحيل فارسية، والقسطاس رومية، والجمهور يردونه إلى أنه مما اتفق عليه اللغات، وعلم من كلام المصنف أنه في اللغة بلا خلاف، وإنما في اشتمال القرآن عليه، وقال ابن دقيق العيد: الخلاف في مثبتي الحقيقة الشرعية، فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية، لا يلزم من قوله أن يكون القرآن غير عربي.

<sup>(</sup>۱) هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن البغدادي، المعروف بابن الجواليقي، أبو منصور، أديب لغوى، مشارك في بعض العلوم، ولد ببغداد سنة ٢٦٦هـ، سمع الحديث من أبي القاسم اليسرى، وأبي طاهر بن أبي الصقر، وقرأ الأدب على الخطيب التبريزي، ودرس العربية بالمدرسة النظامية، وقربه المقتفى لأمر الله العباسي، فاحتص بإمامته في الصلوات، وكان المقتفى يقرأ عليه شيقًا من الكتب وانتفع به، وأحذ عنه ابن الجوزي، توفي سنة ٤٠هـ. من مصنفاته: تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة، شرح أدب الكاتب.

انظر: شــذرات الذهــب (٢٠/٤)، معحــم الأدبـاء (١٩/٥٠: ٢٠٧)، معجــم المؤلفـين (٣٠/١٥).

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن حرير بن يزيد، أبو حعفر الطبرى، الإمام الجليل والمحتهد المطلق. توفى سنة
 ۲۱هـ، من مصنفاته: كتاب التفسير، والتاريخ، واختلاف العلماء، والتبصير في أصول الدين،
 وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (١٩١/٤) طبقات الشافعية للسبكي (١٢٠/٣).

فائدة: ذكر ابن جنى وغيره من النحاة أنه متى خلا اسم رباعى الأصول أو خماسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة، وهي المحموعة في قولك: فر من لب، فهو أعجمي.

(م): مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال.

(ش): الغرض بهذا التقسيم إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجاز، وحاصله: أن اللفظ الواحد ينقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: ما هو حقيقة فقط، وهو المستعمل في موضوعه، كالأسد في الحيوان المحصوص.

والثاني: ما هو مجاز فقط، وهو المستعمل لا في موضوعه، كالأسد على الرحل الشجاع.

والثالث: ما هو حقيقة ومجاز باعتبارين، إما بمعنيين مختلفين فهو كثير، ومن ألفاظ العام المنحصوص، على قول من يقول: هو حقيقة باعتبار دلالته على ما بقى، مجاز باعتبار سلب دلالته على ما أخرج، وإنما بمعنى واحد، فإن كان بحسب وضع واحد فمحال، لامتناع احتماع الإثبات والنفى من جهة واحدة، وإن كان بحسب وضعين، كلغوى وعرفى مثلاً فحائز كالدابة إلى الحمار، فإنها حقيقة بالنسبة إلى الوضع الأول، مجاز بحسب الوضع العرفى، ومن هذا يعلم أن الحقيقة قد تصير مجازًا وبالعكس، وحكى صاحب والمعتمد، الاتفاق على حوازه، قال: واختلفوا في وقوعه، قال: والذين أحازوا انتقال الاسم عن موضعه في اللغة بالعرف، إنما أجازوا ذلك ما لم يكن الاسم اللغوى، ما لم يتعلق به حكم شرعى، فإن تعلق به لم يجز نقله عن موضوعه إلى معنى آخر قطعًا لأمر يرجع إلى المتكلمين.

رابعها: ما لا يكون حقيقة ولا بحاز، فمنه اللفظ في أول وضعه قبل استعماله فيما وضع له، فإنه ليس بحقيقة ولا بحاز، لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في تعريفها، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، كذلك أطلق أبو الحسين وتابعه الرازى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم، وتابعهم المصنف، ويجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازًا فيه؛ إذ الاستعمال لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد حرى على ذلك الصفى الهندى، وذكر في «المنهاج» في أمثلة هذا القسم الأعلام، وإنما لم يذكره المصنف؛ لأن كلامه فيما سبق يقتضى أنها حقيقة، وكذا اقتصر ابن الحاجب على اللفظ قبل

er sellining die

A Maria

الاستعمال، وقد يقال: التقسيم ناقص، وبقى عليه احتماعهما في الإرادة على قولنا: يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز.

(م): ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففى الشرع الشرعى؛ لأنه عرفه، ثم العرف العام ثم اللغوى، وقال الغزالى والآمدى في الإثبات الشرعي، وفي النفى الغزالى، والآمدى اللغوى.

(ش): هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، والضابط أنه يحمل على عرف المخاطب أبدًا، فإن كان المخاطب هو الشارع، حمل على المعنى الشرعى لا اللغوى؛ لأنه عليه، الصلاة والسلام، بعث لبيان الشريعة لا اللغة؛ إذا هو وغيره فيها سواء، ولأن الشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ أولى، وبهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور، ونحوه على التنظيف بغسل اليد، فيان تعذر حمل على العرف لأنه المتبادر إلى الفهم، وهذا إذا كثر استعمال الشرعى والعرفى مشتركًا بين المفهومين، ثم بعدهما دون اللغوى، فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة، صار مشتركًا بين المفهومين، ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوى الحقيقي، ومن أمثلته قوله قال ابن حبان (٢) في صحيحه: أي، فليدع (٢)، ثم المحازى صيانة للكلام، هذا ما ذكره الأصوليون، ويخالفه قول الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى المولين، في اللفظ الصادر من كلام الفقهاء في الصادر من غيره، وفيه نظر؛ فإن الفقهاء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع أيضًا، كالقبض في البيسع وغيره، وكان المفقهاء المنارع أيضًا، كالقبض في البيسع وغيره، وكان المنقهاء المقاد، من عيره، وفيه نظر؛ فيقدم المنته على عنه مناه في اللغة والعرف، فيقدم المناء على مناه في اللغة والعرف، فيقدم المنته في اللغة والعرف، فيقدم المنته على من مناه في اللغة والعرف، فيقدم المنته عنه منه أن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف، فيقدم الباحي يجمع بينهما، بأن مراد الأصولين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف، فيقدم

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم في صحيحه (۱،٥٤/٢) عن أبي هريرة، رضى الله عنه، ورواه أبو داود، والترمذي وحسنه (۱/٣) وبذل المجهود (۲۷/۱٦) عن ابن عمر، رضى الله عنه، وروى البخاري (۳۱/۷)، ومالك في الموطأ (۲۲/۲)، الشطر الأول منه عن ابن عمر، رضى الله

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البستى التميمى، قال الحاكم: كان من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ، من مصنفاته: المسند الصحيح، الحرح والتعديل، والثقات وغيرها. توفى سنة ٣٥٤هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٣١/٣)، شذرات الذهب (١٦/٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث فيه مثال: يبين الحقيقة اللغوية، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء.

<sup>(</sup>٤) ترتيب الفقهاء هذا، أولَّى من ترتيب غيرهم.

الكتاب الأول في الكتاب المعرف عده في اللغة، فإنا نرجع فيه إلى العرف؛ ولهذا العرف، ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة، فإنا نرجع فيه إلى العرف؛ ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا: ليس له معنى، وحكى الآمدى في تعارض الحقيقة الشرعية مذاهب:

أحدها: ما ذكره المصنف وصححه ابن الحاجب: تقديم الشرعى؛ لأن غرض الشارع تعريف المعانى الشرعية لا اللغوية.

والثاني: محمل؛ لصلاحيته لكل منهما.

والثالث: قال الغزالى ما ورد فى صيغ الأمر والإثبات يحمل على المسمى الشرعى كقوله على: «إنى إذن أصوم»(١)، حتى يستدل به على صحة النفل بنية من النهار، وما ورد فى النفى محمل، كالنهى عن صوم يوم النحر؛ فإنه لو حمل على الشرعى دلت على صحته؛ لاستحالة النهى عما لا يتصور وقوعه، بخلاف ما إذا حمل على اللغوى، قال الأمدى: والمختار أنه إن ورد فى الإثبات حمل على الشرعى؛ لأنه عرفه، وإن ورد فى النهى حمل على اللغوى؛ للاستحالة المتقدمة، والصحيح الأول، ويعضده حمل نحو قوله النهى حمل على الصلاة أيام أقرائك»(١)، على المعنى الشرعى بالاتفاق مع أنه فى معنى النهى.

(م): وفي تعارض المجاز الراجع والحقيقة المرجوحة أقوال ثالثها المختار: مجمل.

(ش): صورة هذه المسألة: أن يغلب الاستعمال المجازى على الاستعمال الحقيقى كما في الدابة؛ فإنه في اللغة لكل ما يدب، ثم نقل في العرف إلى الحمار، وكثر حتى صار حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجازًا بالنسبة إلى العرف؛ لقلة استعماله فيه، وفيها مذاهب: إحداها: تقديم الحقيقة؛ تمسكا بالأصل، وهو قول أبى حنيفة.

والثانى: المجاز؛ لغلبته، وهو قول أبى يوسف، واختاره القرافى؛ لأن الظهور هو المكلف به.

والثالث: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجع على الآخر من وحه، فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المحازى، فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي، وتابعه المصنف، قال الهندى: وعزى ذلك إلى

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: «إنى إذًا صائم» و«إذن لصائم» بصحيح مسلم (۸۰۹)، ومسند الإمام أحمد (۲۰ $\sqrt{7}$ )، السنن الكبرى للبيهقى ( $\sqrt{7}$ )، فتح البارى ( $\sqrt{1}$ )، الإتحافات السنية ( $\sqrt{7}$ )، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) حدیث «دعی الصلاة أیام أقرائك» بتفسیر القرطبی (۱۰/۲)، وتلحیص الحبیر لابن حجر (۲۰/۱)، تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۱)، والکاف الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف (۱۹)، وشرح السنة للبغوی (۲۰۷/۹)، وسنن الدارقطنی (۲۱۲/۱).

الشافعي، والخلاف محله إذا كانت الحقيقة غير مهجورة؛ كما لو قال: لأشربن من ماء هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع بفيه، وإذا اغترف بإناء وشرب فمجاز، والحقيقة قد تراد؛ لأن كثيرًا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه. أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في العرف، فلا خلاف بين أبي حنفية وأبي يوسف في تقديم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة، وهما متقدمان على الحقيقة اللغوية، وقال الرافعي في وكتاب الإيمان، المجاز المتعارف يقدم على الحقيقة البعيدة، كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإن اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون، بخلاف ما لو حلف: لا يأكل من هذه الشاة؛ فإن اليمين تحمل على لحمها ولبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة متعارفة.

(م): وثبوت حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب، لكن مجازًا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافًا للكرخي.

(ش): هذه من مسائل «المحصول»، وصورتها أن الخطاب الذى له حقيقة وبحاز، وموجب المجاز ثابت فى بعض الصور بدليل هل يقتضى إرادة المجاز من ذلك الخطاب، ويلزم منه أن لا يحمل على الحقيقة، وإلا يلزم باستعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه، أو لا يقتضى ذلك. مثاله: لفظ الملامسة حقيقة فى اللمس مجاز فى الوقاع، وقد ثبت موجب المجاز من الآية لانعقاد الإجماع على حواز التيمم للمحامع، فهل يدل على أن المراد بالملامسة فيها الجماع؟ حتى لا يصح الاستدلال بها على أن اللمس باليد المختلف فيه كذلك، فذهب الكرحى من الحنفية، والبصرى من المعتزلة إلى أنه يدل، وذهب القاضى عبد الجبار وتابعه فى «المحصول» إلى أنه لا يدل، وحاصل الخلاف أن ثبوت موجب علم الجبار وتابعه فى «المحصول» إلى أنه لا يدل، وحاصل الخلاف أن ثبوت موجب المحاز فى صورة بدليل يمنع إجراء الخطاب على حقيقته على رأى، ولا يمنع منه على أخر، وهو الصحيح؛ لأن المقتضى لإرادة الحقيقة من هذا اللفظ فاعم ولا معارض له، فلا يجوز صرفه عنه بمحرد ما ذكر، وتوسط الشبخ علاء الدين بن النفيس (١) فى كتابه المسمى بالإيضاح، فقال: مثل هذا وإن لم يدل على ذلك، فهو يفيد رجحانًا باعتبار ذلك المحاز، فكذلك يكون فى مسألتنا، وهو حينما يقتضى حمل اللفظ على أحد بحازاته ذلك المحاز، فكذلك يكون فى مسألتنا، وهو حينما يقتضى حمل اللفظ على أحد بحازاته ذلك المحاز، فكذلك يكون فى مسألتنا، وهو حينما يقتضى حمل اللفظ على أحد بحازاته

<sup>(</sup>۱) هو: على بن أبى الحزم القرشى، الدمشقى المصرى، الشافعى، المعروف بابن النفيس، علاء الدين، طبيب مشارك فى الفقه والأصول والحديث والعربية، والمنطق والسيرة، وغيرها، كان يملى تصانيفه من حفظه، توفى سنة ٦٨٧هـ بمصر. من مصنفاته: الشامل فى الطب، الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية، وغيرها.

انظر: البداية والنهاية (٣١٣/١٣)، شذرات الذهب (١/٥)، الأعلام (٢٧١،٢٧٠).

موجبًا لاعتبار ذلك المجاز. إذا علمت هذا فاعلم أن المسألة مفرعة على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما صرح به الأصفهاني وهو ظاهر؛ فإن المحوز لذلك يحمله عليهما، ويجعل ذلك الدليل قرينة إرادة المجاز، وحينئذ فكان حق المصنف التنبيه على ذلك، وإلا لناقض احتياره فيما سبق، ثم إنه ليس من عادته التفريع على الضعيف عنده.

(م): مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادًا دنه لازم المعني، فهو حقيقة.

(ش): قسمه البيانيون إلى صريح وكناية (١) وتعريض، وزعم كثير منهم أن الكناية حقيقة، وتابعهم الشيخ عز الدين في «كتاب المجاز»، فقال: الظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد بها الدلالة على غيره كدليل الخطاب في مثل: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣]، ومثله نهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء، وصاحب «التلخيص» قال: ليست بحقيقة ولا بجاز، وأما المصنف فتابع والده في انقسامها إلى حقيقة وبجاز؛ فإنك إذا قلت: زيد كثير الرماد، فإن أردت معناه ليستفاد منه الكرم، إن كثرة الرماد والطبخ لازم له غالبًا، فهذا حقيقة؛ لأنك استعملت لفظها فيما وضع له، والحقيقة كذلك سواء كان الوضع مقصودًا لذاته أم لغيره، وإن لم ترد المعنى وإنما لاستعماله في غير ما وضع له، وحاصله أن الحقيقة فيها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له، والمجاز فيها أن يريد به غير موضوعه استعمالاً وإفادة، أو نقول: تارة يراد به المعنى الحقيقي ليدل على المعنى المجازى، فيكون حقيقة، وتارة يراد به المعنى المحازى لدلالة المعنى الحقيقي الذى هو موضوع اللفظ عليه فيكون من أقسام المجاز.

(م): والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح به غيره، فهو حقيقة أيضًا.

(ش): التعريض إنما يراد به استعماله في المعنى الحقيقى؛ لكى يلوح به إلى غرض آخر هو المقصود، سمى تعريضًا؛ لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ، أى: من حانبه، فهو يشبه الكناية(٢) إذا قصد بها الحقيقة، وهو أخص من الحقيقة؛ لأنها مرادة من حيث

. Sile

a mainings

1. 587 364

<sup>(</sup>۱) الصريح: هو ما انكشف المراد منه في نفسه، والكناية: اسم لما استقر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ، ومثاله قول المطلق بلفظ صريح «أنت طالق»، وبالكناية «ارجعي إلى أهلك» والكناية يفتقر إلى نية، والصريح لا يفتقر إلى نية.

<sup>(</sup>۲) التعریض: ضد التصریح، واصطلاحًا ما یصلح للدلالة علی مقصوده، وعلی غیر مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وارجح، واصله من عرض الشیء وهو جانبه كأنه بحوم حوله، ولا يظهره، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾. والفرق بينه وبين الكناية: أن الكناية: هي ذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النحاد، كثير-

هى هى، ولا يدخله مجاز بخلاف الكناية إذا قصد بها الحقيقة كقول الخليل ولل المحلف المحلف المحلف المحلف الأصنام فعله كبيرهم هذا الأنبياء: ٦٣]، أى أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فكسرها، فكذلك يغضب الله لعباده من دونه، فهذا اللفظ ظاهر الاستعمال فى معناه، ولكن لوح السامع منه غيره.

فائدة: ذكرت في كتاب والبرهان في علوم القرآن، أقسام الكناية الواقعة في القرآن إلى عشرة أقسام، أخريها: أن يعمد إلى جملة ورد معناها على حلاف الظاهر، فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز، فتعبر بها عن مقصودك، وهذه الكناية استنبطها الزمخشرى وخرج عليها قوله تعالى: والرحمن على العرش استوى الكناية استنبطها الزمخشرى وخرج عليها قوله تعالى: والرحمن على السرير لا يحصل إلا مع الملك، وعمله كناية عن الملك؛ لأن الاستقرار على السرير لا يحصل إلا مع الملك، فحعلوه كناية عنه (۱)، وكقوله تعالى: والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة [الزمر: ٢٦]، إنه كناية عن عظمته وجلاله (٢) من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة وجحاز، وقد اعترض الإمام فخر الدين على الملك، بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية: فلهم أن يقولوا المراد من قوله: (فاخلع نعليك) [طه: ٢١]، الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل وخلعه، وكذا نظائره، وهذا مردود؛ لأن هذه الكناية إنما يصار إليها

الرماد، والتعريض أن تذكر كلامًا يحتمل مقصودك، ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن.
 أحوالك تؤكد حمله على مقصودك.

انظر: المعجم الوسيط (٢/٦١٦)، التفسير الكبير (٢٠١٦)، البحر المحيط (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>۱) قلت: مذهب الزمخشرى ومن نحى نحوه، معلوم الفساد والبطلان مخالف لما كان عليه سلف الأمة ولما عليه أهل السنة، وأول من عرفت عنه هذه البدعة: بعض الجهمية والمعتزلة.

انظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص٢١٨) وما بعدها، شرح أصول العقيدة الإسلامية لعلى بن أبي العز الأذرعي (ص١١٣).

<sup>(</sup>۲) قلت: وهذا أيضًا باطل بطلان كلامهم في الاستواء، فالاستواء، واليمين، والقبضة كلها ثابتة على الحقيقة ليس على المجاز، ولا على الكناية، والذي يمنع ذلك وجوه كثيرة أهمها: الاطراد والتنوع، ألا ترى إلى قوله: ﴿خلقت بيدى ﴿ وقوله: ﴿يداه مبسوطتان ﴾ ، وقوله: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ فلو كان مجازًا أو كناية في القدرة والنعمة، أو العظمة والجلال لم يستعمل منه لفظ يمين، وقوله في الحديث: والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين ، فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة، وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأحرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك ، فهنا هز وقبض وذكر يدين. والكلام في هذه المسألة ومثيلاتها بحتاج إلى بسط ليس هنا موضعه.

انظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص١٧٥) وما بعدها.

الكتاب الأول في الكتاب ......

عند قيام دليل على عدم إحراء اللفظ على ظاهره مع قرائن تحف إنها المراد كما سبق من الأمثلة، بخلاف خلع النعلين ونحوه.

#### (م): الحروف.

(ش): المراد بالحروف التي يحتاج إلى معرفتها الفقيه، وليس المراد هنا ما هو قسيم الاسم والفعل، بل أسماء وظروف وحروف يكثر تداولها، فأطلق الحرف على ذلك لأنها أجزاء الكلام، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا مصطلح الأصوليين والفقهاء، فجرى المصنف عليه وليست الكلمات التي سردها كلها حروفًا، ولهذا عد إمام الحرمين في والبرهان، وما، في الحروف مع تصريحه بأنها اسم، وكذلك فعل القاضي الحسين في مسألة: أي عبدى ضربك، قلت: بل عبر بذلك سيبويه إمام الصناعة، قال الصفار في شرح «سيبويه»: يطلقه سيبويه على الاسم والفعل بدليل قوله: ولم يسكنوا آخر الحروف يعنى فعل؛ لأن فيه بعض ما في المضارعة، أراد بالحرف الفعل الماضي، وقال في قوله تعالى: ﴿فِهِما نقضهم هيثاقهم﴾ [النساء: ١٥٥]، فما لم يمنع الباء من العمل في الحرف نقصًا وهو اسم. انتهى.

(م) إذن، قال سيبويه: للجواب والجزاء. قال الشلوبين: دائمًا، وقال الفارسى: غالبًا.

(ش): إذن معناها: الجواب والجزاء، فإذا قال: أنا صديقك، فقلت: إذن أكرمك، فقد أجبته وصيرت إكرامك إياه جزاء على قصده، قال الزجاج<sup>(۱)</sup>: تأويلها: إن كان الأمر كما ذكرت فأنا أكرمك، فأغنت إذن عن ذكر الشرط في الجواب كما أغنت نعم عن ذكر المسئول عنه في الجواب، فهي كذلك تفيد معنيين:

أحدهما: جواب كلامه.

**والثاني:** جزاء فعله.

واعلم أن مجيبها لهما هو نص سيبويه، واختلف فيه، فحمله قـوم منهـم الشـلوبين(٢)

1. 1. M. 1.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن السرى بن سهل، النحوى، الأديب اللغوى، ولد عام ٢٤١هـ. من شيوخه: المبرد، وثعلب. من تلاميذه: أبو على الفارسى، أبو القاسم الزجاجى، القاسم بن عبيل الله الوزير، توفى سنة ٢١١هـ. من مصنفاته: معانى القرآن، الاشتقاق، شرح أبيات سيبويه. انظر: شذرات الذهب (٢٥٩/٢)، بغية الوعاة (٢١١/١)، إنباه الرواة (٩/١).

<sup>(</sup>۲) هو: عمر بن محمد بن عمر، الأندلسي، أبو على الأزدى، الإشبيلي النحوى إمام العربية في عصره، من مصنفاته: تعليق على كتاب سيبويه، شرحات على الجزولية، والتوطشة في النحو توفى سنة ١٤٥هـ.

على ظاهره، وقال: إنها لهما في كل موضع، وتكلف تخريج ما خفى فيه ذلك، وذهب الفارسى إلى أنها قد ترد لهما وهو الأكثر، وقد تتمحض للحواب وحده، نحو قولك: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقًا، فلا يتصور هنا الجزاء، وحمل كلام سيبويه على ذلك، كما قال في نعم: إنها عدة وتصديق باعتبار حالين، وقال بعض المتأخرين: إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسبب عما قبلها، على وجهين:

أحدهما: أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها في ثانى الحال، فإذا قلت: أزورك، فقلت: إذن أزورك، فإن أردت أن تجعل فعله شرطًا لفعل، وإنشاء في ثاني حال من ضرورته إنها تكون في الجواب وبالفعلية في زمان مستقبل.

والثاني: أن تكون مؤكدة حواب ارتبط بمتقدم، أو منبهة على سبب حصل فى الحال، بنحو: إن أتيتنى إذن آتك، ووالله إذن فعل، وإذن أظنك صادقًا، تقوله لمن حدثك، فلو صدرت وإذن، فهم الربط، وإذا كان بهذا المعنى ففى دحولها على الجملة الصريحة، نحو إن يقم زيد إذن عمرو قائم نظر، والظاهر الجواز.

#### (م): الثانى: إن للشرط والنفى والزيادة.

A 62.26 ....

(ش): بحيثها للشرط هو الغالب، وهى أم أدوات الشرط، وبحيثها للنفى بمعنى «ما»، نحو: إن زيد قائمًا وهى تارة تكون معه عاملة، ترفع الاسم وتنصب الخبر عند الكوفيين، كقراءة سعيد بن جبير (۱): ﴿إِن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم ﴾ [الأعراف: ١٩٤] وتارة تكون غير عاملة، وهو كثير كقوله تعالى: ﴿إِن الكافرون إلا في غرور ﴾ [الملك: ٢٠]، ﴿إِن كُل نفس لما عليها حافظ ﴾ [الطارق: ٤]، وادعى بعضهم أنها لا تجىء نافية إلا بعدها «إلا» أو «لما» المشددة التي بمعنى «إلا»، ويرده قوله تعالى: ﴿إِن عندكم من سلطان بهذا ﴾ [يونس: ٦٨]، ﴿وإن أدرى لعله فتنة ﴾ [الأنبياء: ١١١].

وجحتيها للزيادة أكثره بعد «ما» النافية لتوكيد النفى نحو: ما إن زيد قائم، وزعم ابن الحاجب: أنها تزاد بعد «لما» الإيجابية، وغلط فيه، وإنما تلك المفتوحة.

تنبيه: لم يذكر «إن» المشددة ومجيئها للتعليل، وذكره في باب القياس في مسالك

a was a

<sup>-</sup>انظر: شذرات الذهب (٢٣٢/٥)، بغية الوعاة (٢٢٤/٢)، إنباه الرواة (٣٣٢/٢).

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن حبير بن هشام الكوفى، الأسدى مولاهم، أبو عبد الله من كبار أثمة التابعين ومقدميهم فى النفسير والحديث والفقه والعبادة والورع، قتله الحجاج ظلمًا سنة ٩٥هـ. انظر: شذرات الذهب (١٠٨/١) تهذيب الأسماء واللغات (٢١٦/١)، المعارف (ص٥٤٥).

(م): الشالث: أو للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم وبمعنى والإضراب كوبل، قال الحريرى: والتقريب نحو: ما أدرى أسلم أو ودع.

(ش): مثال الشك قام زيد أو عمرو، وإذا لم تعلم أيهما قام. ومنه: ولبثنا يومًا أو بعض يوم [المؤمنون: ١٦٣]، والفرق بينها وبين إما، إذا استعملت للشك: أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيًا على الشك، ووأو، بخلافه، وقد يبنى الكلام أولاً على الشك فتكون كإما، وقد يبنى المتكلم كلامه أولاً على اليقين ثم يدركه الشك. ومثال الإبهام: قام زيد أو عمرو، إذا كنت تعلم القائم منهما، إلا أنك قصدت الإبهام على المخاطب، ومنه قوله تعالى: ﴿وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ [سبأ: ٢٤]، والفرق بينهما: أن الشك من جهة المتكلم والإبهام من جهة السامع، وجوز القرافى في الإبهام قراءته بالموحدة والمثناة؛ لأن المقصود التلبيس على السامع. ومثال التخيير وهي الواقعة بعد الطلب، وقيل: ما يمنع فيه الجمع نحو: تزوج هندًا أو أحتها، وحذ من مالى درهمًا أو دينارًا.

واستشكل على التفسير الثانى تمثيل الأثمة بآيتى الكفارة والفدية؛ للتخيير مع إمكان الجمع، وأجاب صاحب والبسيط، من النحويين بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما فى المحظور؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر، والآخر يبقى محظورًا لا يجوز له فعله، ولا يمتنع فى خصال الكفارة؛ لأنه يأتى بما عدا الواحب متبرعًا ولا منع من التبرع، ولم يذكر المصنف الإباحة، ومنهم من غاير بينهما وبين التخيير، ومثل الإباحة بما يجوز الجمع بينهما نحو: اصحب العلماء أو الزهاد، والتخيير بما يمنع الجمع نحو: خذ الثوب أو الدينار، والظاهر

- A3....

Constitution of

Seatebook in a

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، إمام في اللغة والقراءات، ولـد سنة ۲۷۱هـ، وتوفى سنة ۳۲۸هـ. من شيوخه: والده، وثعلب. من مصنفاته: غريب الحديث، والأضداد، والكافى في النحو.

انظر: وفيات الأعيان (١/٤)، وما بعدها، المدارس النحوية (ص٢٣٨).

 <sup>(</sup>٢) حديث: وإنها من الطوافين عليكم، رواه أبو قتادة، رضى الله عنه، مرفوعا، قال الترمذي: هـذا حديث حسن صحيح.

انظر: موطأ مالك (۲۳/۱)، بذل المحهود (۱۹۳/۱)، عارضة الأحوذى (۱۳۷/۱)، سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱)، سنن النسائي (٤٨/١)، سنن الدارقطني (٧٠/١)، سنن البيهقي (٢٤٥/١).

أنهما قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة هي التحيير، وإنما امتنع الجمع في الثوب أو الدينار للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه، والفرق بين الإباحة والتحيير، وبقية معاني «أو» أن الإباحة والتحيير في الطلب والشك والإيهام والتنويع في الخبر، فإن جماءت «أو» بعد النهي وحب احتنابهما معًا كقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤] أى لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين، وفي «الارتشاف»: إذا نهيت عن المباح استوعبت ما كان مباحًا، باتفاق النحاة، منه، ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا، وإذا نهيت عن المحير فيه، فذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع، وذهب ابن كيسان (١) إلى جواز أن يكون النهي عن واحد وأن يكون عن الجميع انتهى.

ومثال: مطلق الجمع كالواو، وقوله تعالى: ﴿أُو يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧] وهذا قول كوفي، ومثال التقسيم: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف، وأبدل ابن مالك التقسيم بالتفريق المجرد يعنى من المعانى السابقة ومثله بقوله تعالى: ﴿وقالوا كونوا هودًا أو نصارى ﴾ [البقرة: ١٣٥] قال: والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم، لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو، ونوزع في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر، لا يقتضى أن، أو، لا يأتي له، بل يقتضى ثبوت ذلك غير أكثر.

ومثال إلى: الأنزمنك أو تقضى حقى، وجعل منه بعضهم قوله تعالى: ﴿ أو تفوضوا لهن فريضة ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، إذا قدر تفرضوا منصوبًا بأن مضمرة، ويكون غايمة لنفى الجناح. ومثال الإضراب قوله تعالى: ﴿ أو يزيدون ﴾ ، قال الفراء هنا: «أو يمعنى بل، وقد تجىء للإضراب مطلقًا، وعن سيبويه بشرطين: تقدم نفى أو نهى، وإعادة العامل، نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو، ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو، ومثال التقريب ذكره المصنف: ما أدرى أسلم أو ودع، أى: لسرعته، وإن كان يعلم أنه سلم أولاً، وجعل مثله: ما أدرى أذن أو أقام، وحكايته عن الحريرى تابع فيه الشيخ في المغنى، وقد ذكره أبو البقاء (٢) أيضًا، وجعل منه قوله تعالى: ﴿ وها أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

116

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسين، المعروف بابن كيسان، عــالم بالعربيـة والنحـو مـن أهل بغداد، أخذ عن المبرد وثعلب، له مصنفات منها: تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها، المهذب في النحو، غلط أدب الكتاب، غريب الحديث، وغيرها، توفي سنة ٢٩٩هـ.

انظر: شذرات الذهب (٢٣٢/٢)، كشف الظنون (١٧٠٣/٢)، الأعلام (٣٠٨/٥).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى، البغدادى، الحنبلى، فقيمه، مفسر نحوى لغوى فرضى من شيوخه: أبو زرعة المقدسي وابن هبيرة الوزير، وابس القصاب، صن تلاميذه: أبهو

الكتاب الأول في الكتاب ...... ١٤٦٦

أَوْرِب عَ [النحل: ٧٧]، ثم قال الشيخ: وهو بين الفساد، ووأو، فيه إنما هي للشك، وإنما استفيد التقريب من: إثبات اشتباه السلام بالتوديع؛ إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد، قلت: وهذا لا يتأتى في الآية إلا برجوعه إلى الإبهام على المخاطب، وأما دعوى إسناده ذلك فيما بعد أو، فلا خصوصية له بهذا المعنى، ولهذا ذهب قوم إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعانى السابقة، وهي لأحد الشيئين أو الأشياء، وإنما فهمت هذه المعانى من القرائن.

(م): الرابع: أى: بالفتح والسكون للتفسير والنداء القريب أو البعيد أو المتوسط، أقوال.

(ش): معنى التفسير: أن تكون تفسيرًا لما قبلها وعبارة عنه، وهي أعم من «أن» المفسرة؛ لأن أى تدخل على الجملة والمفرد، ويقع بعدها القول وغيره، مثال المفرد: عندى عسجد، أى: ذهب، ومثال الجملة قول الشاعر:

وترميننى بالطرف أى أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقلى فحعل «أنت مذنب» تفسيرًا لـ «ترميننى بالطرف»، إن كان «ترميننى بالطرف» معناه: تنظر إلى نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب، وأغرب ابن أبى الفتح فى «شرح الحمل» فقال: شرطها أن يكون ما قبلها جملة تامة مستغنية بنفسها يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضًا، تكون الثانية هى الأولى فى المعنى مفسرة لها، فتقع بينهما «أى»، وادعى بعضهم أنها اسم فعل بمعنى: عوا أو فهموا، وضعت لعدم دلالتها على معنى فى نفسه بغير إضافة، وحكى ابن مالك عن صاحب «المستوفى» أنها حرف عطف، ثم قال: والصحيح أنه حرف تفسير تابع يتبع ما بعدها الأجلى الأخفى، وهو عطف بيان يوافق ما قبلها فى التعريف والتنكير.

ومثال النداء: أي زيد، وفي الحديث: أي رب(١)، وعلى هذا فهل ينادي بها القريب

. Weren

Sharet.

<sup>-</sup>الفرج الحنبلي، ابن الدبيثي، ابن النجار. من مصنفاته: البيان في إعراب القرآن، التعليق في مسائل الحلاف في الفقه، توفي سنة ٦١٦هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٠٠/٣)، طبقات المفسرين للداودى (٢٣١/١) وما بعدها، بغية الوعماة (٣٨/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى (۱ / ۱۶۳)، في الصحيح مع حاشية السندى، ومسلم في صحيحه (۱ / ۱۹٥) بشرح النووى، والإمام أحمد في مسنده (۷/٤) عن أنس بن مالك، رضى الله عنسه، عن النبي على قال: ووكل الله بالرحم ملكًا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة.... الحديث.

(م): وبالتشديد: الشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل.

(ش): أى بالفتح والتشديد، مثال الشرط: أيهم يكرمنى أكرمه، والاستفهام: ﴿أيكم وَادَتُه هذه إيمانا﴾ [التوبة: ٢٤]، قال الآمدى: ولا تكون استفهامية أو شرطية إلا معرفة وهو مردود، بل يجوز أن تكون معرفة أو نكرة حسب ما تضاف إليه، ومثال الموصولة، أى: يمعنى الذى، قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ [مريم: ٢٩]، التقدير: لننزعن الذى هو أشد، قاله سيبويه وخالفه الكوفيون، والدالة على معنى الكمال هى الصفة، وتقع تارة صفة للنكرة، نحو: زيد رجل أى رجل، أى: كامل فى صفات الرجال، وحالاً للمعرفة، كمررت بعبد الله أى رجل. واعلم إنها إذا وقعت صفة، فإن أضيفت إلى مشتق كانت للمدح بالمشتق منه خاصة، وإن أضيفت إلى غير المشتق، فإن أضيفت إلى مشتق كانت للمدح بالمشتق منه خاصة، وإن أضيفت إلى غير فالثناء عليه بالعلم خاصة، والثانى: كمررت برجل أى رجل، فالثناء عليه بكل ما يمدح به الرجل، وكلام المصنف شامل للضربين، ومثال الوصلة: يا أيها الرجل، وزاد بعضهم به الرجل، وكلام المصنف شامل للضربين، ومثال الوصلة: يا أيها الرجل، وزاد بعضهم بحيثها للتخصيص، نحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، والتعجب كقوله: أى فتى الهيجاء أنت، وحارة وهذا راجع إلى الاستفهام.

تنبيه: كنان ينبغى أن يذكر «إى» بكسر الهمزة وسكون الياء، ليستوفى جميع أقسامها، وهنى حرف حواب بمعنى نعم، ولا يجاب بها إلا مع القسم فى حواب الاستفهام نحو: ﴿ويستنبئوك أحق هو قل إى وربى ﴾ [يونس: ٥٣].

(م): الخامس: إذ: اسم للماضي ظرفًا، ومفعولاً به، وبدلاً من المفعول، ومضافًا

<sup>(</sup>۱) هو: أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى، إمام في اللغة والنحو، والأدب، من شيوخه: أبو العباس المزنى، السحستانى، وابن عقيل. من تلاميذه: نفطويه، والصفار، والصولى من مصنفاته: الكامل في الأدب، معانى القرآن وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (١٩٠/٢)، بغية الوعاة (١٦٩/١).

(ش): أجمعوا على سببية إذ بدليل تنوينها في نحو: يومتذ، والإضافة إليها نحـو: ﴿إِذْ هديتنا الله عمران: ٨]، وهي اسم للماضي نحو: قمت إذ قام زيد، سواء دخلت على الماضي أو غيره، ومثال استعمالها ظرفًا: ﴿فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا﴾ [التوبة: ٤٠]، وقدمه المصنف؛ لأنه الغالب فيها. ومثال المفعولية: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قليلاً فكثركم الأعراف ٨٦]. ومثال البدلية: ﴿ اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ﴾ [مريم: ١٦]؛ فإذ بدل اشتمال من مريم على حد البدل في قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة: ٢١٧]. ومثال المضاف إليها الزمان، أي: سواء صلح للاستغناء عنه نحو: يومئذ، أو لا، نحو: ﴿بعد إذ هديتنا﴾ [آل عمران: ٨]. ومشال المستقبل بمعنى إذا: ﴿ يُومِئِدُ تَحَدُّ أَخِبارِها ﴾ [الزلزلة: ٤]، وهذا ما اختاره ابن مالك وجمع من المتأخرين محتجين بقوله تعالى: ﴿فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾ [غافر: ٧٠، ٧١]، ولكن الأكثرين على المنع، وأحابوا عما تمسك به الأولون بأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله متبقنة مقطوعًا بها؛ عبر عنها بلفظ الماضي. وبهذا أجاب الزمخشري، وابن عطية، وغيرهما، ومثال التعليل: ﴿ لَن يَنفعكم اليوم إذ ظلمتم ﴾ [الزخرف: ٣٩]، ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا ﴾ [الأحقاف: ١١]. ثم اختلف النحويون في أنها حينئذ هل تكون حرفًا بمنزلة لام العلة، ونسب لسيبويه، وصرح به ابن مالك في بعض نسخ «التسهيل»، أو ظرفًا؟. والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ، والمراد بالمفاجأة: الواقعة بعد بيننا وبينما، قال سيبويه: بينا أنا كــذا إذ جـاء زيـد، فهو لما توقعه ويهجم عليه، والخلاف السابق آت هنا: هل هي حرف بمعنى المفأجاة، أو باقية على ظرفيتها الزمانية؟ ويزيد هنا قول: إنها ظرف مكان كما قيل به في إذا الفجائية.

# (م): السادس: إذا للمفاجأة.

(ش): وهى التى يقع بعدها المبتدأ، فرقًا بينها وبين الشرطية، نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا هى حية تسعى ﴾ [طه: ٢٠]، قال صاحب «الكشاف»: إنها إذا الكائنة بمعنى الوقت، الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليها، خصت فى بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصًا، وهو فعل المفاجاة، والجملة ابتدائية لا غير، نحو قوله تعالى: ﴿حبالهم وعصيهم ﴾ [طه: ٣٦]، وفاجاً موسى وقت تخيل حبالهم، وقال ابن الحاجب: معنى المفاجاة: حضور الشيء معك فى وصف من أوصافك الفعلية،

٢٥٢ ..... الكتاب الأول في الكتاب

وتصويره في المثال حضور السبع معك في زمن وصفك بالخروج، أو في مكان خروجك؛ لأن حصر ذاتك في مكان فعلك حين تلبسك به أمس من حصرك في زمن فعلك حين تلبسك به أمس من حصرك في زمن فعلك حين تلبسك به؛ لأن ذلك المكان يخصك ذلك الحين دون من أشبهك، وذلك الزمان لا يخصك دون من أشبهك، وكلما كان الفاجيء ألطق بالمفاجأ، كانت المفاجأة أقوى.

(م): حرفًا، وفاقًا للأخفش وابن مالك، والمبرد وابن عصفور ظرف مكان، والزجاج والزمخشرى: ظرف مكان.

(ش): اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: أصحها: أنها حرف؛ لأن المفاحاة معنى من معانى الكلام كالاستفهام والنفى، والأصل فى المعانى أن تؤدى بالحروف نحو: «لم» و«قد» و«ما»، ورجح قولهم: فإذا إن زيدًا بالباب بكسر إن، إذ لا يعمل ما بعد إن فيما قبلها. والثانى: إنها ظرف زمان، والثالث: أنها ظرف مكان بدليل وقوعها حبرًا عن الجثة بدليل: خرجت فإذا زيد، وظرف الزمان لا يقع خبرًا عن الجثة، وأجاب الثانى بأنه على حذف مضاف، أى: حضور زيد، ونسب هذا وما قبله لسيبويه، وفائدة الخلاف تظهر إذا قلت: خرجت فإذا الأسد، فعلى الأول لا يصح كونها حبرًا، لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه، وكذا على الثانى؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة، ويصح على الثانى أى: فبالحظيرة الأسد.

# (م): وترد ظرفًا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبًا.

(ش): ولذلك تجاب بما يجاب به أدوات الشرط نحو: إذا جاء زيد فقم إليه، قالوا: واختصت من بين أدوات الشرط بأنها لا تكون إلا في المحقق، نحو: إذا طلعت الشمس فأتني. أما «إن» ونحوها فتكون للمشكوك فيه، ولهذا قال تعالى: ﴿وإذا مسكم الضر في البحر ﴿ [الإسراء: ٢٧]، لما كان مس في البحر محققًا، بخلاف قوله: ﴿ وإذا مسله الشر فلو دعاء عريض ﴿ (١) [فصلت: ١٥]؛ فإنه لم يقيد مس الشر بل أطلقه، ولما قيده بالبحر الذي يتحقق ذلك أتي بهذا، وهذا يضعف التأويل الذي حكاه البحاري عن إلى المدالي بن راهويه (٢) في الحديث الذي حسنه الترمذي (٣): «إن المؤمن إذا اشتهى الولد

<sup>(</sup>١) في المخطوط «وإن» بدل «وإذا» وهو تحريف وما أثبتناه هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزى المعروف بابن راهويه، كان قـوى الذاكرة يحفظ سبعين ألف حديث، حالس الإمام أحمد، وروى عنه، وناظر الإمام الشـافعي، شم صار من أتباعه وجمع كتبه. توفى بنيسابور سنة ٢٣٨هـ.

انظر: شذرات الذهب (١٧٩/٢)، وفيات الأعيان (١٩٩/١).

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب

فى الجنة، كان حمله ووضعه فى ساعة واحدة (١)، أن معناه: إن اشتهى الولد كان ولكن لا يشتهيه، فقيل: ليس هذا طبيعة «إذا»، بل طبيعة غيرها من أدوات الشرط، واستظهر بقوله: غالبًا إلى مجيئها مجردة من معنى الشرط كما سيأتى.

## (م) وندر مجيئها للماضي والحال.

(ش): أما الماضى فعلامتها أن يقع موقع إذ، كقوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم ﴾ [التوبة: ٩٦]، وقوله: ﴿وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها ﴾ [الجمعة: ١١]، خبر أثبته بعضهم، وتابعه ابن مالك، والجمهور منعوه، وتأولوا ما أوهم ذلك وأما الحال وعلامتها بعد القسم نحو: ﴿والليل إذا يغشى ﴾ [الليل: ١]، ﴿والنجم إذا هوى ﴾ [النحم: ١]؛ لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفًا لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان؛ لأن قسمه سبحانه وتعالى قديم، يكون عذوف هوحال من الليل والنجم؛ لأن الاستقبال والحال متنافيان، وإذا أبطل هذان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال.

وقال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: قد تأتى لمجرد الظرفية دون الشرطية، نحو: والليل إذا يغشى لأنها لو كانت شرطية لاحتاجت إلى حواب، وليس في اللفظ، فيكون مقدرًا يدل عليه فعل القسم، وهو فاسد؛ لأنه يصير المعنى: إذا يغشى أقسم، فيكون القسم متعلقًا بالشرط وهو ظاهر الفساد، وإذا ثبت أنها لمجرد الظرفية فليست متعلقة بفعل القسم؛ لأنه يصير المعنى: أقسم في هذا الوقت بالليل، يصير القسم مبتدأ، والمعنى على خلافه، بل يتعلق بفعل محذوف، أي: أقسم بالليل حاصلاً في هذا الوقت، فهي إذًا في موضع الحال من الليل، انتهى.

وقد وقع في محذور آخر، وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف، فإذا حعلت إذا معمولة لفعل هو حال من الليل لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال، والحق أن «إذا»

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عيسى بن سؤرة السلمى، أبو عيسى الحافظ، الضرير، العلامة المشهور، أحد الأثمة في الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، من مصنفاته: الجامع، والعلل، والتواريخ، توفى سنة ٢٧٩هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٧٨/٤)، شذرات الذهب (١٧٤/١)، طبقات الحفاظ (٦٣٣/٢).

<sup>(</sup>۱) حديث الترمذي أخرجه في الجامع الصحيح (٢٠٠،٥٩/٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٣)، وابن ماجه في سننه (١٤٥٢/٢)، وسنن الدارمي (٣٣٧/٢)، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي».

كما تجرد عن الشرط تجرد كذلك عن الظرف، فهى هنا لمجرد الوقت من دون تعلقها بشىء تعلق الظرفية، وهى مجرورة المحل هاهنا لكونها بدلاً عن الليل، كما حرت بحتى فى قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوها﴾ [الزمر: ٧١]، والتقدير أقسم بالليل وقت غشائه، أى: أقسم بوقت غشيان الليل.

#### (م): السابع: الباء للإلصاق حقيقة أو مجازًا.

(ش): معنى الإلصاق: أن تضيف إلى ما كان لا يضاف إليه وتلصقه به لولا دحولها، غو: حضت الماء برجلى، ومسحت برأسى، وهو أصل معانيها، ولم يذكر لها سيبويه غيره، ولذها قال المغاربة: لا تنفك عنه إلا أنها قد يتجرد له وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، وقال عبد القاهر: قولهم الباء للإلصاق، إن حملناه على ظاهره اقتضى إفادتها فى كل ما تدخل عليه وهذا محال؛ لأنها تجىء مع الإلصاق نفسه كقولنا: ألصقته به ولصقت به وحينئذ فلابد من تأويل كلامهم، والوجه فيه: أن يكون غرضهم من ذلك أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته به، وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به، واعلم أن الباء أينما كانت، كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: ألصقته به، انتهى. ثم الإلصاق قد يكون حقيقة وهو الأكثر، نحو: أمسكت الحبل بيدى، قال ابن حنى: أي: ألصقتها به، وقد يكون بجازًا، نحو: مررت بزيد، فإن المرور لم يلصق بزيد، وإنما التصور بمكان يقرب منه، قال الزمخشرى: المعنى: ألصقت مرورى يموضع يقرب منه، كأنه يلتصق به، فهو على الاتساع.

### (م): والتعدية.

大学を

(ش): وهى التى يقال لها: باء النقل؛ لأنها تنقل الفاعل ليصير مفعولاً، نحو: قمت بزيد، أى: أقمته، وذهبت بزيد، أى: أذهبته، وإن كانت التعدية لا يفارقها، ولكن المراد بالتعدية هذا النوع الذى في مقابلة الهمزة. قال ابن مالك: وهى القائمة مقام النقل في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به، نحو: ﴿وفهب الله بنورهم البقرة: ١٧]، وعترضه الشيخ أبو حيان بأنها قد وردت مع المتعدى نحو: صككت الحجر بالحجر، ودفعت بعض الناس ببعض، فلهذا كان الصواب قول غيره: هى الداخلة على الفاعل فيصير مفعولاً؛ ليشمل المتعدى واللازم.

وغلط الشيخ في ذلك؛ لأن الباء في المثالين إنما دخلت على ما كان مفعولاً، والمغلط غالط، بل إنما دخلت على ما كان فاعلاً، والأصل: دفع بعض الناس بعضًا، وصك الحجر الحجر بتقديم المفعول؛ لأن المعنى أن المتكلم صير البعض الذي دخلت عليه الباء

واقعًا للبعض المحرد عنها، ولكن قوله: وأصله دفع بعض الناس بعضًا، وصك الحجر الحجر المحض المحرد، ليس بجيد؛ لأنه قدم الفاعل، فأوهم كون الباء دخلت على ما كان مفعولاً، كمما فهم المعترض.

وهنا فوائد: أحدها: مذهب الجمهور أن باء التعدية بمعنى همزة النقل لا تقتضى مصاحبة الفعل للمفعول في الفعل، فإذا قلت: قمت بزيد، فالمعنى: جعلته يقوم، ولا يلزم أن يقوم معه، وذهب المبرد والسهيلي والزمخشرى إلى اقتضائها المصاحبة بخلاف الهمزة. قال السهيلي: إذا قلت: قعدت به، فلابد من مشاركة، ولو باليد، ورد عليهما بقوله: ذهب الله بنورهم؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالذهاب مع النور، وأجيب بأنه يجوز على معنى يليق به، كما وصف نفسه بالمجيء في قوله: ﴿وجاء ربك﴾ [الفحر: ٢٢]، وهو ظاهر البعد، ويؤيد بأن ياء التعدية بمعنى الهمزة، قرأ اليماني: «إذهب الله نورهم» (١).

والثانية: إن قيل: كيف حاء قوله تعالى: ﴿تنبت بالدهن﴾ [المؤمنون: ٢٠] في قراءة ضم الباء. وتنبت مضارع أنبت، والهمزة في أنبت للنقل، فكيف حاز الجمع بينهما وبين الباء وهي للنقل، بل حقه أن يقول: تنبت بالدهن أو تنبت الدهن؟ فالجواب أنها تخرج على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الباء للحال، أي: تنبت ثمرها، وفيه الدهن أو في هذه الحال.

ثانيها: أن أنبت ونبت بمعنى واحد؛ فكما يقال نبت بالدهن فكذا أنبت بالدهن. ثالثه: أنها زائدة.

الثالثة: نازع ابن الخباز وغيره في جعل التعدية قسيمًا للإلصاق؛ لأن الإلصاق تعدية، وجوابه: أن المراد بها نوع حاص على ما تقدم، والإلصاق أعم منها؛ ولهذا قال الشيخ أبو الفتح: إذا قلت: أمسكت زيدًا، احتمل أن يكون باشرته بيدك، وأن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة، فإذا قلت: أمسكت بزيد، دلت على أن مباشرتك له بيدك، فالباء ملصقة غير متعدية.

#### (م): والاستعانة والسببية.

(۱) قلت: صفة الذهاب والمجىء والإتيان المضافة إلى الله تعالى نوعان: مطلق، ومقيد، فإذا كان بالمجىء أو الإتيان أو الذهاب، رحمة أو عذاب ونحو ذلك قيد بذلك كما فسى الحديث: «حتى جاء الله بالرحمة والخير» وكقوله: ﴿ولقد جئناهم بكتاب قصلناه على علم﴾.

أما الإنيان والمحىء والذهاب ونحوه المطلق فهذا لا يكون إلا بحيثه سبحانه ونحو ذلك من الصفات كقوله: ﴿وجاء ربك والملك صفًا صفًا﴾. أنظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية (١٦٤) وما بعدها.

(ش): باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، نحو: كتبت بالقلم وبريت بالسكين، ومنه: ﴿استعينوا بالصبر والصلاة ﴾ [البقرة: ٥٥]، والسببية، نحو: ﴿فكلا أخذنا بذنبه العنكبوت: ٤٠]، ومنه: لقيت بزيد الأسد، أي: بسبب لقائي إياه، ولم يذكر في والتسهيل، باء الاستعانة وأدرجها في السببية، وقال في شرحه: باء السببية هي الداخلة على صريح؛ للاستعانة عن فاعل يتعداها مجازًا، نحو: ﴿فَأَخْرِج بِهُ مِن الثَّمْراتِ ﴾ [البقرة:٢٢]، فلو قصد إسناد الإخراج إلى الباء لحسن ولكنه محماز، قبال: ومنه: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، والنحويون يعبرون عن هذه الباء باء الاستعانة، وأوثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمال السببية فيها يجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز، ولم يذكر المصنف باء التعليل استغناء عنه بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد(١)، وابن مالك غاير بينهما، ومثل التعليلية بقوله تعالى: ﴿ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ﴾ [البقرة: ٤٥]، ﴿ فبظلم من الذين هادوا ﴾ [النساء: ١٦٠]، وقال بعضهم: إذا قلت: ضربته بسوء أدبه، احتمل العلية والسببية، والفرق بينهما: أن العلة موجبة لمعلولها، بخلاف السبب لمسببه فهو للأمارة عليها، ومن هنا اختلف أهل السنة والمعتزلة في أن الأعمال طاعة ومعصية هل هي علمة للحزاء ثوابًا وعقابًا أو سبب؟ فقالت المعتزلة بالأول وأهل السنة بالثاني، واحتلف في الحج عن الغير، فمن رأى العمل علة، قال: لا يصح؛ لأن عمل زيد لا يكون علة لبراءة ذمة عمرو، ومن رآه سببًا، قال: يصح؛ لجواز أن يكون سببًا للبراءة وعلمًا عليها.

#### (م): وللمصاحبة.

(ش): وهى التى يصلح فى موضعها «مع» أو تغنى عنها وعن مصحوبها الحال؛ كقوله تعالى: ﴿قد جاءكم الرسول بالحق﴾ [النساء: ١٧٠]، أى: مع الحق أو محقًا؛ ولهذا يسميها كثير من النحويين باء الحال؛ لأن ما تدخل عليه يصلح أن يكون حالاً، فمن لاحظ الموضع عبر عنها بما تقع فيه، فسماها باء الحال، ومن لاحظ معنى المعية الموجود معها، عبر عنها بالمصاحبة، إذ معنى «مع» المصاحبة.

### (م): والظرفية.

(ش): وهى التى يصلح موضعها وفى وتكون مع اسم الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْكُم لَتُمُرُونُ عَلَيْهُم مُصْبِحِينُ وَبِاللَّيْلُ ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، ومع المكان نحو: ﴿وَلَقَدُ نَصْرَكُم اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ نحو: ﴿وَلَقَدُ نَصْرَكُم اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) قلت: بين السبب والعلة عموم وخصوص فكل علة سبب وليس العكس؛ لأن العلة سبب يدرك العقل بوضوح تبريرًا له.

[آل عمران: ١٢٣]، وينبغى أن يقيد هذا بالظرفية الحقيقية، وإلا فحينئذ يدخل بحازان في الكلام، وهي كونها للظرفية والتوسع في الظرفية.

(م): والبدل.

(ش): بأن يجيء موضعها بدل، وفي الحديث: «ما يسرني بها حمر النعم» (١)، أي: بدلها.

#### (م): والمقابلة.

(ش): قال ابن مالك: هي الباء الداخلة على الأثمان والأعواض، نحو: اشتريت الفرس بألف، وقال بعضهم: ترجع وما قبلها إلى السبب؛ فإن التقدير: هذا مستحق بذلك، أى: بسببه. واستشكل الفارسي دخول الباء على الآيات في قوله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ﴾ (٢) [البقرة: ٤١]، وقال: مشكل؛ لأن الباء دخلت على المثمن دون النمن، فلابد أن يضمر الثمن حتى يكون الثمن هو المشترى، وعلى رأى الفراء لا يحتاج إلى المضمر؛ لأنه قال: إذا كان المتقابلان في العقود نقدين جاز دخول الباء على كل واحد منهما، وكذا كانا معنيين، نحو: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ (١٦) [البقرة: ١٦]، والباء تدخل على المتروك المرغوب عنه في باب الشراء، بخلاف البيع.

#### (م): والمجاوزة.

(ش): وعبر عنه بعضهم بموافقة عن، وتكثر بعد السؤال نحو: ﴿فاسأل به خبيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقيل بعد غيره، نحو: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾ [الفرقان: ٢٥]، وهذا منقول عن الكوفيين، وتأويل الشلوبين على أنها للسبية، أى: فاسأل بسببه، أو تضمن «فاسأل» معنى اطلب؛ لأن السؤال طلب في المعنى.

#### (م): والاستعلاء.

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: «ما يسرنى أن لى حمر النعم وأن لى حلف»، فى الكامل فى الضعفاء لابن عدى (۱) الحديث بلفظ: «ما يسرنى أن لى حمر النعم وأنى نقضت الحلف الذى فى دار الندوة». انظر: المعجم الكبير للطبرانى (۲۹۳/۱۱)، بحمع الزوائد للهيثمى (۱۷۲/۸)، كنز العمال للمتقى الهندى (۲۹۳/۵)، تفسير الطبرى (۳۱/۵)، تفسير ابن كثير (۲۰۳/۲)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى (۱۹۷/٤).

<sup>(</sup>٢) وفي المخطوط ﴿ولا تشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً﴾ وما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وفي المخطوط «اشترى» وما أثبتناه هو الصواب.

(ش): وعبر عنه بعضهم بموافقة «على»، كقوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بقنطار﴾ أى على قنطار (١)، وحكاه الإمام في « البرهان» عن الشافعي، ويؤيده قوله تعالى: ﴿هـل آمنكم عليه﴾ [يوسف: ٦٤].

## (م): والقسم، والغاية، والتوكيد.

# (م): وكذا التبعيض، وفاقًا للأصمعي<sup>(٢)</sup>.

(ش مستدلين بقوله تعالى: ﴿عينًا يشرب بها عباد الله ﴾ [الإنسان: ٦]، أى: منها، و ج عليه: ﴿وامسحوا برءوسكم ﴾ [المائدة: ٦]، ولم ترد باء التبعيض عند مثبتها إلا مع الفعل المتعدى، وأنكره قوم، منهم ابن حنى، وتأولوا أدلة المثبتين على التضمين، أو أن التبعيض استفيد من القرائن، واعترض الإمام فحر الدين على كلام ابن حنى، فقال: شهادة على النفى وهى غير مقبولة، هذا مع أنه قبل هذا قال: إنها للسببية وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة، فقد وقع فيما أنكره.

وأحاب ابن دقيق العيد فيما كتبه على «فروع ابن الحاحب»: بأنا لا نسلم أنها شهادة، بل هي إخبار مبنى على ظن غالب مستندًا إلى الاستقراء من أهل لذلك، مطلع على لد ان العرب فيسمع كسائر أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه كقولهم، في تد العرب: اسم آحره واو قبلها ضمة، وإن تركيب ق ب ش، و ق ب ع، مهمل. مهمل. من وقع نقل إثباتي من معتبر في الصنعة، أنها للتبعيض قدم على هذا النفي، فمن ادعى هاهنا، فعليه إظهاره. انتهى.

وذكر ابن مالك في «شرح الكافية»؛ أن الفارسي في «التذكرة» أثبت مجيئها للتبعيض، وكذا الأصمعي في قول الشاعر:

h. who has to

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو تحريف، والصحيح ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار﴾.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع بن مظهر، الباهلى، البصرى، أبو سعيد، إمام اللغة والحديث. من شيوحه: أبو عمرو بن العلاء، قرة بن خالد، نافع بسن نعيم. ومن تلاميذه: أبو عبيد بن القاسم، والسحستاني، والرياشي. من مصنفاته: حلق الإنسان، غريب القرآن، غريب الحديث، وغيرها توفي سنة ٢١٦هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: شذرات الذهب (٣٦/٢)، بغية الرعاة (١١٢/٢).

شربن بماء البحر ثمم ترفعت متى لجمج حضر لهن نئيج قال فى وشرح الإلمام»: المثبتون للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدى بنفسه وبحرف الجر، فقال: إن المتعدى بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة، والأصل عدم الزيادة، واعترض بوجهين: أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة، وهذا ما قاله ابن العربى، وهى كونها تفيد فائدة الدلالة على ممسوح به، وجعل الأصل فيه امسحوا رءوسكم بالماء، فيكون من باب المقلوب أى: امسحوا بالماء رءوسكم. الثانى: أن يقال: سلمنا أن الأصل عدم الزيادة، فنقول: الأصل متروك إذا دل الدليل على تركه، وقد دل، وهو عدم ثبوت الباء للتبعيض فى اللغة ثبوتًا يرجع إليه فى قول من يجب الرجوع إليه، قوله: وأيضًا فالزيادة فى الحروف كثيرة، وطريق إثبات اللغة النقل.

فائدة: ذكر العبادى في زياداته بحيء الباء للتعليق كان، فإن قال: أن طالق<sup>(۱)</sup> بمشيئة الله أو بإرادته أو برضاه لم تطلق، قال: لأن الباء في كل هذا في ظاهر اللغة تحمل على التعليق، ألا تراه يقول: أخرج بمشيئة الله، معناه: إن شاء الله، وأنت طالق بدخول الدار، أي: إن دخلت، ثم قال: ولو قال: أنت طالق بأمر الله، أو بقدر الله، أو بحكم الله، أو بعلم الله طلقت في الحال؛ لأنه لا يتعارف كونه شرطًا يريدون به التحقيق. انتهى. وهذا يدل على أن التفرقة أخذها من العرف لا من اللغة، ومسائل الفقه لا تبنى على دقائق النحو.

# (م): الثامن: بل، للعطف والإضراب، إما للإبطال أو الانتقال من غرض إلى آخر.

(ش): «بل»: إما أن يقع بعدها المفرد أو الجملة، فإن وقع بعدها مفرد كانت للعطف، ثم إما أن يعطف بها في الإثبات أو النفي، فالأول نحو جاء زيد بل عمرو، فهى لنقل الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها قطعًا، ولا نعنى بذلك أنها تنفيه عما قبلها، وتجعل ضده لما بعدها فتقرر نفى القيام عن زيد وتثبته لعمرو، وأجاز المبرد وابن عبد الوارث (٢) وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفى لما بعدها، كما فى الإثبات، فتحتمل عندهم فى نحو: ما قام زيد بل عمرو أن يكون التقدير: بل ما قام عمرو، وإذا لا

Section 1

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعل الصواب «أنت طالق».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث، أبو الحسين الفارسي، النحوى، ابن أخت أبى على الفارسي وتلميذه، وإمام النحويين بعده. من مصنفاته: كتاب الهجاء، وكتاب الشعر توفي سنة ٢١٤هـ.

انظر: معجم الأدباء (١٨٦/١٨)، إنباه الرواة (٣/٦١١)، بغية الوعاة (١/٩٤).

بضرب زيد عمرًا: يكون ناهيًا عن ضرب كل واحد منهما، وإذا قال: ما له على درهم بل درهمان، لا يلزمه شيء؛ لأن الدرهم منفي صريحًا، وعطف عليه الدرهمان منقولاً إليهما، فصار كأنه قال: ما له على درهم وما له على درهمان. قال القواس في «شرح الدرة»: وأوجبوا تقدير حرف النفي بعدها لتحقيق المطابقة في الإضراب عن منفي، كما يتحقق عن موجب إلى موجب، قال: ويجب أن يقال: إن كان المعطوف غلطًا، قدر حرف النفي؛ ليشتركا في نفي الفعل عنهما، وإن لم يكن غلطًا لم يقدر حرف النفي؛ لأن الفعل ثابت له، فلا ينفي عنه. انتهى. وضعف مذهب المبرد ما قاله الفارسي في «الإيضاح» في مسألة: ما زيد خارجًا بل ذاهب، لا يجوز إلا الرفع؛ لأن الخبر موجب، وما الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيًا، فلو كانت لنقل حكم الأول لجاز النصب بتقدير: بل هو ذاهبًا، والإجماع منعقد على منعه، وإنما لم تجز العرب ذلك لئلا يلتبس أحد المعنيين بالآخر، فإذا أرادوا أن ما بعد بل منفي، أتوا بحرف النفي، فقالوا: ما قام زيد ما قام عمرو.

وإن وقع بعدها الجملة، لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء، نحو: ما قام زيد بل عمرو قائم، ومعناها الإضراب أيضًا، لكن الإضراب تارة يكون لإبطال السابق نحو: وأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق [المؤمنون: ٧٠]، (وقالوا اتخذ الرحمن ولذا سبحانه بل عباد مكرمون) [الأنبياء: ٢٦]، وتارة تكون للانتقال من غيرض إلى آخر من غير إبطال كقوله تعالى: (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم المؤمنون: ٢٦،٦٢]، قوله: (بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل المؤمنون: ٢٦،٣٢]، لم يبطل شيء مما أخبر عنه سبحانه وتعالى، بل المعنى: بل يكفى الحديث في هذه القصة ولندخل في أخرى، فهو لقطع الخبر لا المحبر عنه، بل يكفى الحديث في هذه القصة ولندخل في أخرى، فهو لقطع الخبر لا المحبر عنه، ووهم ابن مالك في «شرح الكافية» فزعم أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه.

وسبقه إلى ذلك صاحب «البسيط»، وبالغ فقال: ولا في كلام فصيح. إذا علمت هذا فكلام المصنف يقتضي أمورًا:

أحدها: إذا كانت للعطف لا يكون معناها الإضراب وليس كذلك.

ثانيها: أنها إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة، وهو ما عليه الجمهور، وظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة، وصرح به ولده في «شرح الخلاصة»، وكان بعض الأكابر يقول: لم لم تكن عاطفة إذا وقعت بعد الجمل، وما الفرق بينها وبين الواو، فإنها تكون عاطفة للحمل، وإن كان الحكم منفيًا أو مثبتًا تقول: ما قام زيد ولم يخرج عمرو، وما قام بكر وحرج حالد، والذي يظهر في الفرق أن أصلها للإضراب، صار ما قبلها كأنه

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب المام الكتاب الأول في الكتاب المام ا

لم يذكر، فكأنه لا شيء يعطف، وكان مقتضى هذا أن لا يعطف المفردات، لكن لما حصل التشريك في الإعراب وكان ما بعدها معمولاً لما قبلها لم يكن إلغاؤه من هذا الوجه، فلما بقى تعلق ما قبلها لما بعدها لم يحصل الإضراب إلا في نسبة الحكم لما قبلها فقط، لكن كان مقتضى هذا أن تكون حتى عاطفة إذا وقع بعدها الجملة، إلا أنها لم يكن أصلها العطف، بل أصلها الغاية والانتهاء ك «إلى»، فلما وقع بعدها الجمل لم يتعد بقاؤها على أصالتها، ولما وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية، حعلت حرف عطف، ولهذا يدعى فيها مع كونها عاطفة معنى الغاية.

# (م): التاسع: بيد بمعنى غير، وبمعنى: من أجل، وعليه: بيد أنى من قريش.

(ش): بيد ويقال: ميد بالميم: اسم ملازم للإضافة إلا إن وصلتها، ولها معنيان: أحدهما: يمعنى غير، ومنه الحديث: «نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» (١) وثانيهما: يمعنى من أجل، قاله الشافعى فيما رواه ابن حبان فى صحيحه عنه عقب الحديث المتقدم، وعلى هذا الحديث الآخر: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش» (٢)، وقال الزمخشرى فى «الفائق»: هو من تأكيد المدح يما يشبه الذم.

# (م): العاشر: ثم: حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح.

(ش): ينبغى أن يكون الخلاف راجعًا إليهما، فأما التشريك فالمخالف فيه: الكوفيون، قالوا: قد تتخلف بوقوعها زائدة، فلا تكون عاطفة البتة، كقوله تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم﴾ [التوبة: ١١٨]، وأما المهلة والمراد به التراخى، ولذلك قال سيبويه: إذا قلت: مررت برجل ثم امرأة، فالمرور هنا مروران، يريد أن المرور

<sup>(</sup>۱) رواه أبو هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدًا والنصارى بعد غد» ا.هـ

أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ لـه (١٤٤/٦)، بشرح النمووي، وأخرجه البخاري (١٠/١٠) بعاشية السندي، والنسائي في سننه (٨٥/٣) وما بعدها، وابن ماجه في صحيحه (١٢٠/١)، وابن حبان، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «أنا أفصح من نطق بالضاد بید أنی من قریش» رواه ابن سعد فی الطبقات عن یحیی بن یزید السعدی مرسلاً، ورواه الطبرانی عن أبی سعید الخدری، والعجلونی فسی کشف الخفا (۲۰۰/۱).

انظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المستهرة للسيوطي (ص٥٦) اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة للزركشي (ص١٦)، المقاصد الحسنة (ص٩٥) تمييز الطيب من الخبيث (ص٣٥)، الغماز على اللماز (ص٩٥).

الثانى لم يقع إلا بعد انقضاء المرور الأول، والمحالف فيه الفراء، قال: قد يتحلف، بدليل: أعجبنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب؛ لأن وثم، فى ذلك لترتيب الأعبار، ولا تراخى بين الإخبارين، ووافقه ابن مالك وقال: تقع وثم، فى عطف المتقدم بالزمان اكتفاءً بترتيب اللفظ، وجعل منه قوله تعالى: وثم آتينا موسى الكتاب، [الأنعام: ١٥٥]، والصحيح الأول، قال الشيخ فى وشرح الإلمام،: ولأجل إفادة وشم، التراخى امتنع أن يقع فى جواب، فلا تقول: إن تعطنى ثم أنا أشكرك، كما تقول: فأنا أشكرك؛ لأن الجزاء لا يتراخى عن الشرط، فالمعنيان متنافيان، وكذلك أيضًا لا يقع فى باب الافتعال والتفاعل لمنافاة معناها، وقال ابن عصفور فيما قيده على والجزولية،: من الدليل على أن ثم ليست كالواو، إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: يمين الله ويمينك، وأحازوا: هذا بيمين الله ثم بيمينك، ولو كانت يمعنى الواو ما فروا إليها، وفى الحديث: أن بعض اليهود قال لبعض أصحابه: أنتم تزعمون أنكم لا تشركون بالله شيئًا، وأنتم تقولون: شاء الله وشئت، ذكر ذلك للنبي على مسنده، واعلم أن الراغب ذكر في شم عبارة جامعة، فقال: حرف عطف يقتضى تأخر ما بعده عما قبله، إما تأخرًا بالذات أو بالرتبة أو الوضع.

## (م): والترتيب، خلافًا للعبادى.

(ش): في إطلاق حكاية هذا عن العبادى نظر؛ فإنه إنما قاله في موضع خاص، لا في مدلول ثم، نقل القاضي الحسين عنه في باب الوقف: أنه لو قال: وقفت على أولادى ثم على أولاد أولادى بطنًا بعد بطن، فهي للـترتيب، وقال العبادى: هو للجمع. انتهى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه (۹۸۰)، مسند الإمام أحمد (۳۸٤/۵)، البيهقي في السنن الكبرى (۲۱٦/۳)، الحاكم في المستدرك (۲۲۲۳)، ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷/۹)، الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۷) بلفظ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان». أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۲/۵)، الحاكم في المستدرك (۲۳۳۳)، سنن الدارمي (۲۰۸۲)، الهيثمي في موارد الظمآن (۲۲/۵)، محمع الزوائد (۲۰۸۷) مشكل الآثار للطحاوي (۱/۰۹) بلفظ «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ا.هـ.

<sup>(</sup>۲) هو: قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء القرطبى، ويعرف بالبيانى (أبو محمد)، محدث بالأندلس، حافظ، مكثر، عارف بالرحال والنسب، والنحو، والغريب، والشعر، توفى بقرطبة سنة ١٣٤٠هـ، من مصنفاته: كتاب في أحكام القرآن، وله المحتبى في أحاديث المصطفى، وغيرها.

انظر: كشف الظنون (٨٠/١) تذكرة الحفاظ (٦٧/٣)، الأعلام (١٧٣/٥).

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الأول في الكتاب المام الكتاب الأول في الكتاب ....

ولعل مأخذه أن «وقفت» إنشاء، فلا مدخل للترتيب فيه، كقولك: بعتك هذا ثم هذا، بل عداه القاضى أبو الطيب الطبرى إلى بعض الأحبار، فقال في باب الإقرار من تعليقه: لو قال: له على درهم ثم درهم لزمه درهمان؛ لأن ثم من حروف العطف الخالصة كالواو غير أنه للفصل والمهلة ولا فائدة للفصل والمهلة هنا، فيكون كقوله: درهم درهم. انتهى.

وهو المذهب، نعم، القول بأنها كالواو لا ترتيب فيها، منقول عن الفراء حكاه السيرافي، وعزاه غيره للأخفش محتجًا بقوله: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها ورجها ﴾ [الزمر: ٢]، ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا، والجمهور تأولوه على الترتيب الإخبارى، وفيها مذهب ثالث: أنها للترتيب في المفردات نحو: قام زيد ثم عمرو، ودون الجمل؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِلَينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ﴾ [يونس: ٢٤]؛ إذ شهادة الله تعالى مقدمة على المرجع، قاله ابن برهان ومثله قول ابن السمعاني في «القواطع»: تستعمل في موضع الواو مجازًا؛ كقوله ﴿ثم الله شهيد مواصحيح أنها للترتيب مطلقًا، لكنها في المفرد ترتيب الواقع الواقع نحو: قام زيد ثم قام عمرو، ومع الجمل تدل على ترتيب خبر، على خبر لا على ترتيب خبر على المخبر عنه، كقوله:

إن من ساد ثما ساد أبوه ثم قمد ساد قبل ذلك حمده (م): الحادى عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبًا، وللتعليل، وندر للاستثناء.

(ش): حتى: على أربعة أقسام:

جارة نحو: سرت حتى الليل، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى مطلع الفجر﴾ [القدر: ٥]، وخالف فيه الكسائي، وقال: الجر برالي، مضمرة بعد حتى، أى: حتى انتهى التسليم إلى مطلع الفجر.

وعاطفة كالواو، نحو: قدم الحجاج حتى المشاة، وخالف فيه الكوفيون، ويعربون ما بعدها على إضمار عامل.

وابتدائية أى: مستأنف بعدها الجمل، إما الإسمية نحو: حتى ماء دجلة أشكل، أو الفعلية نحو: ﴿حتى يقول الرسول﴾ [البقرة: ٢١٤] على قراءة الرفع، وناصبة للفعل عند الكوفيين نحو: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ومذهب البصريين، أنها الجارة والناصب وأن، مضمرة بعدها.

إذا علمت هذا فإطلاق المصنف يقتضى: الغايـة تشـمل جميـع أقسـامها، فنقـول; أمـا الحارة فلا شك أن معناها الغاية، واحتلف في المحرور بها: هل يدخل فيمـا قبلهـا أو لا؟

Mulum.

all the

San San Brown

\$ 7 7 .....الكتاب الأول في الكتاب

على مذاهب: أحدها: وهو قول الجمهور منهم المبرد، وابن السراج (١)، والفارسى، والزمخشرى، وابن الحاجب، وغيرهم: أنه داخل؛ فإن غاية الشيء بعضه، واستثنى بعضهم ما إذا دلت قرينة على خروجه؛ نحو: صمت حتى الفطرة، وذكر صاحب «الإيضاح»: أن سيبويه صرح بأن ما بعدها داخل فيما قبلها ولابد، لكنه مثل بما هو بعض.

والثاني: لا يدخل ورجحه ابن عصفور.

والثالث: قد يدخل وقد لا، وحكى عن ثعلب، وقال ابن مالك: حتى لانتهاء الغاية عجرورها أو عنده، يعنى: أنه يحتمل أن يكون داخلاً فيما قبلها أو غير داخل، فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيد، فيحتمل أن يكون زيد مضروبًا انتهى الضرب به، ويجوز أن يكون غير مضروب انتهى الضرب عنده، وذكر أن سيبويه والفراء أشارا إلى ذلك، وتحصل أن الجمهور على الدخول بخلاف إلى، وزعم القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى، وأنه لا يجرى فيها الخلاف في «إلى»؛ لاتفاق النحاة على أن شرط حتى أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلاً في حكمه. وليس كما قال، بل الخلاف فيها مشهور وإنما الاتفاق في حتى العاطقة، لا الخافضة، والفرق أن العاطفة عنيزم أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة أو بمنوس.

قال النحاس في كتاب «الكافي»: اعلم أن حتى فيها معنى الغاية وإن عطف بها، ولهذا وجب أن تكون لإحراج شيء من شيء. انتهى.

يعنى: أن يؤتى بها لدفع ما يتوهم إخراجه مع صحة شمول الأدلة له، وهذا عكس إلا؛ فإنه يؤتى بها لإخراج ما يظن دخوله، وأما الاستثناء به فأثرها واضح، وأما الناصبة: فالمشهور أن لها معنيين: أحدهما: الغاية، والثانى: التعليل، نحو: كلمته حتى يأمرنى بشتىء، وعلامة كونها للغاية أن يجىء موضعها «إلى أن»، وكونها للتعليل أن يجىء موضعها «كى»، وزاد ابن مالك فى «التسهيل» معنى ثالثًا وهو معنى «إلا»، أى: تكون

Contract to the second

Call Seeds . . . . .

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن السرى بن سهل، أبو بكر النحوى المعروف بابن السراج، إمام تحوى أديب مشهور، أخذ الأدب عن الزجاج والمبرد وعن جماعه الأعيان، نقل عنه الجوهرى في كتاب الصحاح في مواضع عديدة. توفي سنة ٣١٦هـ. من مصنفاته كتاب في الأصول، قال عنه ابن خلكان: إنه من أجود ما صنف في هذا الشأن وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلاف. وليه كتاب الموجز، شرح كتاب سيبويه وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (٣٤٠،٢٣٩/٤)، تاريخ بغداد (٩/٥)، شذرات الذهب (٢٧٣/٢).

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحسود ومسا لديك قليـــل ويمكن جعله بمعنى إلى.

فائدة: من المهم البحث عن حكمها في الترتيب، وكان ينبغي للمصنف التعرض له، واختلف فيه؛ فقال ابن الحاجب: حتى مثل الفاء، يعنى: في الترتيب، وقال الخفاف والصيمري(١): هي في العطف كالواو، وجرى عليه ابن مالك في «شرح العمدة»، قال: وزعم بعض المتأخرين أنها تقتضي الترتيب، وليس بصحيح، بل يجوز أن تقول: حفظت القرآن حتى سورة البقرة، وإن كانت أول ما حفظته أو متوسط، وفي الحديث: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، (٢)، ولا ترتيب في تعلق القضاء بالمقضيات، إنما الترتيب في كونها، وتوسط ابن أبان فقال: الترتيب الذي تقتضيه «حتى» ليس على ترتيب الفاء، وثم؛ وذلك أنهما يرتبان أحد الفعلين على الآخر في الوجود، وهمي ترتب ترتيب الغاية والنهاية، ويشترط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء، قال الجرحاني: الذي أوجب ذلك أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء، وطرف الشيء لا يكون من غيره، ولهذا كان فيها معنى التعظيم والتحقير؛ وذلك لأن الشيء إن أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهي التحقير، وإن أخذته من أدناه فأعلاه غايته وهي التعظيم. قلت: وقد يرد على القائلين إنها ليست للترتيب قولهم: إنها للغاية إما في نقص أو زيادة؛ نحو: غلبك الناس حتى النائي، وسبحان من يحصى الأشياء حتى مثاقيل الذر، والجمع بين الكلامين مشكل؛ فإنها لو لم تكن للترتيب، لم يكن لاشتراط القوة والضعف فائدة، ولو لم يقتض التأخير عقلاً أو عادة لـم

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن على بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصيمرى، الحنفى، قال الباجى: هو إمام الحنفية ببغداد، وكان قاضيا، عالما، خبيرًا، وكان ثقة صاحب حديث، وكان صدوقًا، وافر العقل. توفى سنة ٤٣٦هـ. من مصنفاته: شرح مختصر الطحاوى، ومجلد ضخم فى أخبار أبى حنيفة وأصحابه.

انظر: شذرات الذهب (٢٥٦/٣)، الفوائد البهية (ص٢٧)، تذكرة الحفاظ (١١٩/٣)، تاريخ بغداد (٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام مالك في الموطأ (٨٩٩/٢)، الإمام أحمد في المسند (١١٠/٢)، عن طاوس اليماني: أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله على يقولون: «كل شيء بقدر»، وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله على: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز»، وبمسند الربيع بن حبيب (١٩/١) بلفظ: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكسل».

يحسن ذلك، فإن قلت: فائدته فائدة العموم، قلت ذلك مستفاد من اللفظ قبلها، وقال القواس: تفيد مع الترتيب المهلة، إلا أن المهلة فيها أقل من ثم، وقيل: لا مهلة فيها كالفاء، وقيل: هي بمنزلة الواو، قال: والأول أظهر؛ لأن شرطها في العطف أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلها، فلو لم تفد الترتيب للزم جواز تقدم خبر الشيء المتأخر عليه وهو محال.

(م): الثانى عشر: رب للتكثير والتقليل، ولا يختص بأحدهما، خلافًا لمن ادعى ذلك.

(ش): اختلف في رب على مذاهب:

3334A...

أحدها: أنها للتقليل دائمًا، وعليه الجمهور، ونسبه صاحب والبسيط، لسيبويه.

والثانى: للتكثير دائمًا، وبه قال صاحب «المعين»، واختاره ابن درستويه والجرحانى والزمخشرى، وعزاه ابن خروف وابن مالك إلى سيبويه، مستدلين بقوله: في باب لم، ومعناها معنى رب.

والثالث: أنها ترد لهما، فمن التكثير قوله تعالى: ﴿ رَبُّمَا يُودُ اللَّهُ لَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مُسلَّمِينَ ﴾ [الحجر: ٢]، وقوله ﷺ: «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، (١)، ومن التقليل قول الشاعر:

ألا رب مولود وليس له أب وذى ولمد لم يلده أبوان ومقتضى تعبير المصنف: أنها ترد لهما على السواء فيكون من الأضداد، وهو قول الفارسى في كتاب الحروف، لكن المحتار عند ابن مالك أنها أكثر ما تكون للتكثير، والتقليل بها نادر، وهو المحتار، ويتحصل من ذلك أربعة مذاهب، ويخرج من كلام جمع من المغاربة.

خامس: وهو أنها للتكثير في مواضع المباهاة والافتحار. وسادس: وهـو أنهـا حـرف إثبات لم توضع لتقليل ولا تكثير، وإنما يستفاد ذلك من القرائن، واختاره أبو حيان، وفيه بعد؛ للزومه وجود حرف لا يفيد معنى أصلاً إلا بالقرائن المصححة.

انظر: صحيح البخارى (٦٢/٢)، والإمام أحمد في المسند بلفظ «يـا رب كاسـيات فـي الدنيـا عاريات يوم القيامة».

14 1 Ca

<sup>(</sup>١) رواه الإمام البخارى في صحيحه بلفظ: «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». انظر: صحيح البخاري (٦٢/٢)، والإمام أحمد في المسند بلفظ «يـا رب كاسـيات فـي الدنيـا

انظر: مسند الإمام أحمد (٢٩٧/٦)، ورواه الترمذي بسننه (٢١٩٦) وقال حديث حسن صحيح.

الكتاب الأول في الكتاب .....

(م): الثالث عشر: على، الأصح أنها قد تكون اسمًا بمعنى فوق، وتكون حرفًا.

(ش): ذهب ابن طاهر (۱)، وابن خروف، وابن الطراوة (۲)، والآمدى والشلوبين إلى أنها اسم أبدًا، وزعموا أنه مذهب سيبويه، ومشهور مذهب البصريين أنها حرف حر، إلا إذا دخل عليها حرف حر كقول الشاعر:

## غدت من عليه بعد ما تـم ظمؤهـا

وزاد الأخفش موضعًا آخر، وهو أن يكون مجرورها، وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد؛ كقوله تعالى: ﴿ أَمُسُكُ عَلَيْكُ زُوجِكُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقال الفراء: حرف، ولو دخل عليها حرف الجر. فهذه أربعة مذاهب: حرف مطلقًا، اسم مطلقًا إلا فى موضعين كالأخفش.

(م): للاستعلاء، والمصاحبة، والمجماوزة، والتعليل، والظرفية، والاستدراك، والزيادة.

(ش): الاستعلاء إما حسى؛ كقوله تعالى: ﴿كُل مَن عليها فان﴾ [الرحمن: ٢٦]، أو معنوى؛ كقوله: ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ [المؤمنون ٩١]، ونحو: عليه دين، كأن بلزومه له علا عليه؛ ولهذا يقال: ركبه الدين، وهذا المعنى يطرق أوجهها الثلاثية، فإنك إذا قلت: زيد على الحائط فقد دللت على استعلائه عليه، وكذا علا زيد على الحائط، وكذا سرت من عليه، فإن السائر من فوق مستعل على السائر من أسفل، ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى، وأولوا ما أوهم خلافه، ولهذا قدمه المصنف، وأما نحو: توكلت على الله واعتمدت عليه، وقوله: ﴿وتوكل على الحيي﴾ [الفرقان: ٥٠]، فهى معنى الإضافة والإسناد، أي: أضفت توكلي وأسندته إلى الله تعالى، لا للاستعلاء؛ فإنها لا تفيده هاهنا حقيقة ولا بحازًا. ومثال المصاحبة: ﴿وآتى المال على حبه﴾ [البقرة:

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها

Table 1

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى الإشبيلي المعروف بالخِدَب، وهو الرحل الطويل، وقد كان من حذاق النحويين وأئمتهم، وعليه تتلمذ ابن حروف. توفي في حدود سنة ٥٨٠هـ. انظر: بغية الوعاة (٢٨/١)، إنباه الرواة (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي، أبو الحسين بن الطراوة، النحوى الماهر والأديب البارع، والشاعر المحيد.

قال السيوطى: له آراء فى النحو تفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة. توفى سنة ٢٨هـ. انظر: بغية الرعاة (٢٠٢/١)، وإنباه الرواة (٢٠٢/٤).

٢٩٨ ..... الكتاب الأول في الكتاب

وخرج عليه المزنى (١)، وابن خزيمة (٢) قوله الله على ما الدهر ضيقت عليه جهنم» (٢)، أى: عنه فلا يدخلها. والتعليل: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم [البقرة: ٥٨٥] والظرفية: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان [البقرة: ١٠٢]. والاستدراك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه، على أنه لا يبأس من رحمة الله. والزيادة كقوله الله: «من حلف على يمين» (٤) أى يمينًا. وقد تزاد للتعويض من أحرى محذوفة كقول الشاعر:

إن لم يجد يومًا على مــن يتكـــل أي: عليه، وفي هذا خلاف مذهب سيبويه أن «على» واعن» لا يزادان.

(م): أما علا يعلو، ففعل.

(ش): ومنه قوله تعمالى: ﴿إِنْ فَرَعُونَ عَلَا فَى الأَرْضَ﴾ [القصص: ٤]، فإنها لو كانت حرفًا لما دخلت على «في»، وقد احتمعت الفعلية والظرفية في قوله تعالى: ﴿وَلَعَلاَ بعضهم على بعض﴾ [المؤمنون: ٩١]، وأشار المصنف بذلك إلى أنها تماتي اسمًا وفعلاً وحرفًا، ونبه بقوله: «يعلو» على أن الفعلية تفارق الاسمية بتصرفها، قال لبيد(°):

2.666

Emilia.

<sup>(</sup>۱) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم، إمام مجتهد زاهد. ولمد سنة ۱۷۵هـ. من شيوخه: الإمام الشافعي، ونعيم بن حماد. ومن تلاميذه: ابن خزيمة وابن أبى حاتم والطحاوى. من مصنفاته: الترغيب في العلم، والمختصر، والمنثور. توفي سنة ٢٦٤هـ. انظر: طبقات الشافعية (٩٣/٢)، وفيات الأعيان (٢١٧/١)، الفتح المبين (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى، أبو بكر، المحدث، الحافظ الكبير، الثبت، إمام الأثمة حفظًا وفقهًا وزهدًا، شيخ الإسلام، تفقه على المزنى وغيره، مصنفاته تزيد عن مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل. توفى سنة ٣١١هـ.

انظر: البداية والنهاية (١١/٩/١)، طبقات الشافعية (١٠٩/٣)، شذرات الذهب (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) حديث: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد بيده». أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، وتلخيص الحبير لابن حجر (٢: ٢١٧) والهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٣/٣)، وابن حجر في فتح الباري (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان برقم (١٧٦) بسنده عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشحرة، وأن الرسول ﷺ قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه».

انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٣٠٢/٣، ٤٦٤)، فتح الباري لابن حجر (٧/٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري، أبو عقيل، من فحول الشعراء، كمان شريفا في-

الكتاب الأول فمن الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب المام المام

يعلو بها حرب الأكام مسجج قد رأت عصابها وحمامها (م): الرابع عشر الفاء عاطفة للترتيب المعنوى والذكرى.

(ش): مثال المعنوى: قام زيد فعمرو،، والذكرى: هو عطف مفصل على مجمل هو في المعنى؛ نحو: ﴿ فَأَزْلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرِجُهُمَا ثُمَّا كَانَ فَيْمُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، ونحو: توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه، وقـال الفراء: لا تفيـد الـترتيب، واستنكر هذا منه مع قوله بأنها تفيد الترتيب، واحتج بقوله: ﴿أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأُسْنَا﴾ [الأعراف: ٤]، وأجيب بأنها للترتيب الذكرى أو على حذف، أي: أردنا إهلاكها، واقتصار المصنف على هذين النوعين يخرج الترتيب في الأحبار. وذكـر جماعـة: أن الفـاء تشارك وثم، في الترتيب الإخباري كما تشاركها في الترتيب الوجودي نحو: مطرنا بمكان كذا فمكان كذا، وربما لم نذكر كيف نزل بهـا، وربمـا ذكـرت الـذي كـان أولاً وآخرًا، ونقل الشيخ في وشرح الإلمام، فصلاً عمن يرى في الترتيب بشم ضعفًا، والقول بالترتيب الإخباري، قال بعد أن قرب أن ثم لترتيب الثاني على الأول في الوجود بمهلة: ثم» تأتي لتفاوت الترتيب، ثم قال: ومجيء هذا المعنى أيضًا مقصود بالفاء العاطفة، نحو: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل، ونحو: يرحم الله المحلقين فالمقصرين، فالفاء في الأول لتفاوت مرتبة الأفضل من الكمال والحسن من الجمال، وفي الثاني لتفاوت رتب المحلقين من المقصرين بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم، وقوله تعالى: ﴿والصافات صفًا فالزاجرات زجرًا ﴾ [الصافات: ٢٠١] تحتمل فيه الفاء المعنيين معًا، فيجوز أن يراد بها تفاوت رتبة الصف من الزجر ورتبة الزجر من التلاوة، ويجوز أن يراد بها تفاوت رتبة الجنس للزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم.

# (م): وللتعقيب في كل شيء بحسبه.

(ش): معنى التعقيب في المشهور كون الثاني بعد الأول من غير مهلة، بخلاف «شم»؛ ولهذا قال بعضهم: «ثم» لملاحظة أول زمن المعطوف عليه، والفاء لملاحظة آخره، قال ابن جني في خاطرياته: وقد أجاد العبارة أبو إسحاق في قوله: الفاء للتفريق على مواصلة، فقوله: للتفريق، أي: ليس كالواو في أن ما عطف بها مع ما قبله بمنزلة المتبع في لفظ واحد، وقوله: على مواصلة، أي: لما فيها من قوة الاتباع وأنه لا مهلة بينهما. انتهى. وصار المحققون إلى أن التعقيب في كل شيء بحسبه، ولهذا يقال: تزوج فلان

<sup>-</sup>الجاهلية والإسلام، وكان فارسًا شجاعًا سخيًا، وفعد على رسول الله ﷺ وحسن إسلامه، توفي سنة ٤١هـ.

انظر: الإصابة (٣٠٧/٣)، الاستيعاب (٣٠٦/٣).

فولد لمه، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت متطاولة، ودخلت البصرة، فالكوفة، إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدين، وفي هذا انفصال عما أورده السيرافي على على قول البصريين: أن الفاء للتعقيب في هذه الأمثلة؛ فإنا نقول: هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن.

قال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب: ما يعد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايقة، قرب الفعلين بعد الثاني عقب الأول عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة كقوله تعالى: ﴿ خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاما ﴾ [المؤمنون: ١٤]، الآية، ونص الفارسي في «الإيضاح» على أن «ثم» أشد تراخيًا من الفاء، وهذا يدل على أن الفاء فيها تراخ، ووجهه ابن أبي الربيع (١) بأن الاتصال يكون حقيقة وبحازًا، فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه، وإذا كان مجازًا ففيه تراخ بلا شك، نحو: دخلت البصرة فالكوفة، وقد يكون التراخي قليلاً، فيكون كالمستهلك، وتوسع ابن مالك فذهب إلى أنها تكون معها كالمهملة، كر «ثم»، كقوله تعالى: ﴿ أَلُم تر أَن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ﴾ [الحج: ٣٦]، والأحسن أنها للتعقيب على ما سبق.

تنبيه: قضية كلام المصنف احتصاص التعقيب بالعاطفة فتخرج الرابطة للجواب، وبه صرح القاضى أبو بكر فى والتقريب، وقال: إنها لا تقتضى التعقيب فى الأجوبة فرارًا من مذهب المعتزلة فى أن الكلام حروف وأصوات، فقالوا فى قوله تعالى: ﴿كُن فيكون﴾ [آل عمران: ٤٧]: إن الكلام عندهم القديم هو الكاف والنون، فإذا تعقبه الكائن فإما أن يؤدى إلى قدم الحادث أو حدث القديم.

(م): وللسبية.

(ش): نحو: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ﴾ [الواقعة: ٥٦، ٥٣]، وجعل منه العبدري(٢) في

Partial re-

100

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبى الربيع القرشى، الأرموى العثماني، من ذرية سيدنا عثمان رضى الله عنه. من شيوخه: أحمد العزفى، ابسن بقى، ابن شعارى، والشلطيس. من تلاميذه: ابن الحجاج التحيبي، أحمد بن إبراهيم الغرناطى، وغيرهم، من مصنفاته: الكافى فى الإفصاح عن معانى كتاب الإيضاح فى النحو، شرح الجمل للزجاجي، والبسيط، والوسيط. توفى سنة ١٨٨ه.

انظر: بغية الرعاة (١٢٥/٢)، معجم المؤلفين (٢٣٦/٦)، غاية النهاية (١٤٨٤/١).

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدرى القرطبي (أبو بكر) مفسر، مقرئ، فقيه، أديب، لغوى، نحوى، شاعر، توفي سنة ٥٦٧. من مصنفاته: شرحان

الكتاب الأول في الكتاب .....ا

شرح الجمل: طلعت الشمس فوحد النهار، وحديث: وفإذا ركع فاركعواه<sup>(1)</sup> فالتقدم هنا بالسببية، فإن لم يتقدم طلوع الشمس لوجود النهار بالزمان، فقد تقدم بأنه سبب وجود النهار وكذلك الإمام فإن لم يتقدم ركوعه ولا سجوده بالزمان سجود المأموم وركوعه، فقد تقدماهما بالسببية، وجعله السهيلي حقيقة في التعقيب، ورد الترتيب والسببية إليه؛ لأن الثاني بعدها إنما يجيء في عقب الأول.

# (م): الخامس عشر في للظرفين.

(ش): أى: المكانى والزمانى، واجتمعا فى قوله تعالى: ﴿ الم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ﴿ [الروم: ١ - ٤]، والمراد بالظرفية أن يكون محلاً لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق؛ لأن الأحسام (٢) هى القابلة للحلول، أو مجازًا نحو: نظر فى الكتباب وسعى فى الحاجة؛ لأن العلم قد صار وعاء لنظره، ومنه قوله تعالى: ﴿ ليدخل الله فى رحمته من يشاء ﴾ (٣)؛ لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم (٤)، وفى هذا تأكيد للتفصيل، حيث أحرج العرض (٥) إلى حكم الجوهر (١)، والضابط أن الظرف والمظروف إن كانا حسمين كزيد

<sup>-</sup>على الجمل للزجاجي في النحو كبير وصغير، شرح أبيات الإيضاح للفارسي، ولـه شعر وغيرها.

انظر: بغية الوعاة (٢٤٤/٢)، كشف الظنون (٢٠٤،٢١٣/١).

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حدیث أنس بن مالك، رضى الله عنه، أخرجه البخارى فى صحیحه (۱۲۷/۱)، حاشیة السندى، مسلم فى صحیحه (۱۳۰/۶)، بشرح النووى، الترمذى بالسنن (۱۹٤/۲)، والنسائى فى سننه (۹۹٬۹۸/۲)، وابن ماجه فى صحیح سننه (۲۰۷٬۱٤۱،۱٤۰/۱)، وابن ماجه فى صحیح سننه (۲۰۷٬۱۶۱،۱۶۰/۱). والدارمى (۲۸۷٬۲۸۲/۱)، مسند الإمام أحمد (۲/۶/۳)، وموطأ مالك (۱۳۵/۱).

 <sup>(</sup>٢) الجسم: هو القائم بنفسه الشاغل للمكان، والأحسام ذات أطوال وعروض وأعماق وقائمة بنفسها. انظر: الفصل لابن حزم (٤٢/٥).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «يدخل في رحمته» وهو خطأ وما أثبتنا هو الصواب، سورة الفتح: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) قلت: من أسماء الله الحسنى اسمه الرحيم، وهو ما نؤمن به ونؤمن بما دل عليه من معنى، وهو أنه ذو رحمة، وبما تعلق به من آثار وهو أنه يرحم من يشاء، فقول الشارح هنا «أن الرحمة محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم» معناه إحاطة رحمة الله التي هي الأثر بالمؤمنين لا إحاطة الاسم لأنه الله ولا المعنى لأنها صفة الله، وأسمائه وصفاته سبحانه لا تحل بأحسام ولا هي أعراض على الأحسام تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

 <sup>(</sup>٥) العرض: الإعراض: هي القائمة بغيرها لا بنفسها، لأنها عرض في الأجسام وحدث فيها، فإن
 الإعراض هي الأفعال من الأكل والشرب والنوم والجماع والمشي، والضرب، ومنها ما يدرك

هى الدار، أو الظرف حسما والمظروف عرضا كالصبغ فى الثوب، فالظرفية حقيقة، وإن كانا عرضين كالنجاة فى الصدق أو الظرف عرضًا والمظروف حسمًا نحو: ﴿أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون﴾ [يس: ٥٥]، كانت الظرفية مجازًا.

فائدة: لو قال: أنت طالق اليوم وفي الغد وفيما بعد الغد، وقع في كل يـوم طلقـة؛ لأن حرف «في» للظرفية، والظرف لابد له من مظروف، كذا قاله المتولى، قــال الرافعي: وليس هذا التوجيه بواضح، إذ يجوز أن يختلف الظرف ويتحد المظروف.

## (م): وللمصاحبة والتعليل والاستعلاء.

(ش): مثال المصاحبة: ﴿فخرج على قومه في زينته ﴾ [القصص: ٢٩]، والتعليل: ﴿فَذَلَكُنَ اللَّهِ لَمُتَنَى فَيه ﴾ [يوسف: ٣٦]، ﴿لَسَكُم فَيما أَخَذَتُم ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ولاستعلاء: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ [طه: ٢١]، وهذا قول كوفي. ومنعه بعضهم؛ لأنه يلزم منه المجاز، فيكون مجازان: استعمال «في» بمعنى «على»، وكون «على» ليس فيها العلو على حقيقته، وإنما هي على بابها، وهو اختيار صاحب «المفصل»، فقال: وقولهم: لأنها في الآية بمعنى «على»، يحمل على الظاهر.

# (م): والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن.

(ش): مثال التوكيد: ﴿وقال اركبوا فيها﴾ [هود: ٤١]. والتعويض، هي: الزائدة عوضًا من أخرى محذوفة، كقولىك: ضربت فيمن رغبت، أى: فيه، قاله ابن مالك. والباء: ﴿يَدُرُوكُم فَيه ﴾ [الشورى: ١١](١)، أى: يلزمكم به(٢). وإلى: ﴿فَردُوا أَيدِيهِم

-بالبصر وهو اللون إذ ما لا لون له لا يدرك بالشم كالنتن، والطيب، ومنها ما يدرك بالذوق كالحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة، ومنها ما يدرك باللمس كالحر والبرد، ومنها ما يدرك باللمس كحسن الصوت وقبحه وجهارته وجفوته، ومنها ما يدرك بالعقل كالحركة والحمق والعدل والجور والجهل. ا.ه. بتصرف من الفصل (٤٣/٤٢/٥).

- (٦) قال ابن حزم: وذهب قوم من المتكلمين إلى إثبات شيء سموه جوهرا ليس حسما ولا عرضا وقد ينسب هذا القول إلى بعض الأوائل، وحد هذا الجوهر عند من أثبته: أنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه لا يتحرك ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق ولا يتجزئ، وحدّة بعض من ينتمي إليه الكلام بالحد السابق وزادوا عليه أنه يحمل من كل عرض عرضًا واحدًا فقط كاللون والطعم والرائحة والمحسمة. انتهى بتصرف من الفصل (٥٤٤).
  - (١) في المخطوط ﴿يذرؤكم أي فيه﴾ بزيادة «أي» وهو خطأ وما أثبتناه هو الصواب.
- (٢) قوله: «أى: يلزمكم به» تفسير ليس بصواب والصواب ﴿يذرؤكم ﴾ بالمعجمة يخلقكم (فيه) في الجعل المذكور، أي يكثركم بسببه بالتوالد. انتهى.

انظر: تفسير الجلالين وهو لفظه وتفسير القرطبي (٨/٨٨).

وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال أى: من ثلاثة أحوال، وفيه رد على ابن مالك حيث زعم أنه لا يستعمل «عم» إلا فعل أمر.

#### (م): السادس عشر: كي للتعليل.

(ش): أى: ممنزلة اللام، قال أبو بكر بن طلحة (٢): كى: حرف سبب وعلة، كذا يقول النحويون، وإذا تأملت وحدتها حرفًا يقع بين فعلين، الأول سبب للشانى، والشانى علة للأول، وكذا قولك: حتتك كى تكرمنى؛ فالمجىء سبب لوجود الكرامة، والكرامة علة فى وجود المجىء.

## (م): وبمعنى أن الصدرية.

(ش): لقوله تعالى: ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم﴾ [الحديد: ٢٣]، فإنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل، ويازم اقترانها باللام لفظًا أو تقديرًا، فإذا قلت: حثت لكى تكرمنى، فكى هنا ناصبة للفعل بنفسها؛ لأن دحول اللام عليها يعين أن تكون مصدرية، وإذا قلت: حثت كى تكرمنى، واحتمل أن تكون مصدرية بنفسها، واللام قبلها مقدرة، وأن تكون حرف حر، ووأن، بعدها مقدرة هى الناصبة.

(م): السابع عشر: «كل» اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد.

(ش): لـ «كل» ثلاثة أحوال، لأنها إما أن تضاف إلى نكرة فهى للاستغراق فى جزئيات ما دخلت عليه، نحو: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وإما أن

<sup>(</sup>۱) هو: امرؤ القيس بن حجر بن عدى الكندَى، الشاعر الجاهلي المشهور، الملقب بـذى القـروح. هو من أهل نجد من الطبقة الأولى، وقــد روى عـن النبـي الله أنـه قــال: وهــو قــائد الشــعراء إلى النار،. توفي سنة ٥٤٥م/ ٨٠ ق.هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١٢٥/١)، الأعلام (١١/٢)، الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) هو: القاضى أبو بكر عبد الله بن طلحة البابرى، أصولى فقيه، نحوى، عالم بالتفسير. من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وابن مزاحم، ومن تلاميذه: الزعشرى، وأبو المظفر الشيبانى، وأبو محمد العثمانى. من مصنفاته: المدخل، وسيف الإسلام على مذهب مالك وهما فى الأصول والفقه رد فيهما على ابن حزم، شرح على صدر رسالة ابن أبى زيد. توفى سنة ١٨هه. انظر: شجرة النور الزكية (ص١٦٠) بغية الوعاة (٢١/٢)، الفتح المبين (٢١/٢).

تضاف إلى معرفة، وتحته قسمان: أحدهما: أن يكون مجموعًا، نحو: كل الرجال، والثانى: أن يكون مفردًا، نحو: كل زيد حسن، فيفيد العموم فى أجزائه ولا خلاف فى هذا القسم، وأما الذى قبله، فهل يقول الألف واللام تفيد العموم، ووكل، أكيد لها، أو لبيان الحقيقة، ووكل، تأسيس؟ فيه احتمالان لوالد المصنف، ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الألف واللام تفيد العموم فى مراتب ما دخلت عليه، ووكل، تفيد العموم فى أجزاء كل من تلك المراتب، فإذا قلت: كل الرجال أفادت الألف والسلام استغراق كل مرتبة من مراتب جميع الرجال، وأفادت وكل، استغراق الآحاد، وكما قيل فى أجزاء العشرة، فيصير لكل منهما معنى وهو أولى من التأكيد، قال: ومن هنا يعلم أنها لا تدخل على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم، وقد نص عليه ابن السراج فى علام فى المجموع، ويمكن الفرق، وذكر أخو المصنف أن من دخولها على المفرد وقوله فى المعرف المحموع، ويمكن الفرق، وذكر أخو المصنف أن من دخولها على المفرد وقوله تعالى: وكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل، [سورة آل عمران: ٩٣]، المعرف قوله تعالى: وكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل، [سورة آل عمران: ٩٣]، المعرف قالم إلى صورة اللفظ، وإلا فهو فى الحقيقة من قسم المحموع؛ لأن المقصود قلت: وكأنه نظر إلى صورة اللفظ، وإلا فهو فى الحقيقة من قسم المحموع؛ لأن المقصود به الجنس، ونظيره: كل الناس يغدو.

#### (م): الثامن عشر: اللام للتعليل، والاستحقاق، والاختصاص والملك.

(ش): مثال التعليل: زرتك لشرفك؛ ومنه قوله تعالى: ولتحكم بين الناس بما أراك الله [النساء: ١٠٥]، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء: ١٦٥]، وخرج عليه أصحابنا: أنت طالق لرضا زيد، إذا طلق فإنه يقع في الحال رضى فلان أو سخط؛ لأن اللام للتعليل، ومشال الاستحقاق: النار للكافرين، وويل للمطففين [المطففين]، ومنه التوب، للمطففين [المطففين]، ومنه التوب، ومثال الاختصاص نحو: الجنةللمؤمنين، وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص، بأن الاختصاص أخص؛ فإن ضابطه ما شهدت به العادة، كما شهدت للفرس بالسرج وللدار بالباب، وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة نحو: هذا ابن زيد؛ فإنه ليس من لوازم البشر أن يكون له ولد؛ كما تقول في الفرس مع السرج، ومثال الملك: المال لزيد، قال الراغب: ولا نعني بالملك ملك العين، بل قد يكون ملكًا لبعض المنافع، أو لضرب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه البخاري عن على، رضى الله عنه، موقوفًا، الاثنين بلفظ: «كل الطلاق حائز».

انظر: صحيح البخارى (١٢٩/٣)، تحفة الأحوذي (٢٠٠٤)، ونيل الأوطار (٢٦٥/٦).

من التصرف، فملك العين نحو قوله تعالى: ﴿ولله ملك السد ات والأرض﴾ [آل عمران: ١٨٩]، وملك التصرف، كقولك لمن يأخذ معك خشبا: حذ طرفك لآخذ طرفى.

قلت: كذا جعلوا الملك والاستحقاق قسيمًا للاختصاص، والظاهر أن أصل معانيها الاختصاص؛ ولهذا لم يذكر الزمخشرى في مفصله غيره، رأما الملك فهو نوع من أنواع الاختصاص وهو أقوى أنواعه وكذلك الاستحقاق؛ لأن من استحق منهما، فقد حصل له نوع اختصاص، وحكى ابن السمعاني، عن بعض النحويين إنكار مجيء اللام للملك، وقالوا: إذا قبل: هذا أخ لعبد الله، فاللام لمحرد المقاربة، وليس أحدهما في ملك الآخر، وفي قولهم: وهذا الغلام لعبد الله، فإنما عرفت الملك بدليل آخر، قال: وزعم هذا القائل أن لام الإضافة تحتمل الأول لاصقًا بالثاني فحسب، قال: والذي ذكرناه هذا الذي يعرفه الفقهاء.

## (م) والصيرورة أى: العاقبة.

(ش): أى: تسمى لام العاقبة ولام المال، نحو: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا ﴾ [القصص: ٨]، وقال ابن السمعانى فى «القواطع»: عندى أن هذا على طريق التوسع والمجاز؛ فإن هذه مثال لما يزعمه المعتزلة من تأويل قوله تعالى: ﴿ولقه فرأنا جُهنم كثيرًا من الجن والإنس ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، قلت: وكذا قاله الزمخشرى: التحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ فإنه لم تكن داعية الالتقاط أن يكون لهم عدوًا، بل المحبة والتبنى، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته، شبه بالداعى الذى معد الفعل لأجله، فاللام مستعارة لما يشبه التعليل، كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد.

وقال ابن عطية: قيل اللام في قوله تعالى: ﴿ لَجُهُنهُ لام العاقبة أي: مآلهم، وليس بصحيح؛ لأن لام العاقبة إنما تتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد ما يصير الأمر إليه، وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم، واعلم أن بعضهم حكى عن البصريين إنكار لام العاقبة، لكن رأينا في كتاب «المبتدى» لابن خالويه: فأما قوله: ﴿ لِلْكُونُ لَهُمُ عَدُوا وحزنا ﴾ فهى لام «كى» عند الكوفيين، ولام الصيرورة عند البصريين. انتهى.

#### (م): والتمليك وشبهه.

4. Salsa e e e e

(ش): مثاله: وهبت لزيد دينارًا، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصدقات للفقراء ﴾ [التوبُّة:

Statement .

٦٠]. وشبهه نحو: ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا﴾ [النحل: ٧٢]، وكان ينبغى للمصنف أن يذكر مما سبق شبه الملك، نحو: أدوم لك ما دمت لى.

## (م): وتوكيد النفي.

(ش) نحو: ﴿ ما كان الله ليعذبهم ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، وتسمى لام الجحود؛ لمجيئها بعد النفى؛ لأن الجحد عبارة عن نفى ما سبق ذكره، قال ابن الحاجب: وهي كلفظ لام كي، وفرق غيره بأن تلك للتعليل بخلاف هذه، ولأن هذه لو أسقطت لا يختل المعنى بخلاف المراد، وتلك لو أسقطت اختل، وبأن هذه بعد نفى داخل على «كان» بخلاف تلك، وكان ينبغى للمصنف تقييد النفى بالداخل على «كان»؛ لما سبق.

#### (م): والتعدية.

(ش): نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو، وجعل منه ابن مالك قوله تعالى: ﴿فهب لى من لدنك وليًا ﴾ [مريم: ٥]، والظاهر أنها لشبه التمليك، وقسم الراغب المتعدية للفعل على ضربين: ما يمتنع خلافه، نحو: ﴿وتله للجبين﴾ [الصافات: ٣٠١] وما يجوز نحو: ﴿يريد الله ليبين لكم ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، فأثبت في موضع وحذف في موضع

#### (م): والتأكيد.

(ش): وهى إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير، نحو: ﴿إِنْ كنتم للرؤيا تعبرون﴾ [يوسف: ٣٤]، فإن الأصل: إن كنتم تعبرون الرؤيا، فلما قدم المفعول زاد اللام، أو لكونه فرعًا في العمل؛ نحو: ﴿إِنْ رَبِكُ فَعَالَ لَمَا يَرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، وهذان يجوز القياس عليهما، وغير المقيسة: أن يزاد مع المفعول في غير ذلك نحو: ﴿رَدْفُ لَكُم ﴾ [النمل: ٧٧]، ولم يذكر سيبويه زيادة اللام وتابعه الفارسي، وقد أول بعضهم «ردف لكم» على التضمين، أي: اقترب، ويشهد له ما في البخاري(١): ردف بمعنى قرب.

A She

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخارى أبو عبد الله، الحافظ الشهير، صاحب الصحيح، من شيوخه: محمد بن سلام، مكى بن إبراهيم، وأبو عاصم. ومن تلاميذه: الترمذي والنسائي، وأبو زرعة. صنف غير الصحيح، التاريخ، وخلق أفعال العباد، الضعفاء، الأدب المفرد، وغيرها توفي في سنة ٢٥٦هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١٨٩/٤)، وشذرات الذهب (٢٢/٢)، وطبقات المفسرين (١٠٤/٢).

الكتاب الأول في الكتاب ......

(م): وبمعنى: إلى، وعلى، وفي، وعند، ومن، وعن.

(ش): مثال إلى: ﴿ سقناه لبلد ميت ﴾ [الأعراف: ٥٧]، ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ [الزلزلة: ٥]، وأنكر الراغب ذلك؛ لأن الوحى للنحل، حعل ذلك له بالتسخير والإلهام، وليس ذلك كالوحى الموحى إلى الأنبياء، فنبه باللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير. انتهى.

وكان نظيره انتقل من آية الزلزلة إلى آية النحل، وآية النحل إنما هي بدالي، لا باللام، وعلى قوله: ﴿يُخرون للأفقان﴾ [الإسراء: ٧ ، ١]، وحكى البيهقى (١) عن حرملة (٢) عن الشافعى في قوله ﷺ: واشترطى لهم الولاء» (٣) أي: عليهم، وفي: ﴿نضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وعند، والمراد بها التأقيت إذا قرن بالوقت أو بما يجرى بحراه؛ مثل: وصوموا لرؤيته (٤)، ومنه كتبته لخمس ليال، وجعل منه الزمخشرى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: ٨٧]، ﴿ياليتني قدمت لحياتي الفحر: ٤٢]، وحعل منه قراءة الححدرى (٥): ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم اق: ٥]، أي: عندما جاءهم. ومثال ومن، سمعت له صراحًا، أي. منه: ووعن، وهي الحارة، اسم من

1.000

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن الحسين بن على النيسابورى، أبو بكر البيهقى، الشافعى، قال عنه ابن السبكى: فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي نحرير، زاهد، ورع.

من مصنفاته: السنن الكبرى، الأسماء والصفات وغيرها توفي سنة ٥٨هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٧٦،٧٥/١)، طبقات الشافعية (٨/٤)، شذرات الذهب (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>۲) هو: حرمله بن يحيى بن عبد الله التحيبي، المصرى، أبو عبد الله، وقيل: أبو حفص، صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة كتبه. كان إمامًا حافظًا للحديث والفقه، صنف المبسوط والمختصر. توفى سنة ٢٤٣هـ. روى عنه الإمام مسلم في صحيحه، وابن ماجه، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وغيرهم.

انظر: وفيات الأعيان (١٤/٢) وما بعدها، طبقات السبكى (١٢٧/٢) وما بعدها، شذرات الذهب (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها. وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) حديث: «صوموا لرؤيته» أخرجه البحارى في صحيحه (٣٥/٣)، ومسلم في الصحيح (٤) حديث: «صوموا لرؤيته» أخرجه البحارى في صحيحه (٧٥٩/٢)، وسنن النسائي (١٣٣/٤)، وسنن النسائي (١٣٣/٤)، وسنن النسائي (٣٢١/٤)، عن أبي هريرة، وابن عباس، والبراء بن عازب، رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٥) هو: كامل بن طلحة الجحدرى، أبو يحيى البصرى، من رجال الحديث، ولد فى البصرة وسكن بغداد وتوفى بها سنة ٢٣١هـ، ثقة عند بعض المحدثين كالدارقطنى، وابن حبان. انظر: تهذيب التهذيب (٣٦٥/٨) وما بعدها، الأعلام للزركلي (٢١٧/٥).

غاب حقيقة أو حكمًا عن قول قائل يتعلق به، نحو: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا إليه ﴿ [الأحقاف: ١١] أى: عن الذين آمنوا، وإلا لقيل: ما سبقتمونا، ولم يخصهم بعضهم بما بعد القول، ومثله تقول العرب: لقيته كفه؛ لأنهم قالوا: لقيته كفه لكفه، أى: عن كفه؛ لأنهم قالوا: لقيته عن كفه، والمعنى واحد، واعلم أن مجيئها لهذه المعانى مذهب كوفى، وأما حذاق البصريين فهى عندهم على بابها ثمم يضمنون الفعل ما يصلح معها، ويرون التجوز فى الفعل أسهل من الحرف.

(م): التاسع عشر: لولا: حرف معناه في الجملة الاسمية: امتناع جوابه لوجود لبرطه.

(ش): نحو: لولا زيد لأكرمتك، أى: لولا زيد موجود، ولا يرد قول عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم» (١)، التقدير: لولا مخافة أن أشق لأمرتهم، أمر إيجاب وإلا انعكس المعنى؛ إذ الممتنع المشقة، والموجود الأمر.

#### (م) وفي المضارعة التحضيض.

(ش): نحو ﴿ لولا تستغفرون الله ﴾ [النمل: ٤٦]، والتحضيض: طلب بحث، وكذا للعرض، وهو الطلب بلين، نحو: ﴿ لولا أخرتنى إلى أجل قريب ﴾ [المنافقون: ١٠]، وكأن المصنف استغنى عنه بالتحضيض؛ لأنه يفهم من باب أولى، «وأخرتنى» معناه الاستقبال.

## (م): وفي الماضية التوبيخ.

(ش): نحو ﴿ لولا جاءوا عليه باربعة شهداء﴾ [النور: ١٣]، ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ﴾ [النور: ١٦].

(م): وقيل ترد للنفي.

(ش): بمنزلة «لم»، قال الهروى(٢) في «الأزهية»: وجعل منه: ﴿فَلُولَا كَانْتُ قُرِيَّةً﴾

Addition of

2000

e de la companya de l

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) هو: على بن محمد أبو الحسن الهروى، كان عالما بالنحو، إمامًا في الأدب، حيد القياس، أول من أدخل نسخة من كتاب الصحاح للجوهرى مصر، ووجد فيه خللاً ونقصا فهذبه وأصلحه. من مصنفاته: الذخائر في النحو، وكتاب الأزهية، ومختصر في النحو سماه المرشد، توفى في حدود سنة ١٥٤هـ.

انظر: معجم الأدباء (٤ / ٢٤٨/)، إنباه الرواة (٣/ ١١)، الأعلام (٤ /٣٢٧)، معجم المؤلفين (٢٣٦/٧).

الكتاب الأول في الكتاب [يونس: ٩٨]، والحمهور: إنها للتوبيخ، أي: فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة

ريونس. ١٨٠ ]، والمعمهورو. إلى تسويع، الى الله عند الكفر قبل مجيء العذاب، فنفعها ذلك.

### (م): العشرون: لو شرط للماضي.

(ش): أى: وإن دخلت على المضارع فإنها تصرفه للمعنى، والقصد أنها تفيد الشرط فى الماضى؛ وبهذا فارقت إن الشرطية، فإنها تصرف الماضى إلى الاستقبال، وما صرح به المصنف هو قول ابن مالك والزمخشرى وغيرهما، وأبى قوم تسميتها حرفًا؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون فى الاستقبال، وولو، إنما هى للتعليق فى الماضى، فليست من أدوات الشرط، وقيل: إن النزاع لفظى، فإن أريد بالشرط الربط المعنوى الحكمى، فلا شك أنها تقع شرطًا، وإن أريد به ما يعمل الحرف فلا.

## (م): ويقل للمستقبل.

(ش): أى: قد يرد بمعنى إن الشرطية يليها المستقبل، ويصرف الماضى إلى الاستقبال؛ كقوله تعالى: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ [يوسف: ١٧]، وقوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم [النساء: ٩]، كذا قاله جماعة وخطأهم ابن الحاجب فيما قيده على المغرب، قال: والقاطع بذلك أنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، وقال بدر الدين بن مالك: عندى أنها لا تكون لغير الشرط في الماضى، ولا حجة فيما تمسكوا به؛ لصحة حمله على المعنى.

(م): قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره: حرف امتناع لامتناع، وقال الشلوبين: لمجرد الربط، والصحيح وفاقًا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفى التالي إن ناسب ولم يخلف المتقدم غيره، كه ﴿لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: ٢٧]، لا أن خلفه غيره، كقولك: لوكان إنسانا لكان حيوانا، ويثبت إن لم يناسب فالأولى كه رلو، لم يخف الله لم يعصه، أو بالمساواة كه رلو، لم تكن ربيبته لما حلت بالرضاع، أو الأدون كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع.

(ش): حاصله أن في «لو» أربع مقالات:

أحدها: قول سيبويه: لما كان سيقع لوقوع غيره، ومعناه كما قــال البــدر بـن مـالك: أنها تقتضى فعلاً ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والتوقع غـير واقـع، فكأنــه قــال: ولو»: حرف يقتضى فعلاً، امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.

والثاني: حرف امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، فإذا

. Salarina

Sakar . . .

قلت: لو جئتنى أكرمتك، أفاد أنه ما حصل المحىء ولا الإكرام، وهى عبارة الأكثرين المعربين، وظاهرها غير صحيح؛ لأنها تقتضى كون جواب «لو» ممتنعًا غير ثابت دائمًا، وذلك غير لازم؛ لأن جوابها قد يكون ثابتًا في بعض المواضع، كقولك لطائر، لو كان إنسانًا لكان حيوانًا، فإنسانيته محكوم بامتناعها وحيوانيته ثابتة، وكذا قوله فى صهيب: ولو لم يخف الله لم يعصه»، فعدم المعصية محكوم بثبوته؛ لأنه إذا كان ثابتًا على تقدير عدم الخوف، فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى، وكذا قوله: ﴿ولو أنما في عدم الخوف، فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى، وكذا قوله: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر مداد، أو سبعة أمثاله، فثبوت النفاذ على تقدير عدم ذلك أولى، وكذا قوله تعالى: ﴿ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم [الأنفال: ٢٣]، فيكون معناه أنه ما أسمعهم، ثم قوله: ﴿ولو أسمعهم لتولوا وهم الخيرات، فأول الكلام يقتضى نفى الخير، وآخره يقتضى حصوله، وهما متنافيان، ولهذا الإشكال صار قوم إلى المذهبين الآتين.

والثالث: قول الشلوبين: إنها لمجرد الربط، أى إنما تدل على التعليق في الماضى كما دلت على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، وتابعه ابن هشام الخضراوى (١)، وهو ضعيف بل ححد للضروريات، فإن كل من سمع «لو فعل»، فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد؛ ولهذا جاز استدراكه فتقول: لو جاءنى أكرمته، لكنه لم يجيء.

الرابع: أنها تقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وحكاه المصنف عن والده، وهذه العبارة وقعت في بعض نسخ «التسهيل»، وانتقدت بأنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضى، فلو قال: تقتضى في الماضى امتناع ما يليه كان أوضح، وحاصله أنها تدل على أمرين:

أحدهما: امتناع شرطها. والأخرى: كونه مستلزمًا لجوابها ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا بثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد لقام عصرو، فقيام زيد محكوم

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن يحيى بن هشام الخضراوى، أبو عبد الله الأنصارى، الخزرجى، الأندلسى، ويعرف بابن البرذعى، كان إمامًا فى العربية والقراءات، عاكفًا على التعليم والتعلم. من مصنفاته: فصل المقال فى أبنية الأفعال، الإفصاح بفوائد الإيضاح، نقض الممتع لابن عصفور، توفى سنة ١٤٦هـ.

انظر: بغية الوعاة (١/٢٦٧).

الكتاب الأول في الكتاب المامين، وبكونه مستلزمًا ثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير السلازم

بانتفائه فيما مضى، وبكونه مستلزمًا ثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير السلازم عن قيام زيد، أو ليس له؟ لا تعرض في الكلام لذلك، ولكن الأكثر كون الأول والشاني غير واقعين، وقوله: ثم ينتفى التالى، أى: وأما التسالى فإما أن يكون الترتيب بينه وبين الأول تناسبًا، أو لا، فإن كان مناسبًا، نظر إن لم يخلف المقدم غيره فالتالى منتف في هذه الصورة، نحو: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقولك: لو جئتني لكرمتك، لكن المقصود الأعظم في المثال الأول: نفى الشرط ردًا على من ادعاه، وفي الثاني: أن الموجب لانتفاء الثاني هو الأول لا غير، وإن كان للأول عند انتفاء شيء آخر يخلفه مما يقتضى وجود الثاني، نحو: لو كان إنسانًا لكان حيوانًا، فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها ثما يقتضى وجود الحيوانية، وإن لم يكن المترتيب بين الأول والثاني مناسبًا لم يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب أولى، نحو: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» (١)، فإن المعصية منتفية عند عدم الحوف فعند الخوف فعند الخوف

أحدها: أن يكون بالأولى ك «لو»، لم يخف الله لم يعصه.

وثانيها: بالمساواة أى: تكون مناسبة التالى مساوية لمناسبة المقدم. كقوله الله في بيت (٢) أم سلمة (٣): «إنها لو لم تكن ربيبتى في حجرى، ما حلت لى، إنها لأبنة أخى من الرضاع» (٤)، فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف من وجهين: كونها ربيبته،

5-1-625654...

Philippin

<sup>(</sup>١) حديث: «نعم العبد صهيب».

انظر: الأسرار المرفوعة لعلى القارى (١٧٣،١٧٢)، الفوائد المحموعة للشوكاني (٩٠٤)، كشف الخفا للعجلوني (١٠١)، وتذكرة الموضوعات للفتني (١٠١)، والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (١٦٥)، وقال السيوطي: لا أصل له.

<sup>(</sup>٢) «بيت» كذا بالأصل، ولعل الصواب «بنت».

<sup>(</sup>٣) هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة، المخزومية، وكنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة الهجرتين وخرج أبو سلمة إلى احد فأصيب عضده بسهم ثم برأ الجرح فأرسله رسول الله على في سرية فعاد الجرح ومات عنه، فاعتدت أم سلمة، ثم تزوجها رسول الله وكانت من أجمل النساء توفيت ولها ٨٤ سنة وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، دفنت في البقيع سنة ٢١هـ، وقيل ٥٩هـ. انظر: الإصابة (٤٣٩/٤)، الاستيعاب (٤٣٦/٤)، شذرات الذهب (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٩/٦)، عن عروة بن الزبير، وكذلك رواه البخاري (٢ / ٢٥)، بشرح النووى، وبلذل (٢٤٣/٣)، بخاشية السندى ومسلم في صحيحه (١٠/١٠)؛ بشرح النووى، وبلذل المجهود شرح سنن أبي داود (٢٧،٢٦/١)، سنن النسائي (٩٦،٩٥،٩٤/٦)، صحيح سنن-

وكونها ابنة أخيه من الرضاع.

ثالثها: أن تكون المناسبة في ذلك دون مناسبة المقدم، فيلحق به أيضًا؛ للاشتراك في المعنى، كقولك في أختك من النسب والرضاع: لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالاً؛ لأنها أخت من الرضاعة، فتحرم أخت من الرضاعة دون تحريم أخت النسب، ولكنها علة مقتضية للتحريم كاقتضاء السبب، ولو انتفت أقوى العلتين؛ لاستقلت الضعيفة بالتعليل، إذا كانت في نفسها صالحة له، وإنما قال المصنف: كقولك؛ لأنه لا وجود له في كلام الشارع ولا العرف، وكذا قوله: لو كان إنسانًا لكان حيوانًا، بخلاف الأمثلة الباقية. وحاصل الخلاف في إفادتها الامتناع أقوال:

أحدها: لا تفيده أبدًا، وهو قول الشلوبين.

الثاني: تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًا، وهو قول البصريين.

والثالث: تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، ولكنه إن كان مساويًا للشرط في العموم نحو: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا، لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوى انتفاء مسببه وإن كان أعم نحو: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودًا، فلا يلزم انتفاء القدر المساوى فيه للشرط، وعزاه بعض الأئمة المحققين، وهو ظاهر عبارة سيبويه، فإن قوله: لما كان سيقع، دليل على أنه لم يقع، وهذا تصريح بأنها دالة على امتناع شرطها، وقد اعتنى بدر الدين بن مالك بكلام المعربين، ورده لكلام سيبويه، وقال: إنه يستقيم على وجهين:

الأول: أن يكون المراد أن حواب «لو» ممتنع لامتناع الشرط غير ثابت لثبوت غيره؛ بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم اللغة لا في حكم العقل.

الثانى: أن يكون المراد أن حواب «لو» امتنع لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتًا لثبوت غيره؛ لأنها إذا كانت تقتضى نفى تاليها واستلزامه لتاليه، فقد دلت على امتناع الثانى لامتناع الأول؛ لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه فى اللزوم، مع احتمال أن يكون ثابتًا لثبوت أمر آخر، فإذا قلت: لو كانت الشمس طالعة، كان الضوء موجودًا، فلابد من انتفاء القدر المساوى منه للشرط؛ فصح أن يقال: «لو» حرف يمدل على امتناع الثانى، لامتناع الأول.

(م) وترد للتمني.

(ش): نحو: ﴿فلو أَنْ لَنا مرة ﴾ [الشعراء: ١٠٢]، أي: فليت لنا؛ ولهذا نصب

<sup>-</sup>ابن ماجه (۲/۷۷۱).

الكتاب الأول في الكتاب .....

«نكون» في جوابها، كما انتصب «فأفوز» في جواب: ﴿يا ليتني كنت معهم فأفوز﴾ والنساء: ٧٣]، وهل هي الامتناعية، أشربت معنى التمنى لكونها لا تقع غالبًا إلا بعد مفهم تمن؟ ثلاثة أقوال، وإلى الأخير صار ابن مالك، وغلط الزمخشرى في عدها حرف تمن لمجيئها مع فعل التمنى في قوله: ﴿ودوا لو تدهن﴾ [القلم: ٩]، ولو كانت للتمنى لما جمع بينهما كما لم يجمع بين ليت وفعل تمن، وهذا مردود؛ لأن حالة دخول فعل التمنى عليها، لا تكون حرف تمن بل مجردة عنه، فمراد الزمخشرى وغيره ممن أثبتها للتمنى حيث لم تل فعل تمن.

#### (م): وللعرض والتحضيض.

(ش): فالأول نحو: لو تنزل عندنا فتصيب حيرًا، والثانى: لو فعلت كذا يا هذا، بمعنى افعل، والفرق بينهما أن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، وقل من ذكر التحضيض، وقد ذكره العكبراوى في «الشامل» ومثله بما ذكرنا، قال: وأكثر ما تجىء مع ما.

### (م): والتقليل نحو: ولو بظلف محرق.

(ش): أثبته ابن هشام الخضراوى، وابن السمعانى فى «القواطع»، والحق أنه مستفاد مما بعدها لا من الصيغة، والظلف بالكسر: للبقر والغنم، كالحافر للفرس. وإنما لم يمثل المصنف: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(١)، «التمس ولو حاتمًا من حديد»(٢)، مع أنهما أصح مما ذكره؛ لإفادته النهاية فى التقليل بخلاف التمرة والخاتم.

(م): الحادى والعشرون: «لن»، حرف نفى ونصب واستقبال، ولا تفيد تأكيد النفى ولا تأبيده، خلافًا لما زعمه.

(ش): «لن» تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال، نحو: لن يقوم زيد، وهى تفيد مطلق النفى، وزعم الرمخشرى فى الكشاف أنها تفيد تأكيد النفى، وفى «الأنموذج» تفيد تأبيده، قال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يرى، وهو اعتقاد باطل، وقال ابن عصفور: ما ذهب إليه دعوى بلا دليل عليها، بل قد يكون النفى بـ«لا»، آكد

<sup>(</sup>١) حديث: واتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة وواه البحارى (٢٤٠/٤). ورواه الإمام مسلم في صحيحه (٧٠٣/٢) بلفظ: ومن استطاع منكم أن يستتر من النار ولمو بشق تمرة، فليفعل.

<sup>(</sup>۲) حديث: والتمس ولو خاتمًا من حديد، رواه البخارى في صحيحه (۲۲/۷)، والإمام أحمد في المسند: (۳۳٦/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ((۲۳٦/۷)، وأبو داود في السنن (۱۱۱)، والإمام مالك في المرطأ (۲۲).

من النفى بولن؛ لأن المنفى بولا، قد يكون جوابا للقسم، والمنفى بولن. لا يكون جوابًا له ونفى الفعل إذا أقسم عليه آكد، ورده غيره بأنها لو كانت للتأييد لم يقيد منفيها باليوم فى قوله تعالى: ﴿ فَلَن أَكُلُم اليوم إنسيّا ﴾ [مريم: ٢٦]، ولكان ذكر الأبد فى قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنُوه أَبِدًا ﴾ [الجمعة: ٧] تكرارًا؛ إذ الأصل عدمه، بقوله تعالى: ﴿ لَن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا هوسى ﴾ [طه: ٩١]، ولو كانت للتأبيد لما صح أن يوقت، قلت: ووافق الزمخشرى فى الثانى ابن عطية، واقتضى كلامه أنها موضوعة فى اللغة لذلك، حتى قال: ولو بقينا على هذا النفى بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدًا ولا فى الآخرة، لكن ورد من جهة أخرى فى الحديث المتواتر أن أهل الجنة يونه.

قلت: ويحتمل أن يكون مراده أن نفى المستقبل بعدها يعم جميع الأزمنة المستقبلة من جهة أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق النفى تعم، ووافق الزمخشرى فى الأول جماعة منهم ابن الخباز فى «شرح الإيضاح» فقال: «لن» لنفى المضارع على جهة التأكيد، ونفيه أبلغ من نفى «لا»، ألا ترى أن يستعمل فى المواضع التى يستمر عدم الاتصال فيها كقوله: ﴿ولن ترانى ﴾ [الأعراف: ٣٤١]، ليس لا يراه فى الدنيا، وقوله: ﴿ولن يخلف الله وعده ﴾ [الحج: ٤٧]؛ لأن خلف الوعد على الله محال. ومنهم صاحب «التبيان» فقال: إن «لن» لنفى المظنون حصوله، ولا لنفى المشكوك فيه فه «لن» آكد وأن «لن» تنفى ما قرب، ولا يمتد معنى النفى فيها كما يمتد فى «ما»؛ لأن ما آخره ألف يمتد معه الصوت بخلاف ما فى آخره نون، وقد رد عليه ابن عميرة (١) فى «التنبيهات»هذا الكلام وقيل: إن السهيلى (٢) ذكره فى «نتائج الفكر».

## (م): وترد للدعاء وفاقًا لابن عصفور.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المحزومي (أبو المطرف). عالم فقيه أديب، ولد سنة ٢٥٦هـ. ولى القضاء في عدة مواضع، توفي سنة ٢٥٦هـ. وقيل سنة ٢٥٨هـ. في تونس. من مصنفاته: التنبيه على المغالطة، والتنويه في الأدب، وغيرها.

انظر: لسان الميزان (٢٠٣/١)، كشف الظنون (٢٤١/١).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبع الخثعمى السهيلى، الأندلسى، المالكى حافظ عالم باللغة والسير، نحوى أديب، ولد سنة ٥٠٥هـ. عمى وعمره ١٧ سنة، أحذ عن ابن العربى وغيره، توفى سنة ٥٨١هه. ونسبته إلى سهيل من قرى مالقة. من مصنفاته: نتائج الفكر، الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام، وغيرها.

انظر: البداية والنهاية (٢١٨/١٢)، وفيات الأعيان (١٤٣/٣)، شنرات الذهب انظر: البداية والنهاية (٢١٨/١٢)،

(ش): أي كما أن ولا، لذلك حكاه ابن السراج عن قوم، وحرج عليه.

قوله تعالى: ﴿فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لَلْمَجُرِمِينَ ﴾ [القصص: ١٧]، والصحيح عند ابن مالك وغيره، أنه يستعمل في الدعاء من حروف النفى إلا «لا» خاصة، ولا حجة فيما استدلوا به لاحتمال أن يكون خبرًا؛ ولأن الدعاء لا يكون للمتكلم، اعلم أن عبارة «التسهيل»: ولا يكون الفعل معها دعاء خلافًا لبعضهم، وبه ظهر أن تعيين المصنف منتقد.

(م) الثاني والعشرون: «ما» ترد اسمية وحرفية موصولة، ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية.

(ش): ترد «ما» اسمًا وحرفًا، فالإسمية هي التي يكون لها موضع من الإعراب، والحرفية خلاف ذلك، وللإسمية موارد.

أحدها: أن تكون موصولة، وهي ما صلح في موضعها «الذي»، نحو: يعجبني ما عندك، ونحو: ﴿مَا عَندُكُم يَنفُدُ﴾ [النحل: ٩٦].

ثانیها: نکرة موصوفة، وتقدر، بشیء، نحو مررت بما معجب لك أى بشيء، وأنشد سيبويه:

ربما تكره النفوس من الأمر لمه فرحمة كحمل العقال أي رب شيء، وتكره النفوس، صفة له، والعائد محذوف، أي تكرهه.

ثالثها: تعجبية نحو: ما أحسن زيدًا، أى: شيء، والفعل بعدها في موضع خبرها، كأنه قيل: شيء أحسن زيدًا، أى صيره حسنًا عندى، وجاز الابتداء بالنكرة لمكان التعجب، كما جاز في قولهم: عجب لزيد، وهذا على مذهب سيبويه، وقال الأخفش: موصولة، والعفل بعدها صلة، والخبر محذوف لازم الحذف وحمله على ذلك اعتقاده، أنه لم توجد «ما» نكرة غير موصوفة إلا في شرط أو استفهام وهو باطل، بدليل قولهم: غسلته غسلاً نعما، ومما يفسد قوله: إن التعجب إنما يكون من شيء خفي السبب، وأعلم أن هذه ليست قسيما للنكرة كما يوهم كلام المصنف، بل النكرة قسمان: ناقصة وهي الموصوفة، وتامة وهي التعجبية، نحو: ما أحسن زيدًا، أى شيء حسن زيدًا.

رابعها: استفهامية، نحو: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى ﴾ [طه: ١٧]، ثم إما أن يستفهم بها مستثبتاً أو غير مستثبت، فإن كنت غير مستثبت لم يجز حذف إلا مع الخوافض نحو: بم حئت وعم سألت؟ وإلام سرت؟ قال تعالى: ﴿عم يتساءلون ﴾ [النبأ: الموبم تبشرون ﴾ [الحجر: ٤٥]، ولا تحذف من غير الخافض إلا في ضرورة، وإن

خامسها: الشرطية نحو: ما تصنع وأصنع، أى إن تصنع شيئًا أصنعه، وهى تنقسم إلى زمانية نحو: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم التوبة: ٧] أى استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، وقد أثبت ذلك الفارسي وابن مالك، وإلى غير زمانية: فأما نسخ من آية أو ننسها [البقرة: ١٠١]، وذكر إمام الحرمين في باب الطلاق من «النهاية» قول الأصحاب في: كلما لم أكلمك فأنت طالق، إنه للفور، وليس فيه تعرض للوقت، وأحاب بأن أهل العربية أجمعوا على أن «ما» في «كلما»، ظرف زمان يعنى بمثابة إذا قلت، وإنما الذي أجمعوا عليه انتصاب «كل، في، «كلما»، على الظرفية، وجاءت الظرفية من جهة ما، فإنها محتملة لأن تكون اسمًا نكرة بمعنى وقت أو حرفًا مصدرًا والأصل كل وقت لم يحصل كلام، ثم عبر عن معنى المصدر بما والفعل، ثم أنبأ عن الزمان.

(م): ومصدرية كذلك، ونافية كذلك وزائدة كافة، وغير كافة.

(ش): للحرفية استعمالات:

أحدها: أن تكون مصدرية، أى يكون ما بعدها فى تأويل المصدر، نحو: أعجبنى ما قلت، أى قولك، وأشار بقوله: «كذلك» إلى أنها تجىء ظرفية وغير ظرفية، فغير الظرفية: يعجبنى ما تقوم أى: قيامك، وقوله تعالى: ﴿لما تصف السنتكم﴾ [النحل: ١١٦]، أى لوصف.

والظرفية، أى تقع موقع الظرف نحو: ﴿ ما دمت حيًا ﴾ [مريم: ٣١]، أى مدة دوامى حيًا، ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا استطعتم ﴾ [مريم: ٣١]، وتقسيم المصدرية كذلك ذكره الجزولي (١١)، ونازع فيه ابن عصفور؛ لأن الظرفية. ليست من معانى «ما» بل مع الفعل عنزلة المصدر، والمصادر قد تستعمل ظروفًا لقولهم: أتيتك حفوق النجم أو خلافة فلان،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت بن عيسى الجزولى، نسبة إلى جزولة ويقال: كزولة وهو بطن من البربر، من شيوخه: عبد الله بن برى بن عبد الجابر المقدسى، ومهلب بن الحسن بن بركات بن على البهنسى، وغيرهم. من تلاميذه: محمد بن أحمد بن عبد المطلب الفهرى المعروف بابن الشواش، وعبد الله بن دحمامة الأنصارى وغيرهم. من مصنفاته: المقدمة الجزولية في النحو، شرح الإيضاح للفارسى، وتنبيهات وتعليقات على الكتاب لسيبويه، وغيرها. توفى سنة ١٠٧هم.

انظر: وفيات الأعيان (٤٨٨/٣) وما بعدها، بغية الوعاة (٢٣٦/٢)، الأعلام للزركلي (٨٨/٥).

الكتاب الأول في الكتاب .....

أي مدة خفوق النجم ومدة خلافته، فلا ينبغي أن تعد قسيمًا للمصدر.

ثانيها: نافية، إما عاملة، كقوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم﴾ [المحادلة: ٢]، أو غير عاملة نحو: ما قام زيد وما يقوم عمرو.

ثالثها: الزائدة، وهي إما كافة أو غير كافة، فالكافة إما عن عمل الرفع نحو: «قلما» و «طالما»، أو النصب والرفع وهي المتصلة بإن وأحواتها، نحو: ﴿إِنْمَا الله إله واحد﴾ [النساء: ١٧١]، أو الجر وهي المتصلة برب، وغير الكافة، إما عوضًا، أما أنت منطلقًا انطلقت، أو غيره نحو: شنان ما بين زيد وعمرو.

(a): الثالث والعشرون: رمن، لابتداء الغاية غالبًا.

(ش): أي ويعرف بأن يذكر معها «إلى»، التي للغاية لفظًا، نحو: سرت من البصرة إلى بغداد، أو تقديرًا: بأن يتعرض للابتداء من غير قصد إلى انتهاء مخصوص، إذا كان المعنى لا يقتضي إلا المبتدأ منه، نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزيد أفضل من عِمرو ونحوه، وقال الخفاف: معنى الابتداء به التي يقع بعدها المحل الذي ابتدأ منه الفصل نحو: جئت من المسجد، أي ابتداء المجيء منه، ولابد بعدها من ذكر موضع الانتهاء، وقد يحذف للعلم به، وقد يقع بعدها المحل الذي وحد فيه ابتماء الفعل وانتهاؤه، كأخذت المال من الكيس، وأشار المصنف بقوله: «غالبًا»، إلى أنه الغالب عليها، حتى قال بعضهم: إنها حيث وحدت كانت لابتداء الغاية، وسائر معانيها ترجع إليه، تقول: أحذت من الدراهم، فقد جعل ماله ابتداء غاية ما أخذ، إنما دل على البعض من حيث صار ما بقى انتهاء له، قال ابن السمعاني: هذا قول النحويين، وأما الذي يعرفه الفقهاء، فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعًا، وكل واحد في موضعه حقيقة، ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقًا نحو: ﴿ من المسجد الحرام ﴾ [الإسراء: ١]، وفي الزمان عند الكوفيين نحو: ﴿ من أول يوم، [التوبة: ١٠٨]، ﴿ ومن الليل فَتهجد به ﴾ [الإسراء: ٧٩]، و ﴿ للَّهُ الأمر من قبل ومن بعد الروم: ٤]. وصححه ابن مالك وغيره لكثرة شواهده، وتأويل البصريين متعسف، لكن ذكر ابن أبي الربيع أن محل الخلاف بين الفريقين في: أن «من» هل يجوز أن تقع موقع مدة، فإنها لابتداء غايسة الزمان بلا حلاف، فالبصريون يمنعون ذلك، والكوفيون يجيزونه، وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين؛ لأنه لـم يـرد مدة، قبل وبعد.

(م): وللتبعيض.

(ش): نحو: ﴿منهم من كلم الله﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وعلامتها جواز الاستغناء عنها! بـ «بعض»، وهنا بحثان:

4.6

أحدهما: أنه يظن تساوى الصيغتين أعنى، (بعض) و(من)، قال ابن أبى الربيع: كان بعضهم يقول ذلك، وليس كما قال. قال فإذا قلت: أكلت من الرغيف دلت «من» على أن الأكل وقع بالرغيف على جهة التبعيض، أو متعلق الأكل بالرغيف على وجهين، إما على أنها عمه أو خص بعضه، فدخلت، فدخلت «من» لبيان ذلك، وإذا قلت: أكلت بعض الرغيف، فليس الرغيف متعلق الأكل، وإنما متعلق البعض، وسيق الرغيف لتخصيص ذلك البعض وزوال شياعه، وإذا قلت: أكلت من الرغيف، فالرغيف متعلق الأكل، ودخلت للتبين إنه لم يتعلق به على أنه عمه بل تعلق به على أنه وقع به على جهة التبيض.

الثانى: فى صدق البعض على النصف أو ما دونه قولان لأهل اللغة، وقياسا جريانه هنا، ويدل للثانى قوله تعالى: ﴿منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ [آل عمران: ١١]، وقال الإمام فى كتاب الوكالة من «النهاية»: لو قال: بع من عبيدى من شئت، ليس للوكيل أن يبيع جميعهم، فإن «من» تقتضى التبعيض، فلو باع جميعهم إلا واحدًا نفذ باتفاق الأصحاب، وإن كان التبعيض فى النظم المعروف، ربما يورد على النصف مما دونه قال: وهذا يناظر الاستثناء، فإن الغالب استثناء الأقل واستبقاء الأكثر، ولكن لو قال: على عشرة إلا تسعة، صح وجعل مقرًا بدرهم.

### (م): وللتبيين.

(ش): نحو: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ [الحج: ٢٩] فإن الأوثان كلها رحس، فحاء التبيين بما بعدها لجنس الذي قبلها، وقوله: ﴿خضرًامن سندس﴾ [الكهف: ٣١] وقوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم﴾ [النور: ٥٥] أي الذي هم أنتم؛ لأن الخطاب للمؤمنين، فلا يتصور أن تكون تبعيضية.

وعلامتها أن يصح جعل الذى مكانها، فإنه لو قيل: اجتنبوا الرجس الذى من الأوثان لصح، أو أن يكون ما بعدها وصفًا لما قبلها، لصحة فاجتنبوا الرجس الوثنى، وجعل منه صاحب والأزهية، قول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية؛ لأن الكلم قد يكون عربيًا وعجميًا، فبين المراد وهو العربية، كأنه قال: ما الكلم الذى هو العربية، وحكى الصيمرى من أصحابنا عن الشافعى فيما لو قال له: من هذا المال ألف، فكان المال كله الفيّا، إنه إقرار بجميعه حملاً، لومن، على التبيين.

## (a): والتعليل والبدل.

A Comment

(ش): مثال الأول: ﴿ يجعلون أصابعهم في آذنهم من الصواعق ﴾ [البقرة: ١٩]،

(م): والغاية.

(ش): يحتمل تعبيره بالغاية، دون انتهاء الغاية أمرين:

أحدهما: أن الغاية كلها، وحكاه ابن أبى الربيع عن قوم نحو: أخدت من الياقوت، فالياقوت مبتدأ الأخذ ومنتهاه فدخلت «من» الغاية كلها، قال: وهذا إذا حقق رجع لابتداء الغاية؛ لأنها دخلت، ولما لم يكن للفعل امتداد، وجب أن يكون المبتدأ والمنتهى واحد، ألا ترى من لا يجدها للانتهاء خاصة، وإنما تكون للابتداء وما زاد على ذلك فبالانجرار.

والثاني: وهو الظاهر أنه على حذف مضاف، أى انتهاء الغاية، منزلة «إلى»، فتكون لابتداء الغاية من الفاعل، ولانتهاء غاية الفعل من المفعول، مثل: رأيت الهلال من دارى من خلل السحاب، أى: من مكانى إلى خلل السحاب، فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب، وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى، وأنكره جماعة، وقالوا: لم يخرج عن ابتداء الغاية، لكن الأولى ابتداؤها في حق الفاعل، والثانية في حق المفعول؛ لأن الرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل السحاب، ومنهم من جعلها في الثانية لابتداء الغاية أيضًا إلا أنه جعل العامل فيها فعلاً، كأنه قال: رأيت الهلال من دارى ظاهرًا من خلل السحاب، ورد بأن الخبر المحذوف الذي يقوم المحرور مقامه، إنما يكون بما يناسب معناه الحرف، و«من»، الابتدائية لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهور، فلا ينبغي أن يحذف، ومنهم من جعلها بدلاً من الأولى.

## (م): وتنصيص العموم.

(ش): وهى الداخلة على نكرة لا تختص بالنفى نحو: ما جاءنى من رجل. فإنه قبل دخولها تحتمل نفس الجنس ونفى الواحد؛ ولهذا يصح أن يقول، بل رجلان، ويمتنع ذلك بعد دخول «من»، أما الواقعة بعد الأسماء العامة التي لا تستعمل إلا في النفى فتفيد معنى التأكيد لا غير نحو: ما جاءنى من أحد. فهو كقولك: ما جاءنى أحد سواه، قاله الخفاف والصيمرى وابن بابشاذ (١) وغيرهم أما الواقعة في الإثبات، فلا يجوز زيادتها خلافًا

انظر: وفيات الأعيان (٢/٥١٥)، البداية والنهاية (١٦/٢)، شذرات الذهب (٣٣٣/٣).

- 2000 Adm

Lock?

a statement ....

<sup>(</sup>۱) هو: طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم المصرى الجوهرى المعروف بابن بابشاذ، أبو الحسن، إمام عصره في علم النحو. سقط من سطح الجامع حامع عمرو بن العاص فمات لساعته سنة ٦٩ هد. من مصنفاته: شرح الجمل للزجاجي، شرح كتاب الأصول لابن السراج في النحو، وغيرها.

للكوفيين، ولا حجه لهم في، ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ [نوح: ٤] لجواز إرادة البعض، فإن من الذنوب حقوقًا لعباده، والله لا يغفرها، بل يستوهنها، وما نقل أن قوله: ﴿من دُنوبكم﴾، إنما ورد في قوم نوح ولو سلم أنها في هذه الآية، الأمة، فلا بعد (١) أن يغفر الذنوب لقوم، وجميعها لآخرين.

## (م): والفصل.

(ش): نحو: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وتعرف بدخولها على المتضادين.

(م): ومرادفة «الباء» ورفى ورعند ورعلى.

(ش): فالأول: ﴿ينظرون إليك من طرف خفى ﴾ [الشورى: ٤٥]، قال يونس (٢): أي بطرف خفى، وتحتمل ابتداء الغاية.

والثانى: نحو: ﴿ماذا خلقوا من الأرض﴾ [فاطر: ٤٠]، كذا قالوا، والظاهر أنها على بابها، والمعنى صحيح، والأحسن التمثيل بما حكاه ابن الصباغ فى «الشامل» عن الشافعى فى قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم عدو لكم﴾ [النساء: ٩٢]، أنها بمعنى «فى» بدليل قوله تعالى: ﴿وهو مؤمن﴾.

والثالث: نحو: ﴿ لَن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعًا ﴾ [آل عمران: ١]، قاله أبو عبيدة (٣).

والرابع: ﴿ونصرناه من القوم﴾ [الأنبياء: ٧٧]، وقيل: على التضمين، أي: منعناه.

(م): الرابع والعشرون من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة قال أبو على: ونكرة تامة.

(ش): «من» بالفتح تأتى شرطية نحو: ﴿من يعمل سوءًا يجز به النساء: ٢٣ ا]، واستفهامية نحو: ﴿فَمن ربكما يا موسى الله واستفهامية نحو: ﴿فَمن ربكما يا موسى الله الله

Polisia ....

History.

70m.

<sup>(</sup>١) «بعد» كذا بالأصل ولعل الصواب المناسب للمعنى «بد».

<sup>(</sup>۲) هو: يونس بن حبيب الضبى، النحوى، البصرى، أبو عبد الرحمـن، الإمـام البـارع فـى النحـو والأدب. توفى سنة ١٨٢هـ. من مصنفاته: كتاب معانى القرآن، واللغات، والأمثال، وغيرها. انظر: شذرات الذهب (٢/٤٤/٧)، وفيات الأعيان (٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>٣) هو: معمر بن المثنى التيمي البصرى اللغوى، النحوى، العلامة. من مصنفاته: بحاز القرآن، غريب القرآن، غريب الحديث، وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (٥/٣٥/)، شذرات الذهب (٢٤/٢)، بغية الوعاة (٢٩٤/٢).

ونكرة موصوفة نحو: مررت بمن معجب لك، تريد بإنسان معجب، فوصفك لهمن المعجب، وهو نكرة، دليل على أن ومن نكرة. ولا تستعمل موصوفة إلا فى حال التنكير، سواء كان الموضع صالحًا؛ لأن تقع فيه المعرفة أو لم تكن، خلافًا للكسائى، فإنه زعم أن العرب لا تستعملها نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها فى موضع لا تقع فيه إلا النكرة، نحو: رب من عالم أكرمت، ورب من أتانى أحسنت إليه، وهذا ضعيف، وقد أنشد سيبويه:

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا حسب النبسى محمد إيانا بخفض غير أى على أناس غيرنا، وأثبت أبو على الفارسى مجيئها نكرة تامة قاله فى قوله: ونعم من فى سر وإعلان، فزعم أن الفاعل مستتر و«من» تمييزه، وقوله: هو، مخصوص بالمدح، وقال غيره، من موصول فاعل، وعلم من ذكر المصنف الزيادة فيما دون «من» أنها لا تجىء زائدة وهو مذهب البصرين؛ لأن الأسماء لا تراد بالقياس خلافًا للكسائى.

(م): والسادس والعشرين<sup>(۱)</sup>: «الواو» لمطلق الجمع، وقيل: للترتيب: وقيل: للمعية.

(ش): في الواو العاطفة مذاهب: أصحها أنها لمطلق الجمع، أى لا تدل على ترتيب ولا معية، فإذا قلت: قائم زيد وعمرو، احتمل ثلاثة معان، قيامهما في وقت واحد، وكون المتقدم قام أولاً، وكون المتأخر قام أولاً.

قال ابن مالك: لكن تأخير العاطف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح، وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال: وكذلك قولك: مررت برجل وحمار، وكأنك مررت بأحدهما، وليس في هذا دليل أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء بعد شيء انتهى، واستدل ابن مالك بقوله تعالى: عن منكرى البعث: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا ﴿ [الجائية: ٢٤]، فالموت بعد الحياة مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفى الجمع لا الترتيب.

وإنما عبر المصنف بمطلق الجمع دون الجمع المطلق كما عبر ابسن الحماحب تنبيهًا على صواب العبارة، فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق، لأنا نقول بالضرورة

1 3 3 may 2

1 . . . William Barrier

<sup>(</sup>۱) هكذا انتقل الشارح من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين، ولم يذكر الإمام الزركشي النوع الخامس والعشرون بشرحه.

والقول الثاني: أنها تفيد الترتيب ونقل عن الفراء وثعلب وأنكره السيرافي (١١)، وقال: لم أره في كتاب الفراء، وعزاه الماوردي في باب الوضوء للجمهور من أصحابنا.

والثالث: أنها للمعية. ونسبه الإمام في «البرهان» للحنفية، وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي، والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن «الواو» لا ترتب، غير صحيح وعزى ابن الخباز وغيره من النحويين الترتيب للشافعي، وهو غلط، وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أبو منصور وغيرهما على من نسب ذلك إلى الشافعي، وقال ابن عصفور في «شرح الإيضاح»: الخلاف في أن «الواو» للترتيب، محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو: احتصم زيد وعمرو، فلا حلاف أنها لا تقتضى الترتيب وذكر في «شرح الجمل» محتجًا على القائل بالترتيب، بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب فكذا غيرها.

## باب الأمر والنهي

(م) الأمر (٢): أم ر، حقيقة في القول المخصوص مجازًا في العقل، وقيل: للقدر المشترك، وقيل مشترك بينهما، قيل: وبين الشأن والصفة والشيء.

(ش): نبه بقوله: «أم ر» أنه لا يعنى بالأمر مدلوله كما هو المتعارف فى الإحبار عن اللفظ إن تُلفظ به والمراد مدلوله. بل المراد لفظ الأمر، كما يقال: زيد اسم، وضرب فعل ماض، ومن: حرف حر. وهذا اللفظ حقيقة فى القول: المحصوص. والمراد بالقول، الصيغة. والمراد بالمحصوص: الطلب للفعل (٢)، وهو: افعل وما يجرى بحراه وهو قسم من أقسام الكلام، وقد يطلق على الفعل نحو: زيد فى أمر عظيم، إذا كان فى سفر أو غيره،

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن عبد الله بن المرزيان. أبو سعيد السيرافي، القاضي، النحوى، الفقيه العلامــة مـن مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، أخبار النحويين البصريين، والوقــف، والابتــداء، وغيرهــا. توفى سنة ٣٦٨هــ. انظر: شذرات الذهب (٣/٥)، بغية الوعاة (٧/١).

<sup>(</sup>٢) اعلم أن الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار، وهو عند أهل اللسان قول المرء لغـيره افعل. انظر: المحرر (٧/١).

<sup>(</sup>٣) فيكون معنى الأمر هنا: القول الطالب في الفعل.

الكتاب الأول في الكتاب ......

وقوله تعالى: ﴿أتعجبين من أمر الله﴾ [هود: ٧٣]، ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾ [هود: ٤]، ثم اختلفوا على مذاهب(١).

أحدها: وهو قول الأكثرين: أن لفظ الأمر حقيقة في القول المحصوص، محاز في الفعل وغيره، وإلا لزم الاشتراك، والمحاز حير منه.

الثانى: أنه مشترك بين القول والفعل، بالاشتراك اللفظى؛ لأنه أطلق عليهما، والأصل الحقيقة، وعزاه في «المحصول» لبعض الفقهاء، وعزاه ابن برهان إلى كافة العلماء.

والثالث: أنه متواطئ، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعًا للاشتراك والمحاز، واعلم: أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام. أى لو قيل: فما المانع منه، لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة: وأيضًا فإنه قول حادث هنا، وإذا علمت هذا تعجبت من المصنف في حكايته و ترك ما قبله.

والرابع: أنه مشترك بينهما، أى بين القول والفعل، وبين الشأن لقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود: ٩٧]. والصفة كقول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود، أى لصفة من صفات الكمال، والشيء كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر، أى: لشيء، وهذا ما عزاه المصنف لأبي الحسين البصرى، فإنه قال في «المعتمد»: وأنا أذهب إلى أن قول القائل: «أمر»، مشترك بين الصفة والشيء والطرائق وبين جملة الشأن والطرائق، وبين

EARLY !

<sup>(</sup>۱) قلت: ومنشأ الخلاف في كون المراد بالأمر يعرف بصيغة «افعل» فقط؟ أم أن يعرف حقيقة المراد بالأمر بدونها؟ فالأول: هو قول الجمهور من الفقهاء، والثاني: هـ و قول بعض أصحاب مالك والشافعي، قال الزركشي بعدما ساق أدلة أصحاب القول الثاني: إذا ثبت أن الأمر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه، يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه: أوامر، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه: أمور، ففي التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة، ومن يقول إن استعمال الأمر في الفعل بطريق المحاز، والاتساع، فلابد له من بيان الرجه الذي اتسع فيه لأجله، لأن الاتساع والمحاز لا يكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغير حقيقته بحازًا.

وفى قوله على: «حذوا عنى مناسككم» و«صلوا كما رأيتمونى أصلى» تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله. قلت: هذا قوله فى الفعل الخاص بالنبى الله ثم قال: فنحن لا نذكر استعمال الأمر فى غير ما هو حقيقة فيه، ثم قال: وفى استعمال صيغة الأمر فى قوله، الحديثين السابقين بيان أن نفس الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك ولو ثبت به وجوب الاتباع علا علا يحبوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع. انتهلى، بتصرف من المحرر فى أصول الفقه (٧/١).

القول المحصوص. انتهى. وقضيته: أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء، لكنه فى «شرح المعتمد»: فسر الشأن والطريق بمعنى واحد، فتكون الأقسام عنده أربعة، فلهذا حذف المصنف، الطريق، لكن عليه نقد، فإنه يقتضى أنه مشترك عنده بين هذه المفاهيم، ومن جملتها الفعل بخصوصه. وأبو الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه، إنما تعرض للشأن والطريق كما تراه، وبهذا اعترض الأصفهاني على صاحب «التحصيل» و «المنتخب»، فإنهما عبرا بعبارة المصنف، ولهذا لم يتعرض فى «المحصول» للفعل فى حكايته عن أبى الحسين.

(a): وحده: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف.

(ش): البحث في الأمر في مقامين:

أحدهما: في لفظه وقد سبق.

والثاني: في مدلوله، والكلام الآن فيه، وقد اختلف فيه، فذهب نفاة الكلام النفسي إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل، وذهب المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهني، وهو: ما قام بالنفس من الطلب؛ لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، واللفظ دال عليه وعليــه جرى المصنف؛ ولهذا صدر الحد بالاقتضاء دون القول، فاقتضاء الفعل جنس يشمل الأمر والنهي، والمراد بالاقتضاء ما قيام بالنفس من الطلب فحرج ما ليس باقتضاء. كالإباحة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، والتعجب في: ﴿فَأَتُوا بسورة البقرة: ٢٣]، وأمثالهما، فالصيغة صيغة أمر في هذه المواضع، إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم الاقتضاء، وقوله: «غير كف»، فقيل: خرج بـه النهـي، فإنـه وإن كـان فعل أيضًا، ولكن فعل هو كف، لأن مقتضاه كف النفسس عن الفعل، وقوله: «مدلول عليه بغير كف،، هذا قيد زاده على ابن الحاجب، فإنه قد يرد عليه نحو: كف نفسك عن كذا، فإنه أمر بالكف مع أنه ليس غير كف، بل هو لاقتضاء فعل هو كف، وحينمذ فيكون مدلوله بحرورًا صفة لكف المضاف إليه فسي قولـه: غير كمف، والمعنى أن الفعـل الذي يقتضيه الأمر فعل حاص وهو غير كف، ولا نريد غير مطلق الكف، بل غير كف خاص، وهو المدلول عليه بغير كف، أما المدلول عليه بقولك كف أو أمسك ونحوه فهو أمر، فإذن ليس فعل هو كف غير أمر، بل إنما يكون غير أمر إذا دل عليه بلفظ غير قولنا: اكفف، ونحوه مثل لا تفعل ونحوه، ولمن يعتني بـابن الحـاحب أن يقـول: أراد غـير كف عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاء، فلا يرد عليه اكفف ونحوه.

(م): ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء، وقيل: يعتبران، واعتبرت المعتزلة وأبو استعاق الشيرازى وابن الصباغ والسمعانى: العلو. واعتبر أبو الحسين والإمام والآمدى وابن الحاجب: الاستعلاء.

(ش): في اعتبار العلو والاستعلاء (١) في الأمر أربعة مذاهب:

أصحها: عدم اعتبارهما، ونقله في «المحصول» عن الأصحاب، لإمكان أن يقوم بذات الأدنى طلب من الأعلى، ويتحيل أنه يأمره ويتبعه، والفرق بين العلو والاستعلاء، أن العلو: كون الأمر في نفسه أعلى درجة، والاستعلاء: أن يجعل نفسه عاليًا بكبرياء أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالعلو: من الصفات العارضه للناطق، والاستعلاء: من صفات كلامه.

والثاني: يعتبران، وبه جزم ابن القشيري.

والثالث: يعتبر العلو، وبه قالت المعتزلة وجمع من أصحابنا، وقالوا: لا يصدق إلا به، بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فإما أن يكون مساويًا له فهو التماس أو دونه فسؤال.

الرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو، وأفسد البيضاوى المذهبين بقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لقومه في مجلس المشاورة: ﴿ماذا تأمرون﴾ [الأعراف: ١١٠]، ومعلوم انتفاء العلو؛ إذ كان فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين (٢) له.

وانتفاء الاستعلاء إذ لم يكونوا مستعلين عليه، وهذا بناء منه على أن معنى الأمر فى الآية، والقول المحصوص وليس كذلك، وإنما المراد الصورة. نعم قوله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾ [البقرة: ٢٦٨]. يقتضى مجامعة الأمر، مع أن الأمر أدون رتبة. وأفسد مذهب أبى الحسين بأن كثيرًا من آيات الأمر فى القرآن فى غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير المنعم والوعيد بالنعم، كما فى قوله تعالى: ﴿اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم﴾ [آل عمران: ٣١]، إلى غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاء، وإلا يلزمه إحراجها عن الأوامر.

(م): واعتبر أبو على وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب.

to disable

Carried States

 <sup>(</sup>۱) قوله: «العلو والاستعلاء» بمعنى: هل يعتبر فيه العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب
منه، أم يعتبر فيه الاستعلاء بأن يكون الطلب بعظمة وكبرياء، أم لا يعتبر فيه شيء من ذلك.
 (۲) قلت: هذا صحيح إلا أنه في الوقت نفسه يبعد أن يظهروا الاستعلاء.

(ش): مذهب الفقهاء أن الأمر أمر بصيغته ولا ينعكس، كمن معه إرادة أحرى؛ لأن هذه الصيغة وضعت لمعنى فلا يفتقر فى إفادتها إياه إلا الإرادة كسائر الألفاظ الدالة على معانيها، وذهب أبو على الجبائى وابنه أبو هاشم وعبد الجبار<sup>(۱)</sup> وأبو الحسين إلى اعتباز إرادة الدلالة بها على الأمر، وعلى هذا قالوا: لا تكون صيغة التهديد أمرًا، ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر، مأمورا بالإيمان لانتفاء الدلالة على الطلب، فإن شرط الدلالة على الطلب، كون المدلول عليه بالصيغة مرادا، فحيث لم يرد لم تكن الصيغة دالة على الطلب لانتفاء شرطه، واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فلابد من ثميز بينهما، ولا ثميز سوى الإرادة، وأحيب بأن المميز حاصل بدون عن الورادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة في القول، مجاز في الفعل، وهذا كاف في التمييز.

واعلم أن ابن برهان قال: الإرادات ثلاث:

إحداها: إرادة إيجاد الصيغة، احترازًا عن النائم وهو متفق على اعتبارها.

وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر احترازًا عن التهديد ونحوه، فاختلف أصحابنا، فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء، وقالوا: الصيغة محمولة على الأمر.

وثالثها: إرادة فعل المأمور به والامتثال: احسترازًا عن الحساكي والمبلغ، وهذه مسألة خلاف بيننا وبين من ذكر من المعتزلة، وهذه غير طريقة المصنف.

#### (م): والطلب بديهي.

(ش): لما أحذوا في الحد الاقتضاء، وهو الطلب أورد عليهم أن الطلب أخفى من الأمر فهو تعريف بالأخفى. فأجابوا بالمنع. فإن الطلب بديهى التصور فإن كل أحد يفرق بالبداهة بين طلب الفعل وطلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر؛ لأنه من الأمور الوحدانية. كالجوع والشبع، وهذا النوع من الاستدلال عولوا عليه في مواضع كثيرة في إثبات بداهة الشيء وهو ضعيف؛ لأنه لا يلزم من الحكم بالشيء والتفرقة بينه وبين غيره بالبديهة، أن يكون ذلك الشيء معلومًا بكنه حقيقته بالبديهة، نعم، يلزم منه أن يكون معلومًا من بعض الوجوه بالبديهة، وذلك لا يلزم بداهته، فإن قيل: البديهي لا يفتقر إلى

<sup>(</sup>۱) هو: قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن حليل الهمذانى الأسداباذى أبو الحسن، درس الحديث وأصول الفقه وعلم الكلام، وصار إمام المعتزلة فى زمنه. من شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، من تلاميذه: أبو يوسف القزويني، الشريف المرتضى. من مصنفائه: العمد فى الأصول، متشابه القرآن، وغيرها. توفى سنة ١٥ ٤ هـ.

انظر: طبقات المعتزلة (ص٥)، شذرات الذهب (٢٠٢/٣)، تاريخ بغداد (١١٣/١١).

الكتاب الأول في الكتاب .....

الدليل، وأنتم قد استدللتم عليه، قلنا: قد يكون التصور بديهيًّا، ولا وبداهته لا تكون بديهية؛ ولهذا حدوا البديهي من التصورات بالذي لا يفتقر في حصوله إلى تصور آخر، ليعلم بالحد ماهيته، ولا يقدح ذلك في بداهته غير ذاتية وإنما القادح في بداهته، توقف حصوله على أمور أخر، وقد فسروا الطلب، بأنه الأمر القائم بالنفس يجرى مجرى العلم والقدرة وسائر الصفات القائمة به، وهذه الصيغة المحصوصة دالة عليه.

# (م): والأمر غير الإرادة (١) خلافا للمعتزلة.

(ش): لا خلاف بيننا وبين المعتزلة، أن الأمر دل على الطلب وإنما اختلفوا في حقيقة الطلب، فعند المعتزلة: هو إرادة المأمور به، وعندنا: هو شيء غير الإرادة، وأنه يقوم بالنفس معنى سوى إرادة الفعل المأمور به فإنّا نجد الآمر يأمر بما لا يريده؛ لأن الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع، ومنهم من أخبر الله بأنه لا يؤمن فكان إيمانه محالاً؛ لإخبار الله بعدمه، والمحال لا يكون مراد الله تعالى؛ ولأن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة؛ لأنه يجتمع مع كراهته؛ ولأنه لو كان الأمر الإرادة، لوجب وجود أوامر الله تعالى كلها، فإن إرادة الفعل، تخصيصه بحال حدوثه، فإذا لم يوجد لم يتخصص به. فإن قيل: هلا قال المصنف: وهو غير الإرادة؛ فإنه أخص وكما غير به في «المنهاج». قلنا: كل منهما الأمر غير الإرادة، وأن يقال: الطلب النفساني، والطلب مدلول الأمر، فصح أن يقال: الأمر غير الإرادة، وأن يقال: الطلب غير الإرادة، لكن تعبير المصنف أولى؛ لأن الطلب كله ليس هو أمرًا عند المعتزلة بل أمر خاص وهو مع العلو، فلهذا صرح بلفظ الأمر؛ لأنه كل الخلاف، لا الطلب مع الإرادة.

(م): مسألة: القائلون بالنفسى اختلفوا: هل للأمر صيغة تخصه؟ والنفى: عن الشيخ، فقيل: للوقف، وقيل: للاشتراك، والخلاف في صيغة «افعل».

<sup>(</sup>١) الإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: ١ - كونية قدرية مرادفة للمشيئة. ٢ - وإرادة دينية.

قال شيخ الإسلام: الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق، فإرادته المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو، فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية، والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادًا للرب بالاعتبار الأول، والطاعة موافقة للامر المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا. انتهي.

انظر: الأستلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص١٢٦).

(ش): المثبتون للكلام النفسى، احتلفوا فى الأمر هل له صيغة تخصه؟ فنقل عن الشيخ الأشعرى، أنه لا صيغة له تختص به، وإن قول القائل: «افعل» مـتردد بين الأمر والنهى، وإن فرضه حمله على النهى، فهو محتمل متردد بين جميع محتملاته، ثم اختلف فى تنزيل مذهبه؛ فقيل: أراد الوقف على معنى لا يدرى على أى وضع حرى، فقول القائل: «افعل» فى اللسان، وقيل: للاشتراك، فاللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعانى التى يثبت اللفظ بها.

وأشار بقوله: والخلاف، إلى ما قاله إمام الحرمين والغزالى: وإن خلاف الأشعرى، إنما هو في صيغة خاصة لكونها مترددة في اللغة بين محامل كثيرة فأما قول القائل: أمرتك وأنت مأمور، وأوجبت، وألزمت، فلا خلاف أنه من صيغ الأمر ولا ينكره الأشعرى، ونازعهم الآمدى وغيره، فقالوا: لا وجه لتخصيص الخلاف بصيغة وافعل، فإنه مذهب الشيخ: إن الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس، وليس صيغة مخصوصة به، بل يعبر عنه بالعبارات والإشارات الدالة عليه بواسطة انضمام القرائن معها، وقال غيره من مثبتى كلام النفس: إن له صيغة مختصة به، لا يفهم منها غيره عند تجردها عن القرائن الصارفة عنه وهي كصيغة وافعل، ووليفعل، ووفعال، وما في معتاها من سائر اللغات، ونحو: قول القائل: أمرتك، وأنت من صيغ الإحبار وليس من صيغ الأمر، فلابد مع ذلك الخلاف؛ إذ الخلاف في الأمر، هل له صيغة إنشاء مختصة به أم لا؟ وهذا الخلاف إنما هلكلام عند القائلين بكلام النفس وأما المنكرون له كالمعتزلة وغيرهم، فالأمر وسائر أقسام الكلام عند القائلين بكلام النفس وأما المنكرون له كالمعتزلة وغيرهم، فالأمر وسائر أقسام الكلام عند القائلين بكلام النفس وأما المنكرون له كالمعتزلة وغيرهم، فالأمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له عندهم إلا العبارات، فلا يتأتي ذلك الخلاف عندهم.

(م): وترد للوجوب، والندب والإباحة، والتهديد، والإرشاد، وإرادة الامتدال، والإذن، والترتيب (1)، والإنذار والامتنان، والإكرام والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمنى، والاحتقار، والخبر، والإنعام، والتفويض، والتعجب، والتكذيب، والمشورة والاعتبار.

(ش): ترد صيغة (٢) «افعل» لستة وعشرين معنى أولها: الوحوب: نحو: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: ٤٣].

<sup>(</sup>١) قوله «والترثيب» كذا بالأصل ولعلُّ الصواب والتأديب، كما ورد بكتب الأصول، ودل عليه الشرح.

<sup>(</sup>٣) قلت: والأمر يكون بصيغة افعل أو لتفعل ونحوهما، ويتضح في الآتي: ١ - ما ورد بصيغة افعل كقوله تعالى ﴿أَقِم الصلاة﴾ وقوله ﴿وأقيموا﴾.

٢ – ما ورد بصيغة المضارع المقترن باللام، كقوله ﴿فليتقوا الله﴾.

ثالثها: الإباحة: ﴿كلوا من الطيبات﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال أبو على الجبائي في قوله تعالى في أهل الجنة: ﴿وكلوا واشربوا﴾ [الأعراف: ٣١](١)، هو إباحة ولا يريده القديم تعالى، ولا يكرهه كمباحات الدنيا، وقال أبو هاشم: يجوز أن يريده لما فيه من زيادة السرور للمثاب، وقال القاضى عبد الجبار: يجب أن يريده؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها.

رابعها: التهديد: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ [فصلت: ٤٠].

خامسها: الإرشاد: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والفرق بينه وبين الندب، أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، ولا يتعلق به ثواب الآخرة، فإنه لا ينقص الثواب بترك الإشهاد ولا يزيد بفعله (٣).

سادسها: إرادة الامتثال وقد يظن تفرد المصنف بذكره، وليس كذلك، فقد أشار إليه في والمستصفى، في الكلام على أن الأمر لا يستلازم الإرادة، إلا أنه يذكره عند تعداد معانى «افعل»، ومثله بقولك عند العطش: اسقنى ماء، فإنك لا تجد من نفسك إلا إرادة السقى، أعنى طلبه والميل إليه، وهو خلاف المعانى السابقة، وإن فرضنا ذلك من السيد في حق عبده تصورًا، أن تكون للوجوب والندب مع هذه الزيادة وهو أن يكون لغرض السيد فقط، وذلك غير متصور في حق الله تعالى، فإن الله غنى عن العالمين، ويدل على

APRIL ...

٣ - ما ورد بصيغة المصدر الدال على طلب الفعل كقوله ﴿فإن لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾.

٤ - ما ورد بصيغة اسم فعل الأمر، وهو ما ناب عن الفعل. نحو ﴿ يا أَيُّهَا الذَّيِّـن آمنـوا عليكـم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهنديتم ﴾.

ه - ما ورد بصيغة الجملة الخبرية التي تدل على الطلب نحو ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ومعناه: أرضعن أولادكم.

<sup>(</sup>١) قلت: والأمر هنا لا إلزام فيه، لقيام القرينة الصارفة عن ذلك، وهي أن المالك حر التصرف فيما يملك دون أن يجبر على تصرف معين. انتهى.

<sup>(</sup>٢) قلت: وقد يرد أمر الإباحة بلفظ «أو» مثل قوله تعالى ﴿من صيام أو صدقة أو نسك ﴾، وقد يرد «بلا حرج وبلا جناح».

انظر: الإحكام (ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) قلت: هذا هو الفرق بين الإرشاد والندب، ولكنهما يتفقان في وجود قرينة تدل عليهما، فالأمر هنا للإرشاد إلى ما يحفظ الحق لصاحبه، وقرينة ذلك قوله تعالى في الآية التي تليها مباشرة ﴿ فَإِنْ أَمْن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوئتمن أمانته ﴾.

أن مراد المصنف حكايته: أن صيغة «افعل» حقيقة لإرادة الامتشال بالمعنى الذي سنبينه، ولولا أنه قدمه نصالم يحسن ذكره.

سابعها: الإذن كقولك لمن طرق الباب: ادخل، وكأنه قسم من الإباحة.

ثامنها: التأديب كقوله: على للعمر بن أبى سلمة (١): «كل مما يليك» (٢)، وجعله بعضهم قسمًا من المندوب؛ لأن الأدب مندوب إليه.

تاسعها: الإنذار، ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ [إبراهيم: ٣٠]، وجعله بعضهم قسمًا من التهديد، والصواب تغايرهما فإن التهديد هو التحويف والإنذار هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في الخوف (٢)، فقوله تعالى: ﴿تمتعوا﴾ أمر إبلاغ هذا الكلام المحوف الذي غير عنه بالأمر.

عاشرها: الامتنان نحو: ﴿كلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة: ٨٨]، والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة بحرد إذن، ولأنه لابد من اقتران الامتنان بذكر إحتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحوه، وأن الإباحة قد يتقدمها حظر مثل: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢].

حادى عشرها: الإكرام: نحو: ﴿ دخلوها بسلام آمنين ﴾ [الحجر: ٤٦]. فإن قرينة ﴿ سلام آمنين ﴾، تدل عليه، قال صاحب التنقيحات: ولا وجه لحمله على الوجوب كما زعم بعض المعتزلة فإن الآخرة ليست دار تكليف، ولا تكليف فيها، فالوعيد على الترك.

ثانى عشوها: التسخير: نحو: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: ٦٥]، وتوهم القرافى أن المراد به الاستهزاء فقال: اللائق تسميته سخرية بكسر السين لا تسخير، فإن المسخير، النعمة والإكرام. قال الله تعالى: ﴿وسخر لكم الليل والنهار﴾ [إبراهيم: التسخير، النعمة والإكرام. قال الله تعالى: ﴿وسخر لكم الليل والنهار﴾ [ابراهيم: ٣٣]، ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض﴾ [الجاثية: ٣٣]، ﴿وسخرنا له

the state of

A Michigan .

<sup>(</sup>۱) هو: عمر بن عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي، أبو حفص، ربيب رسول الله ﷺ، ولـد بأرض الحبشة في السنة الثانية للهجرة ثم توفي والده أبو سلمة، فتزوج رسول الله ﷺ والدته أم سلمة، استعمله الإمام على، على البحرين وفارس، روى له اثنا عشر حديثًا، توفي سنة ٨٣ هـ. انظر: الإصابة (٢/٢)، الاستيعاب (٢٧/٢)، أسد الغابة (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه (۹۹/۳ ه ۱۰)، والبخاري في صحيحه (۲۹۱/۳)، ورواه في السنن أبو داود (۳٤٩/۳)، والترمذي (۲۹۱/۳ ۲۰۵۲)، وابن ماجه (۱۰۸۷/۲)، ورواه مالك في الموطأ (ص۸۰)، والإمام أحمد في مسنده (۲۲/٤).

<sup>(</sup>٣) لأن الإنذار قريب من التهديد، لذا يجعلهما بعضهم قسما واحدا وهو التهديد، والصواب ما قاله الشارح.

الكتاب الأول في الكتاب .....

الربح تجرى بأمره [ص: ٣٦] والسحرى بالكسر، الهمز، قال تعالى: ﴿لِيتخذ بعضهم بعضاً سخريًا ﴾ [الزخرف: ٣٦]. قلت: وإنما التسخير لغة: الدليل (١)، والإهانة، والمراد أنه عبر بهذا عن نقلهم من حالة إلى أخرى إذلالاً لهم.

ثالث عشرها: التكوين: نحو: ﴿كن فيكون﴾ وسماه الغزالي بكمال القدرة؛ لأن المراد منه إظهار كمال قدرة الله وأن مراده لا يتأخر عن إرادته، والفرق بينه وبين التسخير، أن التكوين سرعة الوجود من العدم، وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة بخلاف التسخير فإنه لغة: الذلة والامتهان في العمل.

رابع عشرها: التعجيز، نحو ﴿ فَأَتُوا بسورة من مثله ﴾ [البقرة: ٢٣].

خامس عشرها: الإهانة، ﴿ ذَقَ إِنْكَ أَنتَ الْعَزِيزِ الْكُرِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٩]، ومنهم من يسميه: التحكم، وضابطه أن يؤتى بلفظ يدل على الخير أو الكرامة ويراد منه ضده.

سادس عشرها: النسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا ﴾ [الطور: ١٦].

سابع عشرها: الدعاء: اللهم اغفر لي.

ثامن عشوها: التمنى كقول امرئ القيس:

### ألا أيها الليل الطويل ألا انحلى

تاسع عشرها: الاحتقار، كقوله تعالى حكاية عن موسى، عليه الصلاة والسلام، يخاطب السحرة: والقوا ما أنتم ملقون [الشعراء: ٤٣]، يعنى: أن السحر وإن عظم ففى مقابلة المعجزة حقير، والفرق بينه وبين الإهانة: إنما تكون بالقول والفعل أو تركهما دون مجرد الاعتقاد، والاحتقار لابد فيه من الاعتقاد، بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: إنه أهانه، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينهى عن ذلك.

العشرون: الخبر، كقوله على: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (١)، أى: صنعت ما شئت، على أحد الأقوال.

الحادى والعشرون: الإنعام: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ [البقرة: ١٧٢]، [طه: ٨١]، كذا قاله الإمام في «البرهان»، فقال: وهو وإن كان فيه معنى الإباحة، فإن الظاهر منه تذكير النعمة.

e tradeblan.

College State ....

<sup>(</sup>١) قوله «الدليل» كذا بالأصل، والصحيح الموافق لسياق الكلام، المتمم للمعنى «التذليل».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری فی صحیحه (۲۸/۶) والإمام أحمد فسی المسند (۱۲۱/۶)، (۳۸۳/۰)، ومنالك فی الموطأ (۱۲۱/۱)، وأبو داود فی سننه (۲۰۲/۶) وابن ماجه فی سننه (۱٤۰۰/۲).

الثانى: والعشرون: التفويض، نحو: ﴿ فَاقْضَ مَا أَنْتَ قَاضَ ﴾ [طه: ٧٢]، ذكره الإمام.

الثالث والعشرون: التعجب، ذكره الصفى الهندى، ومثله بقوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُـوا حَجَارَةُ أُو حَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٥٠]، وهذا مثل به ابن برهان والآمدى للتعجيز، ولكن العبادى فى طبقاته مثل للتعجب بقوله تعالى: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ [الإسراء: ٤٨].

الرابع والعشرون: التكفيف (١)، نحو: ﴿فَأَتُوا بِالْتُورَاةُ فَاتِلُوهَا إِنْ كُنتُم صادقين﴾ [آل عمران: ٩٣].

الخامس والعشرون: المشورة، نحو: ﴿فانظر ماذا ترى ﴾ [الصافات: ١٠٢]. السادس والعشرون: الاعتبار: ﴿انظروا إلى ثمره ﴾ [الأنعام: ٩٩].

(م): والجمهور: حقيقة في الوجوب لغة أو عقلا أو شرعًا، مذاهب، وقيل: في الندب، وقال الماتريدي: للمشترك بينهما المشترك، وقيل: مشتركة بينهما، وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيهما، وقيل: مشتركة فيها وفي الإباحة، وقيل: في الثلاثة والتهديد، وقال عبد الجبار: لإرادة الامتثال، وقال الأبهري: أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي على المبتدأ للندب، وقيل: مشتركة بين الخمسة الأول، وقيل: بين الأحكام الخمسة، والمختار حقيقة وفاقًا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم، فإن صدر من الشارع أوجب الفعل.

(ش): أجمعوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه المعاني، وإنما الخلاف في بعضها، وفيه مذاهب: أحدها: قول الجمهور: إنه حقيقة في الوحوب فقط، مجاز في البواقي، وهو المحكى عن الشافعي، رضى الله عنه، واحتلف القائلون به: هل ذلك لغة.

أو شرعًا أو عقلاً؟ وصحح الشيخ أبو إسحاق، أنه بوضع اللغة، ونقلمه إمام الحرمين عن الشافعي، ولهذا صدر به المصنف.

والثاني: أنه حقيقة في الندب، وبه قال أبو هاشم وغيره.

والثالث: قول: أبى منصور الماتريدى (٢) من الحنفية: إنه للمشترك بينها، أى: القدر المشترك بين الوحوب والندب وهو الطلب، فيكون متواطئًا.

<sup>(</sup>١) قوله: «التكفيف» كذا بالأصل، والصواب الموافق لكتب الأصول «التكذيب» وهو ما يدل عليــه معنى الآية.

الرابع: أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي، وبه قال المرتضى من الشيعة.

والخامس: قول القاضى ومن تبعه الوقف، فقالوا: هو حقيقة إما فى الوجوب وإما فى الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظى، لكنا لا ندرى ما هو الواقع فى الأقسام الثلاثة، وحكى الصفى الهندى عن القاضى وإمام الحرمين والغزالى: التوقف فى أنه حقيقة فى الوجوب فقط، أو الندب فقط، أو فيهما بالاشتراك اللفظى، وهذا يقتضى تردده بين أربعة، والذى فى المستصفى تردده بين ثلاثة، ولم يذكر الاشتراك المعنوى (١).

والسادس: مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. واختلف القائلون به: هل هو من الاشتراك اللفظى أو المعنوى؟ وإطلاق المصنف حكايته تحتمل الأمرين.

والسابع: يشترك بين هذه الثلاثة والتهديد.

والثاهن: قول عبد الجبار: إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط، والوجوب وغيره يستفاد من القرائن. عزاه السمعاني لأبي هاشم، وأوضحه فقال: إذ قال القائل لغيره «افعل» دل على أنه يريد منه الفعل، فإذا كان القائل حكيمًا وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسبه مستحق لأجلها المدح، فإذا كان المقول له مكلفًا جاز أن يكون واحبًا وأن يكون مندوبًا، فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المحقق، وهو كون الفعل ندبًا يستحق فاعله المدح. واعلم أن هذا من المصنف تكرار، فقد سبق في قوله: واعتبر أبو على وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. شم إن هذه المسألة مفرعة على القول بالكلام النفسي، وعبد الجبار ممن ينكره. وكان ينبغي أن يقول: وأما المنكرون له فقالوا لا يكون أمرًا إلا بالإرادة.

والتاسع: التفصيل بين أمر الله وأمر رسوله في فأمر الله حقيقة في الوجوب، وأمر النبي في النبي المنتدأ للندب، وحكاه القاضى عبد الوهاب في «الملحص» عن شيخه أبسى بكر الأبهرى، واخترز به المبتدأ عما كان موافقًا لنص، أو مبينًا لمجمل، فيكون للوجوب أيضًا، وذكر المازرى أن النقل اختلف عن الأبهرى؛ فروى عنه هذا، وروى عنه أنه للندب مطلقًا.

de Allina

eralia.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن محمد بن محمود الماتريدى، من كبار العلماء، وكان إمام المتكلمين، قـوى الحجـة، مفحما فى الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين ورد شبهات الملحدين توفى سنة ٣٣٣هـ. من مصنفاته: كتاب التوحيد والمقالات، ورد أوائل الأدلة للكعبى، وبيان وهـم المعتزلـة، وتـأويلات القرآن، وغيرها، كان رأيه وسطًا بين المعتزلة والأشاعرة.

انظر: الفتح المبين (١٨٢/١) الفوائد البهية (ص١٩٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (١/٢٣١).

والعاشر: أنه صيغة «افعل» مشتركة بين الخمسة الأول، أى: بين الوحوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد، كذا حكاه الغزالي.

الحادى عشر: مشتركة بين الأحكام الخمسة، أعنى: الوحوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، حكاه في «المحصول».

الثانى عشر: قول الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وإمام الحرمين وغيرهما: إنه حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان، وكون هذا الطلب متوعدًا عليه شيء آخر ثابت في أوامر الشرع بدليل من خارج، وحينفذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب، واعتمد المصنف في هذا النقل المازري؛ فإنه قال في هشرح البرهان»: هذا الذي اختاره إمام الحرمين صرح به الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وسبقه إلى اختياره، فأشار إلى أن الأمر يقتضى حصر المأمور على الفعل واقتضاؤه منه اقتضاء جازمًا، ولكن إذا ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد، قال المصنف: وهو المختار عندنا؛ فإن الوعيد لا يستفاد من اللفظ، بل هو أمر خارجي عنه، ولكنا نقول: المنقول عن الشافعي، رضى الله عنه: أن الصيغة تقتضي الوجوب، ومراده الصيغة الواردة في الشرع، إذ لا غرض له في الكلام في شيء غيرها، ولم يصرح الشافعي بأن اقتضاءها للوجوب مستفاد منها، فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به، وهذا المذهب يغاير المذهبين السابقين صدر المسألة، والوجوب هل هو بالشرع أو باللغة فتصير المذاهب ثلاثة: الوجوب بالشرع، والوجوب باللغة، والوجوب بضم الشرع إلى اللغة.

# (م): وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام.

(ش): ما سبق في صيغة «افعل» من حيث هي، فأما إذا صدرت من الشارع بحردة عن القرائن وجب الفعل؛ عملاً بالحقيقة، وهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عن الكون المراد بها؟ ذلك فيه خلاف العام في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث العام، وهذه المسألة قل من ذكرها، وممن صرح بجريان الخلاف هنا: الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في الأصول وابن الصباغ في «العدة».

(م): فإن ورد بعد حظر، قال الإمام: أو استئذان، فللإباحة. وقال أبو الطيب والشيرازى والسمعانى والإمام: للوجوب. وتوقف إمام الحرمين.

(ش): الخلاف في ورود الأمر بعد حظر سابق، كقول تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ السَّامُ اللَّالِي وَمَثْلُهُ بِقُولُ فَاصَطَادُوا ﴾ مشهور، وأما وروده بعد الاستئذان فذكره الإمام الرازي ومثله بقول

الكتاب الأول في الكتاب الصحابة: كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صلى على محمد» (١). وفيه ثلاثة مذاهب.

أصحها: أنه للإباحة، فإن سبق الحظر قرينة صارفة. قال صاحب «القواطع»: وهو ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.

والثانى: للوحوب؛ لأن الصيغة تقتضيه، ووروده بعد الحظر لا تأثير له، وهو احتيار القاضى أبى الطيب والشيخ أبى إسحاق والسمعانى والإمام فى «المحصول»، ونقله الشيخ أبى حامد الإسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابنا، ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين.

والثالث: الوقف بينهما، وهو اختيار إمام الحرمين، مع كونه أبطل للوقف في لفظه ابتداءً من غير تقدم حظر، واعلم أنهم لم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال إلى ما كان قبلها ولا ببعد طرده.

#### تنبيهان:

a Deriv

الأول: قوله أولاً: قال الإمام: أو استئذان ليس معناه أن الإمام قال: إن ورد بعد حظر أو بعد استئذان فللإباحة، بل معناه: أن وروده بعد الاستئذان فائدة أفادها الإمام، أن حكمه حكم وروده بعد الحظر، فيه الخلاف، وهي نافعة في الاستدلال على وجوب الصلاة في التشهد.

الثانى: ترجمة المسألة بالأمر بعد الحظر قاله الجمهور عن القاضى أبى بكر أنه رغب عنها، وقال: الأولى أن يقال: افعل بعد الحظر؛ لأن افعل تكون أمرًا تارة وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به، وإنما هو مأذون فيه.

(م): أما النهى بعد الوجوب، فالجمهور: للتحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: للإباحة، وقيل: لإسقاط الوجوب. وإمام الحرمين على وقفه.

(ش): النهى الوارد بعد الوجوب: هل يقتضي التحريم؟ على مذاهب:

أصحها: قول الجمهور: إنه للتحريم (٢)، ولا ينتهض للوجوب السابق قرينة في حمــل النهى على رفع الوجوب، وحكى القاضى والأستاذ فيه الاتفاق، وفرقوا بينه وبــين الأمــر بعد الحظر، حيث اعتبروا القرينة هناك، ولم يعتبروها هاهنا، فوجهين:

Showing .

SHI do . I

<sup>(</sup>۱) حديث: أبو حميد الساعدى، وأبو مسعود الأنصارى، وابن مسعود - رضى الله عنهم - مرفوعًا. رواه البحارى في صحيحه (٢٠٥/١)، ومسلم في صحيحه (٣٠٥/١)، ومالك في الموطأ (ص١٢٠)، والإمام أحمد في مسنده (١٩/٤).

أحدهما: أن النهى لدفع المفاسد والأمر لجلب المصالح، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من حلب المصالح.

ثانيها: أن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعل ولا كذلك الأمر.

الثاني: أنه لكراهة التنزيه. وهذا القول موجود في «المسودة الأصولية» لابن تيمية، عن حكاية القاضي أبي يعلى (١) منهم.

الثالث: أنه للإباحة، كالقول به هناك، ويدل له قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنْ سَالَتُكُ عَنْ شَيء بعدها فلا تصاحبني ﴾ [الكهف: ٧٦].

الرابع: أنه لرفع الوحوب، فيكون نسخًا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله، وهذا يؤخذ من نقل صاحب «المسودة الأصولية».

وللخامس: أنه على الوقف. وهو قول إمام الحرمين، فقال: أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه، كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر (٢).

(م): مسألة: الأمر لطلب الماهية، لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية. وقيل: مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقًا، وقيل: إن علق بشرط، أو صفة، وقيل بالوقف.

titra

1996.)

· Property

انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ص٥٨).

. Triffices .....

 <sup>(</sup>۲) قلت: فقد ورد الإذن بنكاح المتعة في غزوة خيبر، ثم جاء النهى بعد ذلك فأفاد تحريمها، لأن
 النهى عن الشيء يقتضى الانتهاء عن المنهى.

<sup>(</sup>۱) هو: القاضى محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء الحنبلى، عالم زمانه وفريد عصره، إسام الأصول والفروع، عارف بالقرآن وعلومه والحديث والفتاوى والجدل، زاهد ورع عفيف قنوع، توفى سنة ٥٨٨هـ. من مصنفاته: العدة، مختصر العدة، والكفاية، ومختصر الكفاية، وكلها في الأصول، وله الأحكام السلطانية وغيرها.

انظر: طبقات الحتابلة (٢/٣٠: ٢٣٠)، والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٢١٠ وما بعدها) والمنهج الأحمدي (١٠٥/٢).

<sup>(</sup>۲) قلت: وقد أنكر ابن حزم على القائلين بالوقف فقال: هناك نبذ من تناقض القائلين بالوقف، وحملهم أوامر كثيرة على وجوبها وعن ظاهرها بغير قرينة ولا دليل، إلا بحرد الأمر، وصيغة اللفظ فقط، وما تعدوا فيه طريق الحق، إلى أن أوجبوا، فرائض لا دليل على إيجابها، يدل على كثير تناقضهم وفساد قولهم. قال ابن حزم: فمن ذلك أن الماكيين قالوا في قوله تعالى: لآيا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة في فأبطلوا البيع بمحرد هذا الأمر، ولم يقنعوا بذلمك حتى أبطلوا ما لم يبطل الله عز وجل من النكاح. قلت: ثم ذكر أمثلة كثيرة لأحكام أوجبها بعض المالكية والشافعية والأحناف، بأوامر وردت لا قرينة معها، فكانت نقضا لمذهبهم في الوقف.

الكتاب الأول في الكتاب ......

(ش): الأمر بطلب الماهية، أى: المجرد عن القيد بالمرة أو الكثرة، اختلفوا فيه على مذاهب:

أصحها: قول المحققين: إنه لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط، ثم إن المرة الواجبة لابد منها في الامتشال، فهلا من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ لأن الأمر يدل عليها بذاته.

والثانى: أنه يدل على المرة بلفظه، ولا يحتمل التكرار أصلاً، وإنما يحمل عليه بدليل، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبى حنيفة وأكثر الفقهاء.

والثالث: للتكرار مطلقًا، المستوعب لزمان العمر، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق، والشيخ أبو حاتم (١) القزويني فيما نقله عنه صاحبه الشيرازي في شرح اللمع، لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان، كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ. ومراد المصنف بالإطلاق ما سيذكره في مقابله من الحلاف.

والرابع: إن علق بشرط أو صفة، اقتضى التكرار مثل: ﴿وَإِنْ كُنتُم جَنِبًا فَاطَهُرُوا﴾ [المائدة: ٢٦]، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨]، إن كان مطلقًا لم يقتضيه، واختار الآمدى وابن الحاجب أنه لا يقتضى التكرار في المعلق أيضًا، قال البيضاوى: لا يقتضيه لفظًا ويقتضيه قياسًا.

الخامس: الوقت، قالوا: وهو محتمل لشيئين:

أحدهما: أن يكون مشتركًا بين التكرار والمرة، فيتوقف إهماله في أحدهما على قرينة.

والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه، فنتوقف لجهلنا بالواقع (٢).

(م): ولا لفور، خلافًا لقوم، وقيل: للفور أو العزم، وقيل: مشترك.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣١٢/٥)، طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٣٠).

انظر: إرشاد الفحول (ص٩٨).

SE ....

<sup>(</sup>۱) هو: محمود بن الحسن بن محمد الطبرى المعروف بالقزويني، ينتهى نسبه إلى أنس بن مالك رضى الله عنه. أخذ الأصول على يد: القاضى أبى بكر الباقلاني، من تلاميذه: أبو إسحاق الشيرازي. توفى سنة ٤١٤ هـ. من مصنفاته: اللمع، تجريد التحريد.

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: واختلف في تفسير معنى هذا الوقف فقيل المراد منه لا نـدرى أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق، وقيل المراد منه لا يدرى مراد المتكلم للأشتراك بينها وبـه قـال القـاضى أبـو بكر وجماعة وروى عن الجويني.

(ش): «ولا لفور» عطف على قوله: «لا لتكرار»، أى: الأمر المطلق مقتضاه طلب الفعل المأمور به، ولا دلالة على خصوص الفور أو التراخى، فيحوز البدار إلى لامتثال عقيب وروده، ويجوز التأخير ولا يتعين أحدهما إلا بدليل، قال إمام الحرمين: ينسب إلى الشافعى ، رضى الله عنه، وأصحابه، وهو الأليق بتعريفاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول.

والثاني: إنه يقتضى الفور، أى: وحوب البدار إلى الفعل، ومنع التأخير عن أول وقت لإمكان بلا عذر، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وكذلك المالكية، كما قالم القاضى عبد الوهاب، واختاره من أصحابنا أبو حامد المروزى وأبو بكر الصيرفي.

والثالث: أنه للفور أو العزم، وهذا كعائد لأعم من المضيق والموسع، ثم العزم إنما يكون في الموسع، ولا ينافي هذا العود إلى الأعم، إذ إفراد القاضي إفراد الأعم بالحكم، لا يوجب عدم العود إلى الأعم؛ ولهذا قال ابن الحاجب: وقال القاضي: إما الفور وإما العزم، مع تصويره المسألة بمطلق الأمر، غير مقيدها بموسع ولا مضيق، وكل من تكلم على المسألة حتى القاضي نفسه تكلم عليها مطلقًا، ثم احتار هذا بناء على أصله في الوجوب الواجب الموسع، وأن العزم فيه واجب عند التأخير.

الرابع: أنه مشترك. حكاه في «المنهاج»، وأصله أن في المسألة قولاً بالوقف، إما لعدم العلم عدلول أو لأنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراحي بالاشتراك اللفظي، فكان الأحسن التصريح بالوقف؛ ليشمل هذين الاحتمالين.

# (م): والمبادر ممتثل، خلافًا لمن منع ومن وقف.

(ش): لو بادر إلى فعله أول الوقت من غير تأخير، فالمشهور أنه ممتشل، سواء قلنا: الأمر يقتضى الفور أم لا. و وراءه قولان غريبان:

أحدهما: حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن بعضهم أنه قال: لا يقطع بكونه ممتشلاً لجواز إرادة التراخي، وقال: إن القائل به خرق الإجماع، ومثله قول الإمام في «البرهان»: إنه من ترجم المسألة بأن الصيغة هل تقتضى التراخي، فلفظه مدخول؛ فإنه يقتضى اقتضاءها التراخي على قول، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد.

الثاني: إننا نتوقف لكونه مشكوكًا في أن المراد بـ الفور أو الـ تراحى، فيتوقف في الامتثال، وهو قضية كلام إمام الحرمين.

(م): مسألة: الرازى والشيرازى وعبد الجبار: الأمر الأول يستلزم القضاء، وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد.

(ش): إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل، فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء أم يجب بالأمر السابق، بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه؟ قولان:

فذهب عبد الجبار والإمام في «المحصول» إلى الثاني، محتجين بقوله على الأمر الأول صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (()) فقوله: «إذا ذكرها» دليل على أن الأمر الأول باق عليه، وأن الواحب بعد الوقت هو الواحب الذي كان في الوقت، وما نقله المصنف عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي سهو؛ فإنه صحح في «اللمع» قول الأكثرين.

وذهب الأكثرون إلى أن القضاء بأمر جديد؛ لأنه فات الأمر بفوات الوقت فيفوت الوجوب، والحديث حجة لنا؛ لأنه قوله: وفليصلها، أمر جديد، فلو كان الأمر الأول باقيًا عليه، لم يحتج إلى هذا الشانى، فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول.

# (م): والأصح أن الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء.

P. Markey

(ش): إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء، وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيًا إما لذلك المأتى به، ويلزم تحصيل الحاصل، أو لغيره، ويلزم أن لا يكون الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه، والغرض خلافه، قال أبو هاشم وعبد الجبار: لا يوجبه كما لا يوجب النهى الفساد، قال في «المنتهى»: إن أراد أنه لا يمتنع أن يرد أمر بعده بمثله فمسلم، ويرجع النزاع في تسميته قضاء، وإن أراد أن لا يدل على سقوطه فساقط.

قلت: وبالأول صرح عبد الجبار في «العمد»: أنه لا يستلزمه، بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: افعل كذا، فإذا فعلت أديت الواجب، ويلزمك مع ذلك القضاء. والخلاف مبنى على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء، أما إذا فسرناه بسقوط التعبد به، فالامتثال يحصل للإجزاء بلا خلاف. فكان حق المصنف التنبيه على ذلك ليعرف به خلل من أطلق الخلاف.

<sup>(</sup>۱) الحديث روى بالفاظ مختلفة عن أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك مرفوعًا. وانظر: صحيح البحارى بحاشية السندى (۱۲۲/۱) صحيح مسلم (٤٧٧/١)، مسند الإمام أحمد (٣١/٣) سنن أبى دواد (١٢١/١)، وسنن ابن ماحه (٢٢٧/١)، وسنن النسائي (٢٣٦/١)، وسنن الدارمي (٢٨٠/١).

## (م): وأن الآمر بالشيء ليس أمرًا به.

(ش): أى: ليس آمرًا لذلك الغير بذلك الشيء على الأصح؛ فإنه على قال لعمر لما طلق ابنه عبد الله زوجته في الحيض: «مره فليراجعها» (١) فلم تكن المراجعة واجبة على عبد الله لما كان الأمر له بذلك من أبيه بخلاف أن يقول النبي على: أحبره أن الله يامره أو أنى أأمره بها، ولا يصار إلى أنه أمر إلا بدليل، ونقل العالمي من الحنفية عن بعضهم أنه أمر، وحكى سليم الرازى (٢) في «التقريب» ما يقتضى أنه يجب على الثانى الفعل جزمًا، وإنما الخلاف في تسميته أمرًا، وقال في «المحصول»: الحق أن الله إذا قال لزيد: أوجب على عمرو كذا، فلو قال لعمرو: وكل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك، فالآمر بالأمر أمر بالشيء في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة، إنما جاء من قوله: كل ما أوجب فلان عليك فهو واجب عليك أما لو لم يقل ذلك فلا يجب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (١)، فإن ذلك الأمر لا يقتضى الوجوب على الصبي. انتهى.

والحق التفصيل: فإن كان للأول أن يأمر الثالث، فالأمر الثانى بالأمر للثالث أمر بالثالث، وإلا فلا.

## (م): وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه.

(ش): الآمر بلفظ يتناول نفسه، هل يدخل في الأمر، نظرًا لعموم اللفظ، وكونه أمـرًا لا يصلح معارضًا، وفيه قولان:

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما رواه البخاری فی صحیحه (۱۷٦/۳)، وفی صحیح مسلم (۱) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما رواه البخاری فی صحیحه (۱۱۲/۳)، وسنن ابن ابن ابن ابن النسائی (۱۱۲/۱)، وسنن ابن ابن ماجه (۲/۲۰۱)، وسنن ابی داود (۲/۵۰/۲).

<sup>(</sup>٢) هو: سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازى، الفقيه، الأصولى، الأديب، اللغوى، المفسر، قال النووى: كان إمامًا حامعًا لأنواع العلوم، ومحافظًا على أوقاته، لا يصرفها في غير طاعة، توفى سنة ٣٤٧هـ. من مصنفاته: التقريب، والإشارة، والمحرد، والكافى في الفقه، ضياء القلوب في التفسير.

انظر: طبقات الشافعية للسبكى (٣٨٨/٤)، طبقات المفسرين للداودى (٢٠٢/١)، شذرات الذهب (٢٠٥/٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (١٨٧،١٨٠/٢)، وأبو داود في سننه (١٧٠/١) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم (٢٥٨/١) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا بلفظ همروا أو لادكسم بالصلاة، ورواه الترمذي في السنن (٢٥٩/٢) وقال: حديث حسن صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤/٢) عن سيرة مرفوعًا بلفظ: (علموا الصبي الصلاة».

أصحهما: عند المصنف: نعم، وهذا تابع فيه الهندى؛ فإنه عزاه للأكثرين، لكن ذكرت في كتاب والوصول إلى ثمار الأصول؛ في باب العموم،: أن الأكثرين وهو مذهب الشافعي عدم الدخول، لا سيما على قول من اشترط في الأمر العلو، وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن مأمورًا بمخاطبة غيره، فإن كان، لم يدخل فيه قطعًا؛ ولهذا قطع أصحابنا فيما لو وكله ولو بصيغة الأمر ليبرئ غرماءه، والوكيل من جملة الغرماء إنه ليس له أن يبرئ نفسه، وعلله صاحب والتتمة، بما ذكرنا، ونص الشافعي، رضى الله عنه، أنه لو وكله ليفرق ثلثه على الفقراء ليس له صرفه إلى نفسه وإن كان فقيرًا أو مسكينًا. ووجهه القاضى أبو الطيب في تعليقه، بأن المذهب الصحيح: أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره، قال: فإذا أمر الله تعالى نبيه أن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر. انتهى.

واحترز بقوله: «بلفظ يتناوله». عما إذا أمر بلفظ خاص؛ فإنه لا يدخل الأمر تحته قطعًا، وقد اعترض على المصنف فقيل: كيف يجتمع هذا مع قوله في آخر العام: الأصح أن المخاطب داخل إن كان خبرًا لا أمرًا، وقد اعترف بجودة السؤال ثم انفصل عنه وقال: الأمر يطلق على المنشئ وعلى المبلغ عن المنشئ، فقول الله سبحانه أمر بطريـق إنـه المنشئ الحاكم بمضمون الأمر، وهذا بطريق الحقيقة، ويطلق على النبي على بطريق المجاز، باعتبار أنه المبلغ عن الله تعالى، إذا عرفت هذا فالأمر بلفظ يتناوله قد يجيء بغيره كالتثنية والجمع غير المحلى، إذا تحقق دخول فيهما بغير طريق من الطرق، وحماصل أن موضوع المسألتين مختلف: فمسألة الأمر في الإنشاء من منشىء أو مبلغ، ومسألة العموم في الخطاب أعم من أن يكون إنشاءً أو حبرًا، ولا يخفى ما فيه من التعسف مع وروده في الصورة التي يجتمعان فيها، ولو جمع بينهما يحمل المذكور لهنا على مــا إذا كــان الخطــاب يتناوله، كقوله: إن الله يأمركم بكذا، وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم ﴾ [النساء: ١١]، ونحوه؛ عملاً بعموم الصيغة والمذكور ثم على ما إذا لم يكن اللفظ متناولاً له كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقُرَّهُ ۗ [البقرة: ٦٧]، فلا يدخل فيه كما لا يدخل موسى في ذلك الأمر، بدليل قوله في آخر القصة: ﴿فَذَبِحُوهِا وَمَا كَادُوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١]، ولا يظن بموسى عليه السلام ذلك. وقول المصنف هنـــا: «بلفـظ يتناوله،، ولم يذكر هذا القيد هناك صريح فيما ذكرت، والعجب منه: كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه وبه يرتفع الإشكال، وقد رأيت في «التمهيد» لأبي الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة، ولله الحمد. وغاية ما يلزم المصنف أنه فرق المسألة في موضعين وذكر كل قطعة في موضع.

大田田

(ش): قال الآمدى: يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأعمال البدنية خلافًا للمعتزلة، واستدلوا بأن الوجب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تنافي ذلك، وأجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه؛ لما فيها من بذل المؤنة وتحمل المنة، وقول المصنف: إلا لمانع، قيد لابد منه ليخرج بعض البدني، كالصلاة والاعتكاف، وكذا الصوم على الجديد، ومن الناس من عكس هذه العبارة، فقال: الطاعسات لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم على قول؛ لأن القصد من الطاعة الإجلال والإثابة، ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل، فكأنه وكله على ما لا يقدر عليه فلا يصح، وعلى هذا نص الشافعي في الأم، كما بينته في «بحر الأصول»، واقتصر الشيخ عز الدين في «أماليه» قال: وبهذا يظهر أن ثواب العبادة البدنية لا يصح للغير؛ لأنه مرتب على الإجلال وهو حاصل من الغير، وإن شئت قلت: تمتنع الاستنابة إلا في فعل تحصل مصلحته من الوكيل، كما تحصل من الموكل، وحرر الصفى الهندي المسألة فقال: اتفقوا على جواز دخول النيابة في المأمور به إذا كان ماليًا، وعلى وقوعه أولا، واتفاقهم على أنه يجوز للغير صرف زكاة ماله بنفســه، وأن يوكل فيه، وكيف لا، وصرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام إما واحب أو مندوب، ومعلوم أنه لم يصرفها للفقراء إلا بطريق النيابة، واختلفوا في جواز دخولها فيه إذا كان بدنيًا: فذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع معًا محتجين بأنه لا يمنع لنفسه؛ إذ لا يمنع قول السيد لعبده: أمرتك بخياطة هـذا الثوب، فإن خطته بنفسك أو استنبت فيه أثبتك، وإن تركت الأمرين عاقبتك، واحتجوا بالنيابة في الحج وفيه نظر؛ فإنه لا يدل على حواز النيابة في المأمور به إذا كان بدنيًا صرفًا، بل إنما يدل على ما هو بدني ومالي معًا كالحج، ولعل الخصم يجوز ذلك، فلا يكون دليلاً عليه (١)، واحتج المانع بـأن القصـد من إيجاب العبادة البدنية امتحان المكلف، والنياية تخل بذلك، وأجيب بأنه لا يخل به مطلقًا؛ فإن النيابة امتحان أيضًا.

(م): مسألة: قال الشيخ والقاضى: الأمر النفسى بشىء معين نهى عن ضده الوجودى، وعن القاضى: يتضمنه، وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والآمدى، وقال

<sup>(</sup>۱) قلت: الذى يدفع الاحتجاج بالنيابة فى الحج هو قول النبى الله الله الله الله الله الله الله فقالت: «إن أمى نذرت أن تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» رواه البخارى، والنس: الى بمعناه. انظر: نيل الأوطار (٢٨٧،٢٨٦/٤).

(ش): مسألة: الكلام في هذه المسألة يقع على وجهين:

أحدهما: في النفساني، وهو: الطلب القائم بالنفس، والمثبتون له اختلفوا على مذاهب:

أحدها: أنه عين النهى عن ضده، وهو قول الأشعرى والقاضى، وأطنب فى نصرته فى «التقريب» بناء على أصلهم أن كلام الله واحد لا يتنوع، وهو بنفسه أمر بما أمر ونهى عما نهى، فكان تأثير الأمر بالشىء نهيًا عن ضده (١)، وعلى العكس.

والثانى: ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً، وذكر إمام الحرمين أن القاضى صار إليه فى آخر مصنفاته، ونقله الشيخ أبو حامد الإسفرايينى عن أكثر أصحابنا، ونقله المصنف عن عبد الجبار ومن معه. وفيه شيء نذكره.

والثالث: أنه ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنًا له، بل هو مسكوت عنه، واختاره إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب، وقال الكيا: إنه الذي استقر عليه القاضي.

والرابع: التفصيل بين أمر الإيجاب، فيتضمن النهى عن ضده، وأمر الندب، ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنًا له؛ فإن أضداده مباحة غير منهى عنها، وهو قول بعض المعتزلة، ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيًا عن ضده نهى ندب؛ حتى يكون الامتناع عن ضده مندوبًا كما يكون فعله مندوبًا، وإنما قيدنا هذا الخيلاف بالنفسى للتنبيه على أنه ليس الخلاف على صيغة الأمر وصيغة النهى؛ إذ لا نزاع في أنهما صيغتان مختلفتان، وإنما النزاع عند القائلين بالنفسى بأن الأمر هو الطلب القائم بالنفس راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده أم لا؟ وهذا وإن لم يصرح به الجمهور وأطلقوا الخلاف، فهو متضمن لها، والشيخ والقاضى ما تكلما إلا في النفسى وذكرا أن اتصاف الشيء يكون أمرًا ونهيًا بمثابة اتصاف اللون الواحد بكونه بعيدًا من شيء بعيدًا من غيره، الثانى: اللسانى، والمنكرون للنفسى الذاهبون إلى أن الأمر هو نفس صيغة افعل لصيغة لا

. ........

Alexandra .

Will Mariana

<sup>(</sup>١) كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيا عن السكون أو كان الضد متعددا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيا عن القعود والاضطحاع والسحود وغير ذلك.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٠٢،١٠) قلت: وقال به ابن حزم في الإحكام: قـال: وأمـا الأمـر فهو نهى عن فعل كل ما خالف العمل المأمور، وعن كل ضد له خاص أو عام، قال: لأن تمرك أفعال كثيرة مختلفة في وقت واحد موجود ضرورة. انظر: الإحكام (٣٣٤/١).

تفعل، ولهذا لم يصر أحد إلى أن الأمر نفس النهى، وإنما اختلفوا هل يستلزم النهى عن القيام من حيث هى مقتضية لإيجاد القعود أم لا؟ فذهب قدماء مشايخهم إلى منعه، وذهب القاضى عبد الجبار وأبو الحسين وغيرهما إلى إثباته، وهؤلاء لم يتكلموا إلا فى اللسانى، فإن الأمر عندهم العبارة فقط.

#### تنبيهان:

الأول: ظهر بما شرحناه أن حكاية المصنف عن عبد الجبار وأبى الحسين فى المقام الأول منتقدة؛ فإنهما لم يتكلما إلا فى اللسانى، وأما الآمدى فإنه قال: إن حوزنا تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه، وإن منعناه استلزمه.

الثانى: احتراز بقوله: معينًا، عن الواحب الموسع والمخير؛ فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد، والمسألة مقصورة على الواحب على التعيين، صرح بذلك الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضى في «التقريب» وغيرهما، واحترزنا بالوجودي عن الترك؛ فإن الأمر بالشيء نهى عن تركه قطعًا.

(م) وأما النهى فقيل: أمر بالضد، وقيل: على الخلاف.

(ش) احتلفوا في النهي عن الشيء، هل هو أمر بضده؟ على طريقين:

إحداهما: أنه على الخلاف السابق في الأمر.

والثانية: أنه بالضد قطعًا، وهي طريقة القاضي في «التقريب»؛ فإنه حزم بأن النهي أمر بالضد، بعد ما حكى الخلاف في الأمر. ووجهه أن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه، ويدل لذلك أن مطلوب النهي فعل الضد، فاستحضار الضد في حانب النهي أولى منه في حانب الأمر؛ لأنه في حانب النهي المطلوب، ولا يطلب القائل إلا ما يحضر ذهنه، فالنهي يستدعى حانب المفسدة، والأمر يستدعى حانب المصلحة، واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بالثاني، وضعف إمام الحرمين هذه الطريقة، وقال: يلزم منها القول بمذهب الكعبي في نفي المباح، فإنه إنما صار إلى ذلك من قال: لا شيء مقدرًا مباحًا إلا وهو ضد محظور، فيكون حينئذ واحبًا، واعلم أن ابن الحاجب حكى الطريقة الثانية، وحكى بدل الأولى أنه ليس بالضد قطعًا، وبه يجتمع في المسألة ثلاث طرق، لكن المصنف نازعه في ثبوتها، وقال: إنه لم يعثر عليه نقلاً، ولم يتجه له عقلاً، وقال غيره: إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب أبي هاشم، فلا يكون أمرًا بالضد (١).

<sup>(</sup>١) وفصَّل ابن حزم في النهى فقال: النهى مطابق لمعنى الأمر لأن النهى أمر بالترك، وتبرك الشيء ضد فعله، وليس عن الشيء أمرًا بخلافه الأحص، ولا بضده الأحص، وتفسير الضد الأحص-

(م): مسألة: الأمران غير متعاقبين، أو بغير متماثلين غيران، والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار، والثانى غير معطوف، قيل: معمول بهما، وقيل: تأكيد، وقيل بالوقف، وفي العطف التأسيس أرجح، وقيل: التأكيد، فإن رجح التأكيد بعادى قدم، وإلا فالوقف.

(ش): إذا صدر من الآمر أمران، فإن كانا غير متعاقبين فلا يخلو إما أن يختلف المأمور بينهما أو يتماثلا، فإن اختلفا فكذلك يجيئان قطعًا سواء أمكن الجمع بينهما كهصل وصم،، أو امتنع كالصلاة مع أداء الزكاة، وإن كان متماثلين فلا يخلو إما أن يكون المأمور به مما يمتنع فيه التكرار أو لا يمتنع، فإن امتنع فالشانى تأكيد قطعًا، كقوله: اقتل زيدًا، وإن لم يمتنع فلا يخلو إما أن يكون الثانى معطوفًا على الأول أولا، فإن لم يكن معطوفًا نحو: صل ركعتين ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعمل بهما، فيجب التكرار؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد، وعزاه الهندى للأكثرين.

والثانى: تأكيد، فتحب المرة لكثرة التأكيد في كلامهم، والأصل عدم الزائد وبه قال الصيرفي، وقد رأيته في كتابه «الدلائل والأعلام».

والشالث: الوقف بين حمل الثانى على الوحسوب أو التأكيد للأول، لتعارض الاحتمالين، وبه قال أبو إسحاق البصرى (١) وغيره، وأما إذا كان معطوفا، مثل: صل ركعتين وصل ركعتين، فحكى المصنف قولين:

أرجحهما: يجب العمل بهما، فيحب التكرار؛ لاقتضاء العطف المغايرة، فيكون التأكيد مرجوحًا.

.

A. 18. 16.

Section States

Salara Salara

المناد في النوع، وتفسير الضد الأعم أنه المضاد في الجنس، فإذا قلت للإنسان لا تتحرك فقد ألزمته السكون ضرورة، لأنه لا واسطة بين الضد الأعم، وبين ضده، فمن حرج من أحدهما دخل في الآخر، وهذا الذي سميناه في كتاب «التقريب» المنافي، وأما من نهيته عن نوع من أنواع الحركة فليس ذلك أمرًا بضده. مثال ذلك لو قلت لآخر، لا تقم فإنك لم تأمره بالجلوس ولابد؛ لأن بين الجلوس والقيام وسائط من الاتكاء والركوع والسحود والانحناء والاضطحاع، فأيها فعل فليس عاصيًا لك في نهيك إياه عن القبام. انتهى. انظر: الإحكام والاضطحاع، فأيها فعل فليس عاصيًا لك في نهيك إياه عن القبام. انتهى. انظر: الإحكام

<sup>(</sup>١) قوله: «وبه قال أبو إسحاق البصرى» كذا بالأصل وهو تحريف، ولعل الصواب «أبو الحسنين البصرى».

والثاني: يحمل على التأكيد، فيجب مرة؛ لأن المتيقن، فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو: صل ركعتين وصل الركعتين، وقع التعمارض بين العطف ومانع التكرار، فالعطف والتأسيس يقتضى التكرار والتعريف؛ والعادة تمنعه ويفيدان التوكيد، فيصار إلى الترجيح، فيقدم الأرجح وهو العمل بالثاني؛ لأن حرف العطف المقتضى التغاير معارض بلام التعريف، وتبقى أظهرية التأسيس سالمة من المعارضة، وإن لم يوحد المرجح بل تساويا وجب الوقف، كذا قالوا، ويظهر أن التوكيد في هذا الأخير أرجح؛ لأن التأسيس يعارضه مخالفة دليل براءة الذمة، فيبقى العطف ويعارضه أحد الأمرين، فيبقى الأمر الآخر سالمًا عن المعارضة، وهو يقتضي التوكيد، وهذا شرك كلام المصنف، وقد زاد على ابن الحاجب حكاية قول في المعطوف بحمله على التأكيد، وفيه نظر؛ فإن ظاهر سياقه تصوير مسألة العطف بما إذا لم يكن معه لام التعريف، وفي هذه الحالة صرح جماعة بأنه لا خلاف في حمله على التأسيس؛ لأن الشيء يعطف على نفسه، ومنهم الهندى في «النهاية» قال: وأما إذا كان معرفًا، فمنهم من حمله على التأسيس؛ لأجل العطف، وهو الأولى، يعني لما سبق، ومنهم من توقف فيه، كأبي الحسين البصري، بناء على تساوى دلالتهما على الاتحاد والمغايرة على ما سبق من أصله، قبال: وأما أصل الصيرفي فيقتضي حمله على غيره ما اقتضاه الأول لو قيل بتساوى دلالتهما، وإلا فيجب إثبات مقتضى الراجح، قلت: وكذا حكى عن ابن الصباغ في العدة، فحزم بالتأسيس مع العطف، ثم قال: فإن دخله لام التعريف والعطف مثل: صل ركعتين وصل ركعتين، فقيل: يحمل على الاستئناف، وقيل بالوقف.

فائدة: ذكر ابن الحاجب هنا مسألة الأمر مطلق الماهية أمر بجزئي، وحالف « المحصول»، وقد ذكرها المصنف في باب المطلق والمقيد، فلا تظن أنه أهملها.

## (م): النهى اقتضاء كف عن فعل، لا بقول: كف.

(ش): الاقتضاء: حنس لتناوله الأمر، وإضافته إلى الكف يخرج الأمر؛ لأنه اقتضاء فعل، وقوله: «لا بقول: كف معناه أنه ليس كل اقتضاء كف عن فعل، نهيًا كما اقتضاه إطلاق ابن الحاجب وغيره، بل النهى اقتضاء كف عن فعل، ويكون ذلك الاقتضاء دالاً على ذلك الكف لا بقول: كف، وإن دل بقول: كف، كان أمرًا ولم يكن نهيًا، كما سبق في حد الأمر، والحاصل أن: كف واكتف وامسك وذر ودع وجاوز وتنح وعد وحاذر وإياك ورويدك ومهلاً وقف وأمثالها أوامر بالمطابقة، وإن اقتضت كفًا، وإنما تكون نواهي بالتضمن، بناء على أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ضمنًا.

(م): وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل: مطلقًا.

22m.A.

(ش): النهى إن قيد بمرة حمل عليها قطعًا، وإن كان مطلقًا فقضيته الدوام، بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهى عنه دائمًا، وهذا بخلاف الأمر؛ لا يحصل الانتهاء إلا بذلك، وقيل: إنه يقتضى الدوام مطلقًا، وأطلق الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع عليه، وقضية عبارة المصنف في حكايته القول به مع التقييد بالمرة، وقال الماوردى: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهى يقتضى الاستيعاب لملازمنة بخلاف الأمر، لكن حكى القاضى عبد الوهاب قولا: أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة، والقاضى وغيره أحروه بحرى الأمر في أنه لا يقتضى الاستيعاب. انتهى. فحصل ثلاثة مذاهب.

(م): وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس.

(ش): ترد صيغة «لا تفعل» لسبعة أمور:

أحدها: التحريم، كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا الزَّنِي ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وثانيها: الكراهة، كقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ثالثها: الإرشاد، كقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ [المائدة: ١٠١]، كذلك مشل إمام الحرمين، وفيه نظر، بل هو للتحريم، والفرق بين الإرشاد والكراهة ما سبق فى الفرق بينه وبين الندب؛ ولهذا اختلف أصحابنا فى كراهة المشمس شرعية، أو إرشادية، أى متعلق الثواب، أو ترجع إلى مصلحة طبية.

رابعها: الدعاء، نحو: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا ﴾ [آل عمران: ٨].

خامسها: بيان العاقبة، نحو: ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩] أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت.

سادسها: التقليل والاحتقار، أى للمنهى عنه، كقوله تعالى: ﴿ولا تَمدن عينيك إلى ما متعنا به ﴾ [طه: ٣١]، فهو احتقار للدنيا، قاله في «البرهان»، وفيه نظر، بل هو للتحريم.

سابعها: اليأس، نحو: ﴿لا تعتدروا﴾ [التحريم: ٧]، وفات المصنف الخبر، نحو: ﴿لا يَعْسَلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُلِّلَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

## (م): وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر.

1021

: 3347.

(ش): أى هل يعتبر في النهى إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا؟ وكذا الكلام في أن صيغة هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما، أو موقوفة على ما

Supericos.

Section 21

سبق في الأمر؟ وقد سبق أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، فالمختار أن النهى المجرد عن القرينة يقتضي التحريم، وهـل نقـول: ذلـك مستفاد مـن الشـرع أو اللغـة أو المعنى، يجيء فيه ذلك كله.

(م): وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعًا، كالحرام المخير، وتفريقًا كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق، وجميعًا كالزنا والسرقة.

(ش): النهى إما أن يكون عن واحد وهو كثير، وإما أن يكون عن متعدد أى شيئين فصاعدًا، وإما أن يكون نهيًا عن الجميع، أى عن الهيئة الاحتماعية فيحرم الجمع بينهما، ويجوز له فعل أحدهما أيهما شاء، كالجمع بين الأحتين ومثله المصنف بالحرام المحير، وقد سبق هناك عن الأصحاب، أن الحرام المحير لا يقتضى تحريمهما جميعًا، بل تحريم أحدهما فقط، فله أن يأتي بأحدهما دون الآخر، ويخير في ذلك، وقالت المعتزلة: يقتضى تحريمهما جميعًا، فيحب عليه ترك كل واحد منهما، وإما أن يكون نهيًا عن الفراق، نحو النعلان يلبسان أو ينزعان، فلا يجوز التفريق بأن يلبس إحداهما وينزع الأحرى، وإما أن يكون النهى عن الجمع، أى عن كل واحد سواء أتى به مع صاحبه أو منفردًا كالنهى عن الزنا والسرقة.

(م): ومطلق نهى التحريم، وكذا التنزيه فى الأظهر، للفساد شرعًا، وقيل: لغة، وقيل: معنى، فيما عدا المعاملات مطلقًا، وفيها إن رجع، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، أو لازم وفاقًا للأكثر، وقال الغزالي والإمام: في العبادات فقط.

(ش): النهى عن الشيء هل يدل على فساده؟ فيه مذاهب:

أحدها: أنه يقتضى الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات، وعزاه ابن السمعاني لأكثر الأصحاب، وقال: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، رضى الله عنه، وعلى هذا، فهل يدل عليه من جهة الشرع أو وضع اللغة؛ لأنه صيغته تدل على عدم المشروعية؟ وجهان حكاهما القاضى في التقريب، وابن السمعاني، ونقل عن طائفة من الحنفية ثالثًا؛ أن يقتضيه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ؛ لأن النهى يدل على قبح المنهى عنه وحظره، وهو مضاد للمشروعية، وقال: إنه الأولى.

واثشاني: لا يقتضيه مطلقًا، واختاره القفال الشاشى والقاضى أبو بكر والفزالى وغيرهم، قالوا: وإنما الاعتماد في فساده على فوات الشرط، ويعرف الشرط بدليل يدل عليه، وعلى ارتباط الصحة به، والقائلون به افترقوا فرقتين: فالجمهور على أنه لا يدل

على الصحة أيضًا، بل يحتاج إلى دليل حارجي من براءة ذمة أو وحوب فعل مثله، وادعى القاضى فيه الاتفاق، ومنهم من قال: بل يدل على الصحة، وعزى لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، رحمهما الله تعالى.

والثالث: وهو ما أورده المصنف: التفصيل بين المعاملات، وما عداها من العبادات والإيقاعات، ففي العبادات والإيقاعات يدل على الفساد مطلقًا، أي سواء نهى عنها لعينها أو لأمر خارج عنها لازم لها، وفي المعاملات ينظر، فإن رجع إلى أمر داخل فيها، كبيع الملاقيح، أو إلى أمر خارج عنه لازم كبيع الربا، فإن المفاضلة لازمة للعقد اقتضى الفساد في هذين، وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم، لم يقتض الفساد، كالبيع وقت نداء نداء الجمعة، وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم، لم يقتض الفساد، كالبيع وقت نداء الجمعة، فإن النهى فيه راجع إلى تفويت الجمعة، وهو أمر مفارق غير لازم للعقد، هكذا صرح الأصحاب بالراجع إلى أمر داخل أو خارج أو لازم، وكنوا عما شككنا فيه أراجع إلى داخل أو خارج أو لازم، وكنوا عما شككنا فيه أراجع عنه لأمر يجاوره أو يفارقه مع توفير شرائطه وأركانه فهو صحيح، وكل تصرف نهى عنه لأمر يجاوره أو يفارقه مع توفير شرائطه وأركانه فهو صحيح، وكل تصرف نهى عنه، ولم يعلم لماذا نهى عنه فهو باطل، حملاً للفظ النهى على الحقيقة. انتهى، وهى مسألة مهمة زادها المصنف على الأصوليين.

والرابع: أنه يدل على الفساد في العبادات فقط دون المعاملات والإيقاعات، وهو مذهب أبي الحسين البصرى واختاره الإمام في «المحصول»، ونقله المصنف عن الغزالي، وفيه نظر، وقد صرح في آخر المسألة من المستصفى، بأن كل نهى يتضمن ارتكابه الإخلال بشرطه، دل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط، لا من حيث النهى، وهذا تفصيل آخر حكاه ابن السمعاني إن كان في فعل النهى إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو نفوذه إن كان عقدًا وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بما ذكرنا لم يجب القضاء بفساده.

Sec. J.

·(1/+A).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأصولي الفقيه، اللغوى، مرجع أهل الرأى بالعراق، طلب الحديث على الإمام مالك، ثم حضر مجلس أبي حنيفة سنين، وتفقه على أبي يوسف، والتقى مع الشافعي و ناظره، أثنى عليه الشافعي، ولاه الرشيد قضاء الرقة، ثم عزله. من مصنفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والنوادر، وغيرها. توفي سنة ٩٨ اهد. انظر: شذرات الذهب (١٣٠/١)، الفوائد البهبة (ص١٦٣) تهذيب الأسماء واللغات

تنبيهات الأول: احترز بمطلق النهى عن النهى المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.

الثانى: أشار بقوله: «نهى التحريم» إلى موضع الخلاف فى النهى، هل يقتضى الفساد، إنما هو التحريم وأن التنزيه ملحق به فى الأظهر؛ لأنه المكروه مطلوب الترك، والصحة أمر شرعى، فلا يمكن كونه صحيحًا؛ لأن طلب تركه يوجب عدم الاعتبار به إذا وقع، وذلك هو الفساد، ولكن يعكر على تعبيره بالأظهر قول الصفى الهندى: محل الخلاف فى نهى التحريم، أما التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به كلامهم، صرح بذلك بعض المصنفين. انتهى. أى لا خلاف فى عدم اقتضائه الفساد، لكن ما قاله الهندى ممنوع، وقد سبق فى مسألة أن الأمر لا يتناول المكروه، خلافه، ولهذا صحح الأصحاب فساد الصلاة فى الوقت المكروه، وإن قلنا: النهى للتنزيه، ولا ينقضه عدم فساد الصلاة فى الحمام والكنيسة ونحوها، فإن عدم الفساد فى تلك لدليل يخصها؛ ولهذا لم يختلف أصحابنا فى عدم إفسادها وإن اختلفوا فى الصلاة فى الوقت المكروه، وكذا الوضوء بالماء المشمس الكراهة فيه للتنزيه قطعًا، ولا يمنع صحة الطهارة بلا خلاف.

الثالث: ما اختاره المصنف من المذاهب، عمدته فيه أن ابن برهان حكاه عن الشافعي، رضى الله عنه، وذكر أنه منصوص في «الرسالة»، لكن قد يورد على إطلاقهم الفساد فيما عدا المعاملات، أن النهي قد يكون للتحريم ولا يمنع الصحة في الأمر الخارج، كاستعمال أواني الذهب والفضة في الطهارة، وكذا يرد على إطلاقهم الفساد في اللازم بيع الحاضر للبادي، فإن النهي لأمر حارج لازم ومع ذلك لم يقتض الفساد ويبعد أن نقول: حرج ذلك بدليل؛ لأنه استرواح لا يليق بالقواعد.

(م): فإن كان بخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر، وقال أحمد: يفيد مطلقًا.

(ش): ما سبق فى النهى عن الشىء لرجوعه لأمر داخل أو حارج لازم، فإن كان لأمر خارج عنه ينفك عنه فى بعض موارده، سواء كان فى العبادات كالصلاة فى الدار المغصوبة والوضوء والتيمم المغصوب، والذبح بسكين مغصوب، فإن النهى راجع لأمر خارج عن الصلاة والوضوء، وهو شغل مال الغير أو إتلافه، أو فى العقود كالبيع وقت النداء، أو فى الإيقاعات كطلاق الحائض، فالأكثرون على أنه لا يقتضى الفساد، ونقل بعضهم الاتفاق فيه، ولكن عن أحمد، أنه يفيد مطلقًا أى فى النهى عنه لعينه أو لخارج عنه؛ ولهذا أبطل الصلاة فى الدار المغصوبة، وسبق هناك، وفى تعميم الإطلاق عنه نظر. وإنما قال ذلك فى بعض العبادات وبعض العقود خاصة كالبيع عند النداء والصلاة فى

4.

i diam.

3.4

, 宝城巷

الكتاب الأول في الكتاب المناب المناب الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب المناب ال

المغصوب، وإلا فهو موافق على وقبوع الطبلاق في الحييض، وفي طهر جامعها فيا وإرسال الثلاث، وإن كان منهيًا عنها.

# (م): ولفظه حقيقة وإن اقتضى الفساد لدليل.

(ش): هذا مفرع على المنقول عن أحمد، أن النهى يقتضى الفساد وهو أنه إذا قام دليل على النهى ليس للفساد، كان اللفظ باقيًا على حقيقته، ولم يكن بحازًا؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذى حرج بعضه، تبقى حقيقته فيما بقى وهذا ذكره ابن عقيل فى كتابه «الواضح»، وهو مبنى على أن لفظ النهى يدل على الفساد بصيغته، وإلا فإذا قلنا: إنه يدل عليه شرعًا أو معنى، لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ، ولعل هذه المسألة من فوائد الخلاف السابق أنه يمدل لغة أو شرعًا.

(م): وأبو حنيفة: لا يفيد مطلقًا، نعم المنهى عنه لعينه غير مشروع، ففساده عرضى، ثم قال: والمنهى عنه لوصفه يفيد الصحة.

(ش): أطلق بعضهم النقل عن الحنفية، أن النهى برلا» يفيد الفساد واستدرك عليه المصنف، فقال: إنما خلافهم فى المنهى عنه لغيره، أما المنهى عنه لعينه، فلا يختلفون فى فساده، بذلك صرح أبو زيد (١) فى «تقويم الأدله» وغيره، ثم قال، يعنى: أبو حنيفة والمنهى عنه لوصفه، وإن كان لا يفيد الفساد فلا يفيد الصحة، أى: ولم يقل ذلك فى المنهى عنه لعينه.

وقد صرح شمس الأئمة السرحسى (٢) من الحنفية بأن المنهى عنه لعينه غير مشروع أصلاً، وعبارة ابن الحاجب توهم أن القائل بالصحة يطرؤه فيها، وليس كذلك؛ فلهذا استظهره المصنف، وتحرير مذهبهم أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهى عنه،

diam.

Warren of the con-

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى، من أكابر فقهاء الحنفية، كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع في علم الخلاف، من مصنفاته: تقويم الأدلة في الأصول، تأسيس النظر في الخلاف وغيرها توفي ببخارى سنة ٤٣٠هـ. انظر: البداية والنهاية (٢/١٢)، شذرات الذهب (٣/٥٤٢)، الفوائد البهية (ص٩٠١).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأئمة، فقيمه أصولى متكلم، تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه، وصار إمامًا من أثمة الحنفية، وكان حجة ثبتًا مجتهدًا. من مصنفاته: أصول السرحسي، الميسوط، شرح مختصر الطحاوى وغيرها، توفى سنة ٤٨٣هـ. وقيل غير ذلك.

انظر: القوائد البهية (ص١٥٨)، الجواهر المضية (٢٨/٢)، الفتح المبين (٢٦٤/١).

وهو الأصل؛ لكونه مشروعًا بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهمًا بدرهمين، ثم طرحا الزيادة، أنه يصح العقد، واحتج القائلون باقتضائه الصحة أن النهى عن التصرف يقتضى إمكانه والقدرة عليه؛ لأن نهى العاجز قبيح؛ إذ لا يقال للزمن لا تقم، وللأعمى: لا تبصر، وأجيب بأن ذلك إذا كان المنهى عنه امرًا محسوسًا، فإن كان تصرفًا شرعيًا على معنى أنه لا تفيد أحكامه، لم يقبح، كما إذا نهى المحدث عن الصلاة، والحائض عن الصوم، وأيضًا فنهى العباد إنما يقبح إذا لم يكن العجز مستفادًا من النهى كما ذكرتم فإن استفيد منه فإنه صحيح، كما إذا أنهى الموكل وكيله عن البيع فإنه يصير عاجزًا؛ لأنه يصير بالنهى معزولًا، فلا يكون ذلك قبيحًا، وإن كان نهيًا للعاجز لما كان العجز مستفادًا من النهى عن التصرفات الشرعية يكون نسخا لها؛ لأنه بسبب النهى يعجز عنه ويتعطل عن أحكامه.

## (م): وقيل: إن نفى عنه القبول، وقيل: بل النفى دليل الفساد.

(ش): إذا نفى عن الفعل القبول نحو: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث (٢) فقيل: يقتضى الصحة بناء على تغاير الصحة والقبول، ويظهر أثر عدم القبول فى نفى الثواب، وعدم الصحة فى سقوط القضاء، وقيل بل نفى القبول يدل على الفساد، وهى قضية استدلال أصحابنا بالحديثين السابقين على اشتراط الطهارة وستر العورة فى الصلاة بناء على أن الصحة والقبول متلازمان، وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة ابن عقيل من الحنابلة فى كتابه فى الأصول، وقال: الصحيح لا يكون إلا مقبولاً ولا يكون مردودًا إلا ويكون باطلاً، وحكى ابن دقيق العيد فى تفسير القبول قولين:

أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشيء، يقال: قبل فلان عــذر فـلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب، وهو عدم المؤاخذة بالجناية، وعلى هـذا فالصحة والقبول متلازمان.

والثاني: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها، وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة فكل مقبول صحيح ولا ينعكس.

- Augusta

S. Jawasan . . . .

<sup>(</sup>۱) حديث الا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه عن عائشة، رضى الله عنها: الإمام أحمد في مسنده (٦/١٥/١) وأبو داود في سننه (١/٧٣/١) وابن ماجه (١/٥/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعًا.

انظر: صحیح البخاری (۱/۳۸)، صحیح مسلم (۱/۱۰)، سنن أبی داود (۱/۱۱)، مسند الإمام أحمد (۳۰۸/۲).

الكتاب الأول في الكتاب .......الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب

(م): ونفى الإجزاء كنفى القبول، وقيل: أولى بالفساد.

(ش): مثل قوله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» (١)، رواه الدارقطني، وقوله: «أربع لا تجزئ في الأضاحي» (٢)، فيه مذهبان:

أصحهما: القطع أنه كنفى القبول.

والثانى: فيه الخلاف السابق بالترتيب وأولى بدلالته على الفساد؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإحزاء مع الصحة.

\* \* \*

#### ياب العام والخاص

(م): العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.

(ش): "لفظ» جنس يتناول العام والخاص، وفيه احتراز من المعانى؛ فإن العموم من عوارض الألفاظ، ويعنى به الواحد؛ للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة، وقوله: يستغرق أى: يستغرق لما يصلح أن يدخل تحته، فخرج النكرة فى الآيات (٢)، ولو بصيغة الجمع كرجال، وقوله: من غير حصر، يحترز به عن أسماء العدد؛ فإنها متناولة لكل ما يصلح له، لكن مع الحصر، وهذا بنا على أنها ليست بعامة وهو المعروف، وبه صرح ابن الحاجب هنا، وجعل الحد غير مانع، لو لم يحترز عنها، لكن كلامه في بحث الاستثناء يقتضى أنها عامة، وقد تابعه المصنف هناك، ومنهم من زاد فى هذا الحد بوضع واحد؛ ليحترز عما يتناوله بوضعين فصاعدًا كالمشترك وما له حقيقة ومجاز؛ لأن عمومه لا يقتضى أن يتناول مفهوميه معًا، وإنما لم يذكره المصنف للتنبيه على أنه غير محتاج إليه؛ لأنا إن قلنا: لا يحمل المشترك على معنييه، فقد خرج بقيد الاستغراق؛ فإنه لا يستغرق جميع ما يحصل له عندهم، وإن قلنا: يحمل؛ فلأن التعريف للعام بحسب الشمول والمشترك، وما له حقيقة ومجاز كه عموم على رأى الجمهور، ولكن بطريق البدلية.

(م): والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته.

1400

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) قوله «النكرة في الآيات» كذا بالأصل وهو خطأ والصحيح «الذكرة في الإثبات»؛ لأنه قيد «ويستغرق جميع ما يصلح له»، يخرج النكرة في الإثبات، سواء كمانت مفردة كرجل أو مثناة كرجلين أو جمعا كرجال أو اسم جمع كقوم أو اسم عدد كعشرة.

إحداهما: أن الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم؟ فيه خلاف، زعم المصنف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى: حكاه، ولم أحده في كتبه، وإنما يوحد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف، وكذا في كملام الفقهاء، ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين:

أصحهما: نعم؛ لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في حف أو حافر» (١٠).

والثانى: لا؛ لأنه نادر عند المحاطبين بالحديث، ولم يرد باللفظ، وقال الغزالى فى «الوسيط»: لو أوصى بعبد، أو برأس من رقيق، حاز دفع الخنثى. وذكر صاحب والتقريب» وجها، أنه لا يجزئ؛ لأنه نادر لا يخطر بالبال، وهو بعيد؛ لأن العموم يتناول. انتهى. وذكروا فى المتمتع العادم للهدى أنه يصوم الأيام فى الحج قبل عرفة، فلو أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق وصامها، لا يكون أداء، وإن بقى الطواف؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر، فلا يقع مرادًا من قوله تعالى: وثلاثة أيام فى الحج وغيرة. وفى «النهاية» حكاية وجه ينازع فيه، قلت: وهذا الخلاف ينبغى أن يكون فيما ظهر اندراجه فى اللفظ، فإن لم يظهر وساعده المعنى، فلم أرهم تعرضوا له وينبغى أن يجرى فيه خيار المحلس؟ على وجهين:

أحدهما: لا، فإن المعول الخبر، وهو إنما ورد في المتبايعين، والولى قد تـولى الطرفين، وأصحهما الثبوت وأنه بيع محقق، وغرض الشارع إثبات الخيار في البيع، وإنما خصص المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد، وكذا وجهه الإمام في «النهايـة»، فلو قال المصنف: والصحيح دخول النادرة تحت العموم ولو بالمعنى؛ ليشمل هذه الصورة.

الثانية: إن الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم؟ فيه خلاف حكاه القاضي عبد الوهاب في كتابه المسمى بـ الملخص، والصحيح الدخول؛ لأن المراد إنما هو باللفظ، فلا مبالاة بصورة لم تقصد، فإن المقاصد لا انضباط لها، والرجوع إلى منضبط أولى. قلت:

. vedakista.

<sup>(</sup>۱) حدیث أبو هریرة، رضی الله عنه، مرفوعًا رواه الترمذی فی سننه وقال: هذا حدیث حسن (۱). (۱۷۸/٤).

انظر: بذل المجهود (۲۲/۱۲)، سنن النسائي (۲۲۲/۱)، ابن ماجمه (۹۲۰/۲)، مسند الإمام آحمد (۷۲۰/۲۰۹۰)، مسند الإمام

<sup>(</sup>٢) قوله: «منع» كذا بالأصل، ولعل الصواب المناسب للمعنى «بيع».

ويؤخذ الخلاف فيها في كلام أصحابنا أيضًا؛ ولهذا لما حكى في «البسيط» الخلاف في التوكيل بشراء عبد، فاشترى من يعتق على الموكل، قال: ومثار الخلاف التعلق بالعموم أو الالتفات إلى المقصود، هذا لفظه، قال المصنف: وليست غير المقصودة هي النادرة كما توهم بعضهم، بل النادرة همي التي لا تخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعها، وغير المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال ولو غالبا، فرب صورة تتوفر القرائن على أنها لـم توجد وإن لم تكن نادرة، ورب صورة تدل القرائن على أنها مقصودة وإن كانت نادرة، فإذا ذكر اللافظ لفظًا عامًا، وهناك صورة لم تقصد ولكنها داخلة في دلالة اللفظ وكثيرًا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين - فهل يعتبر لفظه، وتدخل تلك الصورة، وإن لم يقصدها أو يقتصر على المقصود؟ والأصح الأول، والحنابلة يميلون إلى ترجيح الثاني، ويبنون عليــه أصولاً عظيمة في باب الوقف، واستنبط ابن الرفعة من كلام القرافي في الفتاوي، أن مقاصد الواقفين يعتبر فيخصص بها العموم ويعمم بها الخصوص، وليس المراد أن المقصود إخراجها تدخل، وفرق بين غير المقصودة، والمقصودة الإخراج، فمقصودة الإخراج لا سبيل إلى القول بدخولها، غير أن نقول: لا اطلاع على قصد الإخراج إلا بدليل، وذلك الدليل مخصص بهذا اللفظ فلا يمنع دخول الصورة، في مدلوله؛ لأن التخصيص إخراج من الحكم لامن المدلول، ومسألة الكتاب إنما هي غير المقصودة فبنوا قصد إحراجها أم لا، فإن لم يقصد دخل لفظًا وحكمًا وإن قصد إحراجها دخلت لفظًا وخرجت حكمًا كسائر المخصصات، ونظير غير المقصودة المحماطب - بكسر الطاء - همل يدخل في عموم خطابه، فإن المخاطب لا يقصد نفسه غالبًا؟.

### (م): وأنه قد يكون مجازًا.

(ش): لا خلاف أن حكم الحقيقة ثبوت ما وضع اللفظ له خاصًا كان أو عامًا؟ واختلفوا في المجاز هل هو كذلك، فيثبت ما استعير له اللفظ خاصًا كان أو عامًا؟ فالأكثرون: نعم، فيستويان في إثبات الأحكام بهما، ولم ينقل عن أحد من أئمة اللغة، أن الألف واللام أو النكرة في نية النفي وغيرها يفيدان العموم بشرط أن يكون في الحقيقة، بل أدلة العمل بالعام مطلقة فيشملها، وخالف بعض الحنفية، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته؛ لأنه على خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة كما قالوه في مسألة عموم المقتضى، أن ما يفيد بالضرورة يقدر بقدرها، فإذا ورد: «لا تبيعوا الطعام بالطعام عموم المقتضى، أن ما يفيد بالضرورة يقدر بقدرها، فإذا ورد: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» (1) وورد إلا الصاع بالصاعين، أيصرف إليه، ولم يعم كل مكيل؟ وهذا

Works de C.

<sup>(</sup>١) حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» أخرجه مسلم في صحيحه (١/٤/٣)، والإمام أحمد في المسند (٢/٥٠٥)، والبيهقي في السنن (٢٨٥/٥).

٣٢٦ ..... الكتاب الأول في الكتاب

ضعيف وليس المجاز مما يختص بمحال الضرورات، بل هو عند قوم غالب على اللغات، وليس العموم ذاتيا للحقيقة، بل بأسباب زائدة، كتعريف الجنس باللام وغيره، فإذا وجد هذا السبب في المحاز تعين المصير إليه، ثم عين الصاع في الحديث غير مراد، بل المراد ما كيل فيه، بطريق المحاز، فتعين عموم المحاز، كما تعين عموم الحقيقة، ومن الدليل على أن العام قد يكون مجازًا الاستثناء في قوله على "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» (١)، فإن الاستثناء معيار العموم، فدل على تعميم كون الطواف صلاة، وكون الطواف صلاة، مجاز.

### تنبيهان:

الأول: ظهر بهذا أن العبارة مقلوبة، والصواب أن نقول: وأن المجاز يدخل العموم، فإن صورة المسألة أن يشتمل المجاز على السبب المقتضى للعموم من الألف واللام وغيرها، والمحل قابل للعموم، فهل يجب القول بعمومه، عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض، كما يجب العمل به عند وجوده فى الحقيقة أم لا؛ لأنه ثبت للضرورة؟ ومن ثم ذكر هذه المسألة صاحب «البديع» فى بحث المجاز لا فى بحث العموم. وعبارة ابن السمعانى فى «القواطع»: واختلف أصحابنا فى المجاز، هل يتعلق به العموم؟ على وجهين: فقيل: لا يدخل فى العموم إلا الحقائق، وقال آخرون: يدخل فيه المجاز كالحقيقة؛ لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة.

الثانى: ظن المصنف فى «منع الموانع» أن هذه مسألة المقتضى وليس كذلك، فإن المقتضى لم يشتمل على دليل العموم؛ لأنه ليس بملفوظ، وإنما يقدر لأجل صحة الملفوظ، ومن هنا يضعف مأخذ من ألحقه بالمقتضى؛ لأن التقدير لأجل الصحة ضرورى، فلا يجوز أن يقدر زائد على قدر الحاجة، فإذا خولف هذا الأصل لضرورة، لا يجوز أن تزاد المخالفة على قدر الضرورة، بخلاف المجاز المشتمل على إرادة العموم؛ فإنه إذا لم يحمل على العموم، يلزم منه إلغاء دليل العموم.

# (م): فإنه من عوارض الألفاظ، قيل: والمعاني، وقيل به في الذهني.

(ش): لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، قال في «البديع»: بمعنى وقوع الشركة في المفهوم، لا بمعنى الشركة في اللفظ

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر مرفوعًا «الطواف بالبيت صلاة» أخرجه البيهقى فى سننه (٨٥/٥)، والحاكم فى المستدرك (٨٥/٥)، والنسائى موقوفًا عن رجل أدرك النبى فى السنن (١٧٦/٥).

الكتاب الأول في الكتاب .....

بالعام، هو وصفه به مجردًا عن المعنى؛ فإن ذلك لا وحه لـه، بـل المراد وصف بـه اعتبـار معناه الشامل لذكره. واختلفوا في المعاني على مذاهب:

أحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازًا. وهو أبعد الأقوال، بل في ثبوته نظر.

والثانى: إنه من عوارضها بحازًا، وعزاه الهندى للجمهور؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد، إلا إذا اختلف فى أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، وقولهم: عمهم الخصب والرحاء، متعدد؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص الأخرى.

والثالث: إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ، كما صح في الألفاظ شمول أمر لتعدد، يصح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيهما، وقال القاضى عبد الوهاب: مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب، وإن لم يكن هناك صيغة تعمها، كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] أي: نفس الميتة وعينها، لما لم يصح تناولها التحريم لها، عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل، والبيع، واللبس، وسائر أنواع الانتفاع، وإنِ لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص.

والرابع: التفصيل بين المعانى الكلية الذهنية، فهى عامة، بمعنى أنها بمعنى واحد متناول لأمور كثيرة دون المعانى الخارجية؛ لأن كل ما له وجود فى الخارج، فلابد أن يكون متخصصًا بمحل وحال مخصوص لا يوجد فى غيره، فيستحيل شموله لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفى لاهندى.

#### تنبهان:

الأول: عطف المصنف على الأصح يقتضى وجود خلاف فى كونه من عوارض اللفظ، وليس كذلك، فينبغى أن يجعل استتنافًا لا عطفًا على ما قبله.

الثاني: ظهر بما سبق أنه ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني المعاني التابعة للألفاظ، بل المعاني المستقلة، كالمقتضى والمفهوم؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا حلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام.

## (م): ويقال للمعنى: أعم، وللفظ: عام.

(ش): يقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص.

وقال القرافى: ووجه المناسبة أن صيغة افعل تدل على الزيادة والرجحان، والمعانى أهم من الألفاظ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل، ومنهم من يقول: فيها عام وحاص، أيضًا.

(ش): هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلى والكل:

أما الكل: فهو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا على الأفراد، كأسماء العدد ويقابله الجزء، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة.

وأما الكلى: فهو الذى يشترك فى مفهومه كثيرون، كمفهوم الحيوان فى أنواعه، والإنسان فى أنواعه، فهو: الكلى مع والإنسان فى أنواعه؛ فإنه صادق على جميع أفراده، ويقابله الجزئى كزيد، فهو: الكلى مع قيد زائد، وهو تشخصه، فلك أن تقول: الكلى بعض الجزئى.

وأما الكلية: فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: رجل يشبعه رغيفان غالبًا، فإنه يصدق باعتبار الكلية، أي: كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبًا لا يصدق باعتبار الكل أي: المجموع من حيث هو مجموع، فإنــه لا يكفيــه رغيفان، ولا قناطير متعددة؛ لأن الكل والكلية تندرج فيها الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة، وجميع ما في مادة الإمكان، وإنما الفرق بينهما: أن الكل يصدق من حيث المجموع، والكلية تصدق من حيث الجميع، وفرق بين المجموع والجميع، فإن المجمـوع الحكم على الهيئة الاجتماعية، لا على الأفراد، والجميع على كل فرد فرد، ويقابلها الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين، كقولك: بعض الحيوان إنسان، فالجزئية بعض الكلية، إذا علمت هذا فمسمى العموم كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعين في النفي والنهي، إلا إذا كان معناه الكلية التي يحكم فيها على كل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد كما عرفت، وحينتذ يستدل بها على فـرد مـا من الأفراد في النفي والنهي، إنما يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي والنهي لا في الأمر، وحين الثبوت، فمدلول العموم كلية لا كل، لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به إجماعًا، فإن قول ه تعالى: ﴿ لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، [الأنعام: ١٥١]، دال على تحريم كل فرد من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لـم يـدل عليـه فـرد، فـلا يكـون عاصيًا بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع، وبهذا التقرير يزول الإشكال الـذي تشعب به القرافي، فإنه قال: فإن دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو: زيد المشرك مثلاً من المشركين، لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنًا والتزامًا، بطل أن يدل لفظ العموم مطلقًا؛ لانحصار

- Carrier

Barting of the

大 大 大

بالتضمن؛ لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه، والجزاء إنما يصدق إذا كان المسمى كـلا؛ لأنه مقابله، ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت، فلا يكون زيد جزء فلا يدل عليه تضمنًا، وإنما قلنا لا يدل عليه بالالتزام؛ لأن الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه، ولازم المسمى لابد وأن يكول خارجًا عن المسمى، وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم، لأنه لو خرج لخرج عمرو وحالد، وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء، وأحاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح «المحصول»، بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى، ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب ذلك، وحينئذٍ، فقوله: ﴿فَاقْتَلُوا الْمُسْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، في قوة جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك، إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بحملتها فهي لا تبدل على قتبل زيبد المشرك، ولكنها تتضمن، ما يدل على قتل زيد المشرك(١)، لا بخصوص كونه زيدًا، بل بعموم كونه فردًا ضرورة تضمنه اقتل زيد المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهمي حزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصفة على وجهين، قتل زيد المشرك، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب، والذي هو في ضمن ذلك المجموع هـو دال على ذلك مطابقة، قال: فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هي من قبيل دلالة المطابقة.

تنبيه: ما قالوه، أن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها على كل فرد هو فى الإثبات، فإنه كان فى النفى فلا يرتفع الحكم عن كل فرد فرد، وفرق بين عموم السلب وسلب العموم.

(م): ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي رضى الله عنه وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية.

(ش): للعام دلالتان إحداهما على أصل المعنى، وهى قطعية بلا خلاف، والثانية على استغراق الأفراد، أى: على كل فرد مخصوص هل هى ظنية أو قطعية، المنسوب للشافعية الأول، وقالوا لا تدل على القطع إلا بالقرائن كما أنه لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن،

Madisan

<sup>(</sup>۱) وهي لا تدل على قتل زيد المشرك؛ لأنه معين، والمعين لا يدخل في العموم إلا ضمنا، بمعنى أنـــه يقتل في الجملة كنوع لا كعين.

واحتجوا بأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق وتارة للبعض، فامتنع القطع ولم يضره الإجمال للقطع، بأن الصحابة وأهل اللغة طلبوا دليل التخصيص لا دليل العموم. واحتجوا أيضًا بأنه لولا ذلك لما حاز تأكيد الصيغ العامة، إذ لا فائدة فيه، وقد قال تعالى: في فسجد الملائكة كلهم أجمعون [ص: ٧٣]. والمنسوب للحنفية الأول<sup>(۱)</sup> وأنها توجب الحكم في جميع الأفراد الداخلة تحته قطعًا ويقينًا، كالخاص فيما يتناوله، وعزاه الأبياري في «شرح البرهان» إلى المعتزلة وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير البيان، عن مورد الخطاب. فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان وما عزاه المصنف للحنفية، مراده جمهورهم، وإلا فطائفة منهم على الأول، منهم أبو منصور الماتريدي، ومن تبعه من مشايخ سمرقند، وما قيد به محل الخلاف مانع فيه المازري فإنه قيده عا زاد على أقل الجمع أما دلالته على الأول، فهو قطعي بلا خلاف، وما عزاه في الأول للشافعي ، رضي الله عنه، فلا خصوصية له به، بل القائلون بصيغ العموم عليه، وهو محل وفاق، ثم يقتضي أنه لم ينقل عن الشافعي ، رضي الله عنه، في المقام الثاني.

وقد قال إمام الحرمين في «البرهان»: أما الفقهاء فقد قال جمهورهم: إن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الأقل ظواهر فيما زاد عليه، والذي صح عندى من مذهب الشافعي ، رضى الله عنه، أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصًا في الاستغراق، قال: وإنما التردد فيما عدا الأول من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المحصوصة ثم أشار الإمام إلى توسط في المسألة، وهو أن بعضها يدل على القطع وبعضها بخلافه وكان ينبغي للمصنف إذ قيد محل الخلاف أن يتمم ذلك بتحرده عن القرائن ليخرج ما يثبت إنه غير مجمل للتخصيص بدليل، فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، كقوله تعالى: ﴿واللّه بكل شيء عليم﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ووللله ما في السموات وما في الأرض﴾ [البقرة: ٢٨٤]، ﴿وماصن دابة في واللّه ما في السموات وما في الأرض﴾ [البقرة: ٢٨٤]، وماصن دابة في الأرض إلا على الله رزقها إله إهود: ٦]، ونحوه، وكذلك ما لا يحتمل إحراؤه على العموم، «أى لا يمكن اعتبار العموم فيه، لكون المحل غير قابل له، كقوله: ﴿لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ [الحشر: ٢٠]، فإنه حينئذ يكون العام كالمحمل، يجب التوقف فيه إلى أن المراد منه، فإنه خارج عن محل الخلاف، وقد استثناه بعض الحنفية، ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة، وحوب اعتقاد العموم وتخصيصه بالقياس وحبر ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة، وحوب اعتقاد العموم وتخصيصه بالقياس وحبر ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة، وحوب اعتقاد العموم وتخصيصه بالقياس وحبر

<sup>(</sup>١) قوله: «الأول» كذا بالأصل، ولعلَّ الصواب المناسب لسياق الكلام «الشاني» وهمو ما دل عليه المتن من قبل.

(م): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه الشيخ الإمام.

(ش): وعمن صرح به من المتقدمين الإمام أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» كلامه على الاستصحاب، وخالف في ذلك جماعة من المتأخرين، فقالوا العام الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع، وقالوا: لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فإذا قال: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٣]، عم كل مشرك بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوال حتى يقتل في حال الهدنة وفي حال الذمة لا خصوص المكان حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلاً، ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو يوم الأحــد مثلًا وقد شغف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث، وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد أنكره عليه جماعة من المحققين، منهم الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد، وقال: من أخرج شيئًا من ذلك فقد حالف مقتضي العموم بلا دليل، واستدل بحديث أبي أيوب: لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فهذا أبو أيوب من أهل اللسان والشرع فهم العموم من الأمكنة، وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي بين المقالتين، وقال: معنى كون العام في الأشخاص مطلقًا في الأزمان والأحوال، إنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما فــي أشــخاص أخــر ممــا يتناولــه ذلك اللفظ العام، فيعمل به لأنه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما قال ابن دقيق العيد، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق، أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلاً، يجلد بعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلـد ثانيـة فـي زمـان آخر أو مكان آخر، فإن المحكوم عليه، وهو الزاني، والمشرك ونحوه، فيه أمران:

أحدهما: الشخص والثاني: الصفة، كالزنا والشرك، فأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره.

(م): مسألة: كل، والذى، والتى، وأى، وما، ومتى، وأين، وحيثما، ونحوها للعموم حقيقة، وقبل: للخصوص، وقبل: مشتركة وقبل: بالوقف.

(ش): اختلف في أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب:

أحدها: وعزى للأشعرى إنكارها على معنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى الجمع بمحردها، ولم ينكروا أنه يدل على ذلك بأكثر من لفظة واحدة أو قيام قرينة، إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغات ولم تجيء اللغة به، لأنه لو كان بالتواتر، لاشترك العقلاء في علمه، والآحاد تستحيل إثبات مسائل الأصول والاعتقاد بها.

والثانى: إنها موضوعة للخصوص وهو أقل الجمع، أما الجمع إما اثنان أو ثلاثة، لأنه المتيقن واستعمل في العموم مجازًا.

والثالث: مشتركة بين العموم والخصوص وعليه أكثر الواقفية.

والرابع: الوقف.

ونقله القاضى فى «مختصر التقريب» عن الأشعرى ومعظم المحققين واحتاره، وقال: وحقيقة ذلك أنهم قالوا: سبرنا اللغة ووضعها، فلم نجد صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد.

والخامس: قول الجمهور: إثبات الصيغ؛ لأن العموم معنى من المعانى محتاج إلى التعبير عنه، فوجب أن يضع الواضع له لفظًا كما وضع لغيره من المعاني المحتاج إليها، وهذا هو الصحيح، وعليه التفريع، وإنما عدد المصنف أمثلة الصيغ، للتنبيه على تقسيمها إلى ما يشتمل على جميع المفهومات، وهو الأربعة الأول، وإلى ما يختص عموم ببعضها، وهو الباقي، وإنما بدأ بـ كـل،، لأنها أقوى صيغ العموم، والعجب من ابن الحاجب في إهمالها. ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها، نحو: ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانَ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، أو تابعة نحو: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [ص:٧٣]. وسبق الكلام عليها في الحروف، وأراد بالذي والتي وما يتفرع عنهما، جمعًا وتثنية وجميع لغاتهما، كقوله تعالى: ﴿إِنْ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مَنَا الْحُسَنَى ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، ﴿وَاللَّذَانَ يَأْتِيانُهَا مَنكُم [النساء: ١٦]، ﴿واللاتي تخافون نشوزهن ﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿واللائمي يئسن من المحيض، [الطلاق: ٤]، وأطلق ابن السمعاني، وابن الحاجب وغيرهما: أن الأسماء فليست منها، ولم يذكر جمع من الأصوليين الموصولات في الصيغ، وأما «أي» فعامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال، ومنه: أيما امرأة نكحت نفسها(۱) أي زمان سرت سرت معك، أي مكان جلست جلست معك، أي حال كنت كنت عليه، أي فعل فعلت فعلت، وحقه أن يقيدها بالاستفهام، والشرطية، والموصولة،

<sup>(</sup>١) الحديث سبق نخريجه.

نحو مررت بأيهم قام أى: بالذى قام؛ لتخرج الصفة، كمررت برجل أى رجل، والحال نحو مررت بزيد أى رجل فى إطلاق نحو مررت بزيد أى رجل، ومن صرح بتعميم الموصولة، القرافى، وهو داخل فى إطلاق من أطلق تعميم الموصولات، ومنهم من أخرج الموصولة، وفيه ما ذكرنا.

وأما القسم الثانى وهو ما يختص ببعض المفهومات، فينقسم إلى ما يعم كل ما لا يعقل، وهو «ما» الشرطية وما الاستفهامية وإلى ما يختص ببعض من لا يعقل وهو الباقى فمتى يختص بالزمان نحو: متى تقم أقم، وأينما، وحيثما بالمكان نحو: أين تجلس أجلس، قال تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ [النساء: ٧٨]، ﴿وحيثما كنتم فولوا وجوهكم﴾ [البقرة: ٤٤١]، قال الأصفهاني شارح «المحصول»: وقيد ابن الحاجب الزمان بالمبهم؛ فلا تقول: متى زالت الشمس فأتنى، وتقول: متى جاء زيد حثتك.

### تنبيهان:

الأول: ينبغى أن يجىء خلاف فى أن العموم حجة فى كلام الشارع دون كلام الناس، من الخلاف السابق فى المفهوم، وشاهده أنه لو وكله ببيع عبده، ثم قال: وافعل ما شئت، فهل له أن يوكل غيره فى بيعه على وجهين: أصحهما: لا؛ لأنه لم ينص عليه، والثانى: يعم، لأنه أمره أمرًا عامًا، قال القاضى حسين فى تعليقه: ومن قال بالأول، قال: العموم إنما يستنبط من أمر صاحب الشرع، لا من أمر العباد.

الثانى: أن «من» وغيرها من ألفاظ الشرط، تقتضى عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، بدليل إنه لو قال: من دخل دارى من نسائى فهى طالق، فدخلت واحدة مرتين، الأفعال، بدليل إنه لو قال: من دخل دارى من نسائى فهى طالق، فدخلت واحدة مرتين لم تطلق إلا واحدة، إلا أنه يقتضى وجود الجزاء عند أول وجود الشرط، أما التكرار فلا يقتضيه، إلا أنه قد يتحقق التكرار في بعض المواضع بواسطة قياس إذ فهم أن الشرط علة، فإن الأصل: ترتب الحكم على علته فيلزم التكرار كقوله تعالى: همن عمل صالحا فلنفسه [فصلت: ٤٦]، وفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره [الزلزلة: ٧]، وأما فلنفسه الموضوعة لعموم الأفعال فهى: كل، ومتى، وما، ومهما، فلو قال: كلما دخلت فأنت طالق، اقتضى التكرار.

(م): والجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد خلافًا لأبى هاشم مطلقًا، وإمام الحرمين إذا احتمل معهود.

(ش): قد يستفاد من العموم لامن جهة وضعه، بل بواسطة القرينة، وهو إما أن يكون في الإثبات وذلك في الجمع المعرف باللام من غير عهد كقوله تعالى: ﴿إِن الله برىء من المشركين﴾ [التوبة: ٣]، والإضافة نحو: عبيدى أحرار، ونسائى طوالق، وسواء فيه،

جمع السلامة والتكسير، والجمهور على أنه للعموم إذا لم يكن هناك عهد محقق، ويدل عليه قوله على حين ذكر التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، (١)، فدل على اقتضاء المضاف، العموم، ولأنه يحسن الاستثناء تقول: اعط المسلمين إلا فلانًا، والاستثناء معيار العموم، ولأنه لو قال: رأيت مسلمين، علم أنه رأى من هذا الجنس ولا يفيد الاستغراق، فلابد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة، ولا فائدة إلا الاستغراق، وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد الجنس لا العموم مطلقا.

أى سواء احتمل عهد أم لا وحكاه صاحب «الميزان» عن أبى على الفارسي أيضًا، وعزاه المازرى لأبي حامد الإسفرائيني.

وأشار المصنف بقوله: ما لم يتحقق عهد، إلى أن محل الخلاف، إذا لم يكن هناك عهد، فإن كان انصرف إلى المعهود ولا يعم بالاتفاق كما قاله في «المحصول» وغيره، وإن لم يكن هناك دليل على إرادة الجنس ولا العهد، فتوقف إمام الحرمين فيه، وقال: إنه محتمل لهما، وإنما تفيد الاستغراق عنده، إذا تحقق أن تعريفه للجنس، والجمهور قالوا في هذه الصورة أيضًا: إنه للاستغراق، ولا ينصرف عنه إلا إذا كان ثم معهود ينصرف التعريف إليه.

#### تنبيهات:

الأول: اعترض على دعوى الأصوليين، العموم في العرف، بأن سيبويه وغيره من أئمة اللغة، نصوا على أن جمع السلامة للقلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والعموم ينافي القلة، وجمع إمام الحرمين بين الكلامين فحمل كلام النحاة على ما إذا كانت نكرة وأجراه غيره على ظاهره، وقال: إنه لا مانع أن يكون أصل وضعها للقلة لكن غلب استعمالها في الكثرة، إما بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع، وهو قوى، فإن الموضوع للقلة كثيرًا ما يستعمل في الكثرة، فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال، ونظر النحاة إلى أصل الوضع، فلا خلاف.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (۱/ ۱۵)، ومسلم فى صحيحه (۳۰۲/۱)، وفى سنن أبى داود (۲۹۱/۱)، والنسائى (۱۸۹/۲)، وابن ماجه (۲۹۱/۲)، وفى مسند الإمام أحمد (۳۷۲/۱)، وأخرجه أيضا الترمذى فى سننه وقال: حديث ابن مسعود أصح حديث فى التشهد.

انظر: تحفة الأحوذي (١٧١/٢).

وقيل: إن السؤال لا يرد من أصله، ولا تنافى بين القلة والعموم، فإنك إذا قلت: أكرم الزيدين، معناه: أكرم كل واحد يجتمع مع تسعة أو دونها، بخلاف أكرم الرحال، فمعناه: أكرم كل واحد منهم يكون إلى عشرة فأكثر. وإنما ينافى العموم أن لو كان معناه الأسر بإكرام مسمى الجمع، وليس كذلك.

الثانى: علم منه أن الأصل فى الألف واللام العموم حتى دليل على خلافه، ويقع فى كلام بعضهم: الأصل فيها للعهد حتى يقوم دليل على خلافه، ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا لم تقم قرينة على إرادة عهد، وشككنا أن العهد مراد أولا، هل يحمل على العموم أو لا؟ الأقرب الأول، وهنا سؤال وهو أنه كيف الجمع بين هذا وبين قولهم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أن السبب قرينة فى انصرافه إلى العهد، وأحيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة فى أنه مراد لا أن غيره ليس بمراد فنحن نعمل بهذه القرينة فنقول: دلالة هذا العام على محل السبب قطعية، ودلالته على غيره ظنية، إذ ليس فى السبب ما ينفيه.

الثالث: إن خلاف أبي هاشم والإمام إنما هو في الجمع المعرف دون المضاف وطرد المصنف فيه لعدم الفارق.

(م): والمفرد المحلى مثله خلافًا للإمام مطلقًا، ولإمام الحرمين والغزالى إذا لم يكن واحده بالتاء، زاد الغزالى: أو تميز بالوحدة.

(ش): في مثل: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ﴿والسارق والسارقة والسارقة والسارقة والسارقة والمائدة: ٣٨]، مذاهب: أصحها: إنه للعموم إذا لم يكن هناك معهود، ويرجع إليه بدليل صحة الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإنسان لَفَي حَسْر إلا الذين آمنوا العصر: ٣٠٢].

ونص عليه الشافعي في الرسالة، فقال: إن الزانية والزاني من العام الذي خص، قال ابن التلمساني وغيره: وشرط دلالتها على الاستغراق أن يحسن موضعها كل، نحو: ﴿إِنْ الإِنسان لَفِي خسر﴾، بخلاف نحو: ﴿فعصي فرعون الرسول﴾ [المزمل: ١٦]، فإن المراد به موسى، عليه السلام، فلا يحسن تقديرها بكل.

والثاني: قال الإمام في المحصول: ليس بعام إلا بقرينة، وقال: إنه يراد به تعريف الماهية لا العموم، قال ابن الخباز النحوى: واحتج على ذلك بأمور لا يصبر على النظر حق الصبر، والذي يضعف مذهبه؛ إنها لو كانت لتعريف الماهية لم يكن بين المعرفة والنكرة فرق؛ لأن النكرة تدل على الماهية دلالة وضعية كفرس وحجر، فإذا قلت:

1. 125

was a

والثالث: التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يدخله، فما ليس فيه التاء إن تجرد عن عهد، فللجنس، نحو: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور: ٢] وإن لاح قصد المتكلم للجنس، فالاستغراق، نحو: الدينار أشرف من الدرهم، وإن لم يعلم الحال فمحمل، وأما ما تدخله التاء كالتمر، فنقل في تعميمه قولين، ولم يصرح باختيار شيء، لكن رأى أن التمر أدل على الجنس من التمور، فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة اللفظ. والتمور يتخيل فيها الواحد.

ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع، وفي صيغة الجمع حلاف، وبما ذكره يعلم: أن المصنف لم يعرف بنقل مذهب إمام الحرمين عُلى وجهه.

والرابع: التفصيل بين أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالتاء كالتمرة والتمر، فإذا عرى عن التاء اقتضى الاستغراق كقوله و لله تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر التمر وإن لم تدخله تاء التوحيد، فإن لم يتشخص مدلول ولم يتعدد كالذهب والماء؛ فهو لاستغراق الجنس، إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد، وإن تشخص وتعدد كالدينار والرجل؛ احتمل العموم وتعريف الماهية، فلا يحمل على العموم إلا بدليل، قاله في المستصفى.

### تنبيهات:

الأول: سكت المصنف هنا عن الإضافة في المفرد، وقال الهندى: لم ينصوا عليها، لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك هاهنا، قلت: قد صرح بالتسوية جماعة، لكن الإمام في «المحصول» أنكر العموم في المفرد المعرف، وأما المضاف فصرح في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب بأنه يعم، وكأن الفرق على طريقته: أن الإضافة أدل على العموم من الألف واللام.

الثانى: أشار بقوله: مثله، إلى أن شرط تعميمه: أن لا يتحقق عهد، فإن كان هناك عهد انصرف إليه قطعًا وإن احتمل فعام على الصحيح، ويجيء هنا توقف إمام الحرمين

<sup>(</sup>۱) الحديث روى بألفاظ مختلفة، عن عبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري.

انظر: صحیح البخاری (۲۱/۲)، صحیح مسلم (۱۳۰۹/۳)، وموطأ مالك (۲۳۲/۲)، والأم للشافعی (۲۹/۳)، وفی السنن لأبی داود (۲٤٨/۲)، والنسائی (۲۱/۷)، وابن ماجه (۱/۸)، والسنن الكبری للبیهقی (۲۷٦/۵).

ايصا، بل منو عنه اوى، وعد مارك . كقولك: أقبل الرجل ثم تقول: قرب الرجل فلا يعم، وإن لاح قصد الجنس عم، وإن لم يعرف لماذا أخرج الكلام، فالذي صار إليه المعظم إنه للجنس.

والذى أراه: إنه مجمل، وإنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ، وإنما ثبت عمومه وتناوله الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة بالجنس.

الثالث: تعبيره بالمفرد خلاف تعبير ابن الحاجب باسم الجنس والأول أعم، فإن المفرد المحلى ينقسم إلى اسم جنس، واسم ليس بجنس، فاسم الجنس ما لا واحد له من لفظه، كالناس والنساء والإبل والحيوان، ومن هذه الجهات يفارق المجموع، وأما الاسم المفرد فنحو: الدينار والدرهم، ويفارق اسم الجنس، فإن اسم الجنس لا ينكر عندنا تنكير مدلوله، بخلاف المفرد، فإذا أشرت إلى شيء من الذهب ثم زدت عليه أمثاله لم يتغير الاسم، ولو أشرت إلى جماعة من الآدميين وقلت: هؤلاء ناس، فلو زيد فيهم لم يتغير لفظ الإشارة، وكانت الإشارة إليهم مع الزيادة، بقولك: هؤلاء ولو أشرت إلى درهم أو دينار تغير اللفظ تقول هذان درهمان، ولا يصدق هذا درهم، كذا فرق ابن التلمساني في بعض مصنفاته، ولا أثر له بالنسبة إلى العموم، فإن عمومها استغراقي باعتبار الألف واللام.

(م): والنكرة في سياق النفى للعموم وضعًا، وقيل لزومًا، وعليه الشيخ الإمام، نصًا إن بنيت على الفتح وظاهر إن لم تبن.

(ش): مراده بالنكرة ما هو أعم من المطلق والنكرة، لا النكرة المقابلة للمعرفة، وقوله: في سياق النفي، كان الأحسن أن يقول: في النفي ليعم ما كانت في سياقه، وما انصب النفي عليها، وسيف الدين الآمدى فرق بين النكرة في سياق النفي، وبين ما كان النفى داخلاً عليها، فقال: إن النكرة في سياق النفي ليست للعموم، ذكره في الأبكار، ومشل للنكرة في سياق النفي في كتابه الإحكام بقوله: ليس في الدار رجل، وفيه نظر، وإطلاق النفي يشمل النفي بما ولن ولا، التي للنهي والدليل على أنها للعموم قوله تعالى: ﴿ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله ﴾ [آل عمران: ١٤]، ومنهم من احتج بقوله تعالى: ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ [الحاقة: ٤٧]، وقد تعدى استفادته من «من أحد، ومنهم من احتج بأنه لو لم يكن كذلك، لم يكن لا إله إلا الله توحيدًا والإجماع على خلافه، ثم أشار المصنف فيها إلى بحثين نفيسين:

أحدهما: احتلفوا في أنها عمت وضعًا، أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من أفراد الكلية بالمطابقة، وليس المراد به أنه يدل بالمنطوق، بل ما يفيد معنى الوضع المقابل للزوم وهو ظاهر كلام أصحابنا واختاره القرافي، أو عمت لزومًا، ومعناه أن عمومها ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق، بل باعتبار أن يفي فرد منهم يقتضى نفى جميع الأفراد ضرورة، ونسب للحنفية، واختاره والد المصنف.

وحاصل الخلاف: أنها هل عمت لذاتها أو لنفى المشترك منها، فلم يحصل العموم عندهم إلا لأن حرف النفى اقتضى نفى الماهية الكلية، ونفى الأعم يلزم منه نفى الأخص، فحصلت السالبة الكلية بطريق الملزوم، لأن اللفظ موضوع فى اللغة للسالبة الكلية، والأول أظهر، لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه نفى كل رجل لا نفى المشترك، ويؤيده دخول الاستثناء على هذه الصيغة اتفاقا، وهو على الثانى لم يخرج الاستثناء شيئاً من مدلول اللفظ، لأن مدلوله عندهم، إنما هو الماهية الكلية، فالاستثناء إنما توجه على لازم المدلول بالمطابقة وهى نفى الأفراد اللازمة لنفى المشترك فيكون منقطعًا، وعلى رأى الجمهور يكون الاستثناء من مسمى اللفظ، فيكون متصلاً، وينبنى على الخلاف: المتحصيص بالنية، فإن قلنا بقول الحنفية، من أنه نفى للكلى؛ فلا يؤثر، حتى لو قال: لا أكلت ونوى معينا فلا يسمع وإن قلنا: إنه نفى للكل فيؤثر بتخصيص بعض الأفراد بالنية، واحتار المصنف فى غير هذا الكتاب، التفصيل ١٩٧ بين النكرة المبنية على الفتح فاللزوم، وبين غيرها فبالوضع.

大大大

البحث الشانى: إن قدماء الأصوليين أطلقوا تعميم النكرة المنفية من غير فرق، واعترض عليهم القرافى بالنكرة المقترنة مع لا؛ فإن سيبويه نص على أنه يصح أن يقال: لا رجل فى الدار بل رجلان، وقال ابن السيد إذا قلت: لا رجل فى الدار، بل رجلان، حواب لمن قال: هل فى الدار رجل واحد، فيقال له: لا رجل فى الدار، بل رجلان، بخلاف ما إذا بنيت مع لا، فإنه جواب لمن قال: هل من رجل فى الدار، فكان سؤاله عن مطلق مفهوم الرجل فكان حوابه بعموم السلب، وهذا الاعتراض مردود وكلام الأئمة على ظاهره، وهى عامة فى كل مواردها، لكنه يتفاوت، وبه يجمع بين كلام النحاة والأصوليني فإن بنيت على الفتح مثل لا إله إلا الله، فالعموم فيها نص، وإن لم تبن على الفتح، فإن كانت فى تقديره، نحو: ما جاءنى من رجل فكالأولى نحو: ﴿وها من إله إلا الله﴾ والمنات فى تقديره، نحو: ما جاءنى من رجل فكالأولى نحو: ﴿وها من إله إلا الله﴾ وأن العموم استفيد من الله﴾ وآل عمران: ٢٦]، ولا خلاف فى ذلك، وإنما اختلفوا فى أن العموم استفيد من دخول «من»، أو كان موجودًا قبلها، إن كانت عاملة عمل ليس نحو: لا رجل فى الدار، فإنها مع الاسم تنصب الخبر، فهذا موضع الخلاف الذى ظنه القرافى، وليس كذلك، بل

10,4000

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الأول في الكتاب

الصواب القطع بأنها للعموم، لكنه فيها بطريق الظهور لا النصوصية، فيتطرق إليه التأويل، وادعاء خلاف الظاهر، ويساعد إطلاق الأصوليين على ذلك قول سيبويه الذى حكاه إمام الحرمين في معانى الحروف عنه، وقال: ولهذا نص سيبويه على حواز مخالفته، فتقول: ما فيها رجل، بل رجلان. كما يعدل عن الظاهر، فتقول: حاء الرجال إلا زيداً، فظهر الجمع بين كلام الفريقين، وإنه لا خلاف بينهما، ويجمل قول من قال إنها ليست للعموم في هذه الحالة كما نقل عن الجرحاني والزمخشرى، أنه أراد ليست نصًا فيه، ويشهد لذلك أيضًا، ما نقله الشيخ أبو حيان في «الارتشاف» عن سيبويه، إنها لتأكيد الاستغراق مع الإعراب في قولك: ما جاءني من رجل.

#### ننبيهات:

الأول: ظاهر قوله: وظاهرًا إن لم تبن، بناول صورتين: العاملة عمل ليس وهو واضح، والداخلة عليها من، ولا خلاف إنه نص كما سبق.

الثانى: لا وحه لتحصيصه النفى، بل هى فى سياق الشرط والاستفهام ونحوهما، كذلك قال تعالى: ﴿مِن عمل صالحًا فلنفسه ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وإن أحمد مسن المشركين استجارك ﴾ [التوبة: ٦]: وقالوا: هل رأيت أحدًا ونحوه.

(م): وقد يعم اللفظ عرفًا كالفحوى، ﴿وحرمت عليكم أمهاتكم النساء: ٢٣].

(ش): يستفاد العموم إما من جهة اللغة، أو العرف، أو العقل، ووجه الحصر: أنه إما أن يكون لفظًا أو غير لفظ، واللفظ لابد أن تكون دلالته على معناه، إما باصطلاح عام وهو اللغة، أو خاص وهو العرف، وما ليس بلفظ هو العقل، أى: فهم العموم بطريق العقل، فالذى يدل عليه بالعرف شيئان.

أحدهما: الفحوى، والمراد به مفهوم الموافقة (١)، إذا قلنا دلالته لفظية فإن الحكم فيه إنما ثبت من طريق الأولى لأحل أن العلة فيه أولى، ولكونه مساويًا، لأحل أن العلة اقتضت ذلك، وقد سبق في المفهوم تقرير استفادته من العرف، وإنه رأى لم يرتضه المصنف.

الثانى: إضافة الحكم إلى الأعيان، كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء فتفيد

3.546

o Mileston.

<sup>(</sup>۱) مفهوم الموافقة: هو دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكه معه فى علم المفهومة لمن يعرف اللغة، فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به سلمى فحوى الخطاب، وإن كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق سمى لحن الخطاب.

جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته، وقيل: إن التعميم فيه من باب الاقتضاء، لأن تحريم الأعيان محال لقيام دليل العقل على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون أعيانهم؛ فلابد من إضمار؛ ليستقيم الكلام؛ فيكون على الخلاف في عموم المقتضى، وقد يترجح بقولهم: الإضمار حير من النقل، كما في قوله تعالى: ﴿وحوم الربا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

## (م): وعقلاً كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة(١).

(ش): المفيد للعموم بطريق العقل شيئان:

أحدهما: ترتيب الحكم على الوصف، فإنه يشعر بكونه علة له، وذلك يفيد العموم بالعقل، على معنى أنه كلما وحدت العلة وحد المعلول، وكلما انتفت انتفى، فهذا دل العقل لا باللغة ولا بالعرف.

وثانيهما: مفهوم المحالفة عند القاتلين به كقوله الله المحصول النهام الزكاة فيدل على انتفاء الوجوب في كل ما ليس بسائمة غنم، وهذا تابع فيه «المحصول» وأسقطه من «المنهاج»، فلم يذكر غير المقالة الأولى، وهو حسن، لأن دلالته مفهوم المحالفة، لم يقل أحد إنها عقلية، بل الذي اختاره في «المعالم»: إنه لا يدل على النفي بحسب اللغة، وإنما يدل عليه بحسب العرف العام، فيكون من القسم الأول، قال ابن السمعاني: هل دل عليه من حيث اللغة أو الشرع؟ على وجهين، أصحهما: الأول.

### (م): والخلاف في أنه لا عموم له، لفظي.

(ش): قال الغزالى: المفهوم لا عموم له؛ لأن العام لفظ والمفهوم ليس لفظ. وأثبته الأكثرون لعموم موجبه كما سبق، وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف، لأنه إن كان الحلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا، فالحق الإثبات، وهو مراد الأكثرين، والغزالي لا يخالفهم فيه؛ لأنه من القائلين بأن المفهوم حجة، وإن فرض في أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا؛ فالحق النفي وهومراد الغزالي وهم لا يخالفوا فيه، ولا ثالث هاهنا يمكن فرضه محلاً للنزاع، والحاصل أنه نزاع يعود إلى تفسير العام، بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة، وزعم بعضهم أن الغزالي يقول: إن المفهوم إن كان عن لفظ ثبوتي، اقتضى في الجملة، وزعم بعضهم أن الغزالي يقول: إن المفهوم إن كان عن لفظ ثبوتي، اقتضى

<sup>(</sup>۱) مفهوم المخالفة حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم إثباتًا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب يدل عليه.

الكتاب الأول في الكتاب ......ا

المفهوم السلب، فيكون للعموم، وإن عكس ذلك يكون غير عام، والـذى يشكل على الغزالى أنه جعل دلالة الالتزام لفظية، والمفهوم من جملة أقسامها، ومع ذلك فلا يتجه فيـه القول، بأنه لا يعم العلة التي ذكرها.

# (م): وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم.

(ش): أى: فصل المفهوم وهو صحيح في الفحوى، وأما المحالفة، فالمذكور هناك أنه هل دل باللغة أو بالشرع أو بالمعنى، ولم يذكر العقل، وفسرنا هناك المعنى بالعرف العمام فيرجع للتقسيم السابق.

## (م): ومعيار العموم الاستثناء.

(ش): أي: فإن الاستثناء، إحراج ما لولاه لوجب دحوله في المستثنى منه، فلزم أن تكون كل للأفراد واجبة الاندراج، ولا معنى للعموم إلا ذلك وإنما قلنا بوحوب الاندراج، لأنه جائز بالاتفاق، فلو لم يكن واجبًا أيضًا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر، لاشتركهما في إمكان اندراج كل فرد من أفرادها تحته، فنقول: حاز حال الاندراج، وقد نص النحاة على منعه، وقضية هذا التوجيه أن الاستثناء إذا دخل على لفظ عام نقل دلالته على أفراده من الظهور إلى التنصيص وبه صرح بعضهم، قال: وإلا لم يكن لتخصيص المستثنى فائدة، وقد أورد على المصنف دخول الاستثناء في مقادير الأعداد ولا عموم فيها، واجاب بأنا لم نقل: كل مستثنى منه عام، بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس، وفيه نظر.

واعلم أن هذا الأصل ليس متفقًا عليه، فقد ذهب ابن مالك إلى أنه لا يشترط فى صحة الاستثناء كونه من عام، بل يجوز من النكرة فى الإثبات بشرط الفائدة نحو جاءنى قوم صالحون إلا زيدًا، وخرج عليه الاستثناء من العدد نحو وفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا [العنكبوت: ١٤] وقال ابن الدهان (١): الاستثناء، إخراج بعض ما يوجبه اللفظ من عموم ظاهر، أو عموم حكم، أو معنى يدل عليه اللفظ بعموم اللفظ، نحو: قام

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم بن ظفر الأنصارى البغدادى المعروف بابن الدهان، نحوى أديب، ناثر ناظم، ولد ببغداد سنة ٤٩٤هـ. سمع الحديث وأحذ عنه الخطيب التبريزى وغيره، توفى بالموصل سنة ٢٩هه. من مصنفاته: شرح الإيضاح لأبى على الفارسى ٤٣ بحلدًا تفسير القرآن الكريم، العقود فى الممدود والمقصور، وغيرهما.

انظر: شَذَرَاتُ الذَّهِبِ (٢٣٣/٤)، إنباه الرواة (٤٧/٢)، كشف الظنون (٩٦،٧٢/١).

## (م): والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام.

(ش): أى: بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف فى أقل الجمع، وقال الجبائى: يقتضيه، كالمعرف وهو ضعيف، لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف وهو محال قال الهندى: والذى أظنه أن الخلاف فى غير جمع القلة (١)، وإلا فالخلاف فيه بعيد حدًا، إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها قلت: وقضية كلام القاضى وغيره فى النقل عن الجبائى أنه لا فرق، فإنهم قالوا: حعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف.

## (م): وإن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان.

(ش): أى: ولا يطلق على دون الثلاثة إلا مجازًا وهو مذهب الشافعي، رضى الله عنه، وأبى حنيفة، رضى الله عنه.

وقال مالك: اثنان، واختاره الأستاذ والغزالي محتجين بأن الجمع مشتق من اجتماع الشيء مع الشيء، واحتج الأولون بأن لفظ الواحد يسلم في التثنيه ولا يسلم في الجمع، فلم يجز أن يتفق العدد فيهما مع اختلاف صيغة الجمع الموضوع لهما، وهذا إنما يتمشى في المكسر، أما الصحيح فلا، وأجابوا عما قاله الخصم من الاشتقاق بأنه مشتق من احتماع الاثنين، وفائدة قوله: مسمى، التنبيه احتماع الجماعة، كما أن التثنية مشتقة من احتماع الاثنين، وفائدة قوله: مسمى، التنبيه على أن محل الخلاف باللفظ المسمى بالجمع في اللغة كمسلمين، ونحوه لا في المفهوم من لفظ الجمع لغة (٢)، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا

Suppress :

Warmen or

<sup>(</sup>۱) جمع القلة: أربعة أبنية من بناءات جمع التكسير، وهو: ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، تغييرًا مقدرًا كفُلْك، بضم فسكون، للمفرد والجمع. وأبنية جموع القلة الأربعة هى: الأولى: أفْعُل، بفتح فسكون فضم، والثانى: أفْعَال، بفتح فسكون والثالث: أفْعِلة، بفتح فسكون فكسر، والرابع: فعلة، بكسر فسكون، ولا يطرد في شيء بخلاف ما سبقه.

انظر: تفصيل ذلك في كتاب: شذا العرف في فن الصرف ص٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) قال الشوكانى: اختلفوا فى أقل الجمع وليس النزاع فى لفيظ الجمع المركب من الجيم والميم والميم والعين كما ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني والكيا الهراس، وسليم الرازى، فإن «ج م ع» موضوعها يقتضى ضم شىء إلى شىء، وذلك حاصل فى الاثنين والثلاثة ومازاد على ذلك بلا خلاف، قال سليم الرازى: بل قد يقع على الواحد، كما يقال جمعت الثوب بعضه إلى بعض، قال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني: لفظ الجمع فى اللغة له معنيان: الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذى هو لقب وهو اسم العدد، قال:

الكتاب الأول في الكتاب .....

خلاف، ثم الخلاف في جمع القلة لا جمع الكثرة، فإن أقله أحد عشر بإجماع النحاة كذا قالوا، لكن قال الرافعي في فروع الطلاق: لو قال: إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد، فهي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة أو اشترى ثلاثة أعبد، وكان ينبغي أن لا يحنث إلا بأحد عشر، وقال الإمام في «البرهان»: ذكر بعض الأصوليين من فوائد الحلاف، أن لو أقر بدراهم هل يحمل على ثلاثة أو على اثنين وما أظن أن الفقهاء يسمحون بهذا، وهو عجيب، فإن الخلاف عندنا حكاه الهروى في «الإشراف» وجهين بناء على هذا الأصل، وذكره الماوردى في «الحاوى» أيضًا.

## (م): وأنه يصدق على الواحد مجازًا.

(ش): ذهب إمام الحرمين إلى أنه يصح ذلك بطريق التجوز بشرط قيام قرينة تدل على أن المراد به واحد وطرد ذلك في الاثنين من باب أولى (١)، ولهذا اقتصر المصنف على الواحد، ومثله بقول الزوج وهو يرى امرأته تتصدى لناظر لها: تتبرجين للرحال، ولم يرد إلا رجلاً واحدًا، لأن مقصوده استواء الجمع والواحد من جهة أن الأنفة والحمية إنما منشوؤها التبرج للحنس آحادًا أو جمعًا، والذي ينقسم منها في الواحد ينقسم منها في الجنس، ولعل لفظ الجمع أوفق للغرض، وقال: وإذا لم يكن في الكلام مثل هذه القرينة لم ينقدح حمل صيغة الجمع على الواحد، ثم إن تحقق عدمها فلا وجه للرد إليه، وإن تردد في اقترانها باللفظ توقف فيه، قال المازرى: يريد أنه لو لم يكن في طبيعة الكلام ما جاز إطلاقه، ولو اقترنت به القرينة، ونازعه ابن عطاء الكلام ما يحسن به القرينة ما جاز إطلاقه، ولو اقترنت به القرينة، ونازعه ابن عطاء

THE TEXT

Walter Barrell and the control

4.5964

حوبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب فظن أن الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو بمعنى الفعل. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٣).

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: وقد ذكر ابن فارس فى فقه العربية صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد ومثله: قوله تعالى فغناظرة بم يرجع المرسلون المراد بالمرسلين نوح. قال القفال الشاشى فى كتابه فى الأصول بعد ذكر الأدلة، وقد يستوى حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع فى قوله فوقال رب ارجعون فوإنا لمه لحافظون وقد تقول العرب للواحد افعلا، افعلوا، وهو ظاهر فى أن ذلك مجاز وظاهر كلام الغزالى أنه مجاز بالاتفاق. وذكر المازدى أن القاضى أبا بكر حكى الإتفاق على أنه مجاز، ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشىء يعتد به أصلا بل جاء باستعمالات وقعت فى الكتاب العزيزة، وفى كلام العرب خارجه على طريقة المحاز كما تقدم وليس النزاع فى حواز التحوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الإثنين بل النزاع فى كون ذلك معناه حقيقة. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٤).

الله (۱) في التمثيل، فإن المتكلم لم يطلق الرجال على واحد، بل على جمع لظنه أنها إنما تبرجت لهذا الواحد إلا وقد تبرجت لغيره فتبرجها للواحد سبب لإطلاق اللفظ، لأن المراد برجال واحد، ومثل القاضى عزيزى (۱) في «البرهان» بحيء الجمع والمراد بقول الواحد، بقوله تعالى: ﴿وإني مرسلة إليهم بهدية﴾ [النمل: ٣٥]، فالهاء والميم للجمع، والمراد به سليمان وحده، وكذا قوله: ﴿بم يرجع المرسلون﴾ [النمل: ٣٥]، والرسول واحد بدليل قوله: ﴿ارجع إليهم﴾ [النمل: ٣٧]، وقوله: ﴿مبرءون ثما يقولون﴾ [النور: والمراد به أم المؤمنين وحدها، وفيها ثلاث كلمات للعموم، وهي: أولتك ومبرءون ولهم مغفرة.

(م): وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر وثالثها يعم مطلقًا.

(ش): العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم كقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ﴿ [التوبة: ٣٤]، ونحوه، والمرد به مدح قوم وذم آخرين وتعلق به ذكر النقد، فهو عام نظرًا للفظ، ولا تنافى بين قصد العموم والذم، وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايينى: إنه المذهب، وقيل: ليس بعام نظرًا لما قصد به، ونسب للشافعى ، رضى الله عنه، ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وحوب زكاة الحلى، لأن اللفظ لم يقع مقصودًا له، وربما نقلوا عنه أن الكلام يفصل في مقصوده، ويحمل في غير مقصوده، وهذا الخلاف أطلقه المتأخرون.

والصواب أن محله إذا لم يعارضه عام آخر لم يقصد به المدح أو الذم، فالذي عارضه يرجح الذي لم يسبق لذلك عليه بلا خلاف، قاله الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما من أصحابنا، وأطلق غيرهم الخلاف وطردوه في الحالتين، وحينئذ فيجتمع ثلاثة أحوال كما أشار إليه المصنف، ومثال المعارض قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو العباس، وأبو الفضل، تناج الدين بن عطاء الله الإسكندري، متصوف شاذلي، مشارك في أنواع من العلوم، كالتفسير، والحديث والفقه، والأصول والنحو، من مصنفاته: الحكم العطائية في التصوف، أصول مقدمات الوصول، وغيرها، توفي بالقاهرة سنة ٧٠٩هـ.

انظر: شدرات الذهب (٢/٦:٠٠)، كشف الظنون (٢/١،٥٠٥/٢) الأعدام (٢/٢/٢/١).

<sup>(</sup>۲) هو: عزیزی بن عبد الملك بن منصور الجیلی، القاضی الشافعی المعروف بشیدله، مشارك فی بعض العلوم، ولی القضاء ببغداد وتوفی بها سنة ٤٩٤هـ. من مصنفاته: البرهان فی مشكلات القرآن، حدیث ومواعظ، وغیرها.

انظر: شذرات الذهب (٤٠١/٣)، وفيات الأعيان (٢٥٩/٣).

الأحتين الله النساء: ٢٣]، مع قوله تعالى: ﴿ وَ هَا هَلَكُتُ أَيْمَانُكُم ﴾ (١) و فالأولى سيقت لبيان الحكم، فقدمت على ما سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين، وبهذا رد الإصحاب على داود احتجاجه بالثانية، على إباحة الأختين بملك اليمين، وقال الشيخ عز الدين: ليس من هذا الباب العام المرتب على شرط تقدم ذكره، بل يختص اتفاقًا، كقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالحِينَ فَإِنّه كَانَ للأُوابِينَ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥] فالشرك المتقدم هو صلاح المخاطبين الحاضرين، وصلاحهم لا يكون سببًا للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم، فإن قواعد الشرع تأتي ذلك، وأن صلاح كل أحد لا يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون فيه سبب، وهاهنا لا سبب فلا يتعدى، فيتعين أن يكون المراد وفإنه كان للأوابين غفورًا ﴾، فإن شرط الإحزاء لا يتعين حزاؤه على غيره، وهذه قاعدة لغوية شرعية، أما إذا لم يكن شرطًا أمكن حريان الخلاف فيه.

تنبيه: هذه المسألة متكررة مع قوله أول الباب: وغير القصودة، فإن القاضى عبد الوهاب لما حكى الخلاف في تعميمها، مثل بآية الزكاة، ووافن عليه الشيخ تقى الدين في شرح «الإلمام»، ولهذا حكى الأصفهاني في شرح «المحصول» الخلاف الذي نقله القاضى عبد الوهاب في غير المقصودة هنا، وبه يظهر العجب من المصنف في «منع الموانع»، فإنه استغرب الخلاف في غير المقصودة حتى نقله عن «المسودة» الأصولية لابن تمسة.

## (م): وتعميم نحو: لا يستوون

(ش): قوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون﴾ [السجدة: ١٨]، يقتضى نفى الاستواء من كل وجه حتى يستدل بها على أن الفاسق لا يلى عقد النكاح، خلافًا للحنفية. وقد مشل الأصوليون هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ [الحشر: ٢٠] فإن أصحابنا تمسكوا بها، على أن المسلم لا يقتل بالكافر، لأن نفى الاستواء، يقتضى نفى الاستواء من جميع الوجوه فلو قتل المسلم بالكافر لا ستويا في شرعية القصاص إذ التقاضى مبنى على المساواة، قال المصنف: وإنما عدلت عن التمثيل بها إلى الآية الأولى، لأنه قوله تعالى: ﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾، قرينة أنه إنما أراد نفى المساواة في القية الأخرى، لكن يخلش فيه شيئان:

<sup>(</sup>١) في الأصل بالمخطوط ﴿أو ما ملكت أيمانهم، وهو خطأ.

أحدهما: أن هذا يمكن أن يقال بمثله في لا يستوون، لقوله تعالى بعدها، وأما الذيبن آمنوا وعلموا الصالحات الآيتين (١) لكن هو في الا يستوون ابعد منه في الا يستوى»، لأنه في اثنين، الثاني: احتمال أن يكون المراد بالفاسق الكافر، فسلا يدل على نفى ولاية الفاسق للنكاح وهي المسألة الخلافية، نعم، هذا لا أثر له، لأنه إن لم يدل على نفى ولاية الفاسق، دل على نفى ولاية الكافر على ابنته، وينبغى التمثيل أيضًا بقوله تعالى في سورة آل عمران: ١٦٦]، وفي سورة الجاثية: وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء [الجاثية: ١٢] على قراءة النصب، وقوله تعالى في سورة الحديد، ولا يستوى منكم من أفق من قبل الفتح وقاتل [الحديد: ١٠]، وفي سورة الزمر: (همل يستويان) والزمر: ٢٩]، فليتأمل موارد هذه الآيات، وقد اختار المصنف أمرًا خالف فيه المذهبين، واعتقد أن لفظ المساواة معناه المعادلة، والسواء العدل، وفلان لا يساوى فلانًا، معناه: لا يعادله ولا يكون وازنه، ومنه قوله: وليس سواء عالم وجهول. وقوله واعلم وعلما أن يعادله ولا يكون المناهات ولا سواء، أى لا يتعادلان، ولا قريبًا من المعادلة.

وإذا كان معناه المعادلة والكفاءة، فقولنا: فلانًا لا يساوى فلانًا، معناه: لا يكافئه أو يساويه فمعناه تكافئه نفيًا وإثباتًا، وحينئذٍ يتوقف الاستدلال بالآية على عدم القصاص بين المسلم والكافر، وبالأخرى على عدم ولاية الفاسق على أنه ليس بكفء وإن الكفاءة معتبرة.

## (م): ولا أكلت.

(ش): الفعل المتعدى إذا وقع في سياق النفي مثل: لا آكل، إذا اقتصر عليه، ولم يتعرض للمفعول فهو عام في معقولاته، فيعم المواكيل كلها، لأنها نكرة في سياق النفي، وقال أبو حنيفة: لا يعم، فلا يقبل التحصيص.

و تظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولاً معينًا، قبل على الأول حتى لا يحنث بأكل غيره، بناء على عموم اللفظ له، فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته، ولا يقبل على الثاني تخصيصه به لأن التخصيص فرع العموم، ولا عموم فيه ، فلو خصه بمأكول لم يقبل ومأخذ المنزاع أن المفعول به محذوف كسائر التعليقات، أو مقدر، أى مذكور بالقوة، وهو بعض فيقبل تفسير ذلك؛ لأنه ضرورى للفعل المتعدى دون غيره

<sup>(</sup>۱) سورة السجدة آية ۲۰۰۱، وهما: قوله تعالى ﴿أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ﴾.

والاستعمال وارد بكل منهما، إنما الكلام في الظهور، واختار في «المحصول» مذهب أبى حنيفة وقاس المفعول به على المفعول فيه، يعنى إنه إذا قال: لا أكلت وأراد بعض الأزمنة أو بعض المواضع دون بعض، حنث، ولم يكن هذا اللفظ قابلاً للتحصيص بالنية.

فوجب أن يكون المفعول به كذلك، وفرق الآمدى في الإحكام، وصاحب التحصيل بينهما، بأن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه، ولهذا قبل ذلك التحصيص ولم يقبله هذا، وهذا الفرق مبنى على أن الحكم في المفعول فيه كذلك، وقد حولف فيه الإمام، وقيل بقبول الفعل التحصيص في الزمان والمكان بالنية أيضًا.

#### تنبيهان:

الأول: هذه هي المسألة السابقة في أن حرف النفي إذا دخل على النكرة عم لذاته، أو هو سلب الكلي، وهو القدر المشترك في الأكل، فإن قلنا بالثاني لم يقبل التخصيص، لأنه نفى الحقيقة وهو شيء واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم، وإن قلنا بالأول عم فهذه المسألة فرع لتلك، فذكرهما المصنف جمعًا بين الأصل والفرع.

الثانى: علم من تمثيله، تصوير المسألة بأن يكون الفعل متعديًا غير مقيد بشىء وهو الذى ذكره الإمام، والغزالى، والآمدى وغيرهم، وعلى هذا لا يتناول الأفعال القاصرة، لكن القاضى عبد الوهاب فى كتاب «الإفادة» قال: الفعل فى سياق النفى، هى يقتضى العموم؟ كالنكرة فى سياق النفى، لأن نفى الفعل نفى لمصدره، فإذا قلنا: لا يقوم فكأنا قلنا: لا يقام، وعلى هذا التصوير تعم المسألة القاصرة.

### (م): قيل وإن أكلت.

(ش): هذا الذى ضعفه هو الذى أورده ابن الحاجب فيسوى بين ما وقع فى سياق النفى أو فى سياق الشرط، نحو: إن أكلت فأنت طالق؛ لأن الشرط فى معنى النفى، لأن المشترط لم يجزم بوقوع الشرط حيث جعله شرطًا، ولهذا تجعله النحاة فى مقابلة الثبوت، فإن الشرط والاستفهام عندهم كل كلام غير موجب.

وهو مبنى على أن النكرة في سياق الشرط تعم، كهى في سياق النفى، وهو ما صرح به القاضى وإمام الحرمين، ومثله بقولك من يأتنى بمال أكرمه، قال: ولا يختص هذا بمال معين، قال المصنف في « شرح المنهاج»: ومراده العموم البدلي لا الشمولي (١)، يعنى

Attanger .

<sup>(</sup>۱) الفرق بين البدل والشمول، أن الأول يتناول: المفردة كل فرد، والمثناة كل اثنين، والمحموعة كل جماعة، والعشرة كل عشرة، على سبيل البدل في الجمع، أما العموم الشمولي فهو تناول جميع ما تصلح له من الأفراد دفعة واحدة.

فإنه لا يتوقف الجزاء على الإتيان بجميع الأموال، بل يكفى واحد، كما لو قال: إن رأيت رجلاً فأنت طالق، يقع برؤية واحد، ولأجل هذا توقف المصنف هاهنا في إلحاق الشرط بالنفى، وأن العموم في النفى بالشمول، وفي الشرط بالبدل، وفهم الأبيارى من كلام إمام الحرمين في الشرط أنه أراد عموم الشمول، فقال: لو كان للعموم لما استحق الإلزام بمال واحد، بل كان مفتقرًا للإتيان بجميع الأموال، كما لو قال: من يأتنى بكل مال، وأما عموم الشرط فتوجه في حق كل آت بمال، لا بما تعلق به الشرط من المال.

### (م): لا المقتضى.

(ش): شرع في صور عدها بعضهم من العموم والصحيح فيها خلاف ذلك، فمنها: المقتضى، سمى بذلك، لأنه أمر اقتضاه النهى وهو بكسر الضاد الطالب للإضمار، وبفتحها ذلك المضمر بعينه الذى اقتضاه الكلام تصحيحًا له، وهو المراد هنا، فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بتقديرات متعددة، ليستقيم الكلام بكل واحد منها، فلا عموم له في مقتضاه فلا يقدر الجميع، بل يقدر واحد بدليل، فإن لم يقم دليل معين لأحدهما كان مجملاً، مثل «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» (١) هذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق، والغزالي، وابن السمعاني، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب، وغيرهم، لأن العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ؛ ولأن الضرورة تندفع بإثبات فرد، ولا دلالة على عوارض اللفظ والمقتضى على عدمه والأصلى بمنزلة المسكوت عنه ومقابله، حكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكية، وصححه النووى في «الروضة» في كتاب الطلاق، نعم إذا تعين بدليل، فهو كالملفوظ، وإن كان موضعه العموم، فعام، وإلا فلا.

تنبيه: حعل بعض الحنفية المسألة السابقة من فروع هذه أعنى: لا آكل، أو إن أكلت، ومنعه بعضهم، فإن قبوله للتحصيص بوجود المحلوف عليه في كل صورة لا لعموم المقتضى.

## (م). والعطف على العام.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الكتاب الأول في الكتاب .....الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب الماسية بالكتاب الماسية الكتاب الكاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتا

أحدها: أن الحنفية يسلمون أن «بكافر» في قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» (١) عام، وأنهم يقدرون في الثاني كذلك، وهو فاسد، فإن الحنفية يمنعون عموم الأول، ضرورة وحوب تقديره ثانيًا، وذلك لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته.

والثانى: إنها تقتضى مطلق العطف، سواء عطف العام على العام، أو الخاص على العام، وهو كذلك، لكن تعميم المعطوف إذا كان عامًا ليس من قبيل عطفه، بل هو من جوهر لفظه.

الثالث: إنها عبارة تتجاوز المقصود لانطباقها على صورة لا خلاف فيها، كما لو قيل: ولا ذو عهد في عهد يجزى، وهذا لا يقول أحد فيه باقتضاء العطف على العام العموم، وإن المقصود إنما هو بيان أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية، تقتضى إضمارًا، ليستقيم، كقوله: «ولا ذو عهد في عهده»، على قول الحنفية، فإنه لا يستقيم عندهم بدون إضمار، فهل يضمر ما تقدم ذكره أو ما يستقل به الكلام، قالت الحنفية بالأول، فمن ثم عزى إليهم أن العطف على العام يقتضى عموم المعطوف، وقال أصحابنا بالثاني. ولما رأى ابن الحاجب ترجمة المتأخرين مختلة عدل عنها وقال مثل قوله على ألخ، ويمكن أن يقال: إن هذا جار مجرى اللقب فلا يضر تجاوز لفظه عن المقصود فيه

# (م): والفعل المثبت، ونحو: كان يجمع في السفر.

(ش): فيه مسألتان: إحداهما: الفعل المثبت لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التى يمكن أن يقع عليها العموم لاحتمال أن يقع عليها، أو على وجه واحد مع الاحتمال، والشك لا يثبت العموم خلافًا لقوله، ومثاله قول الراوى: صلى داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل، ولا يتعين إلا بدليل، وهذا مبنى على أصلى نحوى، وهو أن الأفعال نكرات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، وقد حكى الزجاجي(٢) إجماع النحاة على

<sup>(</sup>۱) حدیث: «لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی عهده و رواه الإمام أحمد فی مسنده (۱) حدیث: «لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی السنن (۱۹۲٬۱۸۱/۳)، والنسائی فی السنن (۱۹۲٬۱۸۱/۳)، وابن ماجه فی السنن (۸۸۸٬۸۸۷/۲)، ورواه الترمذی، انظر: تحفة الأحدوذی (۲۱/۸).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي، من الأفاضل، إمام في اللغة، والنحو، والأدب، من شيوخه: الزجاج ونسبته إليه، ونقطويه، وابن السراج. من تلاميذه: محمد بن أحمد ابن سلامة، وأبو محمد بن أبي نصر، توفي الزجاجي سنة ٣٣٧هـ من مصنفاته: الإيضاح، والجمل والأمالي.

أن الأفعال نكرات، واحتج بأنها لا تخلو من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها ومن ثم امتنع الإضافة إلى الأفعال، لانتفاء فائدة الإضافة إليها، واحترز المصنف بقوله: المثبت، عن المنفى فإنه يعم، وقد سبق أن الشرط في معناه على حلاف فيه، نعم المثبت إن كان في سياق الامتنان عم.

### الثانية: نحو قوله:

كان يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم جمع التقديم، والفرق بين هذا وبين الذي قبله، أن لفظة «كان» تدل عند قوم على تكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت، فلا يلزم من إنكار تعميم الأول تعميم الثاني، فلهذا جمع المصنف بينهما، نعم، إن قلنا: إن كان لا يقتضى تكرار الفعل، فهو من القسم الذي قبله، وفيه ثلاثة مذاهب: صحح ابن الحاجب أنها تقتضيه، قال: وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم يقرى الضيف، وصحح في «المحصول» أنها لا تقتضيه لا عرفًا ولا لغة، وقال الهندى: إنه الحق، وقال عبد الجبار بقتضيه في العرف لا اللغة، فإنه لا يقال في العرف: فلان كان يتهجد، إذا تهجد مرة واحدة، واعلم أن المصنف قد ذكر مسألة: قضى بالشفعة للحار في آخر التحصيص فلا تظنه أهلها.

## (م): ولا المعلق بعلة، لفظًا، لكن قياسًا خلافًا لزاعمي ذلك.

(ش): إذا علق الشارع حكمًا على علة كما لو قال: حرمت الخمر لكونه مكسرًا، هل يعم، حتى يؤخذ الحكم في جميع صور وجود العلة، فيهم كل مسكر، على قول فإذا قلنا: يعم، فعمومه بالشرع قياسًا أو باللغة يجتمع ثلاثة أقوال؛ أصحهما أن عمومه بالشرع قياسًا بناء على الاشتراك في العلة، فإن ذكر الوصف عقب الحكم تفيد عليته والاشتراك في العلية، يوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عامًا لعموم علته؛ لا لأن اللفظ يفيد تعميمه، وقال القاضى أبو بكر: لا يعم، وقيل: يعم بالصيغة، ومن أمثلته قوله وله في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دمًا» (أ)، فإنه يعم كل شهيد، وقوله: خلافًا لزاعمي ذلك، راجع إلى المسائل الخمس من قوله: لا المقتضى إلى هذه المسألة.

### (م): وإن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.

Market.

and the second

انظر: البداية والنهاية (٢٢٥/١١)، طبقات النحويين واللغويين (ص١٢٩).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روى بألفاظ مختلفة عن: حابر بن عبد الله، وأنس، رضى الله عنهما، مرفوعًا. انظر: صحيح البحارى (۱۹/۲)، وسنن النسائى (۱۶/۶) وتحفة الأحوذى (۲۲/٤)، ومسند الإمام أحمد (۲۱/۵)، ومستدرك الحاكم (۲/۲۸).

(ش): هذه العبارة للشافعي ، رضى الله عنه، وعليه اعتمد في صحة أنكحة الكفار في الإسلام على أكثر من أربع، فإذ غبلان أسلم على عشرة، فأمره النبي الشيء بإمساك أربع (١) ولم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب، فكان إطلاق القول دالاً على أنه لا فرق، واستحسنه محمه بن الحسن، على خلاف ما يقوله أبو حنيفة، من أن العقد إذا ترتب، تعينت الأربع الأوائل، ومقابل الأصح المقدر في كلام المصنف، أنه بحمل فيبقى على الوقف، وصار إمام الحرمين إلى أنه يعم، إذا لم يعلم النبي الشيء بتفاصيل الواقعة، فإن علم فلا يعم، وكان تقييدًا للأول، ولهذا قال في والمحصول، بعد حكاية قول الشافعي ، رضى الله عنه، وفيه نظر، لاحتمال أنه أحاب بعد أن عرف الحال، واعلم أنه قد حاء عن الشافعي ، رضى الله عنه، ما يعارض هذه العبارة وهي قوله: حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها شوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال، ولهذا أثبت بعضهم للشافعي ، رضى الله عنه، في المسألة قولين، وليس بشيء، وجمع القرافي بين العبارتين بما لا يتحصل والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وحوه مختلفة فلا يعم، لأنه فعل، والأولى على ما إذا أطلق اللفظ حوابًا عن سؤاله، فإنه يعم أحوال السائل، لأنه قول، رالعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال.

# (م): وأن نحو: يا أيها النبي لا يتناول الأمة إلا بدليل.

(ش): الخطاب المحتص بالنبى الله نحو: ﴿ يَا أَيُهَا النبى ﴾ ، ﴿ يَا أَيْهَا الرسول ﴾ ، لا تدخل تحته الأمة ، ولا يدخل الرسول تحت الخطاب المحتص بالأمة بالإجماع ، إلا إذا دل الدليل على دخولهم تحته من قياس أو غيره ، وحينئذ فيشملهم الحكم لا باللفظ ، وقيل: يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه ، ونقل عن أبي حنيفة ، وأحمد ، واختاره إمام الحرمين .

(م). ونحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن اقترن بقل وثالثها التفصيل (٢).

<sup>(</sup>١) الحديث لابن عمر رضى عنهما قال: أسلم غيلان الثقفى وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه وأمره النبي على أن يختار منهن أربعًا.

انظر: نيل الأوطار (١٦٠،١٥٩/٦).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: واستنكر هذا التفصيل إمام الحرمين الجويني؛ لأن القول فيهما جميعا مسند إلى الله سبحانه والرسول مبلغ حطابه إلينا فلا معنى للتفرقة. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٩).

... الكتاب الأول في الكتاب

(ش): الخطاب المتناول للرسول والأمة: كقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ ﴾، ﴿ يَا عَبَادَى ﴾ يشملهما عند الأكثرين لصدق اللفظ عليه، والثاني: لا يدخل تحته النبي على الأجل الخصائص الثابتة له، والثالث: التفصيل بين أن يقترن بقل، فلا يشمله لأن الأمر بالتبليغ قرينة عدم وطوله وإلا تناوله، ونقل عن الصيرفي، وزيفه إمام الحرمين وغيره.

(م): وأنه يعم العبد والكافر.

(ش): فيه مسألتان:

إحداهما: أن الخطاب يا أيها الناس ونحوه، يعم الأحرار والعبيد اتباعًا لموجب الصيغة، ولا يخرج العبد إلا بدليل، ولا يلتحق بالبهائم من جهـة ماليته، وكونه مملوكا، لتوجه التكاليف عليه بالإجماع في الصلوات وغيرها، ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب، وقيل: لا يدخلون إلا بدليل.

الثانية: أن يعم الكافر فلا يخرج إلا بدليل، لأنه من الناس وبني آدم حقيقة، والأصل عدم المحصص وقيل: لا يدخل، ولعله بناء على أنهم غير مكلفين، وقد سبقت. قال الهندى: والقائلون بعدم دخول العبد والكافر، إن زعموا أنه لا يتناولهما من حيث اللغـة فهو مكابرة، وإن زعموا التناول، لكن الرق والكفر في الشرع يخصصهم، فهو باطل للإجماع على أنهم مكلفان في الجملة(١).

(م): ويتناول الموجودين دون من بعدهم.

(ش): الخطاب الوارد شفاهًا في عصر النبي على كقوله: ﴿ يَا أَيِهَا الذِّينِ آمنوا ﴾ ، و ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ ، يختص بالموجودين حالة الخطاب، ولا يتناول من بعدهم أي لغة إلا بدليل منفصل من قياس أو غيره، وقالت الحنابلة: بل هـو عـام بنفسـه، والخـلاف لفظـي للاتفاق على عمومه، لكن هل هو بالصيغة أو بالشرع(٢)، قياسًا أو غيره.

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني بعد ما ذكر عبارة الصفى الهندى: وأما الخطاب الخياص بالمسلمين أو المؤمنين، فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم من الكفار، ثم اختمار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور وأن المؤمنين والمسلمين خصصوا من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الرباك وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. قال الزركشي: وفيه نظر، لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج. انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) وذهب الأكثرون إلى أنه لا يشملهم باللفظ لما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن كـل حكـم تعلق بأهل زمانه ﷺ فهو شامل لحميع الأمة إلى يوم القيامة كما في قولـ سبحانه: ﴿لأنذركم ومن بلغ﴾ وقوله ﷺ:: «بعثت إلى الناس كافة» وقوله تعــالي: ﴿هـو الـذي بعـث فـي الأميـينـــ

(ش): ويدل عليه قول عنالى: ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى ﴾ [النساء: ١٢٤]، فدل التعبير بالذكر والأنثى عليه، وقوله تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله ﴾ [الأحزاب: ٣١]، وقوله ﷺ: «من حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقالت أم سلمة: «فكيف يصنع النساء بذيولهن؟» صححه الترمذى (١).

فهمت أم سلمة دخول النساء في صيغة «من» وأقرها النبي (٢). ولأنه لو قال: من دخل دارى فهو حر، فدخلها النساء عتقن بالإجماع كما قاله في «المحصول»، وقيل: يختص بالمذكور لقولهم في الاستفهام منه ومنتان، حكاه ابن الحاحب وغيره، وأغرب ابن الدهان النحوى، فعزاه للشافعي ، رضى الله عنه، وإنما عزى لبعض الحنفية، وإنهم

<sup>-</sup>رسولا منهم إلى قوله ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال ابن دقيق العيد فى شرح العنوان: الخلاف فى أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة، ولا ينبغى أن يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين، وإما أن يقال أن المحكم يقصر على المخاطبين إلا أن يدل دليل على العموم فى تلك المسألة بعينها، وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص. إنتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٩،١٢٨).

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخارى في صحيحه (١٧/٤)، ومسلم في الصحيح (١٠/١٤) بشرح النووى، وأبو داود (٢٠/٥٦)، النسائي في السنن (١٨٤/٨)، والإمام أحمد في المسند (٢٩٣/٦،٢٤/٢)، والترمذي، انظر: تحفة الأحوذي (٢٠/٥)، إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر، وهي: «فقال أبو بكر: إنَّ أحد شقى إزارى يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك حيلاء».

قال الشوكاني: وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرحال والنساء لما في صيغة «من» في قوله: «من جر» من العموم، وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت: «فكيف تصنع النساء بذيولهن، قال: يرخينه شبرا فقالت إذًا ينكشف أقدامهن: قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه».

أخرجه النسائي، والترمذي، ولكنه قد أجمع المسلمون على حواز الإسبال للنساء كما صرح بذلك ابن رسلان في نسل الأوطار بفلك ابن رسلان في نسل الأوطار (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأقرها النبي» فيه نظر راجع ما سبق بالتعليق.

ع ٣٠٠ ...... الكتاب الأول في الأول في الكتاب الأول في الكتاب الأول في الأول

تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة، فجعلوا قوله ﷺ: رمن بدل دينه فاقتلوه (١٠)، لا يتناول المؤنث. وهنا أمور:

أحدها: تقييد المصنف الخلاف بالشرطية، ذكره إمام الحرمين، وهي تخرج الموصولة والاستفهامية، وقال الصفى الهندى: الظاهر أنه لا فرق، والخلاف حار في الجميع، واعتذر بعضهم عن الإمام بأنه إنما خص بالشرطية، لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم.

الثاني: أن ابن الدهان النحوى، حكى الخلاف في أنها موضوعة للمذكر والمؤنث، أو أنها للمذكر أصل، يعنى: ولا يمتنع استعمالها في المؤنث.

الثالث: أن هذا لا يختص بـ «من» (٢)، بل «ما» ونحوها مما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث وإن كان العائد فيه مذكرًا كذلك.

## (م): وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرًا.

(ش): اللفظ إن اختص بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخل أحدهما تحت الخطاب باللفظ المختص بالآخر. فإن تناولهما جميعًا وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل، كلفظ الناس، دخل فيه كل واحد منهما اتفاقًا، وإن استعمل اللفظ فيهما لكن بعلامة التأنيث في المؤنث وبحدفها في المذكر وجوبًا، وهو كلفظ: مسلمين ومسلمات، فاحتلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدخل في المحرد من العلامة نحو المسلمين ظاهرًا إلا بدليل منفصل، كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل، وقال الشيخ أبو حامد وغيره: إنه مذهب الشافعي، وقالت الحنابلة بتناولهما ظاهرًا، ولا يخرج عنه المؤنث إلا بدليل، ورأى إمام الحرمين، الدحول بالتغليب، لا بأصل الوضع، فإن اللفظ لم يوضع له واقتضى كلامه تخصيص الخلاف في الحكايات الواردة في الشرع، لقرينة غلبة المشاركة في الأحكام الشرعية، قال الصفى الهندى: واتفق الكل على أن المذكر لا يدخل تحته، وإن ورد مقترنًا بعلامة التأنيث، وهذا يعلم من تخصيص المصنف

<sup>(</sup>١) حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» روى عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا.

انظر: صحیح البحاری (۱۳۲/٤،۱۱۳/۲)، ومسند الإمام أحمد (۲۳۱/۵،۲۸۲/۱)، وسنن أبى داود (۲۲۲/۳)، تحفة الأحوذی (۶/۲۷)، سنن النسائی (۹۲/۷)، سنن ابن ماجمه (۲۸۲۱)، سنن الترمذی (٤٨/٤)، المستدرك (۳۲۲/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: ولا يخفاك أن دعوى اختصاص «من» بالذكور لا ينبغي أن تنسب إلى من له أدنى فهم، بل لا ينبغى أن تنسب إلى من يعرف لغة العرب. انتهبى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٧).

الكتاب الأول في الكتاب ...... ١٥٥٠

الخلاف بالمذكور، ووقع فى بعض النسخ: وكذا المكسر وضميرها، وهو استدراك على تصويرهم المسألة بالجمع السالم، فإن المكسر كذلك، ولم أر لهم تصريحًا بذلك، بل رأيت فى بعض المسودات أن جمع التكسير، لا خلاف فى عدم الدخول فيه، ويشهد له ما لو وقف على بنى زيد، فإنه لا يدخل فيه البنات، نعم إن دلت قرينة على الدخول دخلن على الأصح، كما لو وقف على بنى تميم أو هاشم، فإن القصد الجهة (١).

### (م): وأن خطاب الواحد لا يتعداه وقيل: يعم عادة.

(ش): الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة، هل هو خطاب للباقين، الجمهور على المنع وأنه لا يتعداه إلا بديل منفصل وقيل: يعم بنفسه عادة (٢)، وأشار المصنف بهذا القيد إلى أن القائلين بالتعميم لم يريدوا لغة، وإلا كان مكابرة فإن صيغة الواحد غير صيغة الجمع، بل أرادوا أن العادة تقتضيه، وقال إمام الحرمين: الخلاف لفظى، وقال غيره: بل معنوى، وهو أنّا نقول: الأصل ما هو؟ ها هو مورد الشرع أو مقتضى العرف؟.

(م): وأن خطاب القرآن والحديث بـ ﴿يا أهل الكتاب﴾ لا يشمل الأمة.

(ش): الخطاب الخاص بأهل الذمة نحو: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النساء: ١٧١]، ﴿يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ونحوه لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل، لأن اللفظ قاصر عليهم كذا قاله المصنف ولكن حزم الشيخ بحد الدين في مسودته، بأنه يشملهم إن شركوهم في المعنى، وإلا لم يشملهم بمثابة خطابه لأهل أحد وعتابه لهم، بقوله: ﴿إِذْ همت طائفتان منكم الله والأعمران: ١٢٢]، الآيات، وحطابه لأهل بدر قوله: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا الأنفال: ٢٩]، وهو نظير

The second

. dellas

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: والحق ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول إلا على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك لاختصاص الصيغة لغة، ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال فى نحو إن المسلمين والمسلمات، وقد ثبت فى سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر إلا الرجال! فنزلت. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا بما روى من قوله على: «إنما قولى لامرأة واحدة كقولى لمائة امرأة»، وقوله: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» ونحو ذلك. قال الشوكانى: ولا يخفى أن الاستدلال بهذا حارج عن محل النزاع فإنه لا خلاف أنه إذا دلَّ دليل من حارج على أن حكم غير ذلك المحاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل، وإنما النزاع في نفس تلك الصيغة الحاصة هل تعم بمحردها أم لا. انتهى. انظر: إرشاد الفحول ص١٣٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٤٧ وفي الأصل بالمخطوط ﴿ يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا ﴾ وهـو خطأ وما أثبتناه هو الصواب.

العقلي عند الجمهور.

حطابه لواحد من المكلفين، فإنه يثبت الحكم في حق مثله، قال: ثم الشمول هاهنا، هل بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي فيه الخلاف، وعلى هذا يبني استدلال الأئمة على حكمنا بمثل قوله: ﴿ أَتَأْمُونَ النَّاسِ بِالبُو ﴾ [البقرة: ٤٤] الآية، فإن هذه الضمائر مرجعها لبني إسرائيل، قال: وهذا كله في الخطاب على لسان سيدنا محمد ﷺ، أما حطابه لهم على لسان موسى أو غيره من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، فهي

مسألة شرع من قبلنا والحكم هاهنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعًا، بـل بالاعتبـار

تنبيه: سكت المصنف عن عكسها، وهو أن الخطاب المحتص بالمؤمنين، هل يختص بهم؟ وحكى ابن السمعانى فى الاصطلاح عن بعض الحنفية الاختصاص، ثم اختار أنه ثابت فى حق الكل، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ﴾ [البقرة: ١٠٤]، خطاب تشريف، لا خطاب تخصيص، بدليل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وقد ثبت تحريم الربا فى حق أهل الذمة بالإجماع.

قلت: وفيه نظر، لأن الكلام في التناول بالصيغة، لا بأمر حارج، وهذه المسألة ترجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع.

(م): وأن المخاطِب داخل في خطابه إن كان خبراً لا أمراً.

(ش): المخاطب بكسر الطاء، هل يدخل في خطابه، فيه مذاهب أحدها: يدخل مطلقًا، سواء كان خبيرًا أو امرًا أو نهيًا لعموم الصيغة، كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة» (١)، وقول القائل: من أحسن فأكرمه، أو فلا تهنه، كذا قاله في «المحصول» وعزاه للأكثرين.

والثاني: لا يدخل، نظرًا للقرينة.

والثالث: التفصيل بين الخبر فيدخل تحته، أو الأمر فلا، وهو اختيار أبى الخطاب من الجنابلة، قال: والفرق بينهما، أن الأمر، استدعاء الفعل على جهة الاستعداد، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره، لكان مستدعيًا من نفسه مستعليًا وهو محال، وأكثر من نقل

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي في سننه (٢٤/٥) عن عبادة بن الصنامت مرفوعاً: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حرم الله عليه النار، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى مرفوعًا: «أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقًا بها دخل الجنة».

انظر: مسند الإمام أحمد (١/٤).

الكتاب الأول في الكتاب ...... ٢٥٧

الخلاف في المسألة صورها بالأمر، للتنبيه على أنه في الخبر بخلافه، فلهذا فصل المصنف بين الخبر فيدخل وبين الأمر فلا يدخل، لأنه كونه أمرًا قرينة مخصصة، وقد ذمر في «المحصول» احتمالاً له، والحق إنه إن كان وضع المسألة في أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعًا فليس كذلك، سواء كان أمرًا أم خبرًا. وإن كان المراد حكمًا فمسلم إذا دل عليه دليل او كان الوضع شاملاً له كألفاظ العموم، وعند هذا نقول: إن كان بلفظ المخاطبة للمخاطبين، كقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم» (١) «ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» (١) فلا يدخل عليه السلام في الخطاب، لأن الصيغة تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» (١) في عدلاً فقد شذ، وهو قريب من قول بعض الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل، بمل لمجرد الخطاب الأول، وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب كقوله: «من نام فليتوضاً» (١) «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» (١) والصحيح الدحول، وقد سبق من المصنف في باب الأوامر ما يخالف ما اختاره هنا وذكرنا ما فيه.

(م): وإن نحو: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣] تقتضى الأخذ من كل نوع وتوقف الآمدى.

(ش): ما صححه المصنف نص عليه الشافعي ، رضى الله عنه، في «الرسالة»، والبويطي، ونقله ابن برهان وغيره عن الأكثرين، وكذلك ابن الحاجب ثم اختار خلافه، وأنه يكفى أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال ونقل عن الكرخي، وحجة الجمهور، إضافتها إلى جمع أموال الجميع، والجمع المضاف للعموم، وقول الكرخي قوى؛ لأن «من» للتبعيض المطلق، والواحد من الجميع يصدق عليها ذلك وتوقف الآمدى، فإنه قال في

<sup>(</sup>۱) الحديث أحرجه البحارى في صحيحه كتاب الإيمان والنذور باب لا تخلفوا بآبائكم من حديث عمر بن الخطاب. وأحرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمسام (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخارى في صحيحه (٤/١٥١)، ومسلم في صحيحه (١٢٦٧/٣)، وأخرجه في السنن أبو داود (٢٢٢/٣)، والنسائي (٤/٧)، وابن ماجه (١٧٧/١)، ورواه الإمام أحمد في المسند (٧/٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا.

 <sup>(</sup>٣) الحديث: رواه عن على بن أبي طالب، رضى الله عنه، الإمام أحمد في المسند (١١١/١)، وابـن
 ماجه في سننه (٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) حدیث: «من أحیا أرضا میتة فهی له ولیس لعرق ظالم حق» رواه البحاری فی صحیحه (۲) دارد فی سننه کتاب الخراج باب (۳۷)، والبترمذی فی السنن (۱۳۹/۳) والبیهقی فی السنن الکبری (۳۸۱،۳۳۸/۳)، والإمام أحمد فی مسنده (۳۸۱،۳۳۸/۳)، والبیهقی فی السنن الکبری (۲۸۱،۳۳۸/۳).

آخر المسألة: وبالجملة فهى محتملة، ومأخذ الكرخى دقيق، وقال ابن حبان فى وصحيحه، فى حديث: وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، (١)، وهذا بين أن المراد من قوله: ﴿خَلْ مِنْ أَمُولُهُمْ ﴾، مراد به بعض المال، إذ اسم المال يقع على ما دون الخمس من ذلك، وقد نفى النبى على إيجاب الصدقة عن ما دون الذى أحذ.

\* \* \*

### باب التخصيص

التخصيص: قصر العام على بعض أفراده.

(ش): لم يقل اللفظ العام ليتناول ما عمومه عرفى أو عقلى وكالمفهوم على ما سبق، فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بلفظ، وإنما لم يقل بدليل، لأن القصر لا يكون إلا كذلك، وتناول ما أريد به جميع الأفراد أولاً، ثم أخرج بعضها كما فى الاستثناء، وما لم يرد إلا بعض أفراده ابتداء، كما فى غيره، وعدل عن قول ابن الحاجب: على بعض مسمياته، أى: أفراده، فإن مسمى العام واحد، وهو كل الأفراد، نعم من جملة الأفراد النادرة وغير المقصود كما سبق أنهما يدخلان فى العموم، فكان ينبغى تقييدها بالغالب، فإن القصر على الأفراد النادرة ليس بتخصيص شرعى خلافًا للحنفية كتأويلهم: أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل(٢)، بحمله على المكاتبة أو المملوكة، لندرة هذا وظهور قصد العموم فيه، واعلم أنه قال هنا قصر، ثم قال: فى الاستثناء إخراج، فقد يتوهم أن القصر ينافى الإخراج، وليس كذلك، بل القصر أعم منه، فكل إخراج قصر ولا عكس، وإن الإخراج يستدعى سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعًا للدخول البتة، وحاصله أن الإخراج لعين العام مخصوص، أما القصر غير وقد يكون مانعًا للدخول البتة، وحاصله أن الإخراج لعين العام مخصوص، أما القصر غير الإخراج فمراد به الخصوص.

## (م): والقابل له حكم ثبت لمتعدد.

(ش): الذى يقبل التحصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما من جهة اللفظ كقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]، أو المعنى كالمفهوم، وتخصيص العلة عند من جوزه، فلا يجوز التحصيص في الأفعال؛ لأنه لا يدخلها عموم والتحصيص فرع العموم، وكذلك النص، والواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التحصيص إحراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد، واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو

<sup>(</sup>١) انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (١١٣/٥) ورواه البخاري في صحيحه (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الكتاب الأول في الكتاب .....

يصح إخراج بعض أجزائه بصحة قولك: رأيت زيدًا، وتريد بعضه، وإن تعذر إحراج بعض الجزئيات فينبغى التفصيل، واعلم أن قوله: لمتعدد، قد يتوهم منافاته لتعريف العام باستغراق الصالح له من غير حصر ولا تنافى بينهما، فإن التعدد لا ينافى عدم الحصر، فإن كل غير منحصر متعدد نعم ليس كل متعدد غير منحصر، فقد أورد على هذا شيئان:

أحدهما: أسماء الأعداد، فإنها حكم ثبت لمتعدد مع أنها لا تقبل التخصيص، فإن قلتم: تقبل التخصيص، لزم أن تكون عامة، فبطل قولكم في حد العام من غير حصر.

والثانى: الجمع المنكر فإنه يقتضى ثبت لمتعدد ولا يقبل التخصيص؛ لأنه ليس بعام، وأجاب المصنف عن الأول: أن مدلول أسماء الأعداد واحد لا متعدد، فإن التعدد فى المعدود لا فى اسم العدد، وعن الثانى بأنًا لا نسلم أنه لا يقبل التخصيص، وقولك: لعدم عمومه، قلنا: هو صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية، ولا يازم من قابلية التخصيص وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم، كما أن الإنسان قابل للثبوت على الراحلة، ولا يلزم خروج المغصوب عن حد الإنسان.

والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعًا، وإلى أقل الجمع إن كان وقبل مطلقًا وشذ المنع مطلقًا، وقيل بالمنع، إلا أن يبقى غير محصور، وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلوله.

(ش): اختلف في ضابط القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب:

أحدها: التفصيل بين أن لا يكون لفظ العام جمعًا، بل صالح للجمع والمفرد، مثل من، والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد، فيحوز التخصيص فيه إلى أقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص، وهو الواحد، بل ادعى الشيخ أبو حامد إنه لا خلاف في هذا. وإن كان جمعًا كالمسلمين، حاز التخصيص فيه، حتى يبقى أقل الجمع (۱) إما ثلاثة أو اثنين على الخلاف فيه مراعاة لمدلول الصيغة، وهذا التفصيل للقفال الشاشى قال المصنف: وما أظنه يقول به في كل تخصيص (۱)، ولا يخالف في صحة

1.000

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني: إنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا على حسب اختلافهم في أقل الجمع، حكاه ابن برهان وغيره.

انظر: إرشاد الفِحول (ص٤٤)

<sup>(</sup>٢) قلت: وقد نفاه أيضًا عن القفال الشاشي، الشوكاني قال: ونقله ابن السمعاني في القواطع عن سائر أصحاب الشافعي ما عدا القفال.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٤١).

استثناء الأكثر، أى: الواحد، بـل الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من التخصيصات، بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل، على عشرة إلا تسعة، ويحتمل أن يعم الخلاف، إلا أن الظاهر خلافه. قلت: الاستثناء إن كان من جمع أو ما فى معناه كالقوم، فهو يشترط بقاء اسم الجمع كما صرح به، وإن كان من عدد، فليس الكلام فيه، إذ لا عموم.

والثانى: يجوز فى جميع ألفاظ العموم إلى الواحد، وهو قول الشيخ أبى إسحاق، واستدل بقوله تعالى: والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم آل عمران: ١٧٣]، فإن المراد نعيم بن مسعود الأشجعي.

الثالث: لا يجوز وزوده إلا إلى أقل الجمع مطلقًا، حكاه ابن برهان.

والرابع: أنه لابد من بقاء جمع غير محصور، وصححه الإمام الرازي والبيضاوي.

والخامس: لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التحصيص، وحكاه ابن الحاحب عن الأكثر، كذا جعل المصنف هذا المذهب غير الذى قبله، والظاهر أنه هو، وإنما اختلفت العبارة، والمراد بقوله: يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور؛ فإن العام هو المستغرق له ويصلح له من غير حصر، ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الحصر، حيث قال بعده: وقيل: يكفى ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد، ووجهه أنه إذا بقى غير محصور كانت الصيغة باقية على عمومها في الباقي، ثم يتغير مدلول العام.

(م): والعام المخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكمًا، والمراد به الخصوص ليس مرادًا، بل كلى استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازًا قطعًا.

(ش): اعلم أن البحث عن التفرقة بين العام المحصوص، والعام الذي أريد به الخصوص من مهمات هذا العلم، ولم يتعرض له الأصوليون، وقد كثر بحث المتأخرين فيه، ومنهم والد المصنف، وفرق بأن العام المحصوص هو أن يراد معناه في التناول لكل فرد، ولكن يخرج منه بعض أفراده، فلم يرد عمومه في الكل، حكمًا لقرينة التحصيص. والعام المراد به الخصوص، هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله، فلم يرد عمومه لا تناولاً ولا حكمًا، بل كلى استعمل في حزئي؛ ولهذا كان بحازًا قطعًا؛ لما فيه من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضوعه، وهذا إذا قلنا إن العام لا يدل على أفراد دلالة مطابقة، فإن قلنا: يدل، لم يتحه القول بأنه استعمل في غير موضوعه، بل هو كاستعمالنا المشترك في أحد معنيه، وهو استعمال حقيقي، وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد: مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا: هذا عام أريد به

i. daab

الخصوص، وبين قولنا هذا عام مخصوص، فإن الثانى أعم من الأول؛ ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عامًا مخصوصًا، ولم يكن عامًا أريد به الخصوص، ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج، وهذا يتوجه إذا قصد العموم، وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدًا به بعض ما يتناوله في هذا.

(م): والأول الأشبه حقيقة وفاقًا للشيخ الإمام والفقهاء، وقال الرازى: إن كان الباقى غير منحصر، وقوم إن خص بما لا يستقل، وإمام الحرمين حقيقة ومجازًا باعتبارين، تناوله والاقتصار عليه والأكثر مجازًا مطلقًا، وقيل: إن استثنى منه، وقيل إن خص بغير لفظ.

(ش): قد سبق أن العام الذي أريد به الخصوص مجازًا بلا حلاف، وأما المحصوص وهو المراد بالأول، فقد اختلف هل يكون في الثاني حقيقة؟ على مذاهب:

أحدها: نعم، وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعى وأصحابه، ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقى بخروج البعض بدليل، وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة عملاً بالوضع الأول فهو الأصل، فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضًا من حيث الصيغة، بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها.

الثاني: وبه قال أبو بكر الرازى، حقيقة إن كان الباقى غير منحصر، أى فى كثرة لعسر العلم بعددها وإلا فمجاز.

والثالث: وبه قال أبو الحسين وغيره حقيقة، إن خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية، فإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز.

والرابع: وبه قال إمام الحرمين، حقيقة في تناوله ما بقي بحاز في الاقتصار عليه.

والخامس: أنه مجاز مطلقًا؛ لأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض لـزم الاشتراك، والمحاز حير منه، ونقلـه الإمـام الـرازى وغيره عـن الأكـثرين، واختـاره ابن الحاجب والبيضاوى.

والسادس: مجاز إن استثنى منه حقيقة إن حص بشرط أو صفة.

والسابع: محاز إن حص بغير لفظ، حقيقة إن حص بدليل لفظى اتصل وانفصل.

الأول: هذه المذاهب حكاها ابن الحاجب في المحتصر وعزا السادس منها إلى عبد الجبار، إلا أنه وقع فيها إبهام احترز عنه المصنف، فإن عبارة المحتصر: عبد الجبار إن خص باستثناء أو صفة وشرحوه على أنه إن خص بشرط أو صفة فهو حقيقة وإن خص باستثناء غيره فمجاز، فأما شرحهم أنه في الشرط والصفة حقيقة فصحيح، وأما أنه في الاستثناء وغيره مجاز، فصحيح بالنسبة إلى الاستثناء لا غير، فإن غيره من المتصلات الغاية، ولا يحفظ عن عبد الجبار فيهما نقل، إنما الذي يحفظ أنه في الشرط والصفة حقيقة، في الاستثناء مجاز، سكت عن الغاية، كذا نقله عنه أبو الحسين في والمعتمد»، فقال ما نصه: وقاضي القضاة قال: يكون مجازًا إلا أن يكون مخصصه شرطًا أو تقييدًا بصفة. وجعله مجازًا بالاستثناء. انتهى. فلهذا سلم المصنف من ذكر الغاية، فإنه اقتصر على أنه إذا استثنى منه فهو مجاز فأمام إذا لم يستثن، فلم يصرح فيه بشيء، وحكمه أنه في الصفة والشرط حقيقة وفي والغاية» لا نحفظه منقولاً.

الثاني: أهمل المصنف مذهب القاضى المنقول في المحتصر، قصدًا لكونه لم يصح عنه، وأن الثابت عنه قولان أولهما كونه مجازًا مطلقًا، والثانى: وهو الموجود في كلامه، أنه إن تحص بما لا يستقل به من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء فهو حقيقة، أو بمستقل من سمع أو عقل فمحاز.

(م) والمخصص، قال الأكثر، حجة، وقيل: إن خص بمعين، وقيل: بمتصل: وقيل: إن أنبأ عنه، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: غير حجة مطلقًا.

(ش): العام بعد التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص؟ فيه مذاهب: أحدها: إنه حجة مطلقًا سواء خص بمعين، كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا زيدًا، أو بمبهم كاقتلوا المشركين إلا بعضهم لأن أكثر العمومات مخصوصة، ولم تمنع الأئمة من الاحتجاج بها.

والثانى: أنه حجة إن خص بمعين، وليس بحجة إن خص بمبهم لإجتماله وهو طريقة المعظم، وكلام المصنف يقتضى أن الأكثر على أنه حجة وإن خص بمبهم، وهو فيه متابع لابن برهان في «الوجيز»، فإنه قال: العمام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملاً، وقال عيسى بن إبان (١): إن كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملاً. انتهى.

The state of the s

<sup>(</sup>۱) هو: عيسى بن إبان بن صدقة، أبو موسى الحنفى، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأى، تفقه على محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، تولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، من مصنفاته: كتاب الحج، خبر الواحد، إثبات القياس وغيرها، توفى سنة ٢٢١هـ.

وفيه رد على الآمدى وغيره ممن خص الخلاف بالمعين، وقال في المبهم: إنه لا خلاف إنه ليس بحجة، وإذا ثبت أن الخلاف جار في العام المخصوص مطلقًا، مبهمًا أو معينًا، جاء قول بالتفصيل بينهما، كما أورده المصنف.

والثالث: حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء وإلا فلا، قاله الكرخي.

والرابع: حجة إن أنبأ عنه العموم قبل التخصيص، وإلا فلا، مثاله: ﴿فَاقَتُلُوا الْمُسْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، فإنه ينبىء عن الحربى إنباءه عن الذمى، بخلاف: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ﴾ [المائدة: ٣٨]، فإنه لا ينبىء عن كون المال فى نصاب السرقة هو الرابع، ومخرجًا من حرز، فإذا بطل العمل فى صورة انتفائهما، لم يعمل به صورة وجودهما.

والخامس: يجوز التمسك به في أقل الجمع، ولا يجوز فيما زاد عليه، قال الهندى: وهذا يشبه أن يكون قول من قال: لا يجوز التخصيص إلى أقل الجمع.

والسادس: أنه غير حجة مطلقًا، ونسب لعيسى بن أبان وأبى ثور (١)، وزادهم أنه يصير مجملًا، وينزل منزلة ما إذا كان المخصوص مجهولاً. فلا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدليل، كذا قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره.

(م): ويتمسك بالعام في حياة النبي على قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافًا لابن سريج.

(ش): أى: حيث أوجب التوقف فيه، حتى ينظر فى الأصول التى يعرف منها الأدلة، فإن ظفر بتخصيصه عمل به وإلا اعتقد عمومه وعمل بموجبه، والمذهب وجوب العمل به حتى يبلغه التخصيص؛ لأن الأصل عدم المخصيص، ولأن احتمال الخصوص مرجوح، وظاهر خصوص صيغة العموم راجح، والعمل بالراجح واجب بالإجماع، وكما نقول فى المنسوخ سواء. وقد هم عثمان - رضى الله عنه، برجم التى ولدت لستة أشهر، وأمر عمر، رضى الله عنه، برجم محتونة عملاً بالعمومات، حتى نهاهما على، رضى الله عنه، بالنص الخاص، واعلم أن اقتصار المصنف على ابن سريج تابع فيه «المحصول» عنه، بالنص الخاص، واعلم أن اقتصار المصنف على ابن سريج تابع فيه «المحصول»

<sup>-</sup>انظر: الفوائد البهية (ص١٥١)، طبقات الفقهاء (ص١٣٧).

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي، كان إمام حليلاً، ونقيهاً ورعًا، كان من أصحاب الرأى حتى حضر الشافعي فاختلف إليه، فرجع عن الرأى إلى الحديث، وهو ناقل أقوال الشافعي القديمة، من شيوخه وكيع، سفيان بن عيينة. من تلاميذه: أبو داود، وابن ماجه، جمع بين الفقه والحديث، توفي سنة ٢٤٠هـ وقيل: غير ذلك.

انظر: شذرات الذهب (٩٣/٢)، البداية والنهاية (٢٧٢١) طبقات الفقهاء (ص١٠١).

ودالمنهاج»، وقد حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، والشيخ أبو إسحاق وغيرهما من عامة أصحابنا سوى الصيرفي، وهذه الطريقة أصح من طريقة الآمدى وابن الحاجب، فإنهما حكيا الإجماع على امتناع التمسك بالعام قبل البحث عن المحصص، ومنهم من جمع بينهما وجعلهما مسألتين: وجوب العمل وهو موضع المنع، واعتقاد العموم وهي موضع الخلاف، ويأتي هذا تعبير المصنف بالتمسك، ونبه على فائدة أحرى، وهي تخصيص الخلاف، عا إذا ورد الخطاب العام بعد وفاة النبي السما في عهده فتحب المبادرة إلى الفعل وإجراؤه على عمومه بلا خلاف، وبذلك حرج الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في كتابه ولا يختص هذا الخلاف بالعموم، بل يجرى في كل دليل مع معارضه كما قال ابن الحاجب.

## (م): ثم يكفى في البحث الظن خلافًا للقاضي.

(ش): إذا أوجبنا البحث فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم المحصص، ونقله الآمدى عن الأكثر، وابن سريج، وذهب القاضى وجماعة إلى أنه لابد من القطع بعدمه، قال: ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيه من غير أن يذكر أحدهم مخصصًا، وحكى الغزالي قولاً ثالثًا: أنه لا يكفى الظن ولا يشترط القطع، بل لابد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه.

#### (م): المخصص قسمان.

State of the state

(ش): المحصص حقيقة، هو: إرادة المتكلم، ويطلق على الدال على الإرادة بحازًا، وهو المراد هنا. ثم هو إما منفصل أو متصل؛ لأنه إما أن يستقل بنفسه كالمنفصل أو لا، بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله كالمتصل.

(م): الأول المتصل وهو خمسة أشياء، الأول الاستثناء، وهو الإخراج ببإلا أو إحدى أخواتها.

(ش): نوع الجمهور المتصل أربعة أنواع، وزاد ابن الحاجب وتبعه المصنف خامسًا:

فالأول: الاستثناء، وعرفه بما ذكره، فقوله إخــراج حنـس ينــدرج تحتــه كــل المخصصات، وقوله: «بإلا» بالإخراج منه ما عدا الاستثناء.

وقوله: أو إحدى أخواتها، أي: مثل: خلا وعدا وحاشا.

وخص إلا بالذكر؛ لأنها أصل أدوات الاستثناء، وإنما عبر بأو؛ للتنبيه على فساد تعبير المنهاج بالواو، كما قاله في شرحه، والعذر له جعلها بمعنى أو؛ لأن الاستثناء لا يكون بالمحموع، بل بواحد منها، ولم يحتج إلى تقييد إلا بغير الصفة احترازًا عن الصفة كقوله

40.4

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الثول في الكتاب الأول في الكتاب الماسية الكتاب الماسية الكتاب الماسية الكتاب الماسية الماسية

تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] كما فعل في المنهاج، لأن السابق إلى ذهن السامع عند ذكر إلا، معنى الاستثناء، فأغنى ذلك عن الاحتراز، لاسيما مع تقدم ذكر الإخراج، كذا اعتذر الشيخ جمال الدين بن مالك في شرح الكافية عمن لم يقيد، وهو مصرح بأن إلا التي للصفة لا إخراج فيها، وسيأتي تحقيق معناه، وقوله: «بإلا أو إحدى أخواتها»، فخرج ما لو قال: على الف أستثنى مائة أو أحط، وفيه وجهان في «الحاوى» للماوردى:

أحدهما: أنه استثناء صحيح؛ لأنه صرح بحكمه، فأغنى عن لفظه.

والثانى: لا يصح؛ لأنه واعد بالاستثناء، إذ قال أستثنى وأحط من بغير استثناء أو قال

## (م): من متكلم واحد وقيل مطلقا.

(ش): اعتبر بعض الأصوليين في الاتصال كونه من متكلم واحد، فيخرج ما لو قال الله تعالى: ﴿فَاقَتُلُوا الْمُسْرِكُين﴾ [التوبة: ٥]، فقال النبي على على الاتصال: ﴿إلا الله تعالى: ﴿فَقُولُ: منقطعًا، ونزلوا استثناء النبي على منزلة الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى وجعلوه متصلاً، وكان ينبغي للمصنف تأخير هذا الخلاف عن ذكر الاتصال، وهو ترجيح الأول متابع للهندى، وقال القاضى أبو بكر في ﴿التقريبِ انه الصحيح لكن مأخذه في ذلك البناء على ما رآه أن من شرط الكلام صدوره من ناطق واحد حتى لو قال القائل مثلاً: زيد، فقال آخر: قائم، لم يكن كلامًا، وقد زيف ابن مالك هذه المقالة وقال: بل هو كلام؛ لاشتماله على حد الكلام، وليس اتحاد الناطق معتبرًا، كما لم يجب اتحاد الكاتب معتبرًا في كون الخط خطًا، وللقاضى أن يمنع اشتماله على حد الكلام.

وقوله: «فإنه لو اصطلح رجلان إلى آخره»، ليس مثله، فإنه إذا كتب الرجل «زيد» سمى هذا خطًا، ولو لم يكتب معه غيره، بخلاف ما إذا قال: «زيد»، فإنه ليس كلامًا فافترقا، ثم ولو كتب زيد فاضل ونحوه من كاتب آخر يمتنع كون المجموع خطًا، بل هما خطان بحسب الحقيقة، ثم قال: فإن قيل: لو كان كلاما، لترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد من إقرار وتعديل وتجريح وقذف وغير ذلك، وذلك منتف، فبطل كونه كلامًا يترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد، وأجاب بأن انتفاء ترتيب الحكم على الكلام لا يمنع كونه كلامًا؛ فإن بعض الكلام صريح وبعضه غير صريح فنطق المصطلحين وإن كان كلامًا فهو غير صحيح؛ لأن السامع لا يعلم ارتباط أحد جزئيه بالآخر، كما

(م): ويجب اتصاله عادة، وعن ابن عباس إلى شهر، وقيل: سنة، وقيل: ابدأ، وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر، وعطاء والحسين في المجلس، ومجاهد سنتين، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: بشرط أن ينوى في الكلام، وقيل: يجوز في كلام الله فقط.

(ش): يشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه عادة، وإلا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث؛ لجواز الاستثناء بعده، ولأ، المستثنى منه في حكم الجملة الواحدة، واحترز بقوله: «عادة»، عما إذا طال الكلام، فإن ذلك لا يمنع صحة الاستثناء كما قاله الإمام، وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال، ونقل عن ابن عباس: أنه لا يشترط الاتصال (۱)، واختلف النقل عنه على ثلاث روايات، فقيل يجوز تأخيره إلى شهر، وقيل:

Constitution of

sasak. ...

18 18 April 2011

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني: وقد رد بعض أهل العلم هذا وقالوا: لم يصح عن ابن عباس، ومنهم إمام الحرمين والغزالي لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخى المستثنى، وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة كم حلف وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها.

قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: ﴿ لا تقولنّ لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت ﴾، قال: المعنى إذا نسبت، قول إن شاء الله، فقل بعد ذلك ولم يخصص، انتهى قول القرافي، قال الشوكاني: ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: وإذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى إلى سنة»، وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني وغيره. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد سنة، ورجال هذا الإسناد كلهم أكمة ثقات، فالرواية عن ابن عباس قد صحت، ولكن الصواب خلاف ما قاله ويدفعه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ولو كان الاستثناء حائزا على التراخي لم غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ولو كان الاستثناء حائزا على التراخي لم غيره حيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ولو كان الاستثناء حائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعيين ولقال: فليستثن أو يكفر. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٤٨).

سنة، وقيل: أبدًا، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن عطاء (١) والحسن، أنهما جوزا الاستثناء ما دام في المجلس، حكاه الشيخ أبو إسحاق، وعن مجاهد (٢) سنتين، وقيل: يجوز ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يشترط أن ينوى في الكلام، وعلى هذا نزل القاضى مذهب ابن عباس فقال: لعل مراده إن صح النقل ما إذا نوى الاستثناء متصلاً بالكلام، ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين، وقول المصنف في الكلام أعم من أن تكون النية قبل الفراغ أو من أو اللفظ، والأصح اشتراطه قبل الفراغ، وإنما لم يذكر المصنف هذا؛ لأنها مسألة فقهية لا تشتد حاجة الأصولي إليها، وليست «قيل»، هنا في كلامه للتمريض، وإنما يكون إذا قوبل بمذهب عنار وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون غيره، وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه، وأنه حوز ذلك في استثناء القرآن.

سؤال: لو قال له: على الف إلا شيئًا، رجع في تفسير الشيء إليه وقد استشكل على اشتراط اتصال الاستثناء حيث قبل منه التفسير المنفصل عن اللفظ.

والجواب: ليس أصل الاستثناء كالتفسير؛ لأن الاستثناء لفظ ظاهره الإسقاط، فإذا اتصل جعل منعًا لإبتداء الوحوب؛ إذ الكلام بآخره، وإذا انفصل تمحص ابتداء إسقاط فكان مردودًا، فأما اللفظ المحمل فيحوز إن تراخى تفسيره عن وقت وروده، كالفاظ الشريعة، قال الروياني: وعلى هذا قال أصحابنا: لو فسر المحمل تفسيرًا غير مقبول، فأراد أن يستأنف تفسيرًا آخر مكن منه، ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الجميع، ثم أراد أن يستثنى مرة أخرى لم يمكن.

(م): أما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف.

(ش): المراد بالمنقطع عندهم: ما كان غير الجنس، كقولك: ما بالدار أحد إلا الحمار، وقد اختلف فيه: هل هو استثناء حقيقة أو مجازًا، والأكثرون على أنه مجاز فيه، ولهذا لا يحمل العلماء الاستثناء على المنقطع إلا عند تعذر المتصل (٢).

<sup>(</sup>۱) هو عطاء بن أبى رباح، أسلم بن صفوان المكى، أبو محمد، من أئمة التابعين، وأحله الفقهاء وكبار الزهاد، ترفى سنة ٢١٥هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: شذرات الذهب (١٠٨/١)، وفيات الأعيان (١٦١/٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو مجاهد بن خير المكى المخزومي مولاهم، أبو الحجاج الإمام التابعي الشهير، توفي سنة ٣ . ١هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: شذرات الذهب (١/٥/١)، تهذيب الأسماء واللغات (١/٣/١).

<sup>(</sup>٣) القول بأنه مجاز هو قول الجمهور، قالوا: لأنه ليس فيه معنى الاستثناء وليس فى اللغة ما يبدل على تسميته بذلك. انظر: إرشاد الفحول (ص١٤٦).

والثاني: إنه حقيقة؛ لأنه استعمل، والأصل في الإطلاق الحقيقة (١).

والثالث: إنه متواطئ أي يقول: بالاشتراك المعنوي على المتصل والمنقطع.

والرابع: بالاشتراك اللفظى بكونه موضوعًا، لكل واحد منهما أولا إذا، لا قدر مشترك بينهما، فإن المتصل إخراج، والمفصل يختص بالمخالف من غير إخراج.

الخامس: الوقف: وهو من زوائده على المختصر، ولم يذكره في شرحه، ولا يخفى ما في هذا التعداد من التداخل، فإ، أحدهما مجاز والآخر حقيقة، واختلف القائلون به، هل هو حقيقة على سبيل التواطؤ أو على سبيل الاشتراك؟ واعلم أن المصنف لم يذكر حد المنقطع، وذكر ابن الحاجب على القول بالاشتراك والمحاز أنه لا يمكن جمع الاستثناء المتصل والمنقطع في حد واحد؟ لأن أحدهما مخرج من حيث المعنى، والآخر غير مخرج، وإذا اختلفا في الحقيقة بعد رجعهما بحد واحد. نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ، وهو أن يقال: هو المذكور بعد إلا وأخواتها وفيما قاله نظر، فإن صحة تعريف المطلق لا يفتقر إلى ذكر جميع أنواعه في التعريف حتى يمنع حقيقة نوعى المستثنى عن تعريف المستثنى من حيث هو.

(م): والأصح وفاقًا لابن الحاجب: أن المراد بعشرة في قولك: عشرة إلا ثلاثة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديرًا وإن كان قبله ذكرًا. وقال الأكثر: المراد سبعة، و«إلا» قرينة، وقال القاضى: عشر إلا ثلاثة، بإزاء اسمين مفرد ومركب.

(ش): اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب:

antwalls of a first

Sanday Sasan

أحدها: وبه قال ابن الحاجب: أن المستثنى منه يراد به أفراده ولكن لا بحكم الإسناد حتى يخرج منه ما يريد إخراجه بالأداة، فإذا أخرج منه ما أراد فحينئذ بحكم الإسناد، فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة فالمراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده ولكن لا بحكم إسناد الخبر، وقوله إلى المبتدأ: وهو عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة منه، ففى اللفظ استند إلى عشرة، وفى المعنى استند إلى سبعة، والإسناد بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة، وعلى هذا فليس الاستثناء مبينًا للمراد بالأول بل به يحصل الإخراج.

والثاني: وعزى للأكثر، أن المراد بعشرة: سبعة، ووإلا، قرينة تبسين أن الكل استعمل

Ass.

<sup>(</sup>١) وهو اختيار الباقلاني، ونقله ابن الخيار عن ابس حنى. قبال الإمام الرازى: فهو ظباهر كبلام النحويين، وعلى هذا فإطلاق لفظ الاستثناء على المستثنى المنقطع هو بالاشتراك اللفظي. انظر: إرشاد الفحول (ص١٤٦).

الكتاب الأول في الكتاب .....

وأريد الجزء بحازًا وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه، فإذا قال: على عشرة كان ظاهرًا في الجميع، فإذا قال: إلا ثلاثة، فقد بين مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات.

والثالث: أن المستثنى والمستثنى منه جميعًا لمعنى واحد، وهو ما يفهم من الكلام آخرًا، حتى كأن العرب وضعت اسمين لمعنى السبعة، أحدهما مفرد وهو السبعة والثانى وهو مركب وهو عشرة إلا ثلاثة.

#### تنبيهان:

الأول: أصل الخلاف في هذه المسألة إشكال معقولية الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: حماء القوم إلا زيدًا، فلا يخلو إما أن يكون زيد دخل في القوم أم لا، فإن لم يكن دخل، فكيف صح إخراجه، وقد أجمع أهل العربية على معقولية الاستثناء وإن كان قد دخل فقد تناقض الكلام؛ لأنك أثبته أولاً، ثم نفيته، وذلك يؤدى إلى أن لا يكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من أحد الطرفين وهو باطل، لاشتمال القرآن عليه. ولهذه الشبهة فر القاضي إلى مذهبه السابق، وقال: لا إخراج فيه، فعورض بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج ما بعد ذكر «إلا» مما قبلها، وإجماعهم حجة في تفاصيل العربية، وصار ابن الحاجب إلى ما سبق، وقال: إنه يرفع الإشكالين.

قال في شرح المفصل: ولا يحكم بالنسبة إلا بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلمين، فإذا قال المتكلم: قيام القوم إلا زيدًا، فهم القيام أولاً بمفرده، وفهم القوم بمفرده، وإن فيهم زيدًا، وفهم إخراج زيد منهم بقوله: إلا زيدًا، ثم حكم بنسبة القيام إلى هذا الفرد الذي أخرج منه، وقد يحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم، وهو أن الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات، وفيه توفية بإجماع النحويين، وتوفية أنك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت زيدًا، ولا يؤدي إلى الناقصة المذكورة، قلت: لكن فيه مخالفة لمذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه، ومذهب الكسائي لا يندرج في المستثنى منه وهو مسكوت عنه، فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا، يحتمل أنه قام وأنه لم يقم، وذهب الفراء إلى أن زيدًا، لم يخرج من القوم، وإنما خرج وصفه من وصفهم، نبه على هذا الاستدراك إمام العضر القاضي محب الدين (١) برد الله مضجعه.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر آبن محمد بن إبراهيم الطبرى، المكى، الشافعى، محب الدين، أبو العباس، فقيه ومحدث ومشارك في بعض العلوم، ولد يمكة سنة ٦١١هـ وتوفى بهـــا-

الثاني: ينشأ من هذا الخلاف خلاف في عد الاستثناء من المخصصات، فعلى قول القاضى ليس بتخصيص، وعلى قول الأكثرين تخصيص؛ لأن اللفظ قد أطلقه البعض إرادة وإسنادًا.

وأما على قول ابن الحاجب فيحمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض، كذا قاله ابن الحاجب. وينبغى القطع بأنه ليس بتخصيص لأن التخصيص شرطه الإرادة المتعارفة، وهى منتفية إلا فى قصد الاستثناء كما سبق. وتظهر فائدة الحلاف فى كون الاستثناء مثبتا أم لا، ما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، ووقع الاستثناء بعد موتها، فإن قلنا: ليس ببيان، طلقت ثلاثًا، وإلا فئنتان.

## (م): ولا يجوز المستغرق خلافًا لشذوذ.

(ش): أى سواء فى العدد وغيره، فلو قال: عشرة إلا عشرة أو اقتلوا المشركين إلا المشركين، لم يصح؛ لأن الاستثناء من أنواع التخصيص، وكما لا يجوز أن يرفع التخصيص جميع ما تقدم، كذلك الاستثناء، وادعى جماعة منهم الآمدى وابن الحاجب، الإجماع عليه، وأشار المصنف بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي فى المدخل لابن طلحة (١) فى: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، قولين فى اللزوم، وقد رأيتهما فيه، فعدم اللزوم يقتضى تصحيح الاستثناء المستغرق، وأغرب من ذلك ما نقله الشيخ أثير الدين عن الفراء: أنه يجوز أن يكون أكثر، ومثله بقوله: على ألف إلا ألفين. قال إلا أنه يكون منقطعًا. وقريب منه ما حكاه المحاملي (٢) فى التحريد، إذ قال: له على ألف إلا ثوبين، وفسر الثوب بما قيمته ألف، فيه وجهان: «أصحهما بطلان التفسير والاستثناء والثانى: يبطل التفسير فقط فيطالب ببيان صحيح، وليس لنا وجه بصحة التفسير أيضًا، فيكون مستغرقًا كما يوهمه

and the second

<sup>-</sup> سنة ٢٩٤هـ. من مصنفاته: الرياض النضرة في فضائل العشرة، شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي. وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (٥/٥/٤) النجوم الزاهرة (٧٤/١)، معجم المؤلفين (١/٢٩٨).

<sup>(</sup>۱) هو: القاضى أبو بكر عبد الله بن طلحة السابرى، أصولى، فقيه، نحوى، عالم بالتفسير. من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وابن مزاحم، من تلاميذه: الزمخشرى، وأبو مظفر الشيبانى، توفى سنة ٥٢٣هـ. من مصنفاته: مجموعان فى الأصول والفقه. وغيرها.

انظر: بغية الوعاة (٢/٢٤)، شجرة النور الزكية (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن سعيد بن إبان الضبى البغدادى الشافعي، المعروف بالمحاملي، فقيه، توفي سنة ١٥هـ. من مصنفاته: كتاب المحموع، في عدة محلدات، التحريد، المقنع واللباب وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (١/٤٤)، البداية والنهاية (١٨/١٢)، كشف الظنون (١/١٥).

الكتاب الأول في الكتاب .....

إيراد المصنف، وهذا إذا كانت الصيغة ألف درهم، كما عبر به في الروضة، أما لو كان التعبير بألف منكر، كما نقله المصنف عن التجريد، فإنه يطالب بتفسيرها كما قال الرافعي، فإن فسرها بالثياب كان من الجنس وإلا فلا، وينبغي تقييد محل الإجماع بما إذا اقتصر عليه، فلو عقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه ثابت عندنا فيما إذا قال: على عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، فقيل: يلزمه عشرة، فإن الاستثناء الأول لم يصح، وقيل: يلزمه ثلاثة، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه، أما إذا عقبه باستثناء صحيح فيصح، وهذا هو الصحيح، والثالث: يلزمه سبعة، والاستثناء الأول لا يصح ويسقط من البين.

## (م): وقيل: لا الأكثر ولا المساوى، وقيل: إن كان العدد صريحًا.

(ش): ما ضعفه المصنف هو مذهب نحاة البصرة، قبال صاحب «الارتشاف»: ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوى، وإنما يستثنى دون النصف، وذهب أبو عبيدة (١) إلى حواز استثناء الأكثر، وذهب قوم إلى حواز المساوى دون الأكثر. انتهى.

وبالأول قال القاضى، وبالثانى قال كثير من الأصوليين، فلو قال: على عشرة إلا تسعة لزمه درهم، واحتجوا بأنه يجوز إخراج أكثر أفراد العموم بالتخصيص، فكذلك إخراج أكثر الجملة بالاستثناء، وبالثالث قالت الحنابلة، ونقل الشيخ أبو إسحاق عنهم امتناع المساوى أيضًا كالقاضى، وقال قوم: إن كان العدد صريحًا لم يجز استثناء الأكثر، مثل: عشرة إلا تسعة، وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما فى الكيس الفلانى، وكأن ما فى الكيس أكثر من الباقى، وقال بعض النحويين: الصحيح الامتناع فى الأكثر (۱)؛

<sup>(</sup>۱) هو: معمر بن المثنى التيمى، البصرى، اللغوى، النحوى، العلامة المشهور، قال عنه الزبيدى: كان من أجمع الناس للعلم، وآلمهم بأيام العرب وأحبارها، وأكثر الناس رواية. توفى سنة ٩ - ٢ هـ، وقيل غير ذلك.

ومن مصنفاته: مجاز القرآن، غريب القرآن، غريب الحديث، نقائض جرير والفرزدق. توفى سنة ٢٠٩هـ وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۲) ممن ذهب إلى المنع: الزجاج وقال: لم ترد به اللغة؛ ولأن الشيء إذا نقص يسيرًا، لم ينزل عنه اسم ذلك الشيء، فلو استثنى أكثر لزال الاسم، قال ابن جنى: لو قال له عندى مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول، وقال ابن قتيبة في كتاب المسائل: إن ذلك يعنى استثناء الأكثر ولا يجوز في اللغة؛ لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته لقلته ثم تداركته بالاستثناء، ثم ذكر مثل كلام الزجاج، قال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب البصريين من النحاة، ومن جملة المانعين من استثناء الأكثر أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعرى وابن درستويه من النحاة وهو أحد قولى الشافعي. انتهى.

لأن المسألة لغوية، وقد أنكر أهل اللغة حواز ذلك، وإذا كان ليس فى اللغة، فلا يفيد وأما الآية التى احتجوا بها فى قوله تعالى: ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: ٤٠]، مع قوله: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: ٤٢]، فاستثناء كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود، ففيها جوابان:

أحدهما: إنه استثنى في إحدى الآيتين والمخلصين، من بنى آدم وهم الأقل، وفى الأخرى استثنى والغاوين، من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَ عَلَمُ عَبِدُ مُكْرِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وهم غير غاوين.

وثانيهما: أن قوله: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ استثناء منقطع بمعنى لكن، بدليل أنه قال في الآية الآخرى: ﴿وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى [إبراهيم: ٢٧]، وحيث قلنا: يجوز الأكثر، فلا حلاف في استكراهه واستحسان استثناء القليل، وقال ابن فارس في وفقه العربية»: الصحيح في العبارة أن يقال: يستثنى الكثير من القليل من الكثير، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه، وقول من قال: يستثنى الكثير من القليل ليس بجيد، واحتج على حواز النصف بقوله تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلاً نصفه ﴾ الليل يكون الليل بعد الاستثناء، فيكون «إلا قليلا» نصفاً وأما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل بعد الاستثناء، فيكون «إلا قليلا» نصفاً وأما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل ().

(م): وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل: لا مطلقًا.

(ش): الكلام في الاستثناء من العدد مبنى على صحته، وللنحاة فيه مذاهب.

أحدها: لا يجوز؛ لأنها نصوص، وصححه ابن عصفور وأحاب عن نحو قوله تعالى: وفليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا إلى العنكبوت: ١٤]، بأن الألف لما كان الستفناء إنما المتكثير كقولك أقعد ألف سنة، تريد زمنًا طويلاً، قلت: ويحتمل أن الاستثناء إنما حاء فيها، باعتبار النقص الذي في السنين، فتكون السنة أطلقت وأريد بها المعظم، فالاستثناء لم يرد على العدد، وإنما ورد على المعدود وهو السنين.

والثاني: وهو المشهور، الجواز.

<sup>-</sup>انظر: إرشاد الفحول (ص٩٤١).

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني: والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٩٤١).

والثالث: إن كان المستثنى عقدًا من العقود لم يجنز نحو عشرين إلا عشرة، وإن لم تكن عقدًا أجاز، نحو: مائة إلا ثلاثة، وممن حكى هذه الثلاثة الشيخ أبو حيان فى شرح التسهيل، ولبعض الأصوليين مذهب رابع: لا يجوز أن يستثنى الأكثر ولا يجوز استثناء عقد تام بالنسبة إلى المستثنى فلا يجوز له عشرة إلا واحدًا، ويجوز إلا نصف واحد آخر من الواحد، ولا يجوز له على مائة إلا عشرة، ويجوز إلا تسعة، ولا يجوز على ألف إلا مائة، ويجوز إلا تسعة وتسعين، وهذه المذاهب كلها تنفع فى الأقارير، فأما الطلاق فمحصور فى الثلاث، وإنما يجىء الخلاف السابق فى استثناء الأكثر أولاً.

تنبيه: ذكر المصنف في شرح المحتصر أن القاضى حسين والمتولى وافقا ابن عصفور في المنع، حيث قالا: لو قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق إلا ثلاثة، لا يصح، لأنه نص، وليس كما قال: فإنهما صرحا بجواز الاستثناء من العدد مع تقديم الاستثناء كقوله: أربعتكن إلا ثلاثة طوالق، وإنما منعناه مع التأخير.

وكذا حكاه عنهما الرافعي، وليس مدركهما في ذلك ما توهمه المصنف، وإلا فمنعناه مطلقًا، ولجاء هنا قول بالتفصيل بين التقديم والتأخير ولا أثر لذلك، وإنما مدركهما أن الحكم في صورة التقديم وقع بعد الإخراج، فلا يلزمه التناقض، بخلاف الصورة السابقة.

## (م): والاستثناء من النفى إثبات وبالعكس خلافًا لأبى حنيفة.

(ش): الاستثناء من النفى إثبات عندنا؛ لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، وهـو مذهـب نحاة البصرة، وقال أبو حنيفة (١) ليس بإثبات، بل هو مسكوت عنه فإذا قلت: قـام القـوم إلا زيدًا، فالقوم محكوم عليهم بالقيام، وزيد محكوم عليه بعدم القيام وعنده مسكوت عنه

<sup>(</sup>۱) ذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء لا يكون إثباتًا، وجعلوا بين الحكم بالإثبات، والحكم بالنفى ولا واسطة وهو عدم الحكم، قالوا: فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالإثبات، واستدلوا بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك ثنيت الشيء إذا صرفته عن وجهه فإذا قلت: لا عالم إلا زيد، فهاهنا أمرت أحدهما هذا الحكم، والثانى نفس العلم فقولك إلا زيد يحتمل أن يكون عائدًا إلى الأول، وحينقذ لا يلزم تحقق الثبوت، إذ الاستثناء إنحا يزيل الحكم بالعلم فيبقى المستثنى مسكوتا عنه غير محكوم عليه بنفى ولا إثبات، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الثانى وحينئذ يلزم تحقق الثبوت لأن ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة لكون عود الاستثناء إلى الأول أولى إذا الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على الأعيان الخارجية فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى أولى. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٩٤١،٥٠١).

٣٧٤ ..... الكتاب الأول في الكتاب

غير محكوم عليه بشيء. واختاره الإمام في والمعالمة (١)، والحق مذهب الجمهور؛ لأن قولنا: لا إله إلا الله توحيد وإثبات للإله، فلو لم يكن المستثنى من النفى مثبتًا، لم يكن لا إله إلا الله توحيدًا، والحنفية يقولون: إنما استفيد الحكم بالتوحيد من القرائن، فإن ظاهر حال كل متلفظ بها، إنه إنما يقصد بها التوحيد لا التعطيل، وأما العكس وهو الاستثناء من الإثبات نفى، نحو قام القوم إلا زيدًا. فهو نفى القيام عن زيد، ونقل جماعة منهم الإمام في والمعالمة: الاتفاق، وليس كذلك، بل الخلاف حار فيه كما قاله الهندى وغيره، فلهذا ذكر المصنف الخلاف في الحالين، وقدم ما الخلاف فيه محقق، وآخر ما الخلاف مشكوك فيه، ليبين إنه يخالف فيهما جميعًا، وهذا من محاسنه، فإنه لو عكس كالمنهاج والمختصر؛ لتوهم أن قوله: خلافًا لأبى حنيفة مقصور على الثاني، ومراده شمول الأمرين.

#### تنبيهان:

الأول: حاصل مذهب الجمهور: أن الاستثناء دال على نقيض ما تقدم من النفى أو الإثبات، من جهة دلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهما، فلو كان لهما ثالث، لم يكن أن يتعين النفى ولا الثبوت، بل أمكن أن يقال الواقع: هو القسم الثالث.

الثانى: أن الخلاف يقوى فى غير الاستثناء المفرغ، أما المفرغ فيقوى أنه إثبات قطعًا، فإذا قلت: ما قام إلا زيد، فليس معك شىء تثبت له القيام فيكون فاعلاً به إلا زيد، فهو متعين ضرورة للإثبات، بخلاف قولك: ما قام أحد إلا زيد، ويحتمل أن يقال: كمل الكلام قبل الاستثناء، وصار هذا فضلة، فأمكن ألا يكون محكومًا عليه بشىء لقول الحنفية.

#### (م): والمتعددة إن تعاطفت فللأول، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه.

(ش): الاستثناءات المتعددة إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض أو لا، فإن كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه، نحو قوله: على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا

sastation.

the Ware Control

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني: واختلف كلام فخر الدين الرازى فوافق الجمهور في المحصول، واختار مذهب الحنفية في تفسيره، والحق ما ذهب إليه الجمهور ودعوى الواسطة مردودة على أنها لو كان لها وجه لكان مثل ذلك لازما في الاستثناء من الإثبات واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله، وأيضا نقل الأثمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه، ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحًا لم تكن كلمة التوحيد توحيدًا، فإن قولنا لا إله إلا الله هو استثناء من نفي، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآلمه وسلم أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٥٠).

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الأول في الكتاب المام الكتاب الأول في الكتاب المام الكتاب المام الكتاب المام الكتاب المام الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المام الكتاب الك

اثنين، فإن الكل يرجع إلى الأول، فلا يلزم إلا واحدًا؛ لأن الاستثناء يجب أن يتعقب المستثنى منه ولا يجوز فصله عنه، فإذا عطف بعضه على بعض صار كالحملة الواحدة، وإلا لم يصح أن يكون استثناء ووجهه بعض أصحابنا بأنه عطف على المنفى فيكون نفيا.

وإن لم يكن بعضها معطوفا على بعض، فإما أن يكون استثناء الثانى مستغرقا لـلأول، أولا، فإن كان مستغرقا إما بالتساوى نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة.

وإما بالزيادة، نحو: عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فإنها لا تبطل، بل تعود جميعها إلى المستثنى منه؛ حملا للكلام على الصحة؛ كذا قاله في «المحصول» و«المنهاج» وهو في الزائد صحيح وفي المساوى معارض بأن الثاني يكون توكيدا لما قاله الرافعي في الإقرار وإن لم يكن مستغرقا عاد الثاني إلى الأول، نحو: عشرة إلا ثمانية إلا سبعة فيلزمه تسعة كذا قطعوا به، لكن ذكر الرافعي في الطلاق في كلامه على الاستثناء من النفي إثبات، لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، أنه يقع ثنتان، وقال الحناطي(١): يحتمل أن يعود الاستثناء الثاني إلى أول اللفظ، قال في «الروضة»: والصواب الأول.

فائدتان: الأولى هذه المسألة مفرعة على حواز الاستثناء من الاستثناء وهـو الصحيح، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ﴾ [الحجر: ٥٨ - ٦٠].

قال الروياني: ومن أهل اللغة من ينكر ذلك. ويقول: العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء، والعامل الواحد لا يعمل في معمولين، ويقول في الآية: إن الاستثناء الثاني من قوله: «أجمعين»، وغيره يجوز ذلك، وبقول العامل «إلا» الثانية لا يقال: سكت الأصوليون عن عكس هذه المسألة وهي أن يتعدد المستثنى منه، ويتحد المستثنى؛ لأنا نقول هي مسألة الاستثناء عقب الجمل وسنذكرها.

(م): والوارد بعد جمل متعاطفة للكل، وقيل: إن سبق الكل لغرض، وقيل: إن عطف بالواو، وقال أبو حنيفة والإمام: للأخيرة، وقيل: مشترك، وقيل بالوقف.

(ش): الاستثناء الواقع عقب جمل، عطف بعضها على بعض؛ كقوله تعالى: ﴿والذين

of APINATO

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن محمد بن الحسن الطبرى، الشافعي المعروف بالحناطي، نسبة إلى بيع الحنطة فقيه، حمد ثن يبغداد، قبل توفى بعد الأربعمائة بقليل. من مصنفاته: الكفاية في الفروق والفتاوى.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٤٥٢)، كشف الظنون (٤٩٩/٢).

يرمون المحصنات [النور: ٤]، الآية: اختلفوا فيه فعندنا يعود إلى الجميع، ما لم يقم دليل على إرادة البعض؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفين في جميع المتعلقات كالحال والشرط، وتكون الجمل معطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة، هذا هو المشهور عند الشافعي وأصحابه، وكان ابن الرفعة يتوقف في نسبة ذلك إليه؛ لأن ابن الصباغ نقل عن نص البويطي، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا إلا أربعًا، وقعت ثلاث، قال ابن الصباغ: وهذا إنما هو، لأنه أوقع جملتين، واستثنى إحداهما بجملتها، فلم يقع، لأن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة من الجملتين. انتهى.

وجوابه أن شرط العود للجميع إمكان عوده إلى كل واحدة منهما وهـو منتف هنا؟ فلهذا خص بالأخيرة. وذكر المصنف في شرح المختصر في الجواب عن مثل هذا السؤال تخصيص المسألة بغير العدد، وليس كما قال.

ثم القائلون بعوده إلى الجميع، منهم من شرط فيه أن يساق الكلام لغرض واحد كأكرم بنى تميم واخلع عليهم؛ فإن الغرض التعظيم فيهما، فإن اختلفا عاد إلى الأخيرة، وهو قول أبى الحسين. ومنهم من شرط كون العطف بالواو، وهذا ما نقله الرافعى فى كتاب الوقف عن إمام الحرمين، بعد أن ذكر أن أصحابنا أطلقوا العطف، فقال: رأى الإمام تقييده بأمرين، أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة، فإن كان ثم، اختص بالأخيرة والشانى: ألا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، وعليه جرى الآمدى وابن الحاجب، والصواب أن «الفاءه» و«ثم» و«حتى كالواو، وقد صرح الغزالى فى باب الوقف من «البسيط» بأن كل حرف يقتضى الترتيب كذلك، وصرح القاضى فى التقريب بالفاء وغيرها، وذهب أبو حنيفة إلى عوده للأخيرة؛ لأن الجملة الأولى استقرت من غير استثناء؛ لأنه إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه كلام استقر، ولم يجز أن يرجع إليه، واختاره الإمام فى «المعالم» وقال المرتضى: مشترك؛ لأنه جاء لهما، وعن القاضى والغزالى الواقف، بمعنى عدم العلم بمدلوله فى اللغة فلا يدرى ما حكمه (۱).

1. 1. AWW 125 1

<sup>(</sup>۱) الوقف: حكاه صاحب المحصول، عن القاضى أبى بكر والمرتضى من الشيعة، قال سليم الرازى فى التقريب: وهو مذهب الأشعرية، واختاره إمام الحرمين الجوينى، والغزالى، وفحر الدين الرازى.

قلت: إلا أن صاحب المحصول حكى عن المرتضى الوقف للاشتراك لا لعدم العلم بمدلوله فى اللغة فلا يدرى ما حكمه كما ذهب إليه القاضى والغزالى، قال الشوكانى: قال فى المحصول: لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه فى اللغة ماذا. انتهى.

سؤال: كان القاضى حلال الدين القزويني، رحمه الله تعالى، يقول: إن عود الاستثناء إلى الجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد.

وجوابه: أن من يجعل العامل هو «إلا» ومنهم ابن مالك لا يرد عليه ذلك، ومن يجعل العامل غيرها، له أن يقول: إنه قد حذف من المتقدم لدلالة المتأخر ثم إن توارد العوامل على معمول واحد فيه خلاف، وقد ذكروا في باب النعت إذا قلت: حاءني زيد وأتى عمرو العاقلان، فابن مالك وجماعة يجوزون ذلك من غير قطع، وغيرهم يمنعه، ويقدره مقطوعا على تقديره مبتدأ.

## (م): والوارد بعد مفردات أولى بالكل.

(ش): صور الأصوليون المسألة بالوارد بعد الجمل، والظاهر أنه حرى على الغالب، فإن الوارد بعد المفردات أولى بعوده إلى الكل لعدم استقلالها، ولهذا اقتضى كلام جماعة، الاتفاق في المفردات، وجعل الرافعي قوله: عمرة وحفصة طالقتان، إن شاء الله تعالى من باب الاستثناء عقب الجمل.

(م): أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضى التسوية في غير المذكور حكما،
 خلافا لأبي يوسف والمزني.

(ش): القران بين الشيئين في اللفظ في حكم لا يقتضى التسوية بينهما في غيره من الأحكام، ولهذا يعطف الواجب على المندوب؛ كقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقال أبو يوسف من الحنفية والمزنى منا: يقتضى التسوية؛ لأن العطف يقتضى الشركة؛ كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [البقرة: ٤٣]، يقتضى أن لا تجب الزكاة على الصبى كالصلاة، للاشتراك في العطف وهو ضعيف؛ فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور، فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج، لا أنه من نفس العاطف، وقد أجمعوا على أنه لو كان عمومان وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخر. وهنا أمور:

أحدها: أن المصنف وغيره أطلقوا الخلاف في هذه المسألة، والذي في كتب الحنفية التفصيل بين الجمل الناقصة، فالقران فيها موجب القران في الحكم بخلاف الجمل التامة، ومثلوا الأول بقوله تعالى ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ﴾ [الطلاق: ٢]، لأن حكم الجملتين، لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة، والإشهاد في

قلت: ومعنى الاشتراط هو الاشتراك اللفظى كالقرء، والعين. انظر: إرشاد الفحول (ص٠٥١،١٥).

الثانى: أن ما ذكره فى تفسير القرآن مخالف لتفسير الجدليين فإنهم قالوا: صورته أن يجمع بين شيمين فى الأمر أو فى النهى، ثم يبين حكم أحدهما، فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخر، ومثلوه بقوله على «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسلى (١).

فقرن البول فيه بالاغتسال، ثم البول فيه يفسده، فكذا الاغتسال، وهذا غير مرضى عند المحققين، لاحتمال أن يكون النهى عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذى منع من البول فيه لأجله، ولعل المعنى في النهى عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع حنابة كما هو مذهب المصرى.

الثالث: لا يخفى وحه مناسبة ذكر هذه المسألة هنا، وغيره ذكرها في باب الأدلة المختلف فيها، وهو السبب، وذكرها صاحب البديع في المفاهيم.

(م): الثانى: الشرط<sup>(۲)</sup>، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

<sup>(</sup>۱) روى الحديث عن أبى هريرة، رضى الله عنه، بلفظ: قال رسول ﷺ: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه البخارى فى صحيحه (١/٤٥)، ومسلم فى صحيحه (٢٣٦،٢٣٥/١).

<sup>(</sup>۲) قال الشوكانى: وحقيقته فى اللغة العلامة كذا قيل، واعترض عليه بما فى الصحاح وغيره من كتب اللغة بأن الذى بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك وجمعه أشراط ومنه أشراط الساعة أى علامتها، وأما الشرط بالسكون فحمعه شروط هذا جمع الكثرة فيه، ويقال فى جمع القلة منه أشرط كفلوس وأفلس، أما اصطلاحا، فقال: أحسن ما قيل فى حده: أنه ما يتوقف عليه السبب الوجود ولا دخل له فى التأثير والافضاء، فيخرج جزء السبب؛ لأنه وإن توقف عليه السبب لكن له دخل فى الافضاء إليه، ويخرج سبب الشىء بالنسبة إليه بالطريق الأول، وتخرج العلة لأنها وإن توقف عليها الوجود فهى مع ذلك مؤثرة، والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام، عقلى، وشرعى، ولغوى، وعادى، قلت: ولم يذكر الشارح الشرط اللغوى وهو: كالتعليقات نحو إن قمت، ونحو أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط والمعلق عليه هو الجزاء. ويستعمل الشرط اللغوى فى السبب دخلي كما يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أن الدحول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببيته، انتهى. انظر: إرشاد الفحول وحوده، وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببيته، انتهى. انظر: إرشاد الفحول

(ش): أى سواء الشرط العقلى كالحياة مع العلم، والشرعى كالإحصان مع الرجم، والعادى كالسلم مع الصعود (١)، فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم فى الشروط، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد يوجد المشروط عند وجودها، كوجوب الزكاة عند الحول الذى هو شرط وقد يفارق الدين فيمنع الوجوب.

فإن قيل: هذا التعريف صادق على السبب المعين قيل: السبب المعين لا يلزم من انتفائه من حيث هو سبب انتفاء الممكن، بل هو مع ضميمة كونه معينا، وكونه معينا إشارة إلى عدم غيره، لا أى شيء في نفسه، وبهذه الزيادة يتضح الفرق بين الشرط والسبب المعين، واعلم أن هذا التعريف، قال القرافي: إنه أجود الحدود، فالقيد الأول احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء، والثاني من السبب؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود، والثالث من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كالحول مع النصاب، لا يستلزم المانع فيلزم العدم، ولكن ذلك ليس لذاته، بل لوجود السبب والمانع، وكذلك احترز به من الشرط الآخر، فإنه إذا جعل المشروط لا لذاته، بل لضرورة كونه أخيرًا، مثاله الحياة شرط للعلم، والعقل شرط للعلم، والاشتغال شرط للعلم، فإذا اشتغل وحصل لم يحصل العلم إلا بالمجموع (٢)، هذا اصطلاح الأصولين.

قال ابن الرفعة: الشرط في الاصطلاح الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوم له، فعدمه حينتذ علامة على النفي، واحترزوا بقولهم: ليس بمقوم له، عن الركن، فإنه يلزم من نفيه النفي، لكنه مقوم له، بمعنى أنه داخل في مسماه، ولا يتصور ركن إلا للمركب، والشرط يتصور للمركب والبسيط.

# (م): وهو كالاستثناء اتصالاً، وأولى بالعود إلى الكل على الأصح

(ش): يجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق، وكلام المصنف قد يوهم أنه يجرى فيه خلاف الاستثناء، ولا يعرف ذلك وإذا ورد بعد جمل، نحو: أكرم ربيعة وأعط مضرا، إن نزلوا بك فعلى الخلاف في أنه للكل أو للأخيرة أو الوقف وأولى بعوده إلى الكل، ولهذا

<sup>(</sup>١) فإن العادة قاضية بأن لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو نحوه مما يقوم مقامه. انظر: إرشاد الفحول (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكانى: ثم الشرط قد يتحد وقد يتعدد، ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا مستقلا فيحصل المشروط بحصول واحد منها، فإذا قال: إن دخلت الدار وأكلت وشربت فأنت طالق لم تطلق إلا بالدخول والأكل والشرب، وإن قال: إن دخلت أو أكلت أو شربت فأنت طالق، طلقت بواحدة منها. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٥٣).

٣٨٠ ..... الكتاب الأول في الكتاب

قال في «المحصول» إن أبا حنيفة وافقنا على عوده للكل، وفرق بين الاستثناء والشرط، بأن الشرط له صدر الكلام، وهو مقدم تقديرًا، لكن نقل في «المحصول» في الكلام عن التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء، أن الشرط يختص بالجملة الأخيرة، فإن تقدم اختص بالأولى، وإن تأخر اختص بالثانية ثم قال: والمختار الوقف كما في الاستثناء، قلت: ولا يبعد بجيء توقف القاضى هنا أيضًا.

## (م): ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا.

(ش): اتفقوا كما قاله في المحصول على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، ولا يأتي فيه الأقوال الثلاثة التي في الاستثناء، فلو قال: أكرم بني زيد إن كانوا علماء، وكان الجهال أكثر، حاز وفاقا، قال الصفى الهندى: وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، وأما ما يجهل الحال فيه، فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء، كقولك: أكرم من يدخل الدار إن أكرمك، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه. ولك أن تقول: سبق من المصنف حكاية الخلاف في نذر الباقي بعد التخصيص في كل مخصص، فما وجه إعادته في الشرط؟ وكيف يحسن بعد الاتفاق على إخراج الأكثر؟ وهناك قول، أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام. والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان الباقي بعد الإخراج غير محصور ليوافق ما سبق، وإنما أعاده لينبه على أنه ليس كالاستثناء في يجيء الخلاف.

(م): الثالث: الصفة (١) كالاستثناء في العود ولو تقدمت، أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته.

(ش): من المخصصات المتصلة: الصفة، نحو: أكرم بنى تميم الطوال، وهى كالاستثناء فى العود على متعدد، وهل يعود إلى الكل أو يختص بالأخيرة، كما قاله فى المختصر وغيره، ولو تقدمت أى: الصفة المتقدمة كالمتأخرة فى عود الخلاف، والأصح عودها على الجميع؛ كما لو قال وقفت على محتاجى أولادى وأولادهم، فتشترط الحاجة فى أولاد الأولاد، قال الرافعى: وأطلق الأصحاب ذلك، ورأى الإمام تقييده بالقيدين السابقين فى الاستثناء، أما المتوسطة مثل أولادى المحتاجين وأولادهم فقال المصنف: لا نعلم فيها نقلاً، ويظهر اختصاصها عما وليته ويدل له ما نقله الرافعى فى الأيمان عن ابن

2565

4 449 MALL

<sup>(</sup>١) المراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان لا بحرد النعت المذكور في علم النحو. انظر: إرشاد الفحول (ص١٥٣).

الكتاب الأول في الكتاب .....

كج (1)، أنه لو قال: عبدى حر إن شاء الله، وامرأتي طالق، نوى صرف الاستثناء إليهما، فمفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام، وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة، فلأن يكون في الصفة بطريق أولى.

فائدة: قال الروياني: الفرق بين غير، إذا كانت استثناء، وبينها إذا كانت صفة، أنها إذا كانت صفة، أنها إذا كانت صفة، لم توجب شيئًا للاسم الذي بعدها، ولم تنف عنه، حاءني رجل غير زيد، فوصفت بها، ولم تنف عن زيد المجيء، ويجوز أن يقع بحيئه وألا يقع، وإن كانت استثناء، فإن كان ما قبلها إيجابًا فما بعدها نفي، أو نفيًا فإيجاب، وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع، وإذا كانت استثناء، فلا يأتي إلا بعد جمع، أو ما هو في معنى الجمع، قال الشلوبين: إذا كانت صفة لم توجب شيئًا لغير الاسم الذي بعدها ولم تنف

وفيه نظر، وفي كلام سيبويه ما يقتضي خلافه.

(م): الرابع: الغاية كالاستثناء في العود، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها أو لم تأت، مثل ﴿حتى يعطوا الجزية﴾، أما مثل ﴿حتى مطلع الفجر﴾، فلتحقيق العموم، وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر.

(ش): الغاية هي نهاية الشيء ومنقطعه، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، أي ليس داخلاً فيه، بل محكومًا عليه بنقيض حكمه؛ لأ، ذلك الحكم لو كان ثابتًا فيه أيضًا، لم يكن الحكم منتهيًا، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال، هذا مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - والجمهور. وقبل: يدخل فيما قبله، وقبل: يدخل إن كان من الجنس، وقبل: إن لم يكن معه «من» دخل وإن كان معه فلا، وهي كالاستثناء في العود على المتعدد؛ كقوله: وقفت على أو لادى وأولاد أولادى إلى أن يستغنوا.

والمصنف تابع ابن الحاجب في إلحاقها بالاستثناء في العود، على المتعدد وليس المراد التخصيص، فإنها كرهو، في الاتصال أيضًا، وقد أطلق الأصوليون أن الغاية من جملة المخصصات.

انظر: شذرات الذهب (١٧٧/٣)، البداية والنهاية (١١/٥٥٣)، وفيات الأعيان (٢٥/٧).

Malaine .

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن أحمد بن كج القاضى، الإمام أبو القاسم الدينورى، صاحب أبى الحسن بن القطان أحد أركان المذهب الشافعى، كان يضرب به المثل فى الحفظ للمذهب الشافعى، وله وجه فى المذاهب، وله مسائل وفوائد وغرائب فى القضاء والشهادات، تولى القضاء ببلده، من مصنفاته: المجرد وهو مطول. قتله العيادون بالدينور سنة ٥٠٤هـ.

قال الشيخ الإمام السبكى: وهذا إنما وهو، فى إذا تقدمها عموم يشملها، لو لم يأت بها؛ كقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: ٢٩] فلولا هذه الغاية لقاتلناهم أعطوا الجزية، أم لم يعطوها، أما مثل قوله: ﴿حتى مطلع الفجر﴾ [القدر: ٥] فإن الغاية فيها لتأكيد العموم لا للتخصيص؛ فإن طلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل حتى يشملها قوله: ﴿سلام هي﴾، قلت: كذا مثل به، وفيه نظر، لأن الليلة ليست بعامة إلا أن يريد مثل هذا إذا وردت في صيغة عموم، ولا فرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق، ثم قال: فإطلاقهم الخلاف في انتهاء الغاية، هل يدخل؟ لابد أن يستثني منه شيئان:

أحدهما: الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ؛ كطلوع الفحر في قوله: وحتى مطلع الفجر، وكقوله: وحتى يطهرن، [البقرة: ٢٢٢] فإن حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض.

ثانيهما: ما يكون اللفظ الأول شاملاً لهما؛ كقولك: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه كلها، لأفاد الاستغرق فكان قوله: من الخنصر إلى الإبهام توكيدًا، وكذا قرأت من القرآن من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، وهي في الحقيقة راجع إلى الأول، وأن القصد بها تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه وإن افترقا في أن الذي حصل غاية في الثاني طرف المغيا، وفي الأول ما بعده، ففي هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها، بل هي في الأول خارجة قطعا، وفي الثانية داخلة قطعا.

فائدة: لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لم تدخل الجدران في البيع، ولو قال: له على من درهم إلى عشرة، لم يدخل العاشر على الأصح، والفرق مشكل.

(م): الخامس: بدل البعض من الكل، ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام

(ش): مثاله: أكرم الناس العلماء، وهذا زاده ابن الحاجب، ولم يذكره الجمهور، وقد أنكره عليه الأصفهاني شارح المحصول، والصفى الهندى في الرسالة السيفية، وكذا الشيخ الإمام؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، فلم يتحقق.

فيه معنى الإخراج، والتخصيص لابد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴿ [آل عمران: ٩٧]، تقديره: لله حج البيت على من استطاع إليه سبيلاً، وأيضًا لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير، لم يكن لتسميته بدلاً معنى، لأن حق البدل ألا يجتمع مع المبدل

(م) القسم الثاني: المنفصل، يجوز التخصيص بالحس والعقل، خلافًا لشذوذ، ومنع الشافعي تسميته تخصيصًا، وهو لفظي

(ش): المنفصل: هو ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه، بخلاف المتصل وهو ثلاثة: الحس، والعقل، والدليل السمعي، فمثال التخصيص بالحس والمراد به الواقع بالمشاهدة قوله تعالى: ﴿وأُوتيت من كُلُّ شَيُّ [النمل: ٢٣] وإنما كان هذا تخصيصًا بالحس؛ لأنها لم تؤت السموات والأرض ولا ملك سليمان. ومثال التحصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظريًا، فالأول كقوله تعالى: ﴿ حَالَقَ كُلُّ شيء [الرعد: ١٦]، وإنما كان هذا تخصيصًا بالعقل(١)؛ لقيام الدليل الدال على حروج الذات والصفات العلية، والثاني كتخصيص: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع، [آل عمران: ٩٧] لغير الطفيل والمجنون؛ لعدم فهمهما الخطاب، وحالف بعض الناشئة كما قال إمام الحرمين في التخصيص بالعقل، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي ، رضى الله عنه، في «الرسالة»، وحكاه جمع من أصحابنا خلافًا محققًا، ورده المصنف إلى الخلاف في التسمية واختاره القرافي، وقال: لأن خروج هذه الأمور من هذا العمـوم لا ينازع فيه مسلم غير أنه لا يسمى بالتخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد، ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته تخصيصًا، وذهب جماعة إلى أن الخلاف معنوى؛ لأن العام المخصوص بدليل العقل على قول من يجوز تخصيصه بـــه ويجرى فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز، وعلى قول من لا يجوز تخصيصه به فلا، بل هو عندهم حقيقة بلا خلاف، كذا قاله الصفى الهندي، قلت: أو يكون عنده من باب العام المراد به الخصوص، لا من باب العام المخصوص فيجيء فيه الكلام السمابق في كونه حقيقة أو محازًا، وجعل أبو الخطاب من الحنابلة مأخذ الخلاف التحسين والتقبيح العقلي، فإن صح ذلك كانت هذه فائدة ثانية. وقوله: «خلافا لشذوذ» هو عــائد

MALESTI ....

انظر: معايير التأويل والمتأولين للعامة والمقصرين والمحتهدين، مخطوط لنا.

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال بعض العلماء: ليس في القرآن عام غير مخصص إلا خمسة مواضع، أولها ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ ثانيها ﴿ كل من عليها فان ﴾ ﴿ وكل نفس ذائقة الموت ﴾ ثالثها ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ وابعها ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ خامسها ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾. انتهى.

٣٨٤ ..... الكتاب الأول في الكتاب

إلى ما يليه؛ وهو: العقل، فإن التخصيص بالحس لا نعلم فيه خلافًا؛ نعم ينبغى أن يطرقه خلاف من المنكرين لإسناد العلم إلى الحواس؛ لأنها عرضة الآفات والتخيلات، واعلم أن الإمام في أول «البرهان» حكى خلافًا في تقديم العقل على الحس فقال: ومما خاضوا فيه تقديم ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقل، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن، وقدم القلانسي من أصحابنا: المعقولات بالأدلة النظرية على المحسوسات من حيث إن العقل مرجع المقولات ومحلها، ومرجع المحسوسات إلى الحواس وهي عرضة الآفات. انتهى، وينبغي جريان مثل هذا الخلاف هنا، إذا تعارض اللفظ بين أن يكون مخصوصًا بالعقل أو بالحس، أيهما يخصص به، ولم يتعرضوا لذلك.

(م): والأصح جواز تخصيص الكتاب به، والسنة بها وبالكتاب، والكتاب بالمتواتر.

(ش): فيها أربع صور:

أحدها: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الظاهرية لنا: النافية وقوعه، قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهذا عام في أولات الأحمال وغيرهن وقد حص ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [الطلاق: ٤].

الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة بها، خلافا لداود وطائفة حيث قالوا: يتعارضان، لا يبنى أحدهما على الآخر، حكاه الشيخ أبو حامد، وقال العراقى (١): وتصوير هذه المسألة في السنن المتواترة في زمننا عسير لفقد المتواتر، حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة متواتر، إلا حديث: إنما الأعمال بالنيات (٢)، قلت: إنما تواتر من أحد الطرفين، ولو مثل بحديث: "من كذب على متعمدًا (٣)، لكان أقرب، قال: وإنما تصور هذه المسألة في عصر الصحابة والتابعين، رضى الله عنهم؛ فإن الأحاديث كانت في زمنهم متواترة لقرب العهد بالمروى عنه، وشدة القيام بالرواية، شمل إطلاق المصنف تخصص الآحاد

<sup>(</sup>١) قوله «العراقي» كذا بالأصل، ولعله تصحيف، فيكون الصواب «القرافي».

<sup>(</sup>٢) الحديث: سبق تخريجه، قلت: وحديث «إنما الأعمال بالنيات» متواتر بالمعنى فقط.

<sup>(</sup>٣) حديث: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البحارى، ومسلم، وغيرهم عن جمع من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة.

انظر: صحیح البخاری (۱۰/۱)، (۱۰/۱)، ، ومسند الإمام أحمـــد (۲۰/۱)، والمستدرك (۲۰/۱)، وسنن أبي داود (۳۲۰/۳)، وسنن ابن ماجه (۱۳/۱)، وسنن الدارمي (۷۲/۱).

الثالثة: يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحادًا بالكتاب، خلافا لبعض أصحابنا، واختاره القفال الشاشى فى كتابه، فقال: متى وردت السنة عامة، وفى الكتاب ما يخرج بعض ذلك عن حكم السنة، وعلم أنه لا نسخ فيهما فالسنة مرتبة على الكتاب وتكون إلآية مبينة للسنة، على معنى أن الكتاب لما ورد بما ورد به منه وكانت السنة غير منسوحة تبين بذلك أن السنة إنما أطلق القول فيها مطابقًا لما فى الآية ومرتبًا عليها. انتهى.

وحاصله: أنه يجعل السنة عامًا أريد به الخصوص، لا عامًا مخصوصًا، ولا يرجع الخلاف إلى اللفظ.

الرابعة: يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قال الآمدى: لا أعلم فيه خلافا، وصرح الهندى فيه بالإجماع، ومنهم من حكى خلافًا في السنة الفعلية.

(م): وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، وثالثها: إن خص بقاطع، وعندى عكسه، وقال الكرخي: بمنفصل، وتوقف القاضي.

(ش): فيه صورتان:

أحدهما: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إذ لابد من إعمال الخاص، وإلا لزم إبطاله مطلقا، وحكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة، لكن الحنفية ينكرونه (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا طرف من حديث رواه البخارى في صحيحه (۱۷۸/۱)، ومسلم في صحيحه (۷/٤٥)، بشرح النووى، والإمام أحمد في المسند (١/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) قلت: رأى الحنفية مبنى على قاعدتهم، أن دلالة العام على أفراده قبل التخصيص دلالة قطعية، أما بعد التخصيص فظية، لذا أجازوا لخبر الواحد، أن يخصص العام الذى دخله التخصيص فقط لأن كلا منهما ظنى الدلالة، ولم يجيزوا لخبر الواحد أن يخصص العام قبل التخصيص؛ لأن العام هنا دلالته قطعية، وخبر الواحد دلالته ظنية، ولا يجوز للظني أن يخصص القطعى، ولأنه ترك العمل بالدليل الأقوى ثبوتًا إلى الدليل الأضعف ثبوتًا وذلك غير حائز، وقد رد الجمهور هذا القول فقالوا: إن عام القرآن الكريم أقوى من خبر الواحد بكونه قطعى الثبوت، فخبر الواحد قوى أيضًا بكونه قطعى الدلالة على ثبوت حكمه للحاص الذى تعلق به، وعليه فإن كلا من عام القرآن وخبر الواحد وجدت فيه ناحية قوة وناحية ضعف، وإذا كان التخصيص إنما ينصب على دلالة عام القرآن على ثبوت حكمه لكل أفراده وهى دلالة ظنية، لا على ثبوته وهى دلالة قطعية، فيترتب بذلك تخصيص المساوى بالمساوى له وهو تخصيص الظنى بالظنى، انتهى، قطعية، فيترتب بذلك تخصيص المساوى بالمساوى له وهو تخصيص الظنى بالظنى، انتهى،

الثاني: المنع مطلقا، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين.

الثالث: قاله عيسى بن أبان: إنه لا يجوز في العام الـذي لـم يخصـص، ويجوز فيمـا حصص؛ لأن دلالته تضعف، وشرط أن يكون الذي خص به دليلاً قطعيًا.

الرابع: عكسه، يعنى إن خص بقاطع لم يتطرق إليه التحصيص بالآحاد، وإلا فجائز أن يقدم على تخصيصه بالآحاد، وهذا الاحتمال من تفقه المصنف، ولم يقل به أحد، ووجهه فيما لم يخص بقاطع أنه يخص بالآحاد؛ لأن غالب العمومات مخصصة، حتى قيل: ما من عام يقبل التخصيص إلا وقد خص، وقيل: لا يعمل بالعام حتى يبحث عن الخاص فيما لم يظهر تخصيص العام يكتفى بالعموم لاعتضادها بالغالب، والظاهر أن العام مخصوص فيقدم على تخصيصه بها، وهذا الخلاف فيما إذا كان العام قد حص بقاطع، فإن لم يبق غالب ولا ظاهر، فكيف يقدم على تخصيصه ثانيًا بالظن؟ وبهذا فارق العام النسخ، فإن الخاص غالب على العام وليس النسخ غالبا على الأحكام، بل الغالب غير منسوخ.

والخامس: إن حص قبله بدليل منفصل جاز، وإ، لم يخص أو كان عتصل لم يجز، قاله الكرحى، وشبهته أن تخصيصه عنفصل يصيره مجازًا كما هو رأيه، وإذا كان مجازًا ضعف فيسلط عليه التحصيص.

والسادس: الوقف، قيل: بمعنى لا أدرى، وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض فى ذلك القدر الذى دل العموم على إثباته والخصوص على نفيه، فتوقف عن العمل، وهذا ظاهر كلام القاضى فى «التقريب».

تنبيه: هذا الخلاف موضعه في حبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به، فإن أجمعوا عليه كقوله: «لا ميراث لقاتل»(١)، و«لا وصية لوارث، (٢)، ونهيه عن الجمع بين

(٢٠٧/٦)، وسنن ابن ماجه (٦/٢، ٩)، وسنن البيهقي (٦٣/٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث: رواه أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: «القاتل لا يرث». انظر: سنن ابن ماجه (۸۸۳/۲)، سنن البيهقى (۲۲۰/۱)، سنن الدارقطنى (۹٦/٤)، وشرح عارضة الأحوذى (۸/۵ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) الحديث: عن جمع من الصحابة منهم على بن أبى طالب، ومعقل بن يسار، رضى الله عنهما، مرفوعًا بلفظ: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث». انظر: مسند الإمام أحمد (۲۳۸،۱۸٦/٤)، وسنن أبى داود (۱۱٤/۳)، وسنن النسائى

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب المسلم

المرأة وأختها (١) فيحوز تخصيص العموم به بلا خلاف، لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر؛ لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد على روايتها. نبه عليه ابن السمعاني.

(م): وبالقياس خلافًا للإمام: مطلقًا، والجبائي: إن كان خفيًا، ولقوم: إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، وللكرخي: إن لم يخص بمنفصل، وتوقف إمام الحرمين.

(ش): الثانية: في حواز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس، أى بقياس نص حاص كما قاله الغزالي فيه مذاهب: أحدها: الجواز مطلقا، وبه قالت الأئمة الأربعة وغيرهم.

والثانى: المنع مطلقا، واحتاره الإمام في المعالم لكنه في المحصول احتار الجواز، واستدل لترجيحه، فيكون له في المسألة رأيان فلا يصح الجزم عنه بأحدهما إلا إذا علم المتأخر.

والثالث: يجوز تخصيصها بالقياس الجلى دون الخفى، وهو رأى ابن سريج.

قال القفال: ولا معنى لـه إذا حقى؛ لأن العمل بها يلزمه، فمن حوز التخصيص بأحدهما حوز التخصيص بالآخر، ونقله المصنف عن الجبائي، والمعروف عن الجبائي المنع وتقدم العام على القياس مطلقاً.

والرابع: أنه إن كان ذلك الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص حاز، وإلا فلا.

والخامس: إن تطرق إليهما التخصيص حاز وإلا فلا، قاله الكرخي.

والسادس: الوقف في القدر الذي تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما، وهو قول القاضي، وإمام الحرمين في كتبه الأصوليه، لكنه في مسألة بيع اللحم بالحيوان من «النهاية» قال: يخص الظاهر بالقياس الجلي إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهر، فإن لم يتجه قياس من غير

(١) قوله: «وأختها» كذا بالأصل، وهو خطأ بين، لأن هذا النهى ثبت بقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ أما ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وهو مقصد الشارح ما روى عن أبى هريرة، وجابر، رضى الله عنهما، «أن النبى ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وفى رواية «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» فيتضح أن ما بالأصل خطأ من الناسخ والصحيح «ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها».

انظر: صحيح البخارى (٢/٠/١)، صحيح مسلم بشرح النووى (١٩١/٩)، سنن أبى داود (٢٤١/١)، وسنن النسائى (٢٩١/١)، وسنن ابن ماجه (٢٢١/١)، ومسند الإمام أحمد (٢٢٤/٢)، وتحفة الأحوذى (٢٧٢/٤).

وفى المسألة مذهب سابع: وهو أن يرجح أحدهما بغلبة الظن بحسب القوة والضعف، فتارة يكون العموم أرجح؛ لظهور قصد العموم فيه، ويكون القياس المعارض قياس سنة مثلا، فمثل هذا لا يشكك في تقديم العموم عليه، وتارة يكون بالعكس، فإن تعارضا، فالوقف، وهذا هو احتيار الغزالي وغيره من المحققين، وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد.

تنبيه: هذا الخلاف فيما إذا كان العام من الكتاب والسنة متواترًا، فإن كان خبر واحد جرى الخلاف في الترتيب وأولى بالجواز من ذلك. ومن ذلك تخرج طريقة قاطعة هنا بالجواز، وكلام القرافي يشير إلى تصوير القياس بما إذا كان أصله ثابتا بالتواتر، فإن كان ثابتا بأخبار الآحاد كان المنع من التحصيص به أقوى؛ لضعف أصله.

#### (م): وبالفحوى.

(ش): أى بمفهوم الموافقة، ومقتضى كلام المصنف وغيره الاتفاق فيه، وبه صرح فى وشرح المختصر»، وهو ظاهر إذا قلنا: دلالته لفظية، فإن جعلناها قياسية، فيتجه أن يكون على الخلاف فى المسألة قبلها، وأولى هنا بالتخصيص لما قيل فيه، إنه من قبيل اللفظ، والظاهر أنه يجوز قطعًا، وإن قلنا: دلالته معنوية؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق على تبوت الحكم؛ إذ الحكم فيه أولى بالثبوت، ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود نقصا على الفرض فى الأكثر، بخلاف نفى الحكم عن بعض المنطوق وإثباته فى البعض.

تنبيه: يستفاد من عطف المصنف هذه المسألة على ما سبق، أن الفحوى ليست من باب القياس لكنه في باب المفهوم، نقل عن الشافعي ، رضى الله عنه، أنها قياسية، وقيل: لفظية، وقيل: كونها قياسا مجيء الخلاف في التخصيص بالقياس.

#### (ص): وكذا دليل الخطاب في الأرجح.

(ش): أى مفهوم المحالفة، ووجه التحصيص به أن دلالت حاصة، فلو قدم العموم عليه عمل بالعموم فيما عدا المفهوم، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، مثاله قول النبى الله النبى الله على ديحه أو طعمه أو لونه (١) رواه

1 1 Anna 14

<sup>(</sup>۱) الحديث: رواه ابن ماجه في سننه (۱۷٤/۱) عن أبي أمامة رضى الله عنه، ورواه الدارقطني في سننه (۲۸/۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۹/۱)، عن ثوبان وروى الشطر الأول منه

الكتاب الأول في الكتاب الماول في الكتاب المعامل المعا

#### (م): وبفعله، عليه السلام.

(ش): إذا روى عن النبي الله الفظ عام في تحريم، ثم فعل بعضه، كان ذلك تخصيصا للفظ العام، إلا أن اختصاصه بما فعل خلافا للكرخي، قال ابن السمعاني: ولذلك لم يخص النهي عن استقبال القبلة واستدبارها(٢) في التخلي باستدباره الله الكعبة (٤)

<sup>-</sup> أبو داود في سننه (۱۷/۱)، والنسائي في سننه (۱٤٢/۱)، عن أبي سعيد الخدري. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وجاء في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. انظر: نيل الأوطار (۳۹/۱).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن يزيد بن ماجه القزوينسي، الحافظ، الإمام أبو عبد الله الربعي، مولاهم، قال الخليلي: ثقة كبير متفق عليه، له مصنفات منها: السنن والتفسير والتاريخ، توفي سنة ٢٧٣هـ. انظر: شذرات الذهب (١٦٤/٢)، طبقات الحفاظ (ص٢٧٨)، طبقات المفسرين (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «إذا بلغ الماء قلتین» رواه عن ابن عمر رضی الله عنه مرفوعا، الإمام أحمد فی مسنده (۲) حدیث: «إذا بلغ الماء قلتین» رواه عن ابن عمر رضی الله عنه مرفوعا، الإمام أحمد فی سننه (۳۸،۱۲/۲)، وأبو داود فی سننه (۱۷۲/۱)، والنسائی فی سننه (۱۷۲/۱)، والبیهقی فی السنن الکبری (۲۲۲/۱)، والحاکم فی المستدرك (۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج حديث استقبال القبلة واستدبارها.

<sup>(</sup>٤) وفعله في التخلى باستدباره على بالمدينة الكعبة، معروف من حديث ابن عمر، رضى الله عنهما، قال: «رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه البخارى في صحيحه (٢٨/١)، ومسلم في صحيحه (١٥٣/٣)، بشرح النووى، وأحمد في المسند (١٣/١٢/٢).

٠ ٣٩٠ ..... الكتاب الأول في الكتاب

وقد خصت الصحابة قوله، عليه الصلاة والسلام، في الجمع بين الجلد والرحم (١) بفعله في رجم ماعز (٢) والغامدية، من غير حلد، هكذا ذكر الأصحاب، وعندى أن هذا بالنسخ أثنبه.

وقال بعضهم: صورة المسألة أن يكون النبي على داخلاً تحت ذلك العموم كقوله على: «لا صلاة بعد العصر»(٣).

ثم صح عنه الصلاة بعده  $(^{2})$ , فتبين بهذا الفعل أنه مخصص من ذلك العموم، فأما إذا لم يتناول خطابه إلا أمته فقط مثل: «لا تواصلوا»  $(^{\circ})$ ، ثم وحدناه يواصل، فلا يكون ذلك تخصيصًا له بل خصوصًا به، إذا لم يتناوله ذلك العموم إلا أن يقوم دليل بمساواته لأمته في ذلك الحكم.

#### (م): وتقريره في الأصح.

- (٣) حديث عمر، رضى الله عنه، مرفوعًا: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخارى في صحيحه (٧٧/١)، ومسلم في صحيحه (١١٠/٦)، بشرح النووى، وأحمد في المسند (٣٩،٢١،١٨/١)، قال ابن حجر: ورد من رواية جمع من الصحابة تزيد عن العشرين.
- (٤) حدیث أم سلمة، رضی الله عنها، أن النبی الله علیه علی بیتها رکعتین بعد صلاة العصر، فأرسلت إلیه الجاریة تقول: یا رسول الله، أم سلمة سمعتك تنهی عن هاتین الركعتین، وأراك تصلیهما: فقال: «أتانی ناس من بنی عبد القیس فشغلونی عن الركعتین اللتین بعد الظهر، فهما هاتان» رواه البخاری فی صحیحه (٢٨٢/١)، ومسلم فی صحیحه (٢٨٢/١)، وأبو داود فی سننه (٢٤/٢)، والنسائی فی سننه (٢٨٢/١).
- (٥) الحديث عن أبى سعيد الخدرى أنه سسمع رسول الله على يقول: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» قالوا: فإنك تواصل، قال: إنى لست كهيئتكم، إن لى مطعما يطعمنى، وساقيا يسقينى» رواه أبو داود في سنته (٣١٧/٢).

Park Commence of Street Commence of the Commen

(ش): تقريره واحدًا من أمته على حلاف مقتضى العموم، تخصيص لذلك العموم في حق الواحد، وأما في حق غيره فإن تبين في ذلك الواحد معنى حمل عليه كل من شاركه في تلك العلة، وإن لم يتبين، فالمحتار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره، وخالفه المصنف في شرحه واحتار التعميم وإن لم يظهر المعنى، ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو نسخ وإلا فتحصيص.

تنبيه: لم يذكر المصنف التحصيص بالإجماع مع أنه مذكور في «المختصر» و«المنهاج»؛ لأن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع، وكان في أصل المصنف هنا: والأصح: أن مخالفة الأمة تتضمن ناسخًا، ثم ضرب عليه، وألحقه بباب النسخ، وسنذكره هناك، إن شاء الله تعالى.

وكان قياسه هنا أن يقول: إن عمل الأمة في بعض أفراد العام بما يخالفه يتضمن تخصيصًا.

(م): وإن عطف العام على الخاص، ورجوع الضمير إلى البعض، ومذهب السرّاوى ولو صحابيا، وذكر بعض أفراد العام، لا يخصص.

(ش): فيه صور:

أحدها: عطف العام على الخاص لا يوجب تخصيص العام كقوله تعالى: ﴿والارْئَى يَسُن مِن المحيض من نسائكم إن ارتبت فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن والطلاق: ٤]، فكان هذا للمطلقات، ثم قال: ﴿وأولات الأهمال أجلهن أن يضعن هلهن ﴾.

وهو عام فى المطلقات، والمتوفى عنهن فلا يكون هذا العطف تخصيصًا للعام، كما لا يكون عطف الخاص على العام يوجب تخصيص العام، واعلم: أن هذه المسألة قل من ذكرها، وقد وجدتها فى كتاب أبى بكر القفال الشاشى فى الأصول، ومثلها بآية الطلاق الكريمة، أما عطف الخاص على العام، فلا يوجب تخصيص العام عندنا خلاف للحنفية، وقد سبقت فى قوله على : «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهد» (١) ويمكن أن يجرى هذا الخلاف فى مسألة الكتاب؛ لأن المأخذ اشتراك المتعاطفين فى الأحكام.

الثانية: إذا ذكر عامًا ثم عقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله لم يوجب ذلك تخصيص العام، خلافا لإمام الحرمين كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الثالث: مذهب الراوى سوى الصحابى وغيره لا يخصص العموم الذى رواه حلافا للحنفية، والحنابلة (١)، وقال بعضهم: يخص مطلقا وإن كان غير صحابى؛ لأن المجتهد المتبحر فى الأدلة يجوز أن يطلع على حديث. يدل على قرائن تدله على تخصيص ذلك العام، كما فى الصحابى، وبعضهم: إن كان الراوى صحابيًا.

ولنا أن العموم حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة، فلا بجوز تخصيصه به، وإذا ثبت هذا في الصحابي، فغيره أولى للاتفاق على قوله ليس بحجة، والتخصيص بغير دليل لا يجوز، واعلم: أن ما صور به المصنف المسألة هو الصحيح، وبه صرح إمام الحرمين، لكن شرط كون الراوى من الأئمة، ولم يذكر المصنف هذا القيد استغناء بقوله: «مذهب». وجعل الآمدى وابن الحاجب موضوعها في الصحابي يعمل بخلاف العام سواء كان هو الراوى للعام أم لا، لا في راوى الخبر مطلقا، وقصره القرافي على مخالفة الصحابي إذا كان راويًا للعام، والأول أولى، فإن القائلين بأن مذهب الصحابي حجة، يخصون العموم به على خلاف فيه، وإن لم يكن راويًا. ولهذا جعلها سليم الرازى في «التقريب» مسألتين:

إحداهما: التخصيص بقول الصحابي؛ وخص الخلاف فيه بمـا إذا لـم يعلـم انتشـاره، وإن انتشر وانقرض العصر كان التخصيص به؛ لأنه إما إجماع أو حجة.

الثانية: أنه يروى الصحابى خبرًا عامًا ثم يصرفه إلى الخصوص، فلا يحمل عليه على القول المزيد خلافًا لأبى حنيفة، ومثل الماوردى المسألة بحديث «الولوغ» (٢) فإن أبا هريرة روى السبع، وأفتى بالثلاث، وبحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» (٣)، فإن أبسن عباس رواه، وأفتى بأن المرتدة لا تقتل وهذا الثاني أحسن؛ لأن الأول ليس من باب العموم، فإن قيل: قد خص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات؛ لأن حديث: «من احتكر فهو حاطئ» رواه سعيد بن المسيب (٤)، وكان يحتكر الزيت، فقيل له، فقال: إن معمرًا (٥)، راوى الحديث

Santane .

and the second

<sup>(</sup>۱) قلت: مذهب الحنفية والحنابلة حواز التخصيص بمذهب الصحابي على خلاف بينهم في ذلك فبعضهم يخصص به مطلقًا وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوى للحديث، وسيأتي.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد القريشي المدني سيد التابعين. الإمام الجليل فقيه الفقهاء، قال الإمام أحمد: سيد التابعين، وقال يحيى بن سعيد: «كان أحفظ الناس»

كان يحتكر. رواه مسلم قلنا: من هنا خرج بعضهم قولاً للشافعي، رضى الله عنه، أن مذهب الراوى يخصص العموم، لكن المعروف عنه: المنع، وكأنه استنبط من النص معنى يخصصه، ورأى العلة الإضرار، فخصه بالأقوات وعضد ذلك بمذهب الصحابي.

الرابعة: إذ حكم على العام بحكم، ثم أفرد منه فردًا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه، فلا يكون ذلك تخصيصًا للعام أى حكمًا على باقى أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (١) مع قوله على شأة ميمونة: «هلا أحذتم إهابها فدبغتموه» (١) وقال أبو ثور: التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص، وهذا ضعيف؟ لأنه مفهوم لقب، «والشأة» لقب، وقد ينازع في هذا؟ لأن الشأة لم تقع في لفظ الشارع، وليس هذا من أبي ثور قولا بمفهوم اللقب كما توهم بعضهم؟ لأنه لا يعرف عنه القول، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد، وحينئذ فهو عنده من باب العام الذي أريد به الخصوص، لا من باب العام المخصوص فتفطن لذلك، ثم لا يخفي أن صورة المسألة إذا كان الحاص موافقا لحكم العام، فإن كان له مفهوم يخالفه كالصفة فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت.

<sup>-</sup>الأحكام عمر وأقضيته». جمع الحديث والتفسير والفقه والـورع والعبـادة والزهـد. توفى سنة ٩٣هـ. وقيل ٩٤هـ.

انظر: تذكره الحفاظ (٤/١)، طبقات الحفاظ (ص١٧) حلية الأولياء (١٦١/٢)، شذرات الذهب (١٢/١).

<sup>(</sup>٥) هو: معمر بن عبد الله بن نافع بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوى ويقال فيه معمر بن أبى معمر، شيخًا من شيوخ بنى عـدى، أسلم قديمًا وتأخرت هجرته إلى المدينة؛ لأنه كان قد هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، روى عنه سعيد بن المسيب عنه أن رسول الله على قال الا يحتكر إلا خاطئ».

انظر: صحيح مسلم بشرح النووى (١١/٤٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه بمعناه عن ابن عباس مرفوعًا البخارى في صحيحه (۲۷/۲)، ورواه بلفظه عن ابن عباس مرفوعًا الإمام أحمد في المسند (۲۲/۲۱۹/۱)، وأبو داود في السنن (۲۲/٤)، والنسائي في السنن (۱۲/۷)، واين ماجه في السنن (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» رواه مسلم فی صحیحه (۲/۵)، بشرح النووی، الإمام أحمد فی المسند (۲/۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۳۲۲)، والنسائی فی سننه (۲/۲۷)، أبو داود فی سننه (۲/۲۷).

٣٩٤ ..... الكتاب الأول في الكتاب

(م): وإن العادة بترك بعض المأمور تخصيص إن أقرها النبى ﷺ أو الإجماع، وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما ورائه بل تطرح له العادة السابقة.

(ش): التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازى والآمدى وأتباعهما، فذكر الإمام أن العادة تخصص، وعكس الآمدى وابن الحاجب، فمن الناس من أجراه على ظاهره، ومنهم من حاول الجمع بينهما ظانا تواردهما على محل واحد.

والصواب أن للمسألة صورتين.

إحداهما: وهى التى تكلم فيها صاحب «المحصول» وأتباعه، أن يوجب النبى الله أو يحرم شيئًا بلفظ عام، ثم يرى من بعد العادة جارية بترك بعضها أو بفعله، فالمختار كما قال فى «المحصول»: إنه علم حريان العادة فى زمن النبى الله مع عدم منعه منها فتخصيص، والمخصص فى الحقيقة تقريره وإن علم عدم جريانها لم يخص، إلا أن يجمع عليه فيصح، ويكون المخصص هو الإجماع لا العادة، وإن جهل فاحتمالان.

الثانية: وهى التى تكلم فيها الآمدى وابن الحاجب، أن تكون العادة جارية على ورود العام بفعل معين كأكل طعام معين مثلا، ثم إنه - عليه السلام - ينهاهم عنه بلفظ يتناوله، كما لو قال: حرمت الربا في الطعام، فهل يكون مقتصرًا على ذلك الطعام فقط أو يجرى على عمومه ولا تأثير للعادة فيه؟ والحق الثاني. وعندهم: إن الذي حرت به العادة مرادًا قطعًا، وإنما الخلاف في أن غيره، هل هو مراد معه؟ وقال ابن دقيق العيد: الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجح فيه العموم على العادة مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام، وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.

وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا سبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما ساغ استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.

### (م): وإن نحو: «قضى بالشفعة للجار» لا يعم؛ وفاقا للأكثر.

(ش): لأن ما ذكره ليس لفظ الرسول الله عله الله عله ويحتمل أن يكون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بها. وقد يتأيد بقول الشافعي ، رضى الله عنه ، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وخالف ابن الحاجب: فاحتار أنه يعم الجار مطلقا، وإنما ذكره الآمدي بحثًا فأقامه ابن الحاجب مذهبا وارتضاه، وقال:

الكتاب الأول في الكتاب ........ ه ٣٩٥

وقال الشيخ في «شرح العنون»: اختار بعض الفقهاء عموم نحو: «قضى بالشفعة للجار»<sup>(۱)</sup> على عدالة الصحابي، ومعرفته باللغة، ومواقع اللفظ، مع وجوب أن تكون الرواية على وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان، ومنهم من قال: لا يعم، لأن الحجة في المحكى، ولا عموم للمحكى.

والحق التفصيل: فإن كان المحكى فعلاً أو شوهد لم يجز حمله على العموم، فلذلك وجه، وإن كان فعلاً لو حكى لكان دالاً على العموم، فعبارة الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة للقول لما تقدم من معرفته وعدالته.

#### تنبيهان:

الأول: قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب العموم: «أن الفعل المثبت ليس بعام»، وليس كذلك، ولهذا أطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه، ثم ذكر «قضى بالشفعة للجار» واختار أنه يعم، والفرق أن الفعل لا صبغة له حتى يتمسك بعمومه، بخلاف القضاء والأمر والنهى، فإنه لا يصدر إلا عن صبغة وقد يفهم الراوى منها العموم فيرويه على ذلك.

الثانى: أن هذا لا يختص بـ«قضى»، بل يجرى فى نحو نهى عن بيع الغرر (٢)، ونكاح الشغار (٣)، وأمر بقتل الكلاب (٤)، كما قاله الغزالى، وحالفه غيره، وقطع هذا بالتعميم؛ لأن «أمر» و«نهى» عبارة عن أنه وقع منه خطاب بالتكليف، ولما لم يذكر مأمورًا ولا منهيًا علم أن المخاطب به الكل.

<sup>(</sup>١) حديث: «قضى بالشفعة للحار» رواه بهذا اللفظ عن أبي رافع النسائي في سننه (٢٨١/٧).

<sup>(</sup>۲) حدیث: النهی عن بیع الغرر، رواه عن أبی هریرة رضی الله عنه مرفوعًا، مسلم فی صحیحه (۲) (۲) حدیث: النهی عن بیع الغرر، رواه عن أبی هریرة رضی الله عنه مرفوعًا، مسلم فی صحیحه (۳۰۲،۱۱۲/۱)، ومالك فی الموطأ (ص۲۱۱)، وأجمد فی المسند (۳۰۲/۱۲)، وأبو داود فی سننه (۲۰۱/۲)، والنسائی فی سننه (۲۳۰/۷)، وابن ماجه فی سننه (۲۰۱/۲)، والدارمی فی سننه (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>٣) الشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. وقد نهى رسول الله على عنه، روى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما، البخارى في صحيحه (٢٤٥/٣) بماشيه السندى، ومسلم في صحيحه (٢٠٠/٩) بشرح النووى.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه عن ابن عمر، رضى الله عنهما، بلفظ: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل» ورواه عن مطرف بن عبد الله عن ابن المفضل بلفظ، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب»، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. مسلم في صحيحه (٢٣٧/١٠) بشرح النووي.

(م): مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت والمساوى واضح.

(ش): لا إشكال في دعوى العموم فيما يذكره الشارع من الصيغ السابقة ابتداء، أما ما ذكره حوابًا لسؤال سائل، فلا يخلو إما أن يستقل بنفسه بدون السؤال أولا. فإن لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال. إن كان عامًا فهو عام، وإن كان خاصًا فهو حاص حتى كأن السؤال معاد فيه، مثل أن يسأل: من يتوضأ بماء البحر فيقول: نعم، ولا خلاف فيه، وإن استقل بنفسه بحبث لو ورد مبتدأ لكان يفيد العموم، فهو على ثلاثة أقسام إما أن يكون أحص من السؤال أو مساويًا أو أعم:

والأول: الأخص، مثل قولك من حامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر. في حواب سؤال: من أفطر في نهار رمضان، وهذا الجواب إنما يجوز بثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون فيما خرج من الجواب تنبيه على ما لا يخرج منه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد، وإلا لم يفد التنبيه.

وثالثهما: أن لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال السائل بالاجتهاد، لئلا يلزم التكليف عما لا يطاق. والأولان يمكن فهمهما من قول المصنف إذا أمكنت معرفة المسكوت وسكت عن حكمه في العموم والخصوص، وهو كحكم السؤال في ذلك، لكن لا يسمى عامًا، وإن كان السؤال عامًا؛ لأن الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من اللفظ بل من التنبيه، قاله الصفى الهندى.

والثانى: المساوى أن يكون الجواب مساويًا للسؤال؛ وهو إما فى العموم كما لو سئل عمن أفطر فى نهار رمضان فعليه ما على المظاهر؟ وإما فى الخصوص، كما لو قلت: ماذا يجب على، وقد أفطرت فى رمضان؟ فقيل: يجب عليك كفارة الظهار، وحكمه ظاهر، وحكى فى المستصفى هنا عن الشافعى حمله على العموم وأنه المراد بقوله: ترك وحكى فى المستصفى هنا عن الشافعى حمله على العموم وأنه المراد بقوله: ترك الاستفصال مع تعارض الاحتمال يدل على عموم الحكم، ومثله بقول القائل: أفطر زيد فى نهار رمضان فقال: «يعتق رقبة»، أو طلق ابن عمر زوجته وهى حائض فقال: «ليراجعها».

### (م): والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر.

(ش): ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه، فيتناول السبب وغيره، لأن العدول عن الخاص الذي هو السبب إلى محل العام دليل على إرادة العموم وهذا

الكتاب الأول في الكتاب .....

مذهب الشافعي ، رضى الله عنه، كما قاله القاضى أبو الطيب والماوردى وغيرهما، وحكاه القاضى عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، واحتج له الماوردى في كتاب «اللغات» بأمرين:

أحدهما: أن السبب قد كان موجودًا ولا حكم، ثم ورد اللفظ فتعلق به الحكم، فكان اعتبار ما وحد الحكم بوجوده.

والثانى: أن تخصيص العموم إنما يقع بما ينافى اللفظ، ولا يقع بما يوافقه والسبب موافق، فلم يجز أن يكون مخصصًا، وعن المزنى والقفال: أنه يقتصر على ما حرج عليه السبب.

وقال إمام الحرمين: إنه الذي صح عنده من مذهب الشافعي ، رضى الله عنه، وقد أنكر الإمام فخر الدين في المناقب ذلك. وقال: معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه، كيف! وكثير من الآيات نزلت في أسباب حاصة، ثم لم يقل الشافعي - رضى الله عنه بقصرها على تلك الأسباب.

وفى المسألة مذهب ثالث: إن كان الشارع ذكر السبب فى الحكم اقتضى تخصيصه به، وإن لم يكن السبب إلا فى كلام السائل فالجواب على عمومه، حكاه ابن القطان فى كتابه عن أبى هريرة (١).

تنبيه: لا فرق في هذا القسم بين أن يكون السبب سؤالا أو لا؛ ولهذا صرح المصنف بذكر السبب وقطعه عما قبله.

(م): فإن كانت قرينة التعميم فأجدر.

(ش): محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو تعميم، فإن كانت قرينة تقتضى التعميم فأحدر بالتعميم، مثال التعميم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة ﴿ والسبب رحل سرق رداء صفوان (٢) ، فالإتيان بالسارقة معه قرينة تدل

<sup>(</sup>١) قوله: «حكاه ابن القطان عن أبي هريرة» كذا بالأصل، وهو خطأ والصواب عن ابن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) هو الصحابى: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، الجمحى القرشى المكى، أبو وهب، كان من أشراف قريش فى الجاهلية والإسلام، فصيح، حواد أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة، شهد اليرموك، ومات بمكة سنة ٤١هـ، له فى كتب الحديث ١٣ حديثًا، روى عن النبى على وروى عنه أولاده، أمية، وعبد الله، وعبد الرحمن، وابن ابنه صفوان بن عبد الله، وسعيد بسن المسيب، وعطاء، وطاووس، وعكرمة وغيرهم.

٣٩٨ ..... الكتاب الأول في الكتاب

على الاقتصار على المعهود، ومثال القرينة القاصرة له على السبب تخصيص الشافعي رضى الله عنه نهيه عن قتل النساء والصبيان بالحربيات لخروجه على سبب وهو أنه على مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته فقال: «لم قتلت وهي لا تقاتل»، ونهي عن قتل النساء والصبيان (۱) فعلم أنه أراد به الحربيات، ويخلص بذلك عن استدلال أبي حنيفة على امتناع قتل المرتدة، فلم يعمل الشافعي، رضى الله عنه، بعموم هذا الخبر وقصره على سببه مع أن العبرة عنده بعموم اللفظ، لكن لما عارضه قوله: «من بدل دينه فاقتلوه»، ولم يكن بد من تخصيص أحدهما بالآخر، فوجب تخصيص الوارد على سبب وحمل الآخر، فوجب تخصيص الوارد على سبب وحمل الآخر على عمومه؛ لأن السبب من أمارات التخصيص قال الماوردي في «الحاوي»: ومن هنا قال ابن دقيق العيد: ينبغي أن يفرق بين سبب لا يقتضي السياق التخصيص به، وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الباقي فالواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن. إذ به يتبين مقصود الكلام، وبه يرشد إلى بيان المحملات وتمييز المحملات وفهم مأخذ الخطاب.

(م): وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد، وقال الشيخ الإمام: ظنية: وقال: ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة.

(ش): العام إذا ورد على سبب، فصورة السبب هل هى قطعية الدخول حتى لا يجوز تخصيصها بالاجتهاد؛ بخلاف ما زاد عليه، فإنه يجوز تخصيصه به، أو كغيرها من الأفراد، فالجمهور على الأول وربما ادعى فيه الإجماع؛ لأن العام يدل عليه بطريقين، وعن أبى حنيفة الثانى، وأنه يجوز إحراج السبب عن العموم استنباطًا من مصيره إلى أن الولد يلحق

the manestal area.

<sup>=</sup>كان يطوف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتماه لص، فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى النبى الله فقال: «أسرقت رداء هذا؟»، قال: نعم، قال: «اذهبا به فاقطعا يده»، قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده فى ردائى، فقال له: «فهلا قبل أن تأتينى».

انظر: الإصابة (۱۸۱/۲)، الاستيعاب (۱۷٦/۲). وانظر: الحديث في موطأ مالك (۲/۵۲۸)، سنن النسائي (۲/۹۸)، سنن ابن ماجه (۸۲۵/۲)، بدل المجهود (۲/۱۷).

<sup>(</sup>۱) حدیث النهی عن قتل النساء والصبیان، رواه عن ابن عمر رضی الله عنهما، البخاری فی صحیحه (۱/۲۲)، والإمام أحمد فی المسند (۷۲،۲۳،۲۲/۷)، وأبو داود فی سننه (۳/۳ه)، وابن ماجه فی سننه (۹٤۷/۲)، والدارمی فی سننه (۲۲۲/۲).

بالفراش في ألحرة دون الأمة، وإن كان حديث ابن زمعة (١) إنما ورد في الأمة، والحق أن السبب لا يكون قرينة في القطع بالدحول، وهذا لا يجوز أن يصير اللفظ نصًا صريحًا سي بعض مسمياته لقرينة حارجية تتصل به بالنسبة إليه، وهو صار نصًا فيه، لقرينـة الـورود فيه لا من حيث الوضع، ودلالة العام إما أن تتحد بالنسبة إلى مسمياته من حيث الوضع لا غير، فلا منافاة بين كونه نصًا صريحًا في محل الورود، وبين كونه عامًا هــذا مــا ذهــب إليه الشيخ الإمام، فقال: القطع بالدحول ينبغي أن يكون محلمه إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك، أو على اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة، وإلا فقد ينازع الخصم دحوله وضعًا تحت اللفظ العام، ويدعى أنه يقصد المتكلم بالعام إحراج السبب، وبيان أنه ليس بداخل في الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد ابن زمعة: أن قوله على: «الولد للفراش»، وإن ورد في الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولـد، وبيـان حكمه إما بالثبوت وإما الانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها الذي يتخذ لهـــا الفراش غالبًا، وقال: الولد للفراش، كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعًا، نفي السبب عن السبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع والمقطوع به أنه لابد من بيان حكم السبب، أما كونـه بقطـع دخولـه في ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على تعيين واحد منهما، قال: وجميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها وبين ذينك الشيئين رتبة متوسطة، فيقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتوضع كل واحدة منها ما يناسبها من الآية رعاية لنظم القرآن وحسن اتساقه، فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة، إذا كان مسوقًا لما نزل في معنى يدخل في ذلك اللفظ العام، أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعًا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن يقال: إنه كالسبب فلا يخرج ويكون مرادًا من الآية قطعًا ويحتمل أن يقال أنه لا ينتهى في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه بـ ه والحـق أنـ ه رتبـة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد مثاله: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُم أَنْ تَسَوُّدُوا الأمانات إلى أهلها ﴾ [النساء: ٥٨]، فإن مناسبتها لما قبلها وهو قوله: ﴿ أَلُّم تُو إِلَى

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن زمعة هو: أن سعد بن أبی وقاص وعبد بن زمعة اختصما فی غلام، فقال سعد:

هذا یا رسول الله ابن أخی عتبة بن أبی وقاص، عهد إلی أنه ابنه، انظر إلی شبهه، وقال عبد بن

زمعة: هذا أخی یا رسول الله ولد علی فراش أبی من ولیدته، فقال: «هـو لـك یا عبد، الولـد

للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبی منه یا سودة بنت زمعة».

انظر: صحیح البخاری (٤/١٧٠)، صحیح مسلم (١٠٠/٢)، الإصابة (٢٥/٢).

الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً [النساء: ٥١]، إن ذلك إشارة إلى كعب بن مالك (١) كان قدم مكة وشاهد قتلى بدر، وحرض الكفار على الأحذ بثأرهم فسألوه من هو أهدى سبيلاً، فقال: أنتم، كذبًا منه وضلالة.

فتلك الآية فى حقه وحق من شاركه فى تلك المقالة وهم أهل كتاب يجـدون عندهـم فى كتابهم نعت النبى الله وصفته، وقد أخذت عليهـم المواثيـق أن لا يكتمـوا ذلـك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة فلم يؤدوهـا وخانوا فيهـا وذلـك يناسب الأمـر بـأداء الأمانة.

تنبيه: لا ينبغى ذكر هذه المسألة في العام المحصوص عند من اعتبر السبب لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وقد سبق الفرق بينهما.

(م): مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص، وقيل: إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط.

هذه المسألة في بقاء العام على الخاص إذا وجد نصان متنافيان، أحدهما عمام والآخر خاص، فإما أن يعلم تاريخهما أو لا، فإن علم، فإما أن يعلم تأخر أحدهما على الآخر، أو تقاربهما، فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن وقت العمل أم لا، فهذه أقسام:

الأول: أن يكون الخاص متأخرًا عن وقت العمل بالعام، فهاهنا يكون الخاص ناسخًا لذلك القدر الذي تناوله العام بلا خلاف، ولا يمكن حمله على التخصيص، لأن تأخر بيانه عن وقت العمل ممتنع، وقول المصنف نسخ العام أي الفرد الذي تناوله العام، وإلا فلا خلاف أنه يعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل.

الثانى: أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به، فمن منع تـأخير بيـان

Alexander of Suelin and Suelin an

<sup>(</sup>۱) قوله: «كعب بن مالك» كذا بالأصل وهو خطأ والصحيح «كعب بن الأشرف» وهمو ما تدل عليه الآية وسبب نزولها: أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت قريش: ألا ترى هذا المنصبر المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحسن أهل الحجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير، فنزلت فيهم هإن شآنك همو الأبتر فوزلت هالم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلى هنصيرًا .

انظر: تفسير القرطبي (١٨١٩/٣)، تفسير الجلالين (ص٨٦) أسباب الـنزول للنيسـابوري (ص١٤١)، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص١٤٩) مزيلاً بتفسير الجلالين.

التخصيص كالمعتزلة، أحال المسألة ومن جوز اختلفوا، والأكثرون أن الخاص يكون مخصصًا للعام؛ لأنه وإن جاز أن يكون ناسخًا لذلك القدر منه لكن التخصيص أقل مفسدة، وعن الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف به من العمل أو الاعتقاد لمقتضى العام، كان الخاص ناسخًا.

الثالث: أن يتأخر العام عن وقت بالخاص فهاهنا ينبني العام على الخاص عندنا، وذهب بعض الحنفية إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم.

الرابع: أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به فكالذى قبله وإن علم مقارنتهما، فإما أن يكون الخاص مقارنًا للعام نحو: «فيما سقت السماء العشر» ثم يقول عقيبه: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق»، فالخاص يخصص العام، وأما إن كان العام مقارنًا للحاص نحو «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» ثم يقول عقيبه: «فيما سقت السماء العشر» فكذلك، وحكى في المحصول قولاً، أنهما يتعارضان في القدر الذي تناوله الخاص، وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكر، وهو ينفى نقل الشيخ أبي حامد وغيره الإجماع على تقدم الخاص، وأما إذا لم يعلم تاريخهما، فعندنا ينبني العام على الخاص وعند أبي حنيفة يتوقف إلى ظهور التاريخ أو الترجيح، أو يرجع إلى غيرهما، وإلى هذه الأقسام كلها أشار المصنف بقوله: وإلا خصص، أي يقضى بالخاص على العام، تأخر العام وتقدم الخاص أو عكسه، أو تقارنا وعلم المتقدم أو تقارنا وجهل.

ولما كان خلاف التعارض عند المقارنة غريبًا صرح به، وقوله: «فإن جهل»، من تمام قول الحنفية فتفطن له، وابن الحاجب اقتصر على حكاية التساقط عنهم، وصاحب البديع على الوقف، فلهذا جمع المصنف بينهما وهما متقاربان، زاد في البديع، ويؤخر المحرم احتياطًا.

# (م): وإن كان كل عاما من وجه، فالترجيح، وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ.

(ش): إذا تعارض خطابان، أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر خاص من وجه عام من وجه والآخر خاص من وجه عام من وجه وتنافيا في الحكم الذي ابتني عليهما، فيصار إلى الترجيح، ومثاله قوله على: «من بدل دينه فاقتلوه» مع نهيه عن قتل النساء، فإن الأول خاص في المرتدين عام في النساء والرجال والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات.

قال الشيخ تقى الدين في «شرح الإلمام»: وكان مرادهم الترجيح العام الـذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو، وفيما قاله نظر، فإن صاحب «المعتمد» حكى عن بعضهم في هذه المسألة، أن

أحدهما إذا دخله تخصيص مجمع عليه فه و أولى بالتخصيص، وكذا إذا كان أحدهما مقصودًا بالعموم فإنه يرجح على ما كان عمومه اتفاقا، وعلم من إطلاق المصنف أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو مقارنتهما، وهو كذلك، وما حكاه عن الحنفية من أن المتأخر هو الناسخ فهو قياس ما سبق عنهم في التي قبلها لكن لم أحده صريحًا في هذه المسألة.

(م): المطلق والمقيد: المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدى وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة، ومن ثم قالا: الأمر بمطلق الماهية أمر يجزئى، وليس بشىء، وقيل: بكل جزئى، وقيل: إذن فيه.

(ش): المراد بالدال على الماهية بلا قيد من حيث هي، من غير اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا: الرحل حير من المرأة، فحرج بقوله: بالا قيد المعرفة والنكرة، أما المعرفة فلأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد، وأما النكرة فلأنها تدل عليها مع وحدة معينة كرجل، وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة(١)، وقيل: لا فرق بينهما، وبه صرح الآمدي فقال: المطلق في سياق الإثبات، وتابعه ابن الحاجب، فقال: المطلق ما دل على شائع في جنسه، وقوله: «شائع» أي لا يكون متعينًا، بحيث يمتنع صدقه على كثيرين، وقوله: في جنسه، أي له أفراد تماثله، وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي، والدال على واحد غير معين وهو النكرة؛ لأنها أيضًا لفظ دال على شائع في جنسه وقول المصنف: توهماه النكرة، ممنوع بل تحققاه وما صنعاه حير مما صنعه المصنف، ولا شك أن مفهوم الماهية بلا قيد، ومفهومها مع قيد الوحدة، متغايران. لا يخفى على ابن الحاجب ولا غيره، ولكن الأصوليون لم يفرقوا بينهما؛ لأنه لا فرق بينهما في تعلق التكليف بهما، فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج، والمطلق الموجود في الخارج هو واحد غير معين في الخارج، لأن المطلق لا يوحد في الخارج إلا في ضمن الآحاد ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه، فيكون المطلق الموجود واحدًا غير معين، وذلك هو مفهوم النكرة والأصولي إنما يتكلم فيما يقع بــه التكليف، فلهذا فسره بالمعين، وأما الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها، إذ لا وجود لها في الخارج، لأن المكلف به يحب إيقاعه. والإتيان بما لا يقبل الوجود فـي الخارج لا يمكن فلا يكلف به، ولهذا ذكر صاحب «البديع» من الحنفية، المطلق كما

Section 1

252

<sup>(</sup>١) قال الأصفهاني في شرحه للمحصول بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء، بـل غـاير بينهمـا فـإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي والنكرة الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة. انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٤).

الكتاب الأول في الكتاب .....

ذكره ابن الحاجب مع قوله: فيما بعد، أن الحق تفسير المطلق بالماهية من حيث هي، والحاصل أن الماهية من حيث هي لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في ضمن الجزئيات. فعند ورود الأمر بها، يكون المطلوب بها جزئيا من جزئياتها، لأنها نص مطلوبة بالقصد الأول، فورود الأمر بها لدلالتها عليها بالمطابقة، وتصير قيدًا من القيود الموجبة لجزئيتها مقصودًا بالقصد الثاني لتوقف وجودها عليه، فيؤول الأمر إلى أن يكون المطلوب بها جزئيا من جزئياتها، فيؤول الأمر باللفظ الدال على الماهية عند استعماله في التكليف إلى الدلالة على جزئي وهو النكرة، فلا فرق بينهما في التكاليف، فلهذا صح تسمية كل منهما بالمطلق، وتفسير المطلق بكل واحد منهما.

وقوله: «ومن ثم»، أي ولأجل هذا التأصيل، قال الآمدي وابن الحاجب: إن الأمر بمطلق الماهية أمر يجزئي من حزئيات الماهية، لا بالكلى المشترك، فإذا قيل: أمرت من غير تعيين، فالمطلوب الفعل الجزئي الممكن المطاس للماهية الكلية المشتركة؛ لأن الماهية هي المطلوبة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب. قال المصنف: وليس بشيء، يعني لأنا نفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء وبلا شرط، وإذا قرنت بينها علمت أن المطلوب الماهية من حيث هي، لا يقيد الجزئية ولا بقيد الكلية، ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآحر، ثم إن ذلك غير مستحيل بل موجود في الجزئيات، وذهب الإمام فحر الدين إلى أنه أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا بجزئي معين وهو ما حكاه أبو المناقب الزنجاني (١) عن مذهب الشافعي رضى الله عنه، وأن الأول مذهب أبي حنيفة، والحق أن الماهية من حيث هي لا تستلزم التعدد ولا الوحدة، بل هي صالحة لأن يعرضها كل واحد منهما، ووجه ما أشار إليه المصنف من بناء هذه المسألة على هذا الأصل، أن من قال إن الأمر بمطلق الماهية أمر بواحد من جزئياته، فالمطلق عنده عبارة عن جزئى ممكن مَطابق الماهية لا عين الماهية من حيث هي، واشتمالها في الأصول لكونها هي المرادة منه، وقوله: إذن فيه إشارة إلى احتمال أبداه الصفى الهندى في القياس في الكلام على حجيته بقوله تعالى: ﴿فَاعتبروا ﴾ [الحشر: ٢] حيث اعترض الخصم بأن الدال على الكلى لا يدل على الجزئي، فلا يلزم الأمر بالقياس

<sup>(</sup>۱) هو: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار شهاب الدين الزنجاني، لغوى، من فقهاء الشافعية، من أهل ذنجان بقرب أذربيحان، استوطن ببغداد وولى فيها نيابة قضاء القضاة، وعزل ودرس بالنظامية ثم بالمستنصرية، استشهد ببغداد أيام دخول هولاكو سنة ٢٥٦ هـ، من مصنفاته: كتاب في تفسير القرآن الكريم، مختصر الصحاح في اللغة، تخريج الفروع على الأصول. انظر: طبقات الشافعية (٥/٤٥١)، النحوم الزاهرة (٦٨/٧).

الذى هو جزئى للكلى الذى هو مطلق الاعتبار، قال الهندى: ويمكن أن يجاب بأن الأمر بالماهية الكلية، وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها، لكن يقتضى تخيير المكلف فى الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلاً عن الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها أو لجميعها، ثم التحيير بينهما يقتضى حواز فعل كل واحد منها.

(م): مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص وزيادة أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما، وكانا مثبتين، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ وإلا حمل المطلق عليه، وقيل: المقيد ناسخ إن تأخر، وقيل: يحمل المقيد على المطلق.

(ش): ما سبق في مسائل الخاص والعام من متفق عليه ومختلف فيه، يجرى في المطلق والمقيد، ويزيد مسألة في حمل المطلق على المقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أولا، فإن لم يختلف حكمهما فلا يخلوان إما أن يتحد موجبهما أي سببها أولا، فإن اتحد موجبهما، فلا يخلوان إما أن يكونا مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبتًا والآخر منفيًا.

القسم الأول: أن يكونا مثبتين بأن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل، وتقيد بالإيمان في كفارة القتل أيضًا، فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن لم يتأخر المقيد ففيه ثلاثة مذاهب: أصحها: حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانًا للمطلق، أي يكون المراد بالمطلق المقيد، لانسخًا له، سواء تقدم المطلق أو تأخر.

والثاني: أن يحمل المطلق على المقيد، ويكون المقيد ناسحًا للمطلق إن تأخر المقيد.

والثالث: أن يحمل المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر وحاصله إنهما مسألتان: حمل المطلق على المقيد وفيه قولان، والثانية: إذا قلنا: يحمل فهو بيان أو نسخ قولان والأصح الأول، واعلم أن جماعة نقلوا الاتفاق في هذا القسم على حمل المطلق على المقيد منهم القاضى أبو بكر، وليس الأمر كذلك، وذكر ابن السمعاني في «القواطع»: أن الحنفية اتفقوا على أنه لا يحمل إذا احتلف السبب واختلفوا إذا اتفق السبب. فقال بعضهم: يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده كما إذا اختلف السبب ومنهم من قال: بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة انتهى وذكر الطرطوشي من المالكية: أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم كإطلاق المسح في قوله: «عسح المسافر ثلاثة أيام» وتقييده بقوله: «إذا تطهر فلبس».

(م): وإن كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهو خاص وعام.

Same.

(ش): القسم الثاني: أن يكونا منفيين نحو، لا تعتق مكاتبًا ولا تعتق مكاتبًا كافرًا،

فمن يخصص بالمفهوم لابد أن يقيد المكاتب بمفهوم قول مكاتبًا كافرًا، وهو من باب تخصيص العام لكونه في سياق النفى لا تقييد المطلق، وأما من لا يقول بالمفهوم فلا يعتق المكاتب أصلاً، ويعمل بمقتضى الإطلاق ولا يخصه بالنهى المقيد؛ لأنه بعض ما دخل تحته، هذا حاصل مراد المصنف، وفيه تنبيه على أن حعل ابن الحاجب لهذا من باب المطلق والمقيد معترض.

وكلام ابن دقيق العيد يخالفه فإنه قال في قوله والله الله يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (١) أنه يقتضى تقييد النهى بحالة البول ووردت رواية أخرى في النهى عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيخص النهى بهذه الحالة وفيه بحث؛ لأن هذا يتجه في باب الأمر والإثبات، فأما لو جعلنا الحكم للمطلق أو للعام في صورة الإطلاق أو العموم كان فيه إخلال باللفظ الدال على طلب القيد وذلك غير جائز، وأما في باب النهى، فإنّا إذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهى له وذلك غير سائغ، وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.

### (م): وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، فالمطلق مقيد بضد الصفة.

(ش): الثالث: أن يكون أحدهما مثبتًا والآخر منفيًا مثل: إن ظاهرت فاعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فإنه تقييد المطلق بنفى الكفر، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها، والحمل هنا ضرورى لذلك، لا من أحل أن المطلق فيهما محمول على المقيد، ولهذا قال المصنف، فالمطلق مقيد بضد الصفة.

(م): وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة: لا يحمل، وقيل: يحمل لفظًا، وقال الشافعي رضى الله عنه: قياسًا.

(ش): ما سبق جميعه عند اتحاد السبب، فإن اختلف كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار (٢) وتقييدها بالإيمان في القتل (٣)، فهي محل الخلاف. فقال أبو حنيفة: لا يحمل

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه عن أبي قتادة مرفوعًا، البحارى في صحيحه (۱/۱)، ومسلم في صحيحه (۱/۲۰).

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [المحادلة: ٣].

<sup>(</sup>٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتُل مُؤْمَنًا خَطَّأُ فَتَحْرِيرِ رَقِّبَةً مُؤْمِنَةً﴾ [النساء: ٩٢].

عليه أصلاً (١) وإلا يلزم رفع ما اقتضاه المطلق بأى صورة كانت فيكون نسخًا، والقياس لا يكون ناسخًا، وذهب المعظم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد (٢)، ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ، ولا يتوقف على حامع أو لابد من دليل من قياس أو غيره، كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره. والأول هو الذي عليه جمهور أصحابنا، وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي رضى الله عنه، وأما المصنف فتابع فيه الآمدي في نسبة الثاني إلى الشافعي رضى الله عنه، والأقرب الأول، فإن أصحاب الشافعي، رضى الله عنه، أعرف بمذهبه.

وقد قال سليم الرازى في «التقريب»: إنه ظاهر كلام الشافعي، رضى الله عنه، وظهر أن في حكاية كلام المصنف لهذا المذهب أمرين:

أحدهما ما ذكرناه.

وثانيهما: تخصيصه الحمل بالقياس وهو فيه متابع لابن الحاجب مع أن القائل بأنه لا يحمل بنفس اللفظ، يقول: لابد من دليل إما قياس أو غيره على ما سبق، ولا يخصه بالقياس (٣).

### (م): وإن اتحد الموجب واحتلف حكمهما فعلى الخلاف.

(ش): كذا قاله القاضي أبو بكر في كتابه المسمى «المحصول» ومثله بآية الوضوء،

a su Gales

- San ...

<sup>(</sup>۱) قلت: الأحناف يعملون بكل واحد من النصين في موضعه، فيجوز عندهم إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة القتل في كفارة الظهار، لأن النص ورد مطلقا فيها، ولا يصح إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة القتل الخطأ، لأن النص ورد فيه مقيدًا بالإيمان، وهذا يعنى أنه لا تعارض عندهم بين النصين. قال الشوكاني: وحكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكانى: ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيمد يقتضى حصول التناسب بينهما بجهة الحمل فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل. انتهى. بتصرف. انظر: إرشاد الفحول (ص٨١٧).

<sup>(</sup>٣) وذهب جماعة من محققى الشافعية إلى أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك المقيد ولا يدعى وجوب هذا القياس، بل يدعى أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا. قال السرازى في المحصول: وهو القول المعتدل. قال: واعلم أن صحة هذا القول إنما تثبت إذا أفسدنا القولين الأولين أما الأول: يعنى مذهب جمهور الشافعية، وهو التقييد، فضعيف حدًا، لأن الشارع لوقال: أوجبت في كفارة الظهار رقبة، كيف كانت، لم قال: أوجبت في كفارة الظهار رقبة، كيف كانت، لم يكن أحد الكلامين مناقضا للآخر فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضى تقييد الآخر لفظا. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٥).

الكتاب الأول في الكتاب .....

فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين (١)، وأطلق في التيمم الأيدى (٢)، والسبب واحد وهو الحدث، وابن الحاجب قال: إن اختلف حكمهما مثل: اكس ثوبًا، وأطعم طعامًا نفيسًا، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا أى سواء اتحد السبب أو اختلف، وقال المصنف وأوماً غيره إلى المخالفة فقال: ينبغى أن يكون الثوب نفيسًا كالطعام، ويشهد لجريان لجريان (٣) وهو ما ذكره الباحى في الفصول وغيره، اختلاف قولى الشافعي، وإن القاتل إذا لم يقدر على الصيام هل يجب عليه الإطعام، حملاً لكفارة القتل على كفارة الظهار، كما قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملاً لها على الآية المقيدة، والأصح المنع، لأن الظهار، كما قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملاً لها على الآية المقيدة، والأصح المنع، لأن الإعمان، لأن الرقبة مذكورة في الآيتين، وإن أطلقت في إحداهما، وأما الإطعام فمسكوت عنه من أصله والمسكوت لا يحمل على المذكور.

### (م): والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسًا.

(ش): ما سبق جميعه فيما إذا قيد في موضع وأطلق في موضع، فأما إذا أطلق في موضع، ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين، فمن قال بالحمل لفظًا، قال: يبقى المطلق على إطلاقه، إذ ليس التقييد بأحدهما أولى، ومن قال بالحمل قياسًا حمله على ما حمله عليه أولى، فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق، وبهذا يندفع اعتراض الحنفية، حيث قالوا: لم قلتم لا يشترط التتابع في قضاء رمضان مع كونه ورد مطلقًا في: ﴿فعدة من أيام أخو﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولم يحملوه على القتل ولا على صوم الظهار وكذا صوم كفارة اليمين لم يحملوه على الصوم في كفارة القتل والظهار، فإن الأظهر عندكم حواز التفريق فيه؛ لأنا نقول هذا الحمل قد تحاذيه، أعنى صوم المتعة، حيث نص فيه على التنابع في مطلق له مقيد واحد.

Company of the Compan

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَاةُ فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُم وأيديكُم إِلَى المُرافِقُ ﴾ [المائدة: ٦].

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

<sup>(</sup>٣) كلمة «جريان» كذا بالأصل ولعلها مكررة ولعل الصواب الذي يقتضيه السياق «لجريان الخلاف».

<sup>(</sup>٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لـم يجـد فصيـام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<sup>(</sup>٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ [المحادلة: ٤].

ونازع بعض الحنفية في كون صوم التمتع مقيدًا بالتفريق، وإنما لم يجز قبل يوم النحر؟ لأنه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف إذا في قوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم ﴾ سلمناه لكن ليس هو في الكل بل في بعض أجزائه قال لأصحابه: ويجب بقاء كل من المقيديسن على تقييده وأما حمله على تقييد صاحبه فينظر فيه، فإن تنافى الجمع بينهما كصوم الظهار مع صوم التمتع، لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يتنافيا، ففي حمله من غير دليل وجهان، فإن حملناه صار كل منهما مقيدًا بالقيدين معًا، قاله الماوردي والروياني في باب القضاء: قالا: وعلى هذا يجوز حمل المطلق أيضًا على المقيدين، ويصير كل من الكلامين مفيدًا بشرطين.

### (م): الظاهر والمؤول: الظاهر ما دل دلالة ظنية.

(ش): الظاهر لغة: الواضح، واصطلاحًا ما دل على معنى دلالة ظنية، إما بالوضع اللغوى كالأسد، أو العرفى كالغائط، فقوله: ما دل، حنس، وقوله: ظنية: احتراز عن النص، فإنه يدل دلالة قطعية، وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم حيث قال: ظاهر إن احتمل مرجوحًا كالأسد: فإن المراد هنا، ما يفيد معنى سواء أفاده مع معنى آخر إفادة مرجوحه أو لم يفده.

(م): والتأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلاً ففاسد أولا لشيء فلعب لا تأويل(١).

(ش): التأويل لغة: من آل يؤول، أي رجع يرجع (٢). واصطلاحا: ما ذكره (٣) فقوله

A Alasta

<sup>(</sup>۱) قلت: والثالث الذي قال فيه «أو لا لشيء فلعب لا تأويل» هو تأويل باطل غير مستساغ، لأنه صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه لا يحتمله ولا يوجد دليل عليه، وحكمه البطلان وعدم العمل به مطلقًا؛ لأن العمل به يستلزم نسخ الشريعة، وتبديلها، وهو إن لم يكن كفرًا لتعمد المتأول فهو يؤول إلى الكفر، كالمتؤولة في الأسماء والصفات، أو كالمرتدين الذين تأولاً وقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة ﴾ فامتنعوا عن دفع الزكاة لخليفة رسول الله على ويعرف هذا التأويل بالآتي: ١ - يكون متعذرًا لا يحتمله اللفظ ولا يوجد دليل عليه لا شرعى ولا لغوى.

٢ – مخالفته للعلوم الشرعية واللغوية.

٣ – مخالفته لعمل الصحابة وإجماع الأمة.

٤ - إطلاقه في كل لفظ سواء كان يحتمل التأويل أو لا يحتمله كتأويلهم فـى المحكـم والمفسـر والمتشابه. انتهى. انظر: معايير التأويل والمتأولين مخطوط لنا.

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: التأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع، تقول آل الأمر إلى كنذا أي رجع إليه، ومآل الأمر مرجعه. وقال النضر بن شميل: إنه مأخوذ من الإيالة، وهي السياسة يقال

حمل الظاهر، خرج حمل النص على معناه وحمل المشترك على أحد معنييه فلا يسمى تأويلا(1). وقوله: على المحتمل، أخرج حمل الظاهر على ما لا يحتمله. وقوله: المرحوح، احتراز عن حمل الظاهر على معناه الراجح، فلا يسمى تأويلاً، ويخرج به حمل اللفظ على مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معًا فلا يسمى تأويلاً، وهذا التعريف يشمل الصحيح والفاسد، فإن حمل لدليل يصيره راجحًا فصحيح سواء كان ذلك الدليل قطعيًا أم ظنيًا. أو لما يظن دليلاً وليس كذلك ففاسد، أو لا لشىء فلعب لا تأويل.

### (م): ومن البعيد تأويل أمسك على ابتدى.

(ش): التأويل قد يكون قريبًا فيترجع بأدنى مرجع، وقد يكون بعيدًا فيحتاج للأقوى، وقد يكون متعذرًا فيرد. وقد حرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات هنا؛ ليتميز الصحيح عن الفاسد؛ ليقاس عليها غيرها، والقصد بها التمرين والتدريب للرياضة نحو مسائل العويص في الفرائض. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (٢)، فإنهم حملوا أمسك على ابتدى النكاح في أربع منهن. ووجه بعده أنه لم ينقل تجديد لامنه ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين.

<sup>-</sup>لفلان علينا إيالة، وفلان أئل علينا أى سائس، فكان المؤول بالتـأويل كـالمتحكم على الكـلام المتصرف فيه، وقال ابن فارس فى فقه العربية: التأويل آحـر الأمـر وعاقبته، يقـال: مـا آل هـذا الأمر مصيره، واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير. انتهى.

انظر: المرجع السابق، إرشاد الفحول (ص١٧٦)، المعجم الوسيط (١/٤).

<sup>(</sup>٣) قلت: وخلاصة المعنى الاصطلاحى للتأويل هو: صرف الكلام عن معنى ظاهر منه وإرادة معنى غير ظاهر منه يحتمله مع وجود دليل يؤيده فيصيره راجحا بعدما كان مرجوحا، وهو التأويل الصحيح، لا يصيره راجحا بل مرجوحا وهو التأويل الفاسد لأنه لا حكم فيه لأنه نقيضه الراجح الذى هو متعلق الظن قد حكم به ولا يقدح في الراجح احتماله للنقيض المرجوح، أو صرف الكلام عن معنى ظاهر منه وإرادة معنى غير ظاهر منه لا يحتمله ولا يوجد دليل عليه، وهو التأويل البطال الغير مستساغ. انتهى.

انظر: معايير التأويل والمتأولين (مخطوط لنا).

<sup>(</sup>۱) قلت: وحمل المشترك على أحد معنيه لا يسمى تأويلا في حالة وجود قرينة أو دليل من غير حاجة إلى بحث ونظر وتأمل، وهو في هذه الحالة يسمى مفسرًا أما إذا افتقر المشترك أو أى لفظ عتمل إلى البحث والنظر والتأمل حتى توجد قرينة أو دليل يدل على أحد معانى المشترك أو اللفظ المحتمل فهذا يسمى تأويلاً. انتهى. انظر: معايير التأويل والمتأولين.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

(م): وستين مسكينًا على ستين مدًا.

(ش): من البعيد أيضا قولهم في قوله تعالى: ﴿ستين مسكينًا ﴾ [المحادلة: ٤].

أى إطعام ستين مسكينًا؛ لأن القصد رفع الحاجة وحاجة ستين مسكينًا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يومًا، فجعلوا المعدوم وهو طعام، مذكورًا؛ ليصح كونه مفعولاً لإطعام وقد جعلوا ستين مسكينًا عدمًا مع صلاحه؛ لأن يكون مفعولاً لإطعام. ثم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل؛ فكانت مبطلة له، ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال، ولأن في العدد فائدة، وهي أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، فلا يجوز إلغاؤها.

### (م): وأيما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة.

(ش): أى جملوا المرأة فى الحديث على ذلك ووجه بعده، أن الصغيرة ليست بامرأة فى حكم اللسان، كما أن الصبى ليس برجل، وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه على إجازة الولى ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على الأمة، فألزموا بطلانه بقوله: فلها المهر، ومهر الأمة لا يجب لها بل لسيدها ففروا من ذلك، وقالوا: هو محمول على المكاتبة، فقيل لهم: هو باطل أيضًا، والقياس وإن قوى هنا فى نفسه لكن دلالة العام قوية، لأنه قال: أى، وهى كلمة عامة، وأكدها بكلمة ما، فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة نادرة فيما بين النساء، بل لا تخطر بالبال، ومن هذا التقرير يظهر لك حسن جمع الصنف بين هذه الثلاثة وإيرادها على هذا الترتيب وهو فيه متبع لابن الحاجب وقد غفل عنه شراحه.

#### (م): ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر.

(ش): لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية في النهار، فجعلوه كاللغز، إذ حملوه على النادر مع اشتماله على صيغة العموم.

#### (م): وذكاة الجنين ذكاة أمه، على التشبيه.

(ش): عند الحنفية تجب ذكاة الجنين، وعند الشافعي، رضى الله عنه، أن ذكاة أمه تغنى عن ذكاته إن لم تمكن ذكاته، والحديث يروى برفع الذكاة ونصبها، والرفع هو المعروف المحفوظ، وبه ينهض استدلال الشافعي، رضى الله عنه، ورواه الحنفية بالنصب، وزعموا أنه يدل لهم على كلا الروايتين، ووجهوا النصب بوجهين:

أحدهما: أن التقدير كذكاة أمه، حذف الكاف فانتصب أى ذكاة كما تذكرون أمه. 大き 世代

وثانيهما: أنه أعمل فيه الذكاة الأولى؛ لأنها مصدر، فكأنه قال: فإن ذكاة الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه والخبر محذوف أي واجبة، وأما على الرفع فلأن التقدير مثل ذكاة أمه، وحاصله حمله على التشبيه كما قاله المصنف، وأما أصحابنا فوهموا رواية النصب وقالوا: المحفوظ في الرواية كما قاله حملة الحديث كالخطابي(١) وغيره. وهي تحتمل أوجهًا أحسنها ذكاة الجنين حبر مقدم، وذكاة أمه مبتدأ، والتقدير، ذكاة أم الجنين ذكاة له، قالوا: ولو كان كما قالت الحنفية: لم يكن للجنين مزية وحقيقة الجنين ما كان في البطن وذبحه في البطن لا يمكن، فعلم أنه ليس المراد أنه يذكي كذكاة أمه، بل ذكاة أمه كافية، ويؤيده رواية البيهقي: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه».

وفي رواية بذكاة، وأما توجيه الحنفية فضعيف، أما الأول، وهو تقدير النصب بحـذف حرف الجر، قال ابن عمرون: ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه حواز قولك: زيد عمرًا، أي كعمرو، وأما الثاني فلأن قيد حذف حرف الجر والأصل خلافه، بل رواية النصب - إن صحت - محمولة على تقدير وقت ذكاة أمه ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على الظرف، وهو يدل للشافعي، رضي الله عنه؛ ولأن الثاني إنما يكون وقتًا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول، وإلا فمن المحال وقوع الذكاة في وقت الثانية، وهذا التقدير للنصب أولى من تقديرهم، لوجهين:

أحدهما: عدم احتياجه للمحذوف.

وثانيهما: موافقته لرواية الرفع، وأما ما قالوه في تقديره الرفع، فساعدهم ابن حنى على عادته، وقال: إذا حمل على ما قاله أبو حنيفة يكون المحاز وقع في الخبر وهو الكثير، فكان الحمل عليه أولى، وهذا مردود كما قاله ابن عمرون؛ لأن سياق الحديث وسؤالهم نلقيه أم نأكله، لم يكن؛ لأنهم شكوا أن ما أدرك ذكاته وذكى من هذا الصنف المأكول حل أكله، وإنما سألوه كما تعذر فيه الذبح فوجب حمله على ذلك ليكون الجواب مطابقا للسؤال.

(م): و ﴿إنما الصدقات﴾ [التوبة: ٦٠] على بيان المصرف.

(ش): أي دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء، ولا شك أن المقتصر على الإعطاء

.....

a distance and a second and a second as a

<sup>(</sup>١) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، البستي المعروف بالخطابي، من ولد زين الديسن أبي الخطاب، أحي عمر بن الخطاب. فقيه، ومحدث، ولغوى وأديب، ولد سنة ٣١٢هـ. من مصنفاته: معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود، وغريب الحديث، وشرح البخاري، وأعلام الحديث، وإصلاح خطأ المحدثين توفي سنة ٣٨٨هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ (٢٠٩/٣)، إنباه الرواة (١٢٥/١).

(ش): هذا الحمل لبعض الشافعية، ووجه بعده، تعطيل لفظ العموم؛ فإنه يبعد أن يأتى النبى النبى النبى النبى العموم؛ فإنه العمامة ويريد به الأب والابن، مع أنه له اسما آخر يعرف به، وهو أبلغ في التعريف كمن قال: من دخل دارى فله درهم، ثم قال: أردت به الأب، لا يستحسن. فإن قيل: كيف جعل المصنف هذا بعيدًا وهو مذهبه، فالجواب أن مذهبنا، اختصاص العتق بالأصول والفروع، أما حمل الحديث فلا، وإنما تلك طريقة ضعيفة لبعض الأصحاب، وحذاقهم لا يرتضونها؛ لأنهم لا يثبتون الحديث، فقال البيهقي حديث منكر (١) وقال الترمذي (١): لم يتابع حمزة (١) عليه، وهو خطأ عند أهل الحديث، وكذا قال ابن عساكر (١)، والذي قضى عليه بالبعد: إنما هو حمل الحديث على خلاف ظاهره، وأما مقام الاحتجاج به فأمر آخر، وكذلك ما قضى عليه بالبعد من تأويلات الخصوم، فإنما بعده من قبل لفظه، ولا ينكر أن يكون عليه دليل من خارج، إلا أن تلك صناعة فإنما بعده من قبل لفظه، ولا ينكر أن يكون عليه دليل من خارج، إلا أن تلك صناعة فقهية، وحظ الأصولي ما بنيناه.

(م): والسارق يسرق البيضة، على الحديد.

(ش): هذا التأويل حكاه ابن قتيبة (°).

عن يحيى بن أكثم (٦) قال: حضرت مجلسه يتأول البيضة على الحديد، والحبل على

State of the state

<sup>(</sup>١) انظر: سنن البيهقي (١٠/٩٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي (٤٦٧/٣)، تحفة الأحوذي (٦٥/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لم يتابع حمزة» كذا بالأصل، وهو خطأ، والصحيح، هو أن الـترمذى قـال: رواه ضمرة بن ربيعة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى الله ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الأصول. انتهى.

انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) هو: على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله، المعروف بابن عساكر، فقيه شافعي حافظ محدث. ولد سنة ٩٩١هـ وتوفى سنة ٧١هـ، من مصنفاته: تاريخ الشام، الأطراف، تبين كذب المفترى.

انظر: البداية والنهاية (٢٩٤/١٢)، وفيات الأعيان (٣٠٩/٣).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد الكاتب النحوى، صاحب التصانيف الحسنة المفيدة. منها: المعارف، أدب الكتاب الشعر والشعراء، غريب القرآن، مشكل الشعراء، الأشربة، ولى قضاء الدينور.

انظر: وفيات الأعيان (٤٢/٣) وما بعدها، شذرات الذهب (١٦٩/٢)، بغية الوعاة (٦٣/٢).

الكتاب الأول في الكتاب ...... ١٣٠

حبال السفن ورأيته يعجب به، وهو باطل فإن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق؛ إنما هو موضع تقليل، وأنه لا يقال: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب. في عقد جوهر، إنما يقال: عرض يده في خلق رث أو كبة شعر، قال: وكان الحديث أورد على ظاهر الآية في قطع القليل والكثير، وأراد بالبيضة بيضة الدجاجة، ثم أعلم بعد: أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدًا.

### (م): وبلال يشفع الأذان، على أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم.

(ش): المشهور آن الأذان مثنى لقوله: إن بلالاً(١)، يشفع الأذان، ونقل عن بعض السلف إفراده، وأول قوله: يشفع، يجعل آذانه شفعًا لآذان ابن أم مكتوم (٢) وهو ضعيف؛ لأن بلالا كان ينادى بليل، وابن أم مكتوم يتأخر حتى يقال له: أصبحت أصبحت فيكف يكون الأول شفعًا للثانى، وقد اعترض على المصنف في هذا المثال، بأن يشفع فعل مثبت لا عموم له وجوابه: أن العموم في المتعلق به وهو الآذان فيتناوله بجميع كلماته.

## (م): المجمل<sup>(٣)</sup>: ما لم تتضح دلالته.

Maria - . - ee amiraani

Company of the Compan

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن أبو محمد التميمي الأسيدى المروزي، فقيه، أصولي، مجتهد من القضاة ولد بمرو سنة ٥٩ هـ، وتوفى سنة ٢٤٢هـ من آثاره: التنبيه في الفقه، إيجاب التمسك بأحكام القرآن الكريم، وغيرها.

انظر: تاریخ بغداد (۱۱/۱۰۲۰۱۶)، تهذیب التهذیب (۱۱/۱۰۹،۱۰۸).

<sup>(</sup>۱) هو: بلال بن رباح الحبشى، مولى أبى بكر الصديق رضى الله عنهما، ومؤذن رسول الله ﷺ سفرًا وحضرًا، ولما توفى رسول الله ﷺ ذهب إلى الشام للجهاد، وأقام بها إلى أن توفى سنة . ٢هـ وقيل غير ذلك، روى عنه جماعات من الصحابة والتابعين.

انظر: الإصابة (١/٩/١)، أسد الغابة ( $\tilde{\Gamma}/1$ ٢)، تهذيب الأسماء (١٣٦/١)، حلية الأولياء (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشى العامرى، كان قديم الإسلام بمكة، وهاحر إلى المدينة قيل مع مصعب بن عمير قبل رسول الله، وقيل قدمها بعد بدر بيسير فنزل دار القراء، وكان رسول الله على يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته شهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ ثم رجع بعدها إلى المدينة، ولم يسمع بذكره بعد عمر بن الخطاب. روى عن النبى الله وروى عنه عبد الله بن شداد، وعبد الرحمن بن أبي ليلي وغيرهما.

انظر: الإصابة (٢/٢٥)، الاستيعاب (٢٥٠/٢، ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) المحمل في اللغة: المبهم من أجمل الأمراء إذا أبهم، وقيل: هو المحموع من أجمل الحساب،إذا جمع وجعل جملة واحدة، وقيل هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله وفي الاصطلاح: هـو-

(ش): إنما قال: «ما»، ولم يقل: لفظ ليشمل القول والفعل، إنما قال: لم تتضح دلالته،

ولم يقل: لم يدل بمعين، احترازًا عن المهمل؛ إذا لا دلالة له، وهذا له دلالة ولكن غير واضحة.

### (م): فلا إجمال في آية السرقة.

(ش): أى لا فى اليد ولا فى القطع خلافًا لبعض الحنفية (١)، فإن اليد للعضو إلى المنكب حقيقة، وإطلاقها هنا على الكوع من إطلاق الكل على الجزء، وقد دل عليه دليل، وهو فعل النبى على والإجماع وذلك أولى من الإجمال المؤدى إلى التعطيل، وأما القطع فإبانة المفصل فهو ظاهر فيه، فلا إجمال.

### (م): ولا في نحو، ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٣٣].

(ش): أى فيما وقع فيه التحريم، على الأعيان؛ لأن المعقول فيه التصرف، فيعم جميع أنواعه من العقد على الأم، ووطئها، وهذه المسألة مكررة سبقت في باب العموم في قوله: وقد يعم اللفظ عرفًا كالفحوى، ونحو: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، وإنما أعادها؛ لأن عادة الأصوليين يذكرون هنا الخلاف عن الكرخي، واحتج عليه الشيخ أبو حامد، بأن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم ولم يرجعوا لغيره، وعلى الأول فيكون من المجاز المنقول حتى صار حقيقة عرفية، وقيل: إنه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون أعيانهم، ولهذا عرفوا الحكم بأنه الخطاب المتعلق بفعل المكلف، وذهب السرحسي، وفخر الإسلام من الحنفية إلى أن الحكم متعلق بالعين، كما يتعلق بالفعل، ومعنى حرمة العين خروجها

to a control of the c

Marian on the contract

<sup>-</sup>ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين سواء كان عدم التعين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٧)، المصباح المنير (١١٠/١)، المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>۱) قال بعض الحنفية: إنها مجملة إذ البد العضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها والقطع للإبانة والشق لاستعماله فيهما. وأجاب الجمهور: بأن البد تستعمل مطلقة ومقيدة، فالمطلقة تنصرف إلى الكوع بدليل آية التيمم وآية السرقة وآية المحاربة. وأجاب بعضهم بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب ولما دونه مجاز فلا إجمال في الآية وهذا هو الصواب. وقيد جماءت السنة بأن القطع من الكوع فكان ذلك مقتضيًا للمصير إلى المعنى المجازى في الآية. ويجاب عما ذكر في القطع بأن الإجمال إنما يكون مع عدم الظهور في أحد المعنيين وهو ظاهر في القطع لا في الشق الذي هو مجرد قطع بدون إبانة. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٠).

من أن تكون محلاً للفعل شرعًا، كما أن حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعًا فلا ضرورة إلى اعتبار الحذف أو المحاز، وأيضًا معنى الحرمة المنع، فمعنى حرمة الفعل، أن العبد يمنع من اكتسابه وتحصيله، فالعبد ممنوع عنه، ولذلك لا يقال: لا تشرب هذا الماء وهو بين يديه، ومعنى حرمة العين، منه من التصرف فيها، فالعين ممنوعة. والعبد ممنوع عنها، وذلك كما إذا صببت الماء الذي بين يديه وهو أبلغ.

### (م): ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦].

(ش): أى لا إجمال فيها (١) خلافًا لبعض الحنفية، بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق مسح البعض، وعزاه فى المحصول للشافعي، رضى الله عنه، ونقل ابن الحاجب عنه ثبوت التبعيض بالعرف.

#### (م): «لا نكاح إلا بولى».

(ش): الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة كقوله: «لا نكاح إلا بولى» (٢)، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٣)، «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٤).

اختلفوا فيها فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، وإن الشرعى مخصوص بالصحيح، وإنه محمول على الشرعى دون اللغوى وغيره من المحملات ومع ذلك لا وجه للإجمال، إذ لا شك في انتفاء الذوات، وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة بناء على نفيه الحقائق الشرعية، وإن الشرعى للأعم من الصحيح والفاسد، والقائلون بالإجمال، اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: كون اللفظ لم يرد به نفى الوقوع؛ إذ وقوعه مشاهد، وإنما أريد به أمر آخـر لم يذكر، وهو غير معلوم فكان مجملاً.

الثاني: أنها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحكم فصار محملاً.

الثالث: مترددة بين نفى الكمال ونفى الحواز، وهو الذى صرح به القاضى في

<sup>(</sup>۱) وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض، وحكاه في المعتمد عن أبي عبد الله البصرى، ثم اختلف القائلون بأنه لا إجمال، فمنهم من قال بمسح جميع الرأس، ومنهم من قال بالبعض، ومنهم من قال: بجواز الاثنين، وهو الحق، فقد حاء في السنة مسح كل الرأس، ومسح بعضه فكان ذلك دليلاً مستقلاً على أنه يجزئ مستح البعض سواء كانت الآية من قبيل المجمل أم لا. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث.

التقريب، وزعم المازرى أن القاضى يقول بالوقف فى هذه المسألة، قال: وهو غير مذهب الإجمال، فنقول: يحتمل عندى نفى الإجمال ونفى الكمال لا أكثر من ذلك، حتى يعلم دليل من أحد الأمرين، والقائل بالإجمال يقول إنه يستغرق جميع الأشياء فالتحق بالمجملات.

### (م): «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان».

(ش): ذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان إلى أنه بحمل لتردده، والجمهور على خلافه؛ لظهوره في نفى المؤاخذة والعقاب، ولكن هل ذلك بالعرف أو باللغة؟ جزم ابسن الحاجب بالأول، وهو الذي قاله القاضى في التقريب، تفريعًا على ثبوت الأسماء الشرعية، وذكر ابن السمعاني الثاني. واعلم أن المصنف تقدم له في باب العموم، نفى أن يكون هذا عامًا، حيث قال: لا المقتضى، وهنا نفى أن يكون بحملاً وهو في هذا الاضطراب متابع لابن الحاجب.

#### (م): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

(ش): هذه سبقت في «لا نكاح إلا بولى»، فلا وجه للتكرار، وقال ابن دقيق العيد: صار بعض الأصوليين إلى أن هذا اللفظ مجمل من حيث إنه يدل على نفى الحقيقة، وهمى غير منتفية، فيحتاج إلى الإضمار، ولا سبيل إلى إضمار كل محتملة لوجهين:

أحدهما: أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد، فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه.

وثانيهما: أن إضمار الكل قد يناقض؛ لأن إضمار الكل يقتضى إثبات أصل الصحة ونفى الصحة معارضة، وإذا تعين إضمار فرد، فليس البعض أولى من البعض، فتعين الإجمال. وحواب هذا، بأنّا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، إنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك الصيام وغيره، وأما إذا حمل على عرف الشرع، فيكون منتفيًا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدى إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشرع محمولة على عرفه؛ لأنه الغالب، ولأنه المحتاج إليه عنه، فإنه بعث لبيان الشرعيات اللغة.

### (م): لوضوح دلالة الكل وخالف قوم.

S. A. Assessor

(ش): هو راجع لجميع ما سبق، وقد بينا وجه الظهور والخلاف فيها.

(م): وإنما الإجمال في مشل: القوء والنور والجسم، ومشل: المحتار؛ لتردده بين الفاعل والمفعول.

French ....

· ·

San comment

(ش): الإجمال يكون تارة في المفرد وتارة في المركب وللأول أسباب:

أحدها: أن يكون وضع لذلك كالقرء للطهر والحيض، والشفق على الحمرة والبياض، وهذا ما ذكره ابن الحاجب وغيره، ولكن للإمام تقى الدين في شرح المقترح، دقيقة الفرق بين المحمل والمشترك، أن المحمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم فلا يكون مجملاً، انتهى.

ثانيها: صلاحية اللفظ لمتماثلين بوجه، وذلك كالنور، للعقل ونور الشمس بالنهار.

ثالثها: صلاحيته لمتماثلين، وذلك كالجسم للسماء والأرض، والرحل لزيد وعمرو، وهذا الذي قلته ذكره الغزالي.

رابعها: صلاحيته للفاعل والمفعول، كالمحتار تقول: احترت فلانًا، فأنا مختار وهو مختار، قال العسكرى<sup>(۱)</sup>: ويتميز بحرف الجر، فتقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا.

(م): وقوله تعالى: ﴿أُو يَعْفُو﴾.

(ش): الإجمال في التركيب له أمثلة منها هذه الآية، لتردد الـذي بيـده عقـدة النكـاح بين الزوج والولى، ولذلك اختلف فيه، فقال الشافعي: بالأول، ومالك: بالثاني.

ويرجح قول الشافعى؛ لأنه المروى عن على وابن عباس عالمى الصحابة، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، إنما المحالف الزهرى، ومحاهد والحسن، ثم هو حار على القواعد، فإن الولى لا يجوز له أن يعفو عن مال اليتيم بوجه من الوحوه، وحمل المحتمل على موافقة القواعد الشرعية أولى. واعلم أن المصنف تابع ابن الحاجب في جعله هذا من الإجمال، وهو منازع فيه على مذهبه؛ لظهوره عند الشافعي، رضى الله عنه، في النووج ومع ذلك لا إجمال.

## (م): ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾.

and it

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن عبد الله بن منهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرى أبو هلال العالم بالأدب نسبته إلى عسكر مكرم من كور الأهواز. من مصنفاته: الصناعتين في النظم والنثر، والمحاسن في تفسير القرآن الكريم، جمهرة الأمثال، معانى الأدب، لم يرد في وفاة العسكرى شيء.

انظر: معجم الأدباء (٨/٨٥٢)، الأعلام (٢/٢٩١)، معجم المؤلفين (٣/٠٤٠).

(ش): ومنها أن يكون موضوعًا لجملة معلومة، إلا أنه دخلها استثناء مجهول، فيكون مقتضيًا لإجمال جميعه، كقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم والمائدة: ١]، فإنه صار مجملاً لما دخله الاستثناء، ومثله قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴿ [الإسراء: ٣٣]، لما كان الحق مجملاً صار ما نهى عنه. من القتل مجملاً، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح حائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» (١).

### (م): ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ [آل عمران: ٧].

(ش): ومنها التردد بين العطف والقطع كالواو في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾، ومن ثم حاء الخلاف في حواز الوقف على قوله: ﴿إلا الله﴾، وقد سبقت هذه المسألة. وهذا يحسن أن يكون معدودًا من أسباب الخلاف، لا أن الأصح فيه الإجمال لما سبق من ترجيح خلافه.

# (م): وقوله عليه السلام: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره (٢).

(ش) ومنها التردد في مرجع الضمير إلى ما تقدم، فإن ضمير الجوار يحتمل العود على نفس أى في حدار نفسه وعلى حاره، أى في حدار حاره؛ ولهذا اختلف قول الشافعي، رضى الله عنه، في الجدار المختص بأحد الجارين هل للآخر وضع الجذوع عليه، والجديد المنع، بناء على أن الضمير في حداره لصاحب الخشبة، أى لا يمنعه الجار أن يضع خشبة على حدار نفسه، ويرجح هذا بأنه الأوفق للقاعدة النحوية في عود الضمير للأقرب.

#### (م): وقولك زيد طبيب ماهر.

Towardshire in the

(ش): ومنها في مرجع الصفة، فإن ماهرًا قد يرجع إلى الطبيب وقد يرجع إلى زيـد ويتفاوت المعنى باعتبارهما<sup>(٣)</sup>.

HAALELE E EELE

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا». رواه حلالاً أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا». رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٦/٢)، وأبو داود، ورواه عن عبد الله بن عمر بن عوف المزنى عن أبيه عن جده مرفوعًا، الترمذي في سننه (٣٣٥،٦٣٤/٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) حديث: «لا يمنع أحدكم حاره أن يضع خشبة في جداره» رواه البخارى في صحيحه (۲) حديث: «لا يمنع أحدكم حاره أن يضع خشبة في جداره» رواه البخارى في صحيحه (۱۲۳۰/۳)، ومالك في الموطأ (۱۷۳/۳)، وأحمد في مسنده (۲۲۰/۲).

<sup>(</sup>٣) أى باعتبار الصفة، وباعتبار العلمية فبالاعتبار الأول يكون ماهرًا في طبه، وبالاعتبار الثاني، أي إلى زيد، فتكون مهارته في الطب وفي غيره.

(ش): ومنها تردد اللفظة بين جميع الأجزاء وجميع الصفات نظرًا إلى اللفظ، وإن كان أحدهما يتعين من حارج، كقولك: الثلاثة زوج وفرد، فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ. لا يتعين أحدهما، وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جميع الأحزاء، فإن حمله على جميع الصفات أو بعضها يوجب كذبه.

## (م): والأصح وقوعه في الكتاب والسنة.

(ش): أى حلافًا لداود، وقال الصيرفى: ولا أعلم أحدًا أباه غيره، الدليل على ما سبق من الآيات والأحاديث.

فائدة: هل نكلف بالتزام شيء قبل ورود البيان، قال صاحب «القواطع»: قالوا: إن التزام المحمل قبل بيانه واحب، واختلف أصحابنا في كيفية التزامه قبل البيان على قولين: أحدهما: أنّا متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان.

الثاني: أنَّا متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا، وبعد البيان بالتزامه مفسرًا.

وهذا الخلاف مما فات المصنف ذكره، وهو قريب من الخلاف السابق في العام، هل يجب اعتقاد عمومه وورد التحصيص؟

### (م): وأن المسمى الشرعى أوضح من اللغوى وقد تقدم.

(ش): أى فيحمل على الشرعى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوى، لاستقراء عرف الشارع غالبًا في إطلاق لفظ الصلاة وغيرهما، لما ثبت له فيه عرف استعمال، وقيل: بحمل، وبه قال القاضى، قال الأبيارى: وهو يناقض مذهبه فى نفى الأسماء الشرعية، اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثباتها، وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة الدلالة محال، أو يكون ذلك تفريعًا منه على قول من يثبتها، وهذا ضعيف. فإنه من أين له الحكم عليهم بأنهم يسوون بين النسبة إلى المسميين؟ وقوله: وقد تقدم، أى فصل الحقيقة والمحاز.

# (م): فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز، أو يحمل على اللغوى، أقوال.

(ش): إذا وردت لفظة لها مسمى لغوى ومسمى شرعى وتعذر الشرعى حقيقة، ولم يمكن الرد إليه إلا بتحوز، كقوله: «الطواف بالبيت صلاة» (١)، فإنه لا يمكن حمله على الصلاة الشرعية حقيقة، رد إلى المحاز فيحمل على أن حكمه حكم الصلاة فى الطهارة

. Takkens

hithaean are area.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن ابن عباس مرفوعًا، البيهقى فى سننه (٥/٥)، والحاكم فى المستدرك (١) الحديث أخرجه عن ابن عباس مرفوعًا، البيهقى فى سننه (١٧٦/٥)، والنسائى فى سننه (١٧٦/٥)، والدارمى فى سننه (٢/٢٤)، وأخرجه الإمام أحمد (٢/٤٤)، والنسائى عن رجل أدرك النبى على.

والستر ونحوها؛ لأن عرف الشارع تعريف للأحكام، فيرد كلامه إلى الشرعى ما أمكن وقيل: يحمل على اللغوى، حتى يقال: المراد بالصلاة، الدعاء وقيل: محمل، لتردده بينهما، ولم يحك ابن الحاجب فيه القول بالحمل على اللغوى.

ونظير المسألة أيضًا، أن يتعذر الحمل على اللغوى كما يتعذر على الشرعى، فهل يسرد إلى الشرعى أو يكون مجملاً، فيه هذا الخلاف، وعبارة المصنف شاملة لكل مسن الصورتين، فإن قوله: تعذر، أعم من الشرعى أو اللغوى، والغزالى ذكر الأولى ومشل لها الطواف بالبيت صلاة كما ذكرنا، ويمكن أن يكون مثالاً للثانية، فإن الطواف ليس هو نفس الصلاة الشرعية ولا اللغوية، فهل يسرد إلى الشرعية أو يكون مجملاً، ومثل الأولى بقوله على: «الاثنان فما فوقهما جماعة» (١) قال: فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها.

(م): والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى، أحدهما: مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر؟.

(ش): إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين، وحمله على ما يفيد معنى واحدًا وهو متردد بينهما، فهو بجمل، وقبل: يترجح حمله على ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد وبين مالا يفيد واختاره الآمدى وأطلق المسألة تبعًا للغزالى، وحمله المصنف على ما إذا كان المعنى الواحد ليس واحدًا من المعنيين، فهذا لا يتجه خلاف في العمل بذلك المعنى، بل يقطع بكونه بحملاً، ولا يقال: الحمل على ما يفيد معنيين أولى، لكونه أكثر فائدة، لأنًا نقول: إنما يتحقق هذا لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين، أما إذا لم يكن فهو قسيمه، وفي العمل به دفع لأحد محتملي اللفظ بمحرد كونه الآخر أكثر فائدة وهو لا يوجب هذا، فأما إذا كان المعنى الواحد، أحدهما، أي أحد المعنيين من المحل الآخر فيعمل به، أي بالمعنى الواحد على كل حال، ولا يتجه فيه خلاف، لأنه إن كان هو تمام للمراد باللفظ فلا إشكال وإلا فهو أحد المرادين فلا مانع من العمل، ويقيف الآخر، فإنه المناط.

\* \* \*

and the second s

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن أبي أمامة وأبي موسى، رضى الله عنهما، مرفوعًا، الإمام أحمد في مسنده (۲۰ ۲۸۰)، ابن ماجه في سننه (۲۱۲/۱)، والحاكم في المستدرك (۲۳٤/٤)، والحاكم في المستدرك (۲۳٤/٤).

الكتاب الأوِل في الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الأوِل في الكتاب الماع الكتاب الماع الكتاب الكتاب

### البيان والمبين(١)

(م): البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال<sup>(٢)</sup>.

(ش): هذا نقله ابن السمعانى وغيره عن أبى بكر الصيرفى، وزاد عنه إمام الحرمين وابن الحاجب، والوضوح، وإنما اختاره المصنف لأنه أجاب عما أورده ابن الحاجب عليه؛ وابن القاضى قال: يخرج عنه البيان ابتداء، وهبو الظاهر من غير سبق إجمال. وأجاب المصنف أن الصيرفى منع تسميته بيانًا، فإن البيان الذى هو فعل المبين، إنما يكون لما ليس واضحًا؛ ولأن ما ورد ابتداء، أفاد علمًا لم يكن حاصلاً للسامع فهو قبل السماع، كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده، واعترض عليه إمام الحرمين بأنه تجوز بالخبر، والمجاز لا يدخل فى التعريف، وأجاب المصنف بأن المجاز الظاهر يجوز دحوله وإلا لم يسلم لهم تعريف.

### (م): وإنما يجب لمن يريد فهمه اتفاقًا.

(۱) البيان: في اللغة مشتق من البين وهو الفراق؛ لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله، قاله ابن فورك وفحر الدين الرازى في المحصول، وقال أبو بكر الرازى: سمى بيانا لانفصاله عما يلتبس من المعانى.

أما المبين في اللغة: المظهر من بان إذا ظهر يقال بيَّن فلان كذا إذا أظهره وأوضح معناه. والمبين في الاصطلاح: هو ما افتقر إلى البيان. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٨).

(٢) قلت: هذا التعريف ناقص، وتمامه: «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» وهو قول الصيرفي، قال القاضى في مختصر التقريب: وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي، واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التحلي، ولاحظ إمام الحرمين والغزالي والآمدي والفخر الرازي وأكثر المعتزلة، الدليل: فقالوا هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب، وحكى أبو الحسين عن أبي عبد الله البصري أنه العلم الحادث، لأن البيان هو ما به يتبين الشيء والذي يتبين به الشيء هو العلم الحادث، وقال العبدري: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور، وقال السرحسي: اختلف أصحابنا في معنى البيان فقال أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب، وقال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب، والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب، وقال الاسفراييني: قال أصحابنا: إنه الإفهام بأي لفظ كان، وقال الدقاق: إنه العلم الذي يتبين به المعلوم، وقال الشافعي في الرسالة: إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول متشبعة الفروع.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٦٨،١٦٧)، البرهان لإمام الحرمين (١٢٤/١)، الإحكام للآمدى (٣١/٣) أصول السرخسى (٢٦/٢).

60.00

(ش): لأن الفهم شرط التكليف، وإن لم يرد لم يجب، ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا يجب البيان في الخبر، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعلم بها.

### (م): والأصح أنه قد يكون بالفعل.

(ش): بدلیل أنه – علیه الصلاة والسلام – بین الصلاة والحج بالفعل، وقال: «خذوا عنی مناسککم» (۱)، و وصلوا کما رأیتمونی اصلی (۲).

وقيل: يمتنع، لأنه يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله، ومحل الخلاف ما إذا ورد محملاً ثم فعل فعلا يصلح أن يكون بيانًا له فيعلم بذلك أنه واقع منه على جهة البيان، وهو ممتنع، أما إذا قال: القصد بما كلفتم بهذه الآية ما أفعله، ثم فعل فعلاً، فلا خلاف أن يكون بيانًا له، قاله القاضى في التقريب.

واعلم أنه لا خلاف في وقوع البيان بالقول وإنما الخلاف في الفعل، وسكتوا عن الإشارة والكتابة (٣)، فيحمل أن يكون على خلاف الفعل، لكن قال صاحب كتاب

1. 1.2 M. . . . .

. Aller Sugar

. S. Sa. 14

44 Main...

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن جابر رضى الله عنه مرفوعًا بألفاظ متقاربة الإمام مسلم في صحيحه (۱) الحديث أخرجه عن جابر رضى الله عنه مرفوعًا بألفاظ متقاربة الإمام أحمد في المسند (٣٧٨/٣)، وأبو داود في سننه (١٠١/٢)، والنسائي في سننه (١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث عن أبى قلابة عن مالك بسن الحويرث، البخارى فى صحيحه (١١٧/١) والإمام أحمد فى المسند (٥٣/٥)، والدارمي في سننه (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن السمعانى: يقع بيان المحمل بستة أوجه: احدها: بالقول وهو الأكثر. والثانى: بالفعل. والثالث: بالكتاب كبيان اسنان الديات وديات الأعضاء، ومقادير الزكاة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بكتبه المشهورة. والرابع: بالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين يوما، ثم اعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس إبهامه فى الثالثة إشارة إلى أن الشهر، قد يكون تسعة وعشرين. الخامس: بالتنبيه وهو المعانى والعلل التى نبه بها على بيان الأحكام، كقوله فى قبلة الصائم: «أرأيت الأحكام، كقوله فى بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا حف، وقوله فى قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمض». السادس: ما خص العلماء بيانه عن اجتهاد وهو ما فيه الوجوه الخمسة إذا كان الاحتهاد موصلا إليه من أحد وجهين إما من أصل يعتبر هذا الفرع به، وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو: البيان بالترك كما روى أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

قال الأستاذ أبو منصور: ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها كلها خلا الإشارة. انتهى بتصرف. انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٤/١٧٤).

#### (م): وأن المظنون يبين المعلوم.

(ش): هذا نقله القاضى فى «التقريب» عن الجماهير وقال: إنه المختار، واختاره الإمام الرازى واقتصر ابن الحاجب على نقله عن أبى الحسين، ثم اختار أن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين، وعن الكرخى، المساواة، واستنكر الهندى ذلك وقال: لا يتوهم فى حق أحد، أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين فى قوة الدلالة، فإنه لو كان كذلك لما كان بيانًا له، بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر، وحكى القاضى عن العراقيين، التفصيل بين ما يعم وجوبه سائر المكلفين لبيان أقدار الصلاة والزكاة وصفاتهما وميقاتهما، فيجب أن يكون بيانه معلومًا متواترًا، وبين مالا تعم به البلوى وتختص معرفته بالعلماء كقدر نصاب السرقة وأحكام المدبر والمكاتب فيقبل فى بيانه خبرًا لواحد فحصل ثلاثة مذاهب.

(م): وأن المتقدم وإن جهلت عينه من القول والفعل، هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد، فالقول، وفعله ندب أو واجب متقدمًا أو متأخرًا، وقال أبو الحسين المتقدم.

(ش): إذا ورد بعد المحمل قول وفعل، فإما أن يتفقا في الحكم أو يختلفا: فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منهما أولاً، فإن اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولاً كان أو فعلاً، والثاني تأكيد. وإن جهل فأحدهما هو البيان من غير تعيين له، وقيل: يتعين غير الأرجح للتقديم، لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا للراجح لعدم الفائدة، واختاره الآمدى. وإن لم يتفقا كما لو طاف الله بعد الحج طوافين، وأمر بطواف واحد، فالمحتار أن البيان هو القول، وفعله إما ندب له الله أو واجب عليه لا علينا سواء كان متقدمًا على الفعل

7 . Jeffer

and in

<sup>(</sup>۱) قال الزركشى: لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا فى وقوعه بـالفعل، والجمهـور على أنه يقع بيانا خلافا لأبى إسحاق المروزى منا والكرخى من الحنفية حكاه الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة. انتهى.

قال الشوكانى: ولا وجه لهذا الخلاف فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن الصلاة والحج بأفعاله، وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى، حجوا كما رأيتمونى أحج، وحذوا عنسى مناسككم»، ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل، بـل بحرد بحادلات ليست من الأدلة في شيء. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٣).

### (م): مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز.

(ش): أى بناء على حواز تكليف مالا يطاق، وعدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجمة، فإن الأستاذ أبا إسحاق، لم يستحسنها، وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، وعدل عن قوله ممتنع، إلى قوله: غير واقع، لمطابقته لأصول الأشاعرة، فإنهم وإن حوزوه، فلا يقضى بوقوعه كما سبق، والغرض إنه لم يقع، وقوله: إن حاز، لا ينافى قوله في مباحث الكتاب: ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل.

تنبيه: قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الفعل، هل المراد به وقت إمكان الفعل، أو وقت تضييق الزمان، مثاله، إذا زالت الشمس، ولم يبين للمكلف ما يفعل، هل يكون هذا تأخيرا للبيان، أولا يكون، إلى أن يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة، الذى صرح به القاضى أبو بكر، أن المراد وقت حواز الشروع فى الفعل، فيكون تأخير البيان عن وقت الزوال تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا تبين له فى نصف الوقت لم يكن تكليفًا بما لا يطاق، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(م): وإلى وقته واقع عند الجمهور، سواء كان للمبين ظاهر أم لا، وثالثها: يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر، ورابعها: يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما لـه ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ، وخامسها: يمتنع في غير النسخ، وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقًا، وسادسها: لا يجوز تأخير بعض دون بعض.

(ش): في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل مذاهب:

أحدها: أنه حائز وواقع مطلقًا، سواء كان للمبين ظاهر، كتأخير بيان التخصيص،

Control No.

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الجمهور، وحجه الفخر الرازى وابن الحاجب سواء كان متقدما أو متأخرًا، ويحمل الفعل على الندب؛ لأن دلالة القول على البيان بنفسه بخلاف الفعل، فإنه لا يدل عليه إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أولى، وذهب أبو الحسن البصرى إلى أنه المتقدم منهما، القول أو الفعل، هو البيان كما في صورة اتفاقهما. انتهى، وقد أبطل الشارح هذا القول كما سيأتي.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٣)، المحصول (٤٧٦/١)، الإحكام للآمدي (٣٨/٣).

والثاني: أنه ممتنع، وعزاه القاضى في «التقريب» للمعتزلة ووافقهم كثير من الظاهرية كابن داود، ومن أصحاب الشافعي ، رضى الله عنه، كأبي إسحاق المروزي<sup>(٢)</sup> وأبي بكر الصيرفي، وتبعه ابن الحاحب في النقل عن الصيرفي، لكن نقل الأستاذ أبو إسحاق رحوعه عنه<sup>(٣)</sup>.

وثالثها: يمتنع في غير المحمل، وهو ماله ظاهر (٤)، وقد سبق تفسيره، وبه قال الكرخي، قال الأبياري في شرح البرهان: من المعتزلة من فرق بين العام والمحمل، فقال: يجوز تأخير بيان المحمل، إذ لا يحصل فيه تجهيل، ولا يجوز تأخير بيان العموم لما فيه من المسائدة إلباس، ومنهم من عكس ذلك فقال: يجوز تأخير بيان العموم لما فيه من أحل الفائدة بخلاف المحمل، فإن وروده لا فائدة فيه. وكان ينبغي للمصنف أن يقول: وقيل عكسه.

Selfense

Market Barre

<sup>(</sup>۱) قال ابن برهان: وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن فورك والقاضى أبو الطيب، والشيخ الشيرازى وابن السمعانى عن ابن سريج والاصطخرى وابن أبى هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان، والطبرى، والشيخ أبى الحسن الأشعرى، والقاضى أبى بكر الباقلانى ونقله القاضى في مختصر التقريب عن الشافعى واختاره الرازى في المحصول، وابن الحاجب وقال الباجى: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه القاضى عن مالك، واستدلوا بقوله سيحانه فوإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الشافعي، كان ورعًا زاهدًا متعمقًا، انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، وكان أحد أصحاب الوجوه، نشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار، ومصر واجتمع الناس عليه. من شيوخه: ابن سريج، ومن تلاميذه: أحمد بن على الجويقي، وأبو على بن أبي هريرة. من مصنفاته: شرح مختصر المزنى، الفصول في معرفة الأصول، وكتاب الشروط، توفي سنة ٤٣٠هد.

انظر: شذرات الذهب (٢/٥٥/٣)، وفيات الأعيان (٢٦/١)، الفتح المبين (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) قال القاضى عبد الوهاب: قالت المعتزلة والحنفية: لابد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان أو فى حكم المتصل احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية، واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغنى من حوع، فقالوا لو حاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة أو إلى الأبد وكلاهما باطل، أما إلى مدة معينة، فلكونه تحكما ولكونه لم يقل به أحد، وأما إلى الأبد فلكونه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم. وأحيب عنهم: باختيار حوازه إلى مدة معينة عند الله، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا تحكم. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٤) «ما له ظاهر» كالعام والمطلق والمنسوخ ونحو ذلك.

وخامسها: يمتنع في غير النسخ، ويجوز فيه، وهو قول الجبائي، وعبر بعضهم عن هذا بتعبير حسن فقال: ومنهم من حوز في الأحكام لقبولها النسخ، وهو عندهم يرجع إلى البيان دون الوعد والوعيد، وظهر بهذا السياق أن النسخ من محل الخلاف (٢)، لكن قضية كلام القاضى وإمام الحرمين والغزالي أنه يجوز تأخير النسخ بلا خلاف، والخلاف فيما عداه.

وسادسها: لا يجوز تأخير بعض دون بعض، وإنما يجوز التأخير دفعة، وإلا لاعتقد المخاطب ببيان البعض أن لا إشكال بعده، وهذا يتعلق بمسألة أخرى، وهي أنه على القول بالجواز، فهل يجوز التدريج على البيان؟ فمنهم من منعه وقال: إذا شرع في البيان وحب أن يبين الجميع، فإن اقتصاره على إخراج صورة من العموم يوهم كون الباقي مقطوعًا باستقراره، والصحيح الجواز، فإنه يبين ما تدعو الحاجة إليه، ولما عن الاستطاعة فقال: «زاد وراحلة» في عنون لأمن الطريق في ذلك الوقيت وإن كان شرطًا.

(م): وعلى المنع المختار أنه يجوز لرسول الله ﷺ تأخير التبليخ إلى وقت الحاجمة، وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص، ولا بأنه مخصص.

(ش): يتفرع على المنع من تأخير البيان مسألتان:

إحداهما: يجوز تأخيره على تبيلغ الحكم إلى وقت الحاجة، فإن وحوب معرفتها إنما

A Bearing

and the annual section of the sectio

. Anstean......

Control of the Section 1995

<sup>(</sup>١) نقله عن أبي الحسين البصرى فخر الدين الرازى ونقله عن الدقاق والقفال وأبي إسحاق.

<sup>(</sup>٢) وممن قال: بجواز تأخير بيان النسخ دون غيره، أبو الحسن في المعتمد وأبو على، وأبو هاشم وعبد الجبار، قال الشوكاني: ولا وحه له أيضًا لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة على الجواز مطلقا فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٧٥).

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وما يقتضيه السياق هو أن يكون الكلام «ولما سئل».

<sup>(</sup>٤) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يــا رسـول اللـه، مـا يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» أخرجه الترمذي في سننه (١٧٧/٣)، وقــال: هـذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج.

هو لوجوب العمل، ولا عمل قبل الوقت، وقيل: يمتنع، لوحوب المبادرة عليه، وكلام الرازى والآمدى يقتضى أن الخلاف في تبليغ غير القرآن من الأحكام، أما القرآن فيجب ذلك فيه قطعًا، ولا يتجه بينهما فرق.

الثانية: يجوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص، بل يجوز إسماع المخصوص بدون مخصصه، خلافا للجبائي، فإنه منعه من المخصص السمعى دون العقلى، وتعبير المصنف بالموجود يفهم أن من ليس موجودًا حالة نزول التخصيص لا يشترط إسماعه بلا خلاف، لعدم إمكانه، وينبغى جعل الألف واللام فيه للعموم؛ فإن القائل بالإعلام يشترط إعلام الجميع ولا يكتفى بإسماع بعضهم، وقوله: ولا بأنه مخصص، هذا العطف يقتضى طرد الخلاف السابق هنا، وليس كذلك، بل ينبغى الجمع كما قال القاضى على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه، ولعله أراد المخصص السمعى.

(م): النسخ<sup>(1)</sup>: اختلف في أنه رفع أو بيان.

(ش): أكثر المحققين من الأصوليين على أنه رفع، وبه قال القاضى والغزالى ومعناه أنه لولا طرئان النسخ لبقى الحكم، إلا أنه زال لطرئان الناسخ، وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه بيان، ومعناه أن الخطاب الأول انتهى بذاته فى ذلك

انظر: إرشاد الفحول (ص١٨٤٠١٨٣)، القاموس المحيط (٢٧١/١)، لسان العرب (٦١/٣).

<sup>(</sup>۱) النسخ في اللغة: الإبطال والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل والريح آثار القدم، ومنه تناسخ القرون، وعليه اقتصر العسكرى، ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أى نقلته ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَا كَنَا نستنسخ مَا كَنتَم تعملون﴾ ومنه تناسخ المواريث. ثم اختلفوا هل هو حقيقة في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، فحكى الصفى الهندى عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، وقال القفال الشاشى: إنه حقيقة في النقل. وقال القاضى أبو بكر البقلاني والقاضى عبد الوهاب والغزالى: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما.

قلت: وقد نقل الشوكاني خلاف العلماء في ذلك إلى أن قال: والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المؤثرين، فهب أنه كذلك لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لا إسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس. وعن الثانى: أن النقل أحص من الزوال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة حصلت عقيبها صفة أحرى، فإذا مطلق العدم أعمم من عدم تحصيل شيء آخر عقيبه، وإذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام أولى من جعله حقيقة في الخاص انتهى.

. الكتاب الأول في الكتاب الوقت ثم حصل بعده حكم، والدليل الذي يرد مبينًا للحكم الجديد يعسرف ذلك بيان، وأنكروا كونه رفعًا، بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى، هو قديم، والقديــم لا يرتفع، وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم النسبي لا ذاته، وحاصله أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق انعدم، لانعدام تعلقه، لا لانعدام ذاته، إذ الحكم قديم، واتفقوا على أن الحكم اللاحق عنده تحقق عمدم الأول، لكن اختلفوا في عمدم الأول، همل يضاف إلى وحود الثاني فيقال: إنما ارتفع الأول بوجود الثاني، فهـو حينصذ رافع لـه، أو لا يضـاف إليه، بل يقال: الأول انتهى، لأنه من نفس الأمر لم يكن له صلاحية الدوام لكونـ مغيبا عند الله تعالى إلى غاية معلومة، فيكون الناسخ بيانا لها؟ وهو كالخلاف الكلامي في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد؟ فإن من قال ببقائها. قال: إنما ينعدم المتقدم لطرئان الطارئ، ولولاه لبقى، ومن لم يقل ببقائها قال: إنه ينعدم بنفسه، ثم يحدث الضد الطارئ، وليس له تأثير في إعدام الضد الأول.

وكالخلاف الفقهي في الزائل العائد، فإن القائل بأنه كالذي لم يزل يجعل العـود بيانــا لاستمرار حكم الأول، والقائل بأنه كالذي لم يعد يقول: ارتفع الحكم بالزوال فلا يرتفع حكمه بالعود، وبهذا يظهر وهم من ظن أن النزاع لفظي.

### (م): والمختار رفع الحكم الشرعي بخطاب(١).

. Maise . . . . .

(ش): هذا أقرب الحدود على القول بأنه رفع، فحرج بالرفع: المباح بحكم الأصل؛ إذ ليس حكمًا شرعيًا، ولهذا رد الأصحاب ما نقل عن مالك أن الكلام كان مباحا في الصلاة في ابتداء الإسلام على الإطلاق، ثم نسخ بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، بالإجماع، وبقى ما سواه على أصل الإباحة، فقالوا: هذا ليس بنسخ، لأن إباحة الكلام لم تكن العبادة من الشرع، يزيل حكم العقل من براءة الذمة، ولا يسمى نسخًا، وقوله: بخطاب: يشمل النسخ باللفظ والمفهوم، إذ يجوز النسخ بذلك كما سيأتي، وحرج به الرفع بـالنوم والغفلة والموت والجنون.

Contraction of the second of the second

<sup>(</sup>١) قلت: وهو قول الزركشي، وفيه أن الناسخ قــد يكــون فعــلا لا خطابــا، وفيــه أيضــا أنــه أهمــل تقييده بالتراحي ولا يكون نسخ إلا به. أما ابن الحاجب فقال هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متأخر. واعترض عليه بأن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه وهو قديم والقديم لا يُرفع ولا يزول، وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتي، وقــال الشــوكاني في حده: الأولى أن يقال هو رفع حكم شرعى بمثله مع تراخيه عنه. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٨٤،١٨٤)، شرح الكوكب المنير (٣٦٦/٣).

تنبيهان: قد يشكل على الحصر في الخطاب جواز النسخ بالفعل، وقد جعل الأئمة منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ ولا خطاب فيه، وهو كثير، ثم رأيت المصنف قال: قولنا: بخطاب، لا ينافيه قولنا بعد ذلك أن المتأخر من أقواله وأفعاله ناسخ؛ لأنه لم يرد بالخطاب إلا ما يقابل الفعل؛ ولأن المراد بالناسخ هناك ما دل على النسخ، لا أنه نفسه ناسخ، والفعل نفسه لا ينسخ، وإنما يدل على نسخ سابق، ولا يمكن أن يكون فعلاً ناسخا؛ لأن له أزمنة متعاقبة، فلو كان هو الناسخ لما تحقق نسخ إلا بعد انقضائه، فكان قبل انقضائه واقفاً على وجه باطل، وهذا محال. انتهى.

ولا يخفى ما فيه الخروج عن ظاهر كلام الأصحاب، مع أنه قد أطلق على الفعل تخصيصًا كما سبق في باب التحصيص، ولم يذكر فيه هذا التأويل.

الثانى: علم من اقتصار المصنف على هذا أن قول ابن الحاجب متأخر فيحرج نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر، لا حاجة إليه، فإن هذا ليس يرفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام، إذ الكلام بآخره فكيف يرفع. والاستغناء عنه بقولنا: بخطاب، فإنه لابد أن يتأخر عن الذى رفعه، وعدل عن قوله: بدليل شرعى، إلى: خطاب، ليفرع عليه المسألة الآتية.

### (م): فلا نسخ بالعقل، وقول الإمام: من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول.

(ش): علم من قوله: الحكم الشرعى بخطاب أنه لابد أن يكون الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين، لأن العجز يزيل التعبد الشرعى، ولا يقال: إنه نسخ، ولا يكون النسخ بالعقل، وخالف فيه الإمام فقال في «المحصول»: من سقط رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما، وهو مدخول، إذ لا خطاب، وزوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخًا، ولكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية.

### (م): ولا بالإجماع، ومخالفتهم تتضمن ناسخا.

(ش): هذا ألحقه المصنف بخطه على الحاشية، وضرب عليه في باب التحصيص؛ لأن المسألة هنا أمس، وحاصله أن لا يقع النسخ بالإجماع، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبى على فلا يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمنه، وبعده لا نسخ (١)، فأما

انظر: إرشاد الفحول (ص١٩٢).

<sup>(</sup>۱) قلت: أما تصور الإجماع في حياته فلا ينعقد بدونه، فإن كان ما أجمعوا عليه مخالف لقوله ﷺ لصار لغوًا باطلا لا يعتد به ولا يلتفت إليه، وحاشا للصحابة أن يكون لهم قـول: يخالفون فيه رسول الله ﷺ. فإن قيل به جدلاً فلا اعتبار به بل الاعتبار بقوله ﷺ وحـده والحجة فيه لا في غيره.

الإجماع بما يخالف النص الخاص أو العام بالكلية، فلا يكون إجماعهم ناسخًا لذلك النص، بل يكون إجماعهم تضمن ناسخًا اقتضى ذلك، وهو مستند الإجماع، وحاصله أن النسخ بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي ، رضى الله عنه، الـذى نقله البيهقي في المدخل: أن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماعُ (١).

# (م): ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط.

(ش): مثال نسخهما معا ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات»، فنسخن بخمس معلومات (٢٠). ومثال نسخ الحكم دون التلاوة الاعتداد في الوفاة بالحول، لقوله تعالى: ﴿مَاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، نسخ بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشوا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم ما رواه الشافعي ، رضى الله عنه، وغيره عن عمر ، رضى الله عنه، كان فيما أنزل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهم البتة (٣)، وقال ابن السمعاني: ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول، والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويقى التابع، والصحيح هو الجواز؛ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، وظاهر كلام المصنف احداهما، وتبقية الآخر كالعبادتين تنسخ إحداهما دون الأخرى، وظاهر كلام المصنف طرد الخلاف في تسخهما وعليه عبارة ابن الحاجب، وقال في شرحه: الخلاف في نسخهما معًا لا يتجه إلا لمن يمنع نسخ القرآن من حيث هو، والمقصود بهذا الخلاف النسخهما معًا لا يتجه إلا لمن يمنع نسخ القرآن من حيث هو، والمقصود بهذا الخلاف النسخهما معًا لا يتجه الله فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن، وعلم من قوله: التفسير، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن، وعلم من قوله:

· Britishan .

A Arthur

. Artiku

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: إذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسئة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعًا آخر لأن هذا الإجماع الثانى إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ فيهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخًا ولا يصلح أيضًا أن يكون الإجماع منسوخًا بالقياس لأن من شروط العمل به أن لا يكون مخالفًا للإجماع. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٩٣).

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشة رضی الله عنها رواه الإمام مسلم فی صحیحه (۱۰۷۰/۲)، والترمذی فی سننه (۲/۲۰۷). وابو داود فی سننه (۲/۲۰/۲)، والدارمی فی سننه (۲/۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) حديث عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، رواه الإمام مالك في الموطأ (٨٢٤/٢)، وابن ماجه في سننه (٨٥٣/٢). وانظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي (٨١/٢).

## (م): ونسخ الفعل قبل التمكن.

(ش): إذا أوجب شيئًا ثم نسخه قبل التمكن من الفعل فالجمهور على الجواز، وقال القاضى فى التقريب: إنه قول جميع أهل الحق، ونقل ابن السمعانى عن الصيرفى وأكثر الحنفية المنع، وتصوير المصنف ذكره الغزالى وغيره، وصورها أبو الحسين بالنسخ قبل وقت الفعل وتبعه ابن الحاجب، والأحسن أن يقال قبل مضى مقدار ما يسعه من وقت، ليشمل ما إذا حضر وقت العمل، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة من محل النزاع، وعبارة المصنف تشملها، والقائلون بالجواز أرادوا أنه نسخ الخطاب الذى لم يتقدم به عمل البتة، وحينئذ فلا يتوجه نقل الإمام، فإن المراد نسخ الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه البتة.

# (م): والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة.

(ش): يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع كالعدتين، ويجوز بالقرآن للسنة كالتوجه لبيت المقدس، إذا قلنا إنه كان ثابتًا بالسنة فإنه نسخ بالقرآن، وكذلك المباشرة بالليل كانت محرمة على الصائم بالسنة ثم نسخت بالقرآن، قال ابن السمعانى: وذكر الشافعى، رضى الله عنه، فى «الرسالة» ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز، ولوح فى موضع آخر بالجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه، والثانى: يجوز وهو الأولى بالحق، فإن النبى والشي صالح المشركين عام الحديبية، على أن من جاءه من المشركات مسلمة يردها إليهم، ثم نسخها الله تعالى بقوله: ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وترك الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل ثم صلاها على الترتيب، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ الآية [النساء: ٢٠١].

(م): وبالسنة للقرآن وقيل: ممتنع بالآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواترة، وقال الشافعي: حيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة.

(ش): يجوز النسخ بالسنة للقرآن متواترًا أو آحادًا، أما الآحاد: فنقل جماعة الاتفاق على الجواز، ونقل بعضهم المنع، والحق أنها مسألة خلافية، وممن حكى الخلاف فيها القاضى أبو بكر وغيره، واختاروا الجواز، وجعلوا القول بالمنع ساقطًا، لكن عزاه بعضهم للأكثرين، وأنهم فرقوا بينه وبين تخصيص العام، المتواتر بالآحاد؛ أن التحصيص بيان

A LONG TO A CO.

. الكتاب الأول في الكتاب وجمع بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال، فإن قلت: كيف ساغ للمصنف تمريض قول الأكثرين؟ قلت: لأنهم إنما أنكروا الوقوع ولم ينكروا الجواز إلا الأقلون، وكلامه في الجواز، وهذا وارد على عبارة ابن الحاجب، قال في شــرحه: والأكثرون نفــوا الوقــوع، وحالف جماعة من الظاهرية. وفصل القاضي والغزالي فقالا بوقوعــه فــي زمــان النبــي عليًّا دون ما بعده، ونقل القاضي الإجماع على المنع بما بعده، قال: وإنما اختلفوا في زمانيه، وقال أبو الحسين في «المعتمد»: إن قيل: فقد قبلوا حبر الواحد في نسخ حكم معلوم،

نحو قبول أهل قباء نسخ القبلة، قيل: ذلك جائز في العقل و في صدر الإسلام.

قال أصحابنا: ولولا إجماع الصحابة على المنع لجوزناه.

وقد قال أبو على الجبائي: إن النبي علي قد كان أخبرهم بنسخ القبلة، وأنه ينفذ إليهم بنسخها فلانًا، وأعلمهم صدقه فكانوا قاطعين على صدقه، فلم ينسخوا القبلة إلا بخبر معلوم، وأما المتواتر فالمشهور الجواز أيضًا؛ إذ هما جميعًا وحي من الله تعالى، ويوجبان العلم والعمل، وإنما اختلفا في أن السنة نقص منها الإعجاز، كذا وجهه ابن عطية، وقيل: لا ينسخ، وإنما يكون حكم القرآن مؤقتًا، ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن يتناوله نسخ، قال ابن عطية: وهذا لا يستقيم؛ لأنا نجد السنة ترفع مــا استقر مـن حكـم القرآن على حد النسخ، ولا يرد ذلك نظير ولا يتحوم منه أصل.

واعلم أن المنصوص للشافعي ، رضي الله عنه، المنع، وظاهره إنما نفي الوقـوع فقـط، والحق الوقوع لكن وراء الوقوع، أمر آخر، وهو أنه إذا وقع نسخ السنة بالكتاب، فعلمي أي وجه يكون؟ هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة؟ وإذا وقع نسخ الكتاب بالسنة، هل يشترط العاضد؟ فهذا هو محل كلام الشافعي ، رضي الله عنه، وحاصله أنـه لا يقع نسخ السنة إلا بالكتاب والسنة جميعًا؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معًا، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل في الحقيقة من عند الله تعالى، ولكن لبيان حكم الله تعالى طريقان: طريقة الكتاب وطريقة السنة، فليحتمعان هنا دفعًا لهذا التوهم، ولتقوم الحجة على الناس بهما ولأمر ثالث وهو: انتقال المكلفين من سنة رسول الله عليه إلى سنته، وفي ذلك فائدة الاطلاع على عظمة النبي ﷺ كما في نسخ القرآن بسنته، وأما العكس فانتقال الناس من سنة إلى سنة، كما يترتب عليه الأجر العظيم؛ لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والنبي على هـو صـاحب السـنة الحسنة كلها، فله الأجور أبدًا لا تتناهى، فإذا نسخ الله تعالى سنة نسختها سنة ليتحصل له هذا الأجر، ودليل هذا كله الاستقراء، وإنه لم يقع إلا على هـذا الوجـه، هـذا تقريـر كلام المصنف، وكلام الشافعي، رضى الله عنه، في «الرسالة» يقتضي أن السنة لا يثبت

ustalkalia i

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الأول في الكتاب

نسخها إلا بسنة، ولا ينعقد الإجماع على أنها منسوخة إلا مع ظهور الناسخ، قال: فإن قال: أيحتمل أن تكون له سنة مأثورة وقد نسخت، ولا تؤثر له السنة التى نسختها؟ فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه، ويترك ما يلزم فرضه، ولو حاز هذا خرجت عامة السنن بأن يقولوا لعلها منسوخة، وليس ينسخ فرض أبدًا إلا إذا أثبت مكانه فرض، فإن قال: فهل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي على فيه سنة تبين أن سننه الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله.

(م): وبالقياس، وثالثها: إن كان جليًا، والرابع: إن كان في زمنه – عليه الصلاة والسلام – والعلة منصوصة.

(ش): صورة النسخ بالقياس أن ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلا، فهل ينسخ بالمستنبط من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الأصناف الستة أو عن بيع الطعام مشلاً عثل؟ اختلفوا فيه على مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا، وجرى عليه المصنف.

والثانى: المنع مطلقا وهو المذهب المنصوص للشافعى ، رضى الله عنه، كما رأيته فى كلام أبى إسحاق المروزى، وهو الموافق لما سبق عنه أن النسخ لا يكون إلا بجنسه، فلا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب، والسنة إلا بالسنة. وقال القاضى حسين: إنه المذهب، وابن السمعانى: إنه الصحيح؛ لأن القياس لا يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص، وعزاه القاضى أبو بكر للأكثرين واحتاره، وجعل المانع السمع لا العقل(1).

والثالث: يجوز بالقياس الجلى دون غيره.

a cathair.

<sup>(</sup>۱) والمنع مذهب الجمهور، ونقله القاضى أبو بكر في التقريب عن الفقهاء والأصوليين، وعللوا ذلك بأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا فالقياس فاسد الوضع، وإن عارض قياسا آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلى القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. قال الصيرفي لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي ولاحظ للقياس فيه أصلا. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٩٣).

قال الأنماطي (١): وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قبله، لأن القياس الجلى في معنى النص.

والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعلته منصوصة حاز، وإلا فلا، واختاره الآمدى، وجعل ذلك الهندى محل وفاق، أعنى المنع بعد وفاته في قال: وينبغى أن يكون الخلاف بالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس؛ إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظنى، وأما بالقياس القطعى سواء نص على علته أم لا ، كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنه يجوز؛ لأنه في معنى النص على الحكم، وأما الثابت بالإجماع فلا يمكن نسخه به؛ لأن الإجماع لا ينسخ كما لا ينسخ.

واقتضى كلام ابن السمعانى تخصيص الخلاف فى نسخه لأخبار الآحاد خاصة، وقد أورد على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذا، مع قوله تبعًا للأصوليين فى القياس على المستنبط أن لا تكون معارضة فى الأصل بمعارض وإذا كانت المعارضة تقطعها عن العمل، فقياس المستنبط ملغى عند المعارضة، وإذا كان ملغى لا يكون ناسخًا، قال المصنف: وهذا السؤال لا يختص بنا، بل هو على من جوز النسخ بالقياس، واشترط فى العلة أن لا تعارض فى الأصل، قال: ونحن إذا قلنا: ينسخ، فلا نريد به إلا القياس المعتبر الصحيح، ولا يكون صحيحًا معتبرًا، إلا إذا سلمت العلة فيه عن معارض فى الأصل، فلا مناقضة بين الكلامين، ونحن لم نقل: إن القياس ينسخ وإن كانت علته مستنبطة، بل أطلقنا بأنه ناسخ، وإنما يكون ناسخًا إذا كان معتبرًا، وإنما يعتبر إذا سلمت علته عن المعارضة.

(م): ونسخ القياس في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وشرط ناسخه إن كان قياسًا أن يكون أجلى وفاقًا للإمام وخلافًا للآمدى.

(ش): ذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا يجوز نسخ القياس؛ لأنه مستنبط من أصل، فما دام حكم الأصل باقيًا، وجب بقاء حكم الفرع، وحوزه الجمهور، لكن في زمن النسخ، وهو زمنه على لأن طريق النسخ حاصل وهو الوحي، فأما بعد الرسول فلا يتصور نسخه؛ لأنه إما أن ينسخ بنص حادث وهو مستحيل، أو بنص كان موجودًا من قبل لكن المجتهد المستنبط لعلة القياس غفل عنه، فباطل، لأنه تبين فساد القياس من

<sup>(</sup>۱) هو: عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأحول النمطى، نسبة إلى الأنماط وهـى البسط التى تفرش، كان أحد الفقهاء، شافعى نشر المذهب ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج وروى عنه أبو بكر الشافعى. توفى سنة ۲۸۸هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٤١/٣)، تاريخ ببغداد (٢٩٢/١)، شذرات الذهب (١٩٨/٢).

أصله، فلا نسخ، وإما أن ينسخ بالإجماع وهو باطل لما ذكرنا، وصورة المسألة، أن يقــول الشارع: حرمت المفاضلة في البر؛ لأنه مطعوم، فهذا نص منه على الحكم وعلته، فإذا قلنا: هذا إذن في القياس فقاسوا الأرز على البر، فعاد وقال بعد ذلك: بيعوا الأرز بِالأرز متفاضلاً، حاز، قالوا: ولا يشترط أن يكون ناسخه النص كما مثلنا، بـل يجـوز بالقيـاس أيضًا بأن ينص على حكم آخر على ضد حكم أصل ذلك القياس، وشرط الإمام الـرازي وغيره في هذا الناسخ: أن يكون أجلى، بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرع، وفي المسألة مذهب ثالث صار إليه كثير من الحنابلة كما في الخطاب: الفرق مــا بــين مــا علته منصوصة، فهو كالنص ينسخ كما ينسخ به، وإن كانت مستنبطة فلا، ومتى وجدنا نصًا بخلافه تبينا فساد القياس، واختاره الآمدي قـال الهنـدي: وينبغـي أن يكـون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسخه بدون نسخ أصله؟ أما نسخه مع نسخ أصله، أو نسخ أصله، ولم يتعرض لنسخة ففيه خلاف الحنفية، إذ جوزوا صوم رمضان بنية من النهار قياسًا على ما ثبت من نسخه صوم عاشوراء بنية من النهار، حين كــان واجبًـا مع زوال حكمه بالنسخ، وبقاء الفرع على حاله لكن لا يكون هذا النسخ إلا بمالنص؛ لأن حكم النص لا ينسخ بالقياس، قلت: سيأتي في قول المصنف: والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه الفرع، وكان ينبغي جمعهما في موضع واحد.

# (م): ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح.

(ش): فيه مسألتان: إحداهما: يجوز نسخ الفحوى دون أصله، فينسخ الضرب دون التأفيف، كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر، وحكاه ابن السمعانى عن أكثر التأفيف، كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر، وحكاه ابن السمعانى عن أكثر المتكلمين. والثانى: المنع، ونقله عن أكثر الفقهاء، ولعل مأخذ الخلاف أن دلالته لفظية أو قياسية. الثانية: يجوز نسخ الأصل دون الفحوى، كنسخ التأفيف دون الضرب؛ لأن التأذى به أعظم، ولا يلزم من إباحة اليسير إباحة الكثير، وقيل: يمتنع، لأن الفرع يتبع الأصل، ويتحصل في الصورتين ثلاثة أقوال: ثالثها: منع الأول وحواز الثاني، وعليه ابن الحاجب.

### (م): والنسخ به.

(ش): أى بالفحوى، وادعى له الإمام والآمدى فيه الاتفاق، ولكن الخلاف موجود، نقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»، بناء على أن الفحوى قياس، والقياس لا يكون ناسخًا، وحكاه ابن السمعاني عن الشافعي ، رضى الله عنه، قال: لأنه جعل الفحوى في قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣]، فسى تحريسم الضرب قياسًا على

الكتاب الأول في الكتاب

التأفيف، فعلى قوله لا يصح النسخ به، لأن القياس لا يجوز أن ينسخ النص وهذه المسألة في المنهاج دون المختصر.

# (م): والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر.

(ش): إذا قلنا بالجواز ففي استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر، مذاهب:

أحدها: نعم، واختاره البيضاوي؛ لتلازمهما.

والثاني: المنع.

والثالث: أن نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى؛ لأنها تابعة ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه، ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل، وقال ابن برهان في «الأوسط»: إنه المذهب. واعلم أن هذا التعليل مشكل بقولهم: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز.

# (م): ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر.

(ش): أي يجوز نسخ مفهوم المحالفة مع نسخ الأصل ودونه، ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره.

وقد قالت الصحابة: «إنما الماء من الماء»(١)، نسخ مفهومـه بقولـه: «إذا التقـي الختانـان فقد وجب الغسل»(٢)، ويقى أصله وهو وجوب الغسل من الإنـزال، وأمـا نسـخ الأصـل بدون مفهوم المخالفة، فذكر الصفى الهندى فيه احتمالين قال: وأظهرهمـــا أنــه لا يجــوز؛ لأنه إنما يدل على العدم، باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيـد بطـل مـا بني عليه، وعلى هذا نسخ الأصل نسخ المفهوم، وليس المعنى منه أنه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي، بل المعنى أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا، ويرجع إلى ما كان عليه مـن قبل.

### (م): ولا النسخ بها.

(ش): هذا تابع فيه ابن السمعاني؛ فإنه قال: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النص أقرى من دليله، لكن الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» حكاه وجهًا، وقال: المذهب الصحيح الجواز؛ لأنه في معنى النطق.

Silvary . . .

Larch n.

Elasker to the

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي سعيد الخدري، رضى الله تعالى عنه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۲۹/۱)، والترمذي في سننه (۱۸٦/۱)، والبيهقي (۲/۲۷)، وأبو داود (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة رضى الله عنها رواه الإمام أحمد في المسند (٩٧،٤٧/٦)، والترمذي فسي السنن (١٨٢/١)، والنسائي في السنن (٩٢/١)، وأبسو داود (٦٤/١)، وابسن ماجسه فسي السنن (١/٩٩١)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٢٤٨/٢).

(م): ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد وغيره مشل: صوموا أبدًا صومًا حتمًا، وكذا: الصوم واجب مستمر أبدًا، إذا قاله إنشاء، خلافًا لابن الحاجب.

(ش): النسخ يقع في الإنشاء في الجملة بالإجماع، لكن احتلف في صور منه:

[حداها: أن يقع الإنشاء بلفظ نحو: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ [الإسراء: ٢٣]، ونحوه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز وقوع النسخ فيه، وزعم أن لفظ القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير حكمه، وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول، وإنما أخذه المصنف من كتب التفسير.

الثانية: جميع الأحبار المقصود بها الأمر أو النهى نحو: ﴿والوالدات يوضعن أولادهن﴾ [البقرة: ٢٣٣] فهو وإن كانت صورته صورة الخبر، لكن معناه الإنشاء، فيرد النسخ عليه كسائر الأوامر، وخالف فيه أبو بكر الدقاق (١) كما نقله ابن السمعانى وغيره تغليبا للفظ الخبر على معنى الأمر.

الثالثة: إذا قيد بالتأبيد، وما في معناه نحو: صوموا أبدًا، صوموا حتمًا، نقل ابن السمعاني عن بعض المتكلمين منعه لمناقضته الأبدية، وقالوا: لا يجوز النسخ إلا في خطاب مطلق، وزعموا أن حوازه يؤدى إلى البداء، والصحيح الجواز؛ لأنه إذا جاز أن يقال: لازم غريمك أبدا ويريد إلى وقت القضاء جاز أن يقال: افعل كذا أبدًا، ويراد إلى وقت النسخ، ونقله ابن برهان عن المعظم، قال: لأن القصد به المبالغة لا الدوام.

الرابعة: الصوم واحب مستمر أبدا. إذا قاله إنشاء منع ابن الحاجب نسخه؛ لأنه خبر فتطرق النسخ إليه يلزم الخلف، بخلاف الإنشاء لفظًا ومعنى نحو: صوموا أبدًا. واحتار المصنف التسوية بين الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة الخبر فهو في معنى الإنشاء، فحاز كالإنشاء المحض، وحاصله أن القيد بالتأبيد لا يمتنع معه النسخ، بل هو تأكيد سواء كان في الخبر أو الإنشاء.

(م): ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها.

: Anduate.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي الفقيه الأصولي، القاضي المعروف بـابن الدقـاق نسبة إلى بيعه للدقيق ويلقب أيضًا بالخياط، له كتاب في الأصول في مذهب الشافعي، ولد سنة ٣٠٦هـ وتوفي سنة ٣٩٢هـ.

انظر: تاريخ بغداد (٢٢٩/٣)، طبقات الشافقية للأسنوى (٢٢/١)، النجوم الزاهرة (٢٠٦/٤).

(ش): أطلق الجمهور أن النسخ لا يدخل الخبر، وفصل القاضى أبو بكر، فقال: هذا فى خبر الله تعالى وخبر رسوله على فاما أمرنا بالإخبار بشىء فيجوز نسخه بالنهى عن الإخبار به، وجرى عليه المصنف، وسواء كان مما يتغير، كما لو قال: كلفتكم أن تخبروا بقيام زيد، ثم يقول: كلفتكم بأن تخبروا بأن زيدًا ليس بقائم، ولا خلاف فى جوازه ولاحتمال كونه قائمًا وقت الإخبار بقيامه، غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه، أو كان مما لا يتغير، وككون السماء فوق الأرض مشلا، وفى هذه الصورة منعت المعتزلة؛ لأن أحدهما كذب والتكليف به قبيح، وهو مبنى على التقبيح العقلى.

### (م): لا الخبر، وقيل: يجوز إن كان عن مستقبل.

(ش): أما نسخ خبر الله تعالى ورسوله - عليه الصلاة والسلام - فيمتنع مطلقًا، أما إذا لم يتغير مدلوله فبالإجماع، وأما المتغير، كإيمان زيد وكفره ونحو ذلك، فكذلك سواء كان الخبر ماضيا أو مستقبلا على الصحيح؛ لأنه يؤدى إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى ورسوله في مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرِارِ لَهُى نعيم وإن الفجارِ لَهَى جعيم تعالى ورسوله في مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرِارِ لَهُى نعيم وإن الفجارِ لَهُى جعيم مطلقا، وهو قول القاضى أبى يعلى، وعلى هذا يجوز الوعد والوعيد قبل الفعل، كقوله: من بنى هذا الحائط فله درهم، ثم يرفع ذلك، وقيل: يجوز إن كان مدلوله مستقبلاً وإلا فلا، واختاره البيضاوى، قال الخطابى: إنه الصحيح، فقال: النسخ يجرى فيما أخبر الله تعالى أن يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز تعليقه على الله وانتخفيف عن عباده، وهو كرم وفضل وليس حديث النفس، وحرى ذلك بحرى العفو والتخفيف عن عباده، وهو كرم وفضل وليس بخلف.

### (م): ويجوز النسخ ببدل أثقل.

(ش): كصوم عاشوراء برمضان، والحبس في البيوت في الزنا بالحد. ومنع منه بعضهم عقلا، وبعضهم سمعا وهو قول ابن داود، وذكر ابن برهان أن بعضهم نقله عن الشافعي ، رضى الله عنه، وليس بصحيح. أما الأحف والمماثل فلا حلاف في جواز النسخ به كالعدة.

. Walter

· Sala.

Tolk was estimated

<sup>(</sup>۱) حديث جابر، رضى الله عنه، مرفوعًا، رواه الترمذى فى سننه (٤/٥٣٩/٤)، وقال حديث حسن، ورواه الإمام أحمد فى المسند (٢١٣/٣)، ورواه أبو داود (٢٣٦/٤)، ورواه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٣٩/١)، والحاكم فى المستدرك (٦٩/١).

الكتاب الأول في الكتاب .....

(م): وبلا بدل لكن لم يقع، وفاقًا للشافعي.

(ش): في النسخ بلا بدل مسألتان:

إحداهما: الحواز، وعليه المعظم؛ لأن المصلحة قد تقتضيه، وحالف فيه جماهير المعتزلة، كما قاله إمام الحرمين؛ بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.

الثانية: الوقوع، وعليه الأكثر، وكلام الشافعي ، رضى الله عنه، في «الرسالة» يقتضى المنع، ومراده أنه لم يقع، بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع، كقوله: نسخت الصدقة عند المناحاة، وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم عليه بشيء بل هو كالأفعال قبل الشرع، وهذا وإن قلنا: بجوازه، لم يقع، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وكلام الشافعي ، رضى الله عنه، مصرح بأن البدل الذي لا يقع النسخ إلا به انتقالهم من حكم شرعي إلى حكم شرعي، وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه، كمناحاة الرسول، أو يحدث شيء مغاير لذلك، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، وأنهم لا يتركون غير محكوم عليهم بشيء، وجعل المصنف الصور أربعًا:

إحداها: الجواز، ولم يخالف فيه إلا بعض المعتزلة.

ثانيها: الوقوع بلا بدل أصلاً بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع، ولا يعرف في منعـه خلاف.

ثالثها: وقوعه ببدل من الأحكام الشرعية، أما إحداث أمر مخالف لما كان واحبًا أولاً، كالكعبة بعد القدس، أو الحكم بإباحة ما كان واحبًا كالمناحاة، والنسخ لم يقع إلا هكذا، كما قال الشافعي - رضى الله عنه.

رابعها: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخر، كالكعبة بعد القدس، ولم يشترطه الشافعي ، رضى الله عنه، ومن ذهب إليه فقوله مردود عليه، ومن نقله عن الشافعي ، رضى الله عنه، فلم يفهم مراده بالبدل.

(م) مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين، ويسميه أبو مسلم تخصيصًا، فقيل خالف، فالخلف لفظى.

(ش): أشار بالمسلمين إلى أن غيرهم خالف فيه (١) وهم اليهود فرارًا من لنزوم

a sale

<sup>(</sup>۱) قلت: بل خالف فيه بعض المسلمين كأبي مسلم الأصفهاني وسيأتي ذكر ذلك في كلام الشارح، وذكر الشوكاني ذلك وقال: فإنه قال: إنه حائز غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى-

البداء (۱)، وهو محال على الله تعالى لأن المصلحة بعد تسليمها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال، وضرورة في آخر، فلم يتحدد ظهور ما لم يكن، بل تحددت مصلحة لم تكن، فلم يلزم البداء.

وعن أبي مسلم الأصفهاني، إنكار النسخ، ثم قيل: لم ينكر النسخ مطلقًا.

وإنما أنكر النسخ في القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ [فصلت: ٤٢]، وقيل: خلفه لفظى؛ لأنه يجعل ما كان مغيًا في علم الله تعالى كما هو، مغيًا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأن يقول: صوموا مطلقًا وعلمه محيط، بأنه سينزل لا تصوموا وقت الليل، والجمهور يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا، فلا حلاف في المعنى (٢).

. Alabana

- A maria la

حنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. انتهى.

قلت: وقد أنكر النسخ في عصرنا هذا بعض من ينتسب إلى ما يسمى بالمدرسة العقلانية المستنيرة كالشيخ محمد الغزالي ومن وافقهم على بعض أصولهم كالدكتور محمد عبد المنعم عمارة وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: لم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم فى هذه المسألة، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول على أنا قد رأينا فى التوراة فى غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا إليه وسألوا منه رفعها، وليس النسخ إلا هذا، ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشريعة الموسمية إلا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية ولم يذكروا لهم دليلا إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ بداء، والبداء ممتنع عليه وهذا مدفوع بأن النسخ لا بستلزم البداء لا عقلا ولا شرعا. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٨٥).

<sup>(</sup>۲) قال الشوكاني: وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوحب أن يكون الخلاف لفظيا، قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعني أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعني أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخا، ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي وسلبم الرازي أنه إنما أنكر الجواز، وأن خلاقه في القرآن خاصة لا كما نقل عنه الآمدي وابن الحاجب أنه أنكر الوقوع، وعلى كلا التقديريين فذلك خهائة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا بمحرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو حاهل بما هو من الضروريات الدينية. وأن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع فهو خلاف كفرى لا يلتفت إلى قائله. نعم إذا قال إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية وأن

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الأول في الكتاب ....

# (م): والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع.

(ش): أى خلافا للحنفية؛ لأن الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم فى الأصل، بطل فى الفرع، وإذا قلنا: لا يبقى، فسماه بعضهم نسخًا، ولم يستحسنه المصنف، فلهذا عبر تبعا لابن الحاحب بقوله: لا يبقى، ولم يقل: لا ينسخ معه حكم الفرع، فإن الأصحاب لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل، بل يزول حكمه لزوال كون العلة معتبرة، وإذا زال لزوال علته لا يقال: إنه منسوخ.

(م): وإن كل شرعى يقبل النسخ، ومنع الغزالى - رحمه الله - نسخ جميع التكاليف، والمعتزلة: نسخ وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع.

(ش): فيه مسألتان:

إحداهما: اختلفوا في أن كل واحد من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا؟ فذهب أصحابنا إلى تجويزه، وصارت المعتزلة إلى أن من الأحكام مالا يقبل، هو ما يكون بذاته أو يلازم ذاته حسنًا أو قبيحًا، لا يختلف باختلاف الأزمان، كحسن معرفة البارى والعدل، وقبح الجهل والجور، وهو بناء على أصلهم من الحسن والقبح العقليين.

الثانية: اختلفوا في أنه هل يجوز أن ترول التكاليف بأسرها بطريق النسخ؟ فمنعه المعتزلة، ووافقهم الغزالى، لأن نسخها يستدعى معرفة الناسخ والمنسوخ فيجب معرفته ضمنًا، وهو نوع من التكليف، فلو انتفت جميع التكاليف لم تنتف. والمختار الجواز، كغيرها، وأجمع الكل على عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز ردها العقلى.

تنبيه: علم بهذا التقرير أنه كان ينبغى للمصنف تقديم نسخ المعرفة على نسخ جميع التكاليف.

(م): والمختار أن الناسخ قبل تبليغه على الأمة لا يثبت في حقهم، وقيل: يثبت عنى الاستقرار في الذمة، لا الامتثال.

(ش): الحكم الشرعى ما دام فى السماء لا يثبت له حكم، كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء، وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبى الله فإذا بلغ النبى يشال فإذا بلغ النبى يشال يثبت حكمه فى حقه وحق كل من بلغه، وأما من لم يبلغه، فإن تمكن من العلم به ثبت حكمه فى حقه قطعًا، وإلا فهو محل الخلاف، والجمهور أنه لا يثبت، لا يمعنى الامتثال ولا يمعنى الثبوت فى الذمة، وقال بعضهم يثبت بالمعنى الثانى كالنائم، ولا نعلم

diam

دلك ليس بنسخ فذلك أخف من إنكار كونه نسخًا غير مقيد بهذا القيد. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص١٨٥).

أحدًا قال بثبوته بالمعنى الأول، وذكر القاضى فى «التقريب»: أن الخلاف لفظى، وذكر فى «مختصر التقريب»: أن المثبتين يقولون: لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام على الحكم الأول كان دليلاً، لكنه تعذر لجهله، واعلم أن ما رجحه المصنف تابع فيه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن برهان فى «الأوسط» عزاه للحنفية، وحكى الثبوت عن مذهبنا، ونصره، وهو ما يوجد لأصحابنا المتقدمين، وقال الروياني فى باب الوكالة من «البحر»: إذا نسخ الله حكمًا، وعلم رسوله، هل يكون نسخا فى حق من لم يعلم من أمته؟ فيه طريقان:

أجدهما: فيه وجهان كالوكالة.

若で水中

<u>.</u>;

والثانى: لا يكون نسخًا فى حقهم قطعًا، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا يجوز أن يكون عاصيًا مع جهله به، وما فسر به المصنف الثبوت لابد منه، وقال ابن دقيق العيد: لا شك أنه لا يثبت فى حكم التأثيم، وهل يثبت فى حكم القضاء؛ إذ هو من الأحكام الوضعية؛ هذا فيه تردد؛ لأنه ممكن بخلاف الأول؛ لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق.

(م): أما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافًا للحنفية، ومثاره هل رفعت، وإلى المأخذ عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة.

(ش): الزيادة إما أن تستقل بنفسها عن العبادة المزيد فيها أو لا، والأول: إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بنسخ بالإجماع، أو من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فليس بنسخ أيضًا عند الجماهير، وقال بعض أهل العراق: إنه نسخ (1)؛ لأنه تغير الوسط.

والثانى: ما ليس بمستقل، كزيادة ركعة أو ركوع، أو زيادة صفة فى رقبة الكفارة، كالإيمان، فذهب أصحابنا إلى أنه لا تكون نسخًا، وقالت الحنفية: إنها نسخ، واحتاره بعض أصحابنا، وادعى أنه مذهب الشافعى ، رضى الله عنه، وزيفه ابن السمعانى، ومثار الخلاف أن الزيادة هل رفعت حكمًا شرعيًا فيكون نسخًا، أو لم ترفع فلا؟ فلو وقع الاتفاق على أنها رفعت حكما شرعيًا، لوقع على أنها نسخ أو على أنها لا ترفع،

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه كقوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الأنها تجعلها غير الوسطى. وهو قول: باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة فى العدد بل المراد بها الفاضلة، ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة فى العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليه فقد علم توسطها عند ننزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن خرجت عن كونها وسطى. انظر: إرشاد الفحول (ص٩٥).

الكتاب الأول في الكتاب ......الكتاب الأول في الكتاب الأول في الكتاب الماء ع

لوقع على أنها ليست بنسخ، فالنزاع على الحقيقة في أنها رفع أم لا، وإلى هذا المأخذ ترجع الأقوال المفصلة في المسألة، فعن عبد الجبار هي نسخ إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة الثنائية أربعًا، وإن لم تغير كإضافة التغريب إلى الجلد فليس بنسخ، واختاره القاضي، وقيل: إن أسقطت دليل الخطاب كانت نسخا، وإن تغير موجب النص كما في قوله: وإنما الماء من الماء»، مع الأمر بالغسل من التقاء الختانين، حكاه أبو حاتم في «اللامع» عن بعض أصحابنا، وقيل: إن أفاد النص خلافها، وأبو الحسين: إن أزلت حكمًا يجوز انتساخه بدليلها، جاز إثباتها ثم ذلك نسخ إن كان الحكم الزائل شرعيًا.

### (م): وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها.

(ش): كما أن الزيادة على النص ليس نسخا، فكذا النقصان منه عندنا سواء كان المنسوخ جزءًا أو شرطًا، ومنهم من قال: يكون نسخًا، ومنهم من فصل بين الجزء والشرط، فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادة كالركوع أو السحود، وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخًا، وهو مذهب القاضى عبد الجبار ووافقه الغزالى فى الجزء، وتردد فى الشرط، وجعل الهندى الخلاف فى الشرط المتصل، كاستقبال القبلة فى الصلاة، فأما المنفصل منها كالطهارة فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه، وكلام غيره يقتضى إثبات الخلاف فى الكل، قلت: وبالأول صرح صاحب «المسودة»، فقال: الخلاف فى المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخًا لها إجماعًا، لكن صرح ابن السمعانى بالثانى، فقال: صورة المسألة فيما لو قدر ناسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة، وفى هذا وأمثاله يكون الكلام ظاهرًا فى أنه لا يكون نسخًا للصلاة، قال: فأما فى إسقاط الجزء كالركوع فينبغى أن يكون على ما ذكرنا فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين. قلت: يشير إلى أنه يجيء هنا مذهب عبد الجبار من التفصيل بين أن يغير المزيد عليه أو لا.

(م): خاتمة: يتعين الناسخ بتأخره، وطريق العلم بتأخره الإجماع، أو قوله على الله الله الله الأول، أو ناسخ: أو بعد ذاك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه، أو النص على خلاف الأول، أو قول الراوى: هذا سابق.

(ش): يتعين الناسخ بتأخره عن المنسوخ بأنه رفع لحكم سابق، وللعلم بتأخره طرق:

أولها: الإجماع كنسخ الزكاة سائر الحقوق في المال، ذكره ابن السمعاني، وقول

زر<sup>(۱)</sup> لحذيفة <sup>(۱)</sup>: أى ساعة تسحرتم مع رسول الله الله الله على قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع <sup>(۱)</sup>، وأجمع المسلمون على أن طلوع الفحر يحرم الطعام والشراب مع بيان ذلك من قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ [البقرة: ١٨٧]، ذكره الخطيب البغدادى. قال الأصحاب: فيكون الإجماع مبينًا لا ناسخًا.

ثانيها: نصه، عليه السلام، على ذلك كقوله: هذا ناسخ، أو هذا بعد ذلك كحديث المتعة، أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٤).

ثالثها: أن ينص على حلاف الأول، ولا يمكن الجمع.

大学 中下

وابعها: أن يقول الراوى: هذا سابق، كقول جابر (٥): «كان آخر الأمرين من رسول

. Assa Alamaha

المتلالات المتلالات

ine.

. I AND WAY .

<sup>(</sup>۱) هو: زر بن حبيش بن حياشة بن أوس الأسدى الكوفى التابعى الكبير المحضرم، قال النووى: أدرك الجاهلية، وسمع عمرو عثمان وعليًا وابن مسعود وآخرين من كبار الصحابة، روى عنه جماعة من التابعين منهم الشعبى والنحعى وعدى بن ثابت، واتفقوا على توثيقه وجلالته. توفى سنة ٨٢هـ. وهو ابن مائة وعشرين عامًا.

انظر: شذرات الذهب (٩١/١)، تهذيب الأسماء واللغات (٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) هو: الصحابى حذيفة بن اليمان أبو عبد الله حليف بنى عبد الأشهل من الأنصار، وأصله من اليمن، أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى رسول الله ، وشهدا أحدًا فقتل أبوه يومتذ، شهد الحندق وما بعدها، وهو صاحب سر رسول الله في المنافقين، فتح الرى وهمذان والدينسور، وشهد فتح الجزيرة، وولاه عمر المدائن فتوفى فيها سنة ٣٦هـ.

انظر: حلية الأولياء (٢٧٠/١)، الإصابة (٢١٦/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٦/٥)، والنسائي في سننه (١١٦/٤)، وابن ماجه فــي سـننه (٣/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢٧٢/٢)، وأبو داود في سننه (٢١٨/٣)، والترمذي في سننه (٣١٨/٣)، والنسائي في سننه (٧٣/٤)، وابن ماجه في سننه (٣٠٠/٣).

<sup>(°)</sup> هو: الصحابى الجليل حابر بن عبد الله بن عمر الأنصارى أبو عبد الله السلمى المدنى، أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله وروى عنه جماعة من أئمة التابعين، استشهد أبره فى أحد فأحياه الله وكلمه، وغزا حابر مع رسول الله شي تسع عشرة غزوة، ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا، منعه أبوه، وكان آخر الصحابة موتًا بالمدينة سنة ٧٨هـ، وإذا أطلق حابر فى كتب الحديث والفقه فهو المقصود.

انظر: الإصابة (٢١٤/١)، شذرات الذهب (٨٤/١).

الله ﷺ ترك الوضوء مما ممست النار، (١) وقول على: «أمرنا بالقيام للجنازة، ثم قعد، (٢).

(م): ولا أثر لموافقته أحد النصين للأصل، أو ثبوت إحدى الآيتين في المصحف، وتأخر إسلام الراوى، وقوله: هذا ناسخ لا الناسخ، خلافًا لزاعميها.

(ش): قيل: يثبت النسخ بأمور غير ما سبق، والأصح فيها خلافه، فهاهنا كون أحد النصين شرعيًّا والآخر موافق للبراءة الأصلية، وزعم بعضهم أن الناسخ الشرعي؛ لأن الانتفال من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيًا شك وهو بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى؛ فإن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، ومنها: تأخر إسلام الراوى؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده، وهنها: قول الراوى: هذا ناسخ؛ لأنه قد يكون عن احتهاد، وقيل: يثبت به، وقال الكرحي: إن عينه فقال: هذا ناسخ هذا لم يرجع إليه؛ لاحتمال أنه قال عن اجتهاد، وإن لم يعينه، بل قال: هذا منسوخ قبل، حكاه أبو الحسين في «المعتمد». قلت: وظاهر نص الشافعي، رضى الله عنه: أنه يثبت به النسخ، وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات: «أن العشر منهن نسخن بخمس»، وقول المصنف: «لا الناسخ»، أي إذا ثبت كون الحكم منسوحًا، ولم يدر ما نسخه فقال الراوى: هذا الناسخ، فإنه يقبل، وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرها: ويقال عليه: ما الفرق بين قول الراوى: هذا ناسخ، وقوله: هذا الناسخ حيث لم نقبله في الأول، ونقبله في الثاني؟ والجواب: أنَّا لم نقبله في هذا ناسخ، لأنه قد يكون عن احتهاد، بخلاف ما إذا ثبت النسخ على الجملة، ولكن لم ندر عين الناسخ، فإنه إذا عينه قبلناه منه؛ لأنه لما ثبت أصل النسخ من غيره كان تعيينه أسهل من أصل ابتدائه، ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق، وجهل هل أحرقت الوديعة، يقبل قول المودع: إنها احترقت من غير يمين، بخلاف ما إذا لم يعرف عمومه، وكذلك لو قال من طلق زوجته رجعيًا: طلقتك، وقال: أردت الطلقة السابقة، لا إحداث طلقة آخرى يقبل، بخلاف ما لو لم يكن تقدمه طلاق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٠٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم فی صحیحه (۲۲۲۲)، ومالك فی الموطأ (۲۳۲/۱)، والــترمذی فــی ســننه، (۳۲۱/۳)، والبیهقی فی سننه (۲۷/۶).

# (م) الكتاب الثانى فى السنة <sup>(١)</sup>

### وهي أقوال محمد ﷺ وأفعاله.

(ش): المراد بأقواله: التى ليست على وجه الإعجاز، ويدخل فى الأفعال التقرير؛ لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار، فكان ينبغى أن يزيد وهمه، وقد احتج الشافعي، رضى الله عنه، فى الجديد على استحباب تنكيس الرداء فى خطبة الاستسقاء بجعله أعلاه أسفله لحديث: «أنه على استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها يجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قبلها على عاتقه»(١)، فجعلوا ما هم به ولم يفعله سنة، وقد سبقت مباحث الأقوال من الأمر والنهى، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والكلام الآن فى الأفعال.

(م): الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوًا وفاقًا للأستاذ والشهر ستاني وعياض والشيخ الإمام.

(ش): أى لا يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، لا عمدًا ولا سهوًا، بل طهر الله تعالى ذواتهم عن جميع النقائص.

<sup>(</sup>۱) السنة في اللغة: هي الطريقة المسلوكة وأصلها من قولهم: سنت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا، وقال الكسائي معناها الدوام فقولنا: سنة معناه الأمر بالإدامة من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبه. قال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله: من سن سنة سيئة. وقيل: هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة كما في الحديث الصحيح: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث وأما في عرف أهل الفقه فإنحا يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة. وقيل: في حدها اصطلاحًا: هي ما يرجح حانب وجوده على حانب عدمه ترجيحًا ليس معه المنع من النقيض. وقيل: هي ما واظب على فعله النبي على ما بلا عذر.

وقيل: هي في العبادات النافلة وفي الأدلة ما صدر عن النبي رضي القرآن من قول أو غمل أو تقرير وهذا هو المقصود هنا. انتهي. بتصرف من إرشاد الفحول (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن عبد الله بن زيد أخرجه النسائي في سننه (١٥٦/٣).

ونقله ابسن برهان عن اتفاق المحققين؛ لأنّا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم، أمرًا مطلقًا من غير إلزام قرينة، وما ورد ثما يخالفه حمل على أنهم فعلوه بتأويل، ومنهم من يحمله على ما قبل النبوة، وهذه الطريقة يجب اعتقادها وإطراح ما عداها، فحزى الله تعالى المصنف حيرًا بالجزم بها.

### (م): فإذا لا يقر محمد ﷺ أحدًا على باطل.

(ش): أى بلا خلاف، وأتى بالفاء؛ لينبه على تفرع ذلك على وجوب العصمة، وعلى وجه المناسبة لذكر هذه المسألة قبل أفعال النبي على التي التباعه فيها، وإنما قال: أحدًا، لئلا يتوهم قراءة، لا يقر بفتح القاف فيكون خطأ(١).

(م): وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقًا، وقيل: إلا فعل من يغريه على الإنكار، وقيل: إلا الكافر ولو منافقًا، وقيل: إلا الكافر غير المنافق، دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره، خلافًا للقاضى.

(ش): إذا فعل فعل بحضرة النبي الله أو في عصره، وعلم به، ولم ينكر كان دليلاً على الجواز مطلقًا (٢)، لما سبق، وسواء استبشر به مع ذلك أم لا، لكن دلالته على الجواز مع الاستبشار أقوى، وقد تمسك الشافعي ، رضى الله عنه، في القيافة، واعتبارها في النسب بكلا الأمرين: الاستبشار، وعدم الإنكار في قصة المدلجي (٢)، ولهذا قيال

<sup>(</sup>١) والشارح يعنى أن دخول كلمة «أحـدًا» لئـ لا يتوهـم القـارئ أن كلمـة «لا يقـر» بفتـح القـاف فيكون السياق هكذا «فإذا لا يقر محمد ﷺ على الباطل» وهذا خطأ فاحش يعنى أنـه ﷺ يجـوز عليه الباطل – وحاشاه ذلك – ولا يُقرَ عليه.

<sup>(</sup>٢) ويرد هذا الإطلاق قول من قال أن النبي ﷺ كان يسكت على قول وفعل الكافر وسكوته تقرير ومع ذلك لم يدل ذلك على الجواز، وأجيب عن هذا الرد بأن النبي ﷺ كان كثيرًا ما يسكت عن المنافقين لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم.

ذكر ذلك الشوكاني. قلت: وهذا الجواب لا يرد قول من ردوا الإطلاق، قبال إمام الحرمين: فإنه لا يبعد أن يرى رسول الله على أبيًا عليه ممتنعًا من القبول منه على أمر، فلا يتعرض له، وهو معرض عنه، لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه، بل يأباه، وذلك بأن يكون ممن يراه منافقا، أو كافرًا، فلا يحمل تقريره هؤلاء، وسكوته عنهم على إثبات الشرع، فهذا تفصيل لابد منه في التقرير. انتهى.

انظر: البرهان لإمام الحرمين (٣٢٨/١)، إرشاد الفحول (ص٤١).

<sup>(</sup>٣) هو: الصحابي مجزر وقيل: مجزز؛ لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب، ابن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي، ذكر فيمن فتح مصر، وشبهد الفتوح بعد النبي الله واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات النسب بالقافة، وحديثه في الصحيح مشهور.

٨٤٤ ..... الكتاب الثاني في السنة

المصنف: «ولو غير مستبشر» ، ليعلم حكم المستبشر من طريق الأولى، وسواء كان المسكوت عنه من يغريه الإنكار أو لا، كافرًا كان أو منافقًا، والقول باستثناء من يغريه الإنكار إغراء؛ حكاه ابن السمعانى عن المعتزلة، بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء، قال: والأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توهم الإباحة، والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقًا، قول إمام الحرمين، والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازرى (۱)، وهو أظهر؛ لأنه أهل للانقياد في الجملة، وكما يدل للجواز للفاعل، فكذا لغيره إذا ثبت حكمه على الواحد، حكمه على الجماعة، وذهب القاضي إلى اختصاصه لغيره إذا ثبت حكمه على الواحد، حكمه على الجماعة، وذهب القاضي إلى اختصاصه عن قرر، ولا يتعدى إلى غيره، فإن التقرير لا صيغة له تعم، والصحيح أنه يعم سائر المكلفين؛ لأنه في حكم الخطاب، وخطاب الواحد خطاب للجميع.

#### تنبيهان:

الأول: علم من تفسيره بالجواز أنه يدل على الإباحة، وقد سأل الشيخ صدر الدين ابن الوكيل عن هذه المسألة، الشيخ الإمام السبكى، أنه هل يحمل على الإباحة أو لا يقضى بكونه مباحًا أو واحبًا أو ندبًا محل توقف؟ فلم يستحضر الشيخ الإمام فيها نقبلاً، واحتج إلى أنه يدل على الإباحة؛ لأنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه، فمن هنا دل التقرير على الإباحة، قلت: وقد ذكرها أبو نصر بن القشيرى في كتابه في الأصول، وحكى التوقف فيه عن القاضى، ثم رجح حمله على الإباحة؛ لأنه الأصل.

### (م): وفعله غير محرم؛ للعصمة، وغير مكروه؛ للندرة.

(ش): فعله ﷺ لا يمكن أن يقع فيه محرم، لوحوب العصمة، ولا مكروه، لندرة وقوعه من آحاد المسلمين، فكيف من سيد المتقين. كذا قالوه، وأنا أقول: لا يتصور منه وقوع مكروه، فإنه إذا فعل شيئًا وكان مكروهًا في حقنا، فليس بمكروه منه، لأنه يفيد به

<sup>=</sup>انظر: الإصابة (٣٤٥/٣)، الاستيعاب (٥٠١/٣)، تهذيب الأسماء (٨٣/٢).

<sup>(</sup>١) قلت: ذكر الشوكاني أن الجويني ألحق بالكافر المنافق، وخالفه المازرى، أى في إلحاق المنافق بالكافر لاقتصاره على الكافر – وقال المازرى: إنا نجرى على المنافق أحكام الإسلام ظاهرًا؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر، وقد أحيب عليه بما سبق.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤١).

الكتاب الثاني في السنة ....... الكتاب الثاني في السنة .....

التشريع وبيان الجواز، ولهذا قال ابن الرفعة في كلامه على الجمع بين الأذان والإقامة: الشيء قد يكون مكروهًا ويفعله النبي ﷺ؛ لبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه ﷺ.

تنبيه: سكتوا عن خلاف الأولى، وفيه ما ذكرنا في المكروه، وقد قبال النووى في وضوئه على مرة مرة ومرتين مرتين: قال العلماء: هو في ذلك الوقت أفضل في حقه من التثليث؛ لأجل بيان التشريع.

# (م): وما كان جبليًا أو بيانًا أو مخصصًا به فواضح.

(ش): الجبلى: كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب. والبيان: كقطعه السارق من الكوع؛ بيانًا لقوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة: ٣٨]. والمخصص به كالضحى والأضحى ووجه الوضوح، أما في الجبلي، فالندب الاستحباب التأسى به، وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:

أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين، قال: والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك.

الثانى: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة. انتهى. أما فى البيان والمحصص به، فكونه واجبًا عليه؛ لأنه - عليه السلام - بعث للتشريع فيما يجب عليه، منه بيان المحمل وبيان التخصيص، وقال أبو على بن أبى هريرة: قد يفعل الشيء لمعنى يختص به، ثم يصير بعد ذلك سنة، كالاضطباع والرمل، وسكت الأصوليون عن قسم آحر، وهو ما إذا شككنا، هل فعله لمعنى يختص به، أو يشاركه فيه غيره؟ وقد تعرض له الماوردى فى باب صلاة العيدين من «الحاوى»، وحكى عن أبى إسحاق المروزى أنه يفعل مثل فعله اقتداء به (۱).

(م): وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبًا تردد.

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: والحق أنه لا يقتدى به، فيما صَرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا، فإذا قال مثلا واجب على مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا يكونه واجبًا عليه، وإن قال: هذا مباح لى أو حلال ولم يزد على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال، فليس لنا أن نواصل هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا أما لو ورد ما يدل على ذلك كما ثبت أنه واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال، فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذى ورد عنه ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير، وأما لو قال: هذا حرام على وحدى ولم يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء، أما لو قال: حرام على حلال لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ودع.

(ش): أى يحمل على الجبلى؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعى؛ لأنه عليه السلام بعث لبيان الشرعيات، وقد حكى الرافعى فيه وجهين فى مسألة ذهابه إلى العيد فى طريق ورجوعه فسى آخر، وقال: إن الأكثرين على التأسى فيه، وقال أبو حاتم القزوينى فى كتابه «تجريد التجريد»: إن أصحابنا اختلفوا فى جلسة الاستراحة: فمنهم من قال: هى مسنونة، ومنهم من قال: شرعت للاستراحة، وليس لها محل السنن، والصحيح الأول.

(م): وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله على الأصح.

(ش): ما سوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله فى الأصح؛ لوجوب الاقتداء به، وقيل: مثله فى العبادات فقط.

(م): وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانًا أو امتثالاً لـدال على وجـوب أو ندب أو إباحة.

(ش): تعلم جهة الفعل بجهات:

منها: نصه على أنه واجب، و مندوب، أو مباح.

ثانيها: تسويته بما علمت جهته؛ كقوله: هذا الفعل مساو للفعل الفلاني، وكان ذلك الفعل المشار إليه معلوم الجهة.

ثالثها: وقوعه بيانًا لآية محملة دل على أحدهما، ولم يظهر بيانها بالقول، فنعلم أن هذا الفعل بيان لها.

رابعها: كونه امتثالاً لنص يدل على وجوب أو ندب أو إباحة، فيلحق بما دل عليه.

واعلم أن قوله: «بيانًا»، أى يكون حكمه حينئذ فى حقنا كالمبين، وحاصله أن فعله إذا كان بيانًا كان له جهتان: من حيث البيان هو تابع لما بينه، ومن حيث التشريع واحب مطلقا، واتباع التأسى له إنما هو فى الأولى، وأما الثانية فكالجبلى، فلهذا قرنه المصنف فيما سبق مع الجبلى فى الوضوح. أى لا يجب علينا اتباعه فيه من تلك الحيثية، وبهذا اندفع إشكال فى كلامه حيث قال: وما سواه، أى سوى ما هو بيان أو جبلى أو تخصيص، ثم قسمه إلى بيان وامتثال، فجعل قسم الشيء قسيمه.

(م): ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعًا لـو لـم يجب كالختان والحد.

(ش): يعلم الوحوب بالعلامات الدالة عليه غير ما سبق، فمنها: وقوعه على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوحوب؛ كالصلاة بالأذان والإقامة، ومن ثَم كانت صلاة

State of the state

a taxabaat 1

الكتاب الثاني في السنة ......

العيدين والكسوف والاستسقاء سنة، لأنه لم يكن يؤذن لها، وهنها: أن يكون ممنوعًا منه لو لم يجب، فإذا فعله الرسول والسندلينا بفعله على وجوبه كالختان وقطع اليد فى السرقة، فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما، فجوازهما دليل وجوبهما، وإنما عدل المصنف عن تمثيل «المنهاج» و «المحصول» بالقيامين والركوعين فى الخسوف؛ لأن ذلك مستفاد من جهة أنه بيان للمأمور لامن هذه الجهة، ولأن الأصح أنه لا يجب، بل لو صلاها كسائر الصلوات صح كما قاله النووى - رحمه الله، فى «شرح المهذب»، لكن هذه القاعدة منقوضة بسجود السهو والتلاوة فى الصلاة؛ فإنه سنة مع أنه زيادة ممتنعة لو لم يرد الشرع بها، وكذا رفع اليدين على التوالى فى تكبيرات العيد، وذكر فى «المنهاج» عاصية ثائثة، وهو كونه جزء شرط لموافقة نذر، وحذفه المصنف؛ لأن النذر لا يتصور من النبي في بناء على أنه مكروه، وفيه ما سبق.

### (م): والندب مجرد قصد القربة وهو كثير.

A STATE OF THE STA

(ش): الندب منصوب على أنه مفعول يخص السابق، أى يخص الندب قصد القربة محردًا عن أمارة دالة على الوجوب، فإنه يدل على أنه مندوب؛ لأن الرجحان ثبت بقصد القربة، والأصل عدم الوجوب، وهو كثير. وهنها: التحيير بينه وبين فعل لم يثبت وجوبه؛ لأن التحيير لا يقع بين واجب وما ليس بواجب وذكر الماوردى في «الحاوى»، محتجًا على عدم وجوب الأذان بأنه إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي الله بين أصحابه حتى يقرروا رؤيا عبد الله بن زيد (١) على الأذان، وليس هذا من صفات الواجب، وإنما يكون من صفات المندوب؛ لأنه ما شرعه بنفسه وإنما أثره على فعل غيره.

(م): وإن جهلت فقيل للوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة، وقيل: بالوقف في الكل، وفي الأولين مطلقًا، وفيها إن لم يظهر قصد القربة.

(ش): إذا لم تعلم حهة الفعل بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الأمة، فيه مذاهب:

أحدها: الوحوب، قال ابن السمعانى: إنه الأشبه بمذهب الشافعى ، رضى الله عنه، وأنه الصحيح، لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة والمصنف مال إلى الوحوب مطلقا:

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصارى الحزرجي، الحارثي أبو محمد، وقيل ليس في آبائه ثعلبة، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله هي ، وهو الذي أرى الأذان في النوم، فأمر النبي هي بلالاً أن يؤذن على ما رآه عبد الله، له عدة أحاديث، وروى عنه ابن المسيب وغيره، توفي سنة ٣٣ه وصلى عليه عثمان رضى الله عنهما.

انظر: الإصابة (٤/٢)، أسد الفابة (٤٧/٣)، الاستيعاب (٣٠٣/٢).

والثاني: الندب، وعزى للشانعي رضى الله عنه.

والثالث: الإباحة، واحتاره الإمام في والبرهان.

والرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وعليه جمهور المحققين، كالصيرفي، والغزالي وأتباعهم، وصححه القاضى أبو الطيب ونقله عن الدقاق وابن كج، وقالوا: لا يدرى أنه للوحوب أو للندب أو الإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال الخصوصية به، ثم منهم من أحرى الخلاف في الأولين أى الوحوب أو الندب مطلقًا، أى سواء ظهر قصد القربة أم لا؛ كما نقله الهندى، غير أن الأول تقوى فيه الوجوب والندب، لأ، القرينة قرينة على إرادتهما وتضعف الإباحة، والثاني بالعكس وقوله: وفيهما إن لم يظهر قصد القربة، كذا رأيته بخط المصنف في الأصل، وهو معكوس، والصواب: إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب وإلا فللإباحة، وعلم من تخصيصه بالأولين أنه لا يجيء هنا القول بالإباحة؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، وأجراه الآمدى، وفيه نظر.

(م): وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصًا به فالتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها: الأصح الوقف، وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه. وفي الأمة: المتأخر ناسخ إن دل على التأسى فإن جهل التاريخ فثالثها: الأصح، يعمل بالقول، وإن كان عاما لنا وله، فتقدم الفعل أو القول لمه وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه، فالفعل تخصيص.

(ش): التعارض بين الشيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه، والقسمة العقلية فيه بحسب ما تقدم ثلاثة؛ لأنه إما أن يتعارض الفعلان، أو القولان، أو الفعل والقول.

فأما الأول: فالمشهور عند المتأخرين أنه غير متصور؛ لأن الفعلين إن تناقض حكمهما فيحوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبًا وفي غيره بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم لها(١)، ولعل لهذا لم يذكر المصنف هذا القسم وإن ذكره في «المنهاج» و«المختصر» بقولهما: الفعلان لا يتعارضان، ولم يحك في شرحه لهما خلافًا فيه، لكن حكى جماعة

the Salary

17.0kg

Said W. S.

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني: اعلم أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واحبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه؛ لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار، هكذا قال جمهور أهل الأصول على احتلاف طبقاتهم. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٣٨).

ولهذا رجح الشافعى ، رضى الله عنه ، منهما ما هو أقرب لهيئة الصلاة ، وقدم بعضهم الأخير منهما إذا علم. نعم ، استثنى ابن الحاجب وغيره ما إذا دليل من خارج على وجوب تكرير الفعل أو لأمته ؛ فإن الفعل الثانى يكون ناسخًا(٢) ، لكن العمل فى الحقيقة بذلك الدليل ، وأما تعارض القولين فقد ذكره فى باب التعادل والترجيح . والكلام هنا فى تعارض القول والفعل ، وحاصل ما قاله أنه إن دل على تكرر مقتضى القول إما خاص به ، أو خاص بنا ، أو عام لنا وله :

الأول: أن يكون خاصًا به، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، سواء كان قولاً، أو فعلاً، ولا تعارض بينهما في حق الأمة؛ لعدم تناول القول إياهم، فإن جهل المتأخر منهما فأقوال.

أحدها: العمل بالقول لقوته.

والثاني: بالفعل.

والفالث: الوقف إلى قيام الدليل؛ لأنه لو عمل بأحدهما لزم الترجيح بلا مرجح.

الثانى: أن يكون القول خاصًا بنا، فلا معارضة فيه أى فى حقه، لعدم تناول القول إياه، وأما فى حق الأمة فإما أن يدل على وجوب التأسى فى ذلك الفعل أو لا، فإن دل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولاً أو فعلاً، وإن لم يدل فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق

<sup>(</sup>۱) حكى ابن العربى فى كتاب المحصول لـه ثلاثـة أقـوال: الأول التخيير، والثـانى تقديـم المتـأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها، والثالث حصول التعارض وطلب الترجيح مـن الخـارج، قـال مـالك والشافعى: إنه يرجح من هذه الصفات ما هو أقرب إلى هيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٣٨).

<sup>(</sup>۲) قال القرطبى: يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوجوب فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإن جهل فالترجيح، وإلا فهما متعارضان كالقولين وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا تعارض، وقال الغزالي في المنحول: إذا نقبل فعل وحمل على الوجوب ثم نقل فعل يناقضه، فقال القاضى: لا يقطع بأنه ناسخ لاحتمال أنه انتهى مدة الفعل الأول، قال: وذهب ابن مجاهد إلى أنه نسخ، وتردد في القول الطارئ على الفعل، وجزم الكيا بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدليل أنه أريد به إدامته في المستقبل بأنه يكون ما بعده ناسخا له، قال: وعلى مثله بني الشافعي مذهبه في سحود السهو قبل السلام وبعده. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٣٩،٣٨).

الحكم بنا، فإن جهل التاريخ ف الأقوال الثلاثة، لكن الأصح عند الجمهور هذا العمل بالقول؛ لأنه أقوى من الفعل، وإنما لم يكن الوقف هنا مختارًا لكونه ضعيفًا بخلاف الأول، وهو ما إذا كان القول حاصًا به، لأنًا متعبدون في هذا القسم بأحد الحكمين، أى القول أو الفعل، بخلاف الأول، فاعلمه.

الثالث: أن يكون القول عامًا له ولنا، فنقدم الفعل أو القول له وللأمة كما سبق، يعنى أن المتأخر ناسخ قولاً كان أو فعلا، هذا إذا كان القول المتأخر متناولاً له بطريق النص، فإن كان بطريق الظهور كالإتيان بلفظ عام، مثل أن يقول: هذا الفعل واحب على المكلفين، وقلنا: المحاطب يدخل في عموم خطابه، فيكون الفعل السابق مخصصًا لهذا العموم؛ لأن التخصيص عندنا لا يشترط تأخيره عن العام، وهذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات.

\* \* \*

# الكلام في الأخبار(1)

(م): المركب إما مهمل، وهو موجود خلاقًا للإمام، وليس موضوعًا.

(ش): لا خلاف أن المهمل يوجد في المفردات، أما المركبات بأن يكون المدلول لفظًا مركبًا مهملاً فقال الإمام: الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الـتركيب إنما يصار إليه لغرض

### تخبرك العينان ما القلب كاتم

#### وقول المعرى:

نبى من الغربان ليس على شمرع يخبرنا أن الشعموب إلى صدع ولكنه استعمال محازى لا حقيقى لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.

أما اصطلاحًا: فقد ذكر الشوكاني في حده أقوالا كثيرة للعلماء ليس هنا موضعها فلتراجع في مكانها، ثم قال: والأولى أن يقال في حد الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته وهذا الحد لا يرد عليه شيء مما سبق. وقد اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي والنفسي أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس كما وقع الخيلاف في الكلام على هذه الثلاثة الأقوال لأن الخبر قسم من أقسامه، وإذا عرفت الاختلاف في تعريف الخبر عرفت بأنّ ما لا يكون كذلك ليس بخبر ويسمونه إنشاء وتنبيها ويندرج فيمه الأمر والنهى والاستفهام والنداء والتمنى والعرض والترجي والقسم. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص٤٤٤٤).

<sup>(</sup>١) الخبر فى اللغة: مشتق من الخبار وهى الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يشير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، وهو نوع مخصص من القول وقسم من الكلام اللسانى وقد يستعمل فى غير القول كقول الشاعر:

الكتاب الثاني في السنة ...... ده٤

الإفادة، فحيث لا إفادة لا تركيب، وخالفه البيضاوى، ومثله بلفظ الهذيان فيان موضوعها الفاظ مركبة مهملة، فيقال لضرب من الهوس أو غيره لا يقصد بها الدلالة على شيء وجرى عليه المصنف، وحكى الهندى كلام الإمام، ثم قال: وهذا حق، إن عنى بالمركب ما يكون جزؤه دالا على جزء المعنى حين هو جزؤه، وإن عنى به ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه، وما يكون مؤتلفًا من لفظين كيف كان التأليف، وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة فهو باطل، أما الأول فمثل: عبد الله، إذا كان علمًا، فإن اسم العلم يدل عليه، وهو لفظ مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المركب، وأما الثاني: فلفظ الهذيان، فإنه يدل على المركب من مهملتين أو من لفظة مهملة ومستعملة، وهو غير دال على المعنى المركب من مهملتين أو من معنى المعنى المركب، أما إن أراد به لا يدل على معنى أصلاً، وأراد باللفظ المركب المعنى الثاني فينتقض بالثاني دون الأول، انتهى. «وليس موضوعًا» أي: للعرب بلا خلاف.

# (م): وإما مستعمل، والمختار أنه موضوع.

(ش): يشير إلى الخلاف في أن المركبات موضوعة أم لا؟ والراجح كما قاله القرافي وغيره أنها موضوعة، لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات، فعلى هذا تكون دلالة المركب على معناه بالمطابقة لكن المذى رجحه النحويون؛ كابن مالك، وابن الحاجب وغيرهما، أنها ليست موضوعة، وإلا لكان استعمال الجمل يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات.

# (م): والكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته.

(ش): «ما تضمن من الكلم»: بيان لجنس الكلام، وأنه ليس خطأ ولا رمزًا ولا إشارة، وإطلاق الكلام عليها مجازًا، و«ما»، بمعنى شيء، فيصلح للواحد فما فوقه، وقوله «من الكلم» يخرج به الواحد وهو أحسن من قول «المفصل»: «ما تركب من كلمتين»؛ لشموله ذى الكلمات، فإن بعض الكلام تكثر أجزاؤه حتى يصير خمسين كلمة وستين كلمة وثمانين كلمة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنْ فَي خلق السموات والأرض إلى ﴿يعقلون البقرة: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿إذا الشمس كورت الى ﴿ما ملكت أيمانكم [التساء: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ، إلى ﴿ما ملكت أيمانكم [النساء: تاول ذى الكلمتين، لكن لم يتناول ذا الكلمات؛ لأن ما تضمن كلمتين لابد من كونه ذا أجزاء، من جملتها الكلمتان؛ فإن التضمن غير المتضمن، والشيء لا يتضمن نفسه، والمراد بالإسناد: تعليق خبر بمخبر عنه، كزيد قائم أو طلب مطلوب عنه، كاضرب،

واحترز بالمفيد من نحو: السماء فوق الأرض، والواحد نصف الاثنين، فلا يسمى كلامًا إلا مجازًا، وبالمقصود: عن كلام النائم؛ والساهى والطيور والقابلة للتلقين، وبالذات عن المقصود لغيره كجهله للشرط قبل جوابها، فإنها ليست بكلام؛ لأنها لم تقصد لذاتها، بل المقصود لذاته هو الجواب، والشرط مذكور لأجله، فإن قولك: إن يقم زيد أقم، لم تقصد الحديث عن زيد، بل عن نفسك بالقيام مشروطًا بقيام زيد، وكذا الجمل الموصول بها، من: جاء أبوه، من قولنا: الذي جاء أبوه، لأن من شرط صحة الوصل بها يكون معناها معهودًا عند السامع، وإنما يقصد بها إيضاح معنى الموصول؛ لأنها منزلة جزء كلمة، والكلمة التامة ليست كلامًا فيكف عما هو جزء منها!.

#### تنبيهات:

الأول: هذا التعريف ذكره ابن مالك في التسهيل، وهو لا يخلو عن إشكال، ولك أن تنازع في عدم تسمية نحو: السماء فوق الأرض كلامًا؛ لأنه خبر، بدليل أن يقال فيه: صدقت أو كذبت، ومتى كان خبرًا كان كلامًا، لأنه قسم منه، ولا حاجة لقوله: مقصودًا؛ فإن ذكر الإسناد يغني عما احترز به عنه لما سبق في ذكر الإسناد، وهو منتف في النائم ونحوه، وكذا لا حاجة للقيد الأخير؛ لأنهم شرطوا في جملة الصلة، والصلة كونها خبرية، وهو قسم من الكلام، والظاهر أنه أخذ القيد هنا بالمعنى الأعم، لا ما يحسن السكوت عليه، وإلا فمتى أخذناه بهذا المعنى الخاص، فركنا الكلام، التركيب والإفادة، ولهذا قال في «شرح الكافية»: وفي الاقتصار على «مفيد» كفاية.

الثانى: هذا بالنسبة لاصطلاح النحاة، وقد سبق أول الاستثناء أن القاضى أبا بكر يشرط فيه صدوره من ناطق واحد، وسبق ما فيه من «الارتشاف»، وليس من شرط الكلام قصد الناطق به، ولا كونه صادرًا من ناطق واحد، ولا إفادة المخاطب شيئًا يجهله، خلافًا لزاعمى ذلك، بل إذا حصل الإسناد كان كلامًا ولو من غالط أوساه أو مخطئ أو من ناطقين، أو تركيب لا يستفيد المخاطب منه شيئًا أو تركيب محال. انتهى، وهذا اعتبار كثير من النحويين أعنى اعتبار التركيب الإسنادى فقط وأما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على الكلمة الواحدة، وأقل ما تكون من حرفين، أو حرف مفهم، ولهذا أبطلوا الصلاة به، قال ابن مالك في «التسهيل»: ولهذا انتهى الصحابة - رضى الله تعالى عنهم الصلاة فما فوقها حين نهوا عن الكلام في الصحابة ، وهو شائع في اللغة، وفي الصحاح الكلام اسم حنس يقع على القليل والكثير، فيقع على الكلمة الواحدة وعلى

الثالث: قال النحاة: لا يتركب الكلام إلا من اسمين، أو اسم وفعل؛ لأنه يستدعى محكومًا عليه ومحكومًا به، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسمًا، والمحكوم به يصح أن يكون اسمًا وأن يكون فعلاً.

ونقضه المنطقيون بالقضية الشرطية، قالوا: ولا محيص عنه إلا بتخصيص المدعى بالقول الجازم، ونقض أيضًا بالنداء؛ فإنه كلام مركب من اسم وحرف، وأحيب بأن النداء فى تقدير الفعل، وقيل عليه: لو كان فى تقدير الفعل لكان محتملاً للصدق والكذب، وحاز أن يكون خطابًا مع الثالث؛ لأن الفعل الذى قدر النداء به كذلك، وجوابه منع الملازمتين، وإنما يصدقان لو كان الفعل المقدر به إخبارًا لا إنشاء، غاية ما فى الباب أنه فى بعض موارد الاستعمال إخبار، لكن لا يلزم منه أن يكون إخبارًا فى جميع الموارد؛ لجواز أن يكون من الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء كألفاظ العقود.

(م): وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في اللساني، وقال الأشعرى مرة: في النفساني، وهو المختار، ومرة: مشترك، وإنما يتكلم الأصولي في اللساني.

(ش): والكلام يطلق بثلاثة اعتبارات:

أحدها: اللفظى التام، وهو اصطلاح النحاة.

وثانيها: اللفظ الناقص، وهو الكلمة الواحدة، وهو اصطلاح اللغويين، وقد سبقا.

والثالث: النفسى، وهو الفكر التى يدبرها الإنسان فى نفسه قبل أن يعبر عنها باللسان، وعبر عنه ابن مالك بالمعنوى فقال: وهو الذى أشار إليه عمر ، رضى الله عنه، إذا قال: وكنت زورت (١)، مقالة أعجبتنى أردت أن أقدمها بين يدى أبى بكر، ومن الدليل على إثباته قوله تعالى: ﴿ويقولونِ في أنفسهم ﴿ [المحادلة: ٨]، وقوله تعالى: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ [المنافقون: ١]، ومعلوم أن الله تعالى ما كذبهم في قوله: ﴿إنك لرسول الله ﴾ (٢)؛ لأنهم صدقوا فيه، في القول القائم بنفوسهم، وهو

<sup>(</sup>۱) قول عمر، رضى الله عنه: «وكنت زورت» إلخ أى هيأت وأصلحت من التزوير، وهو إصلاح الشيء وتحسينه، وقالها رضى الله عنه في سقيفة بني ساعدة عندما احتمع الصحابة لاختيار خليفة رسول الله على، وورد في البخارى بلفظ: هيأت كلامًا، وفيي رواية أخرى: ما زورت كلامًا لأقوله إلا سبقني به أبو بكر. انتهى.

انظر: لسان العرب (٤/٣٣٦)، فتح البارى (٢٠/٧)، الإنصاف للباقلاتى (ص١١)، الكامل لابن الأثير (٢٢/٢)، سيرة ابن هشام (٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة «الله» لا يوجد في المخطوط ووضعناه ليستقيم المعنى ﴿إنك لرسول اللهـ.

قولهم في أنفسهم: ما أنت برسول. وقوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور﴾ [الملك: ١٣]، فأحبر أن ما يسره قول، وأيضًا فإن قول القائل: افعل، يريد به الإيجاب أو الندب أو الإباحة، وصورة اللفظ واحد، فيعلم أن الإيجاب: معنى في النفس يتميز بالقرائن.

إذا عملت هذا، فاختلف في أنه حقيقة فيما هو، على أقوال.

أحدها: أنه حقيقة في اللساني خاصة، وإنما خصه المصنف بالمعتزلة؛ لأنه لم يصر إليه أحد من أثمتنا.

والثاني: أنه حقيقة في النفساني، مجاز في اللفظى الدال عليه، تسمية للدليل باسم المدلول، فيطلق عليها كلام مجازًا؛ لدلالتها على الكلام الحقيقي، كما تسمى علمًا في قولك: سمعت علمًا، وإنما تريد العبارات الدالة على المعلوم، والمجاز قد يشتهر اشتهار الحقائق، وهو أحد قولي الأشعري، واختاره إمام الحرمين في باب الأوامر من «البرهـان»، قال: لكون النفسي حنسًا ذا حقيقة لا يتغير، والعبارات تختلف، فما لم يتغير الاسم له حقيقة، وأنكر عليه ذلك، فإنه لا يتلقى معرفة الحقيقة، والمجاز مثل ذلك، قال الهندى: ولا شك أن الاشتقاق لا يشهد لهم في أنه حقيقة في هذا المعنى، قلت: مرادهم في القديم لا يطلق الكلام، فإنهم يوافقونا على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ، وإنما صار إليه الأشعري في أحد قوليه إلى هذا؛ فرارًا من قول المعتزلة المؤدى إلى خلق القرآن، ومن قول الحشوية بأنه الحرف والصوت المؤدى إلى أن تكون الذات المقدسة محملاً للحوادث، ولم يرد الأشعرى أنه حقيقة لغوية، وقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود» الكلام نوعان: قديم، ومحدث: فالمحدث كلام المحلوقين، وينقسم إلى: معنى في النفس يجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به، وإلى ما يكون أصواتا مترتبة، وكلاهما كلام على الحقيقة، والقديم: هو كلام الله سبحانه، قائم بذاته المقدسة لا يشبه كلام المحلوقين، فليس بحرف ولا صوت؛ لأن الكلام صفت ومن شأن الصفة أن تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف لا يشبه شيئًا، فكذلك صفاته لا تشبه صفات غيره، وإنما غلط الخصوم في إلحاقهم الغائب بالشاهد، قال: فحصل أن كلام الخلق ينقسم إلى نفسى، ولفظى، بخلاف القديم، وهو كما تقول: علم المحلوق ينقسم إلى ضروري وكسبى، بخلاف القديم، فكما أن علمنا لا يشبه علمه، فكذلك كلامنا لا يشبه كلامه، وإن كان الكلام في الجملة حد جامع، وهي الصفة التي يستحق من قامت به أن يشتق منها اسم المتكلم، لكن يختلفان في التفصيل؛ قال: ومن أصحابنا من قال: كلام الخلق في الحقيقة هو ما في النفس، وما يوجد بالنطق يسمى كلامًا مجازًا، قيال: والأول أصبح؛ لما والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وعزاه الهندى للأكثرين، وقبال إمام الحرمين: إنه الطريقة المرضية عندنا، وهو معنى كلام الأشعرى، وكذا قال ابسن القشيرى والشيخ أبو إسحاق وغيرهما، وقالوا: إنها تدرأ تشعب الخصوم، وحكاه فى «المحصول» عن المحققين، وقال الآمدى فى «غاية المرام»: إنكار تسمية النفسى كلامًا لا يستقيم، نظرًا إلى إطلاق الوضع اللغوى؛ فإنه يصح أن يقال: فى نفسى كلام، وفى نفس فلان كلام؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ويقولون فى أنفسهم ﴾ [المحادلة: ٨]، قال: ولا نظر إلى كونه أصليًا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات، أو فيهما، كيف! وحاصل هذا النزاع ليس إلا فى قضية لغوية، وإطلاقات لفظية، ولا حرج فيها بعد فهم المعنى، وكذا قبال الأبيارى فى هشرح البرهان»: المسألة لغوية محضة، والقطع بأحدهما لم يثبت عندى، وأهل العربية مطبقون على إطلاق الكلام على الألفاظ.

# (م): فإن أفاد بالوضع طلبًا، فطلب ذكر الماهية استفهام، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهى، ولو من ملتمس وسائل.

(ش): فاعل أفاد هو المركب، وأراد بالوضع أنه يفيده إفادة أولية، وعدل عن قول «المنهاج»: بالذات المثبته للتنبيه على صواب العبارة، واحترز عما يفيد الطلب باللازم؛ كقولك: أنا أطلب منك أن تذكر لي حقيقة الإنسان، فإنه لا يسمى استفهامًا؛ وأن تسقيني الماء، فإنه لا يسمى أمرًا؛ لأنهما وإن دلا على الطلب، لكن ليس بالصيغة؛ لأن صيغة الخبر لم توضع للطب، وعدل عن قول «المنهاج»: الطلب للماهية إلى قول ه طلب ذكر الماهية؛ لأنها أحسن، لموافقتها المقصود، والحاصل أن المركب إن أفاد طلبًا لذاته، فإن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو استفهام؛ كقولك: ما هذا؟ ومن هذا؟ أو إن كان لتحصيل أمر ما من الأمور فأمر، أو الكف عنه فنهي، وزاد المصنف هذا على قـول «المنهاج»: ولتحصيل أمر؛ فإنه إن أراد تحصيل الفعل الذي ليس بكف فالتقسيم غير حاصر لخروج طالب الكف بالمنهى عنه، وإن أراد تحصيل الفعل مطلقا كفا كان أو غيره، لزم دخول النهى في حد الأمر، وهما حقيقتان مختلفتان، فلهذا استوفى المصنف القسمين بالحصر، وهو بناء على أن الكف فعل وهو المحتار. ومثال الملتمس: قول القائل لمماثله: افعل كذا، أو السائل هو المشتغل كقول من يجعل نفسه دَون المطلـوب منـه وهـو سؤال، سواء كان دونه في نفس الأمر أم لا، وما صرح به المصنف من دخولهما في الأمر بناء على ما سبق منه في باب الأوامر، إن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستغلاء، واستند إلى قول ابن دقيق العيد في شرح العنوان أن تسمية التساوي بالالتماس اصطلاح

a Salar a ....

MEL

خاص، وقال الأبيارى فى شرح البرهان: اختلف فى تسمية الدعاء أمرًا، فأباه النحويسون وأكثر الأصوليين، ومنهم من قال: يصح أن يأمر الأدنى الأعلى، وهذا غير متحقق فى التحريم والإيجاب، فإن قيل: كلامه إنما هو فى المركب، وصيغة الأمر مفردة؛ لأن جزء لفظها لا يدل على جزء معناها قلنا: فى صيغة الأمر ضمير مستكن فى حكم اللفظ به؛ بدليل توكيده وتثنيته وجمعه فقم، قم أنت، قوما وقوموا.

### (م): وإلا فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء، ومحتملها الخبر.

(ش): أى وإن لم يفد بالوضع طلبًا، أى لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية، لكنه يدل عليه باللازم، فإما أن يحتمل الصدق والكذب أولا، فما لا يحتملهما يسمى تنبيهًا، أى نبهت به على مقصودك بالكلام، ويندرج في التنبيه التمني، كراليت، الشباب يعود، والترجي نحو: لعل لي مالا فأنفقه، والقسم والنداء، فإنه لا يحسن أن يقال لقائلها: صدقت أو كذبت، وهو في هذا متابع للمحصول، فإنه جعل هذه الأقسام مما لا يدل على الطلب بالوضع لكن البيانيون أطلقوا عليها اسم الطلب، وقالوا: إنه يتنوع إلى طلب حصول ما في الخارج أن يحصل في الذهن كالاستفهام، أو طلب حصول ما في الذهن أن يحصل في الخارج، وقالوا: إنه ينحصر بالاستقراء في خمسة أقسام: الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء، والتمني، وادعاء القرافي في «الفروق» الإجماع على أن الأمر والنهي والقسم والترجي والتمني والنداء من قسم الإنشاء، لا يخالف ما نقلناه عن البيانيين؛ لأنهم حزموا بأن الطلب من الإنشاء، وقسموا الإنشاء، إلى طلب وغيره، نعم الأمر والنهى ليسا من الإنشاء على طريقة الرازي، وتابعه المصنف، وقوله: وإنشاء، أي ويسمى أيضًا إنشاء، من قولهم: أنشأ يفعل كذا، أي ابتدأ، ثم نقل إلى إيقاع لفظ لمعنسي يقارنه في الوجود، وقوله: ومحتملهما، أي وإن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وزعم قوم منهم الغزالي، أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من الصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق، وما لا يحتمل إلا الكذب كما لو قال: الواحد نصف العشرة، ولم يرتضه المصنف، فإن احتماله لهما بحسب المفهوم، والخبر من حيث هو محتمل لذلك، وتعين أحد الاحتمالين في بعض الأفراد بحسب الخارج لخصوصية ومزية، لا يخرج احتمال ماهية الخبر، من حيث هي محتملاتها، ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن الإخبار بكون الكلام صدقًا أو كذَّبًا، فتعريفه دور.

(م): وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم، وقد يقال: الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه، أي ماله خارج صدق أو كذب.

(ش): ذهب قوم منهم الإمام الرازى إلى أن الخبر لا يحد؛ لأنه ضرورى؛ لأن كل

الكتاب الثاني في السنة ..... واحد يعلم أنه موجود، والخبر جزء من هذا الخبر وقبل: يعسر الحـد، وهوكـالخلاف في تعريف العلم والوجود والعدم، والصحيح خلافه، ثم اختلف القائلون بتحديده، فقيل: ما يحتمل الصدق والكذب، وقد سبق، ومنهم من قال: يعرف بتعريف مقابله، فقال: الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، كبعت وتزوجت، وطلقت، فإنه إذا وردت من المكلف رتب عليها الشرع مقتضياتها، إما مع اللفظ أو آخر حرف منــه على الخلاف المشهور، والمراد بالخارج ما هو حمارج عن كملام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ، والخبر بخلافه، أي ما يقال له في الخارج صدق أو كذب، والحاصل أن النسبة في الإنشاء وجودها مع وجود اللفظ لا وجود لها قبله، والنسبة في الخبر خارجية قبل وجود اللفظ ثم اللفظ يخر عنها، وهو معنى قولهم: الإنشاءات يتبعها مدلولها، والأخبار تتبع مدلولاتها؛ قال القرافي: وليس المراد التبعية في الوجود، وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط، فإن الحاضر مقارن، والمستقبل وجوده بعد الخبر، بل المـراد أنــه تــابع لتقــرر مخبره في زمانه، ماضيًّا كان أو حاضرًا أو مستقبلاً وقد أورد على هذا التعريــف الإّخبــار عن المستقبلات، نحو: سيقوم زيد، فإنه عند النطق به ليس له حارج صدق ولا كذب، فلا يمكن وصفه بذلك، وعند وحود المخبر ليس الخبر موجودا يصفه بصدق؛ ولا شك أن الإخبار عن المستقبلات بوصف للصدق والكذب؛ قال تعالى: ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الأنعام: ٢٨]، فلو قال: إن كان محكومًا فيه بنسبة خارجية فهو الخبر كما فعل ابن الحاجب كان أولى، وكان بعض مشايخنا يقول: التحقيق أن لكل

#### تنبيهات:

للنسبة العقلية، أخرج الكلام ليوقع على حسبه.

الأول: قوله: «وقد يقال»: إشارة إلى قول آخر خلاف ما ذكره أولاً من التقسيم إلى ثلاثة: طلب وإنشاء وخبر، وهذا القائل قسمه إلى قسمين: خبر أو إنشاء، وجعل الطلب داخلاً في الإنشاء، لأنه ردد الكلام بين ما له خارج وبين مالا خارج له، وجعل الإنشاء ما ليس له خارج، وذلك يشمل الطلب والإنشاء، وذهب ابن مالك إلى قول ثالث، وهو انقسامه إلى خبر وطلب، ويرد عليه أن من الكلام ما ليس بخبر ولا طلب كالشرط في الإنشاء نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه ليس بخبر، إذ لا يحتمل الصلق والكذب، ولا بطلب لانحصار الطلب عندهم في الأقسام الخمسة السابقة، واعلم أن من حصره في ثلاثة أقسام فسر الإنشاء بإيقاع لفظ، يمعني يقاربه في الوجود، كإيقاع البيع يبعت، ومن

من نسبة الإنشاء والخبر العقليين نسبة في الخارج، غير أن النسبة العقلية فــي الخـبر تابعـة

للنسبة الخارجية، وأخرج الكلام تابعًا لها في الظاهر، والنسبة الخارجية في إنشاء تابعة

حصره في قسمين فسر الإنشاء بما لا نسبة له في الخارج، وبهذا ينحل الإشكال المشهور في أن الطلب لا يدخل في الإنشاء؛ إذ الإنشاء لابد فيه من المقارنة، والطلب بخلافه؛ فإن هذا اعتراض مركب على المذهبين؛ فإن من قسمه قسمين لم يفسر الإنشاء بهذا التفسير.

الثانى: قوله: والخبر بخلافه، أى ماله خارج، جعله هذا قسيمًا لما قبله فيه نظر؛ فإن من فسر الإنشاء بما يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام، فسر الخبر بما يحصل وجوده فى الخارج بغيره مثل: زيد منطلق، فإنه يمكن علمه بالمشاهدة، بخلاف الأمر والنهى فإنه لا يمكن استفادته إلا من المتكلم، ومن فسر الخبر بما له خارج يطابقه أولاً، فسر الإنشاء بما ليس له خارج أصلاً، ولم يفسر أحد الطرفين كما فصل المصنف، وقد أورد على القائلين بما له خارج أن الخبر قد يكون متعلقه ذهنيًا فلا يشترط فى الخبر مطابقته لما فى الخارج، بل مطابقته لما فى نفس الأمر.

الثالث: وهو سؤال على قولهم: إن صدق الخبر ومطابقته للواقع، فإن المحبر بالواقع قد أكذبه الله تعالى في القذف في قوله: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهِدَاء فَأُولئك عند الله هم الكاذبون [النور: ١٣]، وقال العلماء: لا تصح توبته إلا بإكذابه نفسه، ولا شك قد يكون صادقًا في نفس الأمر، فكيف يكون كاذبًا ويؤمر بتكذيب نفسه، وأحيب بأن القاذف كاذب في حكم الله تعالى، وإن كان خبره مطابقًا لمخبره، أي أنه يعاقب معاقبة المفترى الكذاب، فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله، كما أخبر به عنه، فإذا لم يعترف بذلك، وقد جعله الله كاذبًا، أي قوله له مع إصراره على مخالفة حكم الله عليه بالكذب.

(م): ولا مخرج له عنهما؛ لأنه إما مطابق للخارج أو لا، وقيل: بالواسطة، فالجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه: فالثانى فيهما واسطة، وغيره: الصدق: المطابقة لاعتقاد المخبر، طابق الخارج أو لا وكذبه عدمها، فالساذج واسطة، والراغب الصدق: المطابقة الخارجية مع الاعتقاد فإن فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين.

(ش): ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقًا أو كذبًا؛ لأنه إما أن يطابق المخبر عنه أو لا، والأول صدق، والثانى كذب، والعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما على هذا التفسير ضرورى، وقيل: بينهما واسطة، واختلف القائلون به على مذاهب: أحدها: قول الجاحظ، صدق المحبر مطابقته للحارج، مع اعتقاد مطابقته، وغيرهما ليس بصدق ولا وكذبه: عدم مطابقته مع اعتقاد المحبر عدم مطابقته، وغيرهما ليس بصدق ولا

Addition to the second of the

Street Street

10 mm

الكتاب الثاني في السنة. كذب(١)، فأثبت الواسطة في أربع صور، وهي ما إذا كان مطابقًا وهو غير معتقد لشيء، أو مطابقًا، وهو معتقد عدم المطابقة، أو غير مطابق وهو يعتقد المطابقة، أو غير مطابق ولا يعتقد شيئًا، فالأربعة ليس بصدق ولا كذب، وإليها أشار أولا بقوله: أو لا

مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أي وما ليس مع الاعتقاد والمطابقة هـو الواسطة، وقول ه «مع الاعتقاد»، أي «أو الظن»، كذا حكاه عنه أبو الحسين في «المعتمد» قال: وقد أفسده عبد

الجبار، بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه لا إلى الخبر، فلم يكن شرطًا في كونه كذبًا.

الشاني: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المحبر، سواء طابق الخارج أو لا، وكذب عدمهما، ولو كان صوابًا وعلى هذا فالساذج واسطة، ونعنى بالساذج: الخبر الذي لا اعتقاد معه، أو معه اعتقاد العدم، ولكن صاحب الإيضاح البياني صرح بأن صاحب هـذا القول لا يثبت الواسطة، وعلى هذا يدخل في قوله: «عدمها»، مالا اعتقاد معه، أو معه اعتقاد كالعدم، بل يدخل فيه خبر الشأن، والكل عنده كذب، وما فهمه المصنف في حكاية هذا القول ذكره الحطيني (٢) احتمالاً في كلام صاحب «التلخيص»، وهو اشترط الاعتقاد فقط في كل من الطرفين؛ ليكون حبر غير المعتقد واسطة، لكنــه لــم يثبـت عــن أحد، بل أصل هذا القول غريب، قيل: إنه لم يحكه سوى صاحب «الإيضاح»، وإن كان ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه إلا أن المحققين من شراحه حملوه على خلافه.

الثالث: وهو قول أبي القاسم الراغب في كتاب «الذريعة»: أن الصدق التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معا، فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًّا، بــل إمــا أن لا يوصف بالصدق والكذب كقول المبرسم الذي لا قصد له: زيد في الدار، فلا يقال له: إنه صدق ولا كذب، وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقًا للخارج غير مطابق للاعتقاد، كقول الكفار: «نشهد إنك لرسول الله» فإن هذا يصح أن يقال فيه: صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال كذب،

A 140 . . . .

The sales . . .

<sup>(</sup>١) واستدل بقوله تعالى: ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا أَمْ بِهُ جَنَّةً ﴾. ووجه الاستدلال بالآيـة أنـه حصـر ذلك في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون لأنهـم لا يعتقـدون كونه صدقا، وقد صرحوا بنفي الكذب عنه لكونه قسيمه، وما ذاك إلا أن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد. وأحيب بأن المراد من الآية أفترى أم لم يفتر فيكون بمحنونا لأن المجنون لا افـتراء له، والكاذب من غير قصد يكون مجنونا، أو المراد أقصد فيكون مجنونا أم لم يقصد فبلا يكون خبرا. والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب ومقابله، قد يكون كذبا وإن سلم فقد لا يكون خبرا، فيكون هذا حصرًا للكذب في نوعية الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. انتهى من إرشاد الفحول (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) قوله «ذكره الحطيني» كذا بالأصل والصواب «ذكره الخطيب».

لمخالفة قوله ضميره؛ فلهذا كذبهم الله تعالى، وكذلك إذا قال: من لم يعلم كون زيد في الدار، إنه في الدار، يصح أن يقال: صدق وأن يقال: كذب بنظرين مختلفين. انتهى.

إذا علمت هذا فما نقله المصنف عنه لا يطابق كلامه؛ لأنه لم يعرف مطلق الصدق بما ذكره، بل الصدق التام، والصدق عنده قسمان. وكذا قوله: فإن فقدا فمنه كذب، إنما تكلم على ما إذا فقد أحدهما ثم وصفه بالجهتين، إنما يكون في هذه الحالـة لا في حالـة

فائدة: الساذج بذال معجمه: قال في المحكم: أي أصله ساده فمعرب(١).

(م): ومدلول الخبر، الحكم بالنسبة لاثبوتها، وفاقًا للإمام وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخير كذبًا.

(ش): قال الإمام في «المحصول»: إذا قلت: العالم محدث، فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم، لا نفس ثبوت الحدوث للعالم، إذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم، لكان حيثما وحد لقولنا: العالم محدث، كان العالم محدثًا لا محالة، فوجب أن لا يكون الكذب خبرًا ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة. انتهى.

واعترض عليه بأنه توهم أن يكون الكذب متحققًا لا بصفة الخيرية، والواقع على هذا التقدير انتفاء الكذب، وتوهم جماعة أن هذا انقلب على الإمام، وغيره في التحصيل، فقال: وإلا لم يكن الخبر كذبًا، وهو أيضًا عبارة فاسدة لما توهم من أن كل خبر كذب، والحق أن عبارة الإمام صحيحة، وتقريرها أن مدلول النسبة لو كان ثبوتيًا كـان الكـذب غير حبر، لكن اللازم منتف ضرورة أن الكذب أحد قسمي الخبر الذي هو صدق وكذب، فالملزوم مثله، وبيان الملازمة أن ثبوت النسبة وقوعها في الخارج، فلا يكون إلا خارجًا عنه كذبًا، وأوضح منها عبارة المصنف، ومن محاسنه أنــه أخــر التعليــل عــن ذكــر الإمام؛ لينبه على أن هذا التعليل لم يذكره الإمام، والغرض منه وقوع الخطأ لقوم في فهمه، ومنهم من نازع الإمام في الدليل، وقال: إنه غير لازم؛ لأن اللفظ دليل على وجوب النسبة وقد لا تكون موجودة؛ لأن الخبر دليل بمعنى المعرف، وقد يتأخر المعرف عن المعرف لأمر ما، ثم ما قاله قد يعكس، فيقال: لو كان مدلول النسبة الحكم لم يكن خبره كذبًا؛ لأن كل من قال: قام زيد، فقد حكم بقيامه، فيكون خبره مطابقًا، سواء

<sup>(</sup>١) الساذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش، وهي ساذجة، يقال: حجة ساذجة غير بالغة كـذا في المعجم الوسيط، وجاء فيه: معرب فارسيته: سادة.

انظر: المعجم الوسيط (١/٠٤٠)، القاموس المحيط (١٩٣/١).

كان فى الخارج أو لا، ولا سيما والإمام قائل بأن الألفاظ وضعت بإزاء المعانى الذهنية، ثم يقول: لو كان المدلول الحكم بالنسبة، لكان الخبر إنشاء ولم يكن ثم خارج يطابقه، وإما أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق، قال: وظن جماعة من الفقهاء أن احتمال الخبر للصدق والكذب مستفاد من الوضع اللغوى، وليس كذلك بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق؛ لاتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا: قام زيد حصول القيام منه فى الزمن الماضى، ولم يقل أحد منهم: إن معناه صدور القيام أو عدمه، وإنما احتمله من جهة المتكلم لا من جهة الوضع اللغوى، وعلى هذا يستقيم قول محمد بن الحسن فى والجامع»: إن أخبرتنى أن فلانًا قدم، يحنث بالصدق والكذب، لأنه يستعمل فيهما من جهة المتكلم والمخاطب، وقلت: وكذا قال أصحابنا، لكن نضعف مذهب القرافى بأمور:

أحدها: القول بأن المركبات ليست موضوعية.

ثانيها: ما ذكره المصنف من القاعدة.

ثالثها: لا نسلم أن مدلول: قام زيد، حصول القيام، وإنما مدلوله الحكم بحصوله القيام، وذلك يحتمل الصدق والكذب.

رابعها: اتفاق الناس على أن الخبر أعم من الصدق والكذب.

(م): ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير، كقائم، في: زيد بن عمرو قائم، وبنوة زيد، ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا، الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط، والمذهب، بالنسب ضمنًا والوكالة أصلاً.

(ش): مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر، لا واحد من طرفيها، فإذا قبل: زيد بن عمرو قائم، فقيل: صدقت أو كذبت فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى بنوة زيد، وقوله: ومن ثم، أى من هناك، وهو أن الثابت النسبة فقط، قال مالك وبعض أصحابنا إذا شهد شاهدان بأن فلان بن فلان وكل فلانًا، كانت شهادة بالتوكيل، ولا يستفاد منها، أنهما شهدا بالبنوة، فليس له في محاكمة أحرى في البنوة أن يقول: هذان شهدا لى بالبنوة؛ لقولهما في شهادة التوكيل: إنى فلان ابن فلان، والمذهب الصحيح عندنا أن شهادة بالوكالة أصلاً، وهذا واضح؛ لأنه مورد الكلام ومقصده وبالنسب ضمنًا، وهذا قد يستشكل على هذا الأصل، ولا إشكال فيه، لأنبا لما صدقنا الشاهدين كان قولهما متضمنًا لذلك، وهذه المسألة مذكورة في «الإشراف» للهروى و «الحاوى» للماوردى، و «البحر» للروياني، واعلم أن هذه القاعدة مهمة، وقد أهملها الأصوليون وذكرها البيانون كالسكاكي، ومنهم أخذ المصنف، وقد أورد عليهم

.... الكتاب الثاني في السنة ما رواه البحاري مرفوعًا إلى النبي علي: «يقال للنصاري يـوم القيامـة مـا كنتـم تعبـدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، (١)، وكذلك استدل الشافعي، رضي الله عنه، وغيره من الأثمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: ﴿وقالت امرأة فرعون﴾ [القصص: ٩]، وينبغي أن يخرج الفرع الذي ذكره المصنف تفصيلاً في المسألة، وهو يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة، وعلى غيره بالالتزام، قال بعضهم: وهذا هو الحق، وينبغي أن يستثني من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه كقوله، عليه الصلاة والسلام: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، (٢) فإنه لا يخفى أن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه، وهو يوسف، وليس المراد الإحبار عن الكريم الذي اتفق له صفة الكرم كما في قولك: زيد العالم قائم، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود نحو: الإنسان حيوان نباطق، فبإن المقصود الصفة والموصوف معًا، ولو قصدت الإحبار بالموصوف فقط لفسـد الحـد، ولـم يقف والد المصنف على نقل في المسألة، فقال في «فتاويه»: إنه لا يـدل على ذلك في كلام الآدميين، وإن دل فبالالتزام، وهو غير نافع، بل لابد أن يصرح به الشاهد، بخلاف كلام الله تعالى، فإنه محتج به وبما يدل عليه مطابقة كان أو التزامًا، فافهم الفرق بين الموضعين فهذا كلامه.

فائدة: يجوز في قوله: ليس غير، أربعة أوجه: فتح الراء وضمها بلا تنوين فيهما على إضمار الاسم، وبالتنوين فيهما، وعدل عن قول غيره من المصنفين: لا غير، لأن بعضهم لحنهم في ذلك، وقال: إنها تقطع عن الإضافة لفظا إذا تقدمت كلمة ليس خاصة، ونازع في ذلك آخرون منهم ابن برى، وقال: يجوز بناؤها على الضم مع لا، لانقطاعها عن الإضافة، كما فعل بقبل وبعد، والتقدير: لا غير ذلك، فلما منعت الإضافة رفعت.

(م): مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً.

(ش): الخبر وإن كان من حيث هو محتمل للصدق والكذب، لكنه قد يقطع بصدقه أو كذبه، لأمور خارجية، أو لا يقطع بواحد منهما، لفقدان ما يوجب القطع، فقد يقطع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في حديث طويل عن أبي سعيد الحدري، رضى الله تعالى عنه. انظر فتح الباري (۲/۱۳).

<sup>(</sup>۲) الحديث عن ابن عمر، وأبى هريرة، رضى الله عنهما، رواه البخارى فسى صحيحه (۲٤١/٢)، (۲٤١/۳) بخاشيه السندى، والإمام أحمد (٩٦/٢، ٣٣٢، ٤١٦)، والسترمذى فسى سننه (٢٧٣/٥)، ٢٧٤، ٢٧٣).

الكتاب الثاني في السنة ...... الكتاب الثاني في السنة ....

بكذبه لما علم خلافه، إما ضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، أو استدلالاً كإحبار الفيلسوف بقدم العالم، فإنه يعلم كذبه بالاستدلال على حدوث العالم (١).

(م): وكل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم.

(ش): عدم قبوله التأويل إما لمعارضته الدليل العقلى أو غيره مما يوجب ذلك فيمتنع صدوره عنه، عليه السلام، قطعًا، فإن الشرع يرد بمجوزات العقول لا بمستحيلاتها كقوله: إن الله خلق نفسه وغيره من الأحاديث المختلفة في التشبيه، والقصد بهذا أنه إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد وغيرها أيهما يقدم والمتكلمون يقدمون مدرك العقل؛ لأن السمع إنما يثبت بدليل العقل، فلو قدم السمع كان ذلك قدحًا في الأصل بالفرع ثم في الفرع تبعًا لأصله وأنه باطل، لكن تصرف المحدثين يقتضى تقديم السمع لاحتمال غلط العقل لاسيما في الأمور الإلهية، والشرع أوثق منه في ذلك (٢). والحق بناؤه على الخلاف السابق في مباحث الكتاب أن الأدلة العقلية تفيد ذلك

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٦).

(٢) قلت: إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد وغيرها من الفروع، قدم ما صحمن المنقول ولا شك فإن كان المنقول من أحكام العقائد فمذهب أهل السنة والجماعة عدم الحوض فيه بتأويل وتفويض علم ذلك إلى الله وأمر ما ورد في تلك المسائل على ظهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، أما إن كان المنقول من أحكام الفروع فالثابت عند أهل السنة أيضًا هو تقديم المنقول على المعقول، إذا لا يصح عرض الخطاب الذي أبهم سببه أو عارض الدليل العقلى، على العقل بحجة تفهم السبب وإعمال العقل وأن الله يأمر بإعمال العقل فتقع الواقعة والمصيبة فيقدم العقل القاصر على الخطاب الثابت، فلا يمتثل المكلّف للخطاب إمّا ريبة أو نكرانًا وكلاهما كفر نعوذ بالله من الكفران، وقد ضرب العلماء منهم القرطبي في كتابه التذكرة مثلا يبطل به مذهب من يعرض الشرع على العقل وهو: أن الشارع أوجب الغسل من الجنابة مع أن المني طاهر بالاتفاق، ولم يوجب الغسل من البول والعذرة مع أنهما بحستان بالاتفاق فلو عرض ذلك على العقل لأوجسب العكس، ولبطيل الشرع بهذه العروض الفاسدة. انظر: المداخل الأصولية.

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: المقطوع بكذبه وهو ضروب الأول: المعلوم خلافه إما بالضرورة كالأخبار بالمعتماع النقيضين أو ارتفاعهما. الثانى: المعلوم خلافه إما بالاستدلال كالأخبار بقدم العالم، أو بخلاف ما هو من قطعيات الشريعة. الثالث: الخبر الذى لو كان صحيحا لتوفرت الدواعى على نقله متواتر إما لكونه من أصول الشريعة، وإما لكونه أمرًا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الجمعة. الرابع: خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل، ومن ذلك الخبر الآحادى إذا حالف القطعى كالتواتر. انتهى.

اليقين أم لا؟ وقد نازع ابن دقيق العبد في عدهم هذا القسم مما يقطع بكذبه، وقال: إنما

يصح إذا حددنا الكذب بما يخالف الواقع من غير أن يعتبر قصد المحبر، أما إذا اعتبرنا فيه قصده فقد يكون ذلك الخبر وإن كان غير مطابق قطعًا يوهم رواية أنه عن النبى في الله ولم يتعمد الكذب فيه، فعلى هذا، الصواب أن يقال: يقطع بعدم مطابقته للواقع، وتحرز بقوله: ولم يقبل التأويل، عما إذا قبله، فإنه لا يقطع بكذبه، لاحتمال أن يكون المراد هو

المعنى الصحيح.

وقوله: أو نقص منه ما يزيل الوهم، قد تمثل له بما ذكره ابن قتيبة فى «مختلف الحديث» أنه عليه السلام ذكر مائة سنة أنه لا يبقى على ظهرها يومئذ نفس منفوسة، وهذا خلاف للمشاهدة، وإنما سقط منه «لا يبقى على الأرض منكم» فأسقط الراوى منكم»، وكذلك قول ابن مسعود فى ليلة الجن: ما شهدها أحد منا، مع أنه جاء عنه شهودها، ولكن الراوى سقط منه: غيرى، وتابعه على هذا ابن السيد فى كتاب «أسباب الخلاف» وهو عجيب؛ ففى صحيح مسلم: هل كنت مع النبى على للة الجن؟ قال:

#### (م): وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيرها.

(ش): سبب وقوع الكذب عليه الله إما نسيان الراوى لطول عهده بالخبر المسموع، فربما حمله النسيان على ما يخل بالمعنى، أو برفع ما هو موقوف أو غير ذلك من أسباب النسيان، وأما افتراء كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول، ونسبوها إلى الرسول النسيان، وأما افتراء كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول، ونسبوها إلى ما سواه، أو تنفيرًا للعقلاء عن الشريعة، وإما غلط، بأن أراد النطق بلفظ فسبق لسانه إلى ما سواه، أو وضع لفظ مكان آحر، فإما أن يؤدى إلى معناه، أو غيرها، يعنى كما ذهب إليه بعض الكرامية (٢) من جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، حكاه أبو بكر بن السمعاني في «أماليه»، وهو راجع إلى الافتراء.

(م): ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعى الرسالة بغير معجزة تصديق الصادق، وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه وبعض المنسوب إلى النبي على والمنقول

Andrew .

States of the St

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووى (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الكرامية: فرقة من المرجئة، نسبة إلى محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥٦هـ يزعمون أن الإيمان هـو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شـىء غير التصديق باللسان إيمانًا، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهـد رسـول الله الله كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان.

انظر: مقالات الإسلاميين (١/٢٣١)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٢٠٤: ٢٠٤).

(ش): والمقطوع بكذبه غير ما سبق صور:

أحدها: ذكره إمام الحرمين: أن يتنبأ متنبئ من غير معجزة، فيقطع بكذبه. قال: وهذا مفصل عندى، وأقول: إن تنبأ وزعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية فهذا كذب، فإن مساقه يفضى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو العلم بصدقه من غير سبيل يؤدى إلى العلم، وأما إذا قال: ما كلف الخلق اتباعى ولكن أوحى إلى فلا نقطع بكذبه، قلت: وهذا فيما قبل ظهور حاتم النبيين على فأما الآن فنقطع بكذبه، لقيام القاطع أن لا نبى بعده.

ثانيها: ما نقل عن النبى الله بعد استقرار الأخبار، ثم فتش عنه فلم يوجد فى بطون الكتب، ولا فى صدور الرواة، ذكره الإمام الرازى، وسبقه إليه صاحب «المعتمد»، قال كما لو قال الراوى: هذا الخبر فى الكتاب الفلانى، فلم نشاهده فيه، وهذا قد ينازع فى إفضائه إلى القطع، وإنما غايته غلبة الظن، ولهذا قال القرافى: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره فى جميع أقطار الأرض، وهو عسير أو متعذر، وقد ذكر أبو حازم (١) فى بحلس هارون الرشيد (٢) حديثًا، وحضره الزهرى، فقال: لا أعرف هذا الحديث، فقال: أحفظت حديث رسول الله على كله؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال: أرجو، قال: اجعل هذا فى النصف الذى لم تعرفه، هذا وهو الزهرى شيخ مالك فما ظنك بغيره، نعم إن فرض دليل عقلى أو شرعى يمنع منه عاد إلى ما سبق.

<sup>(</sup>۱) هو: سلمة بن دينار المدنى، الأعرج الزاهد الفقيه، أبو حازم التابعى المشهور بالمحاسن مولى بنى مخزوم، أجمعوا على توثيقه، لم يحدث عن أحد من الصحابة إلا عن سهل بن سعد خلافًا لأبى حازم التابعي. توفى سنة ١٣٥هـ وقيل سنة ١٤٠هـ.

انظر: شذرات الذهب (٢٠٨/١)، شجرة النور الزكية (ص٤٧)، طبقات الحفاظ (ص٥٣).

<sup>(</sup>۲) هو: الخليفة هارون بن المهدى محمد بن المنصور، خامس خلفاء بنى العباس وأشهرهم، تـولى الحنلافة سنة ١٧٠هـ وكان من أميز الخلفاء، وأجـل ملـوك الدنيا، كثير الغزو والجهاد، كثير العبادة والورع، يحب العلم وأهله، ويعظم حرمات الإسلام، وازدهرت الدولة فـى أيامه وكان عالمًا بالأدب، والفقه، والحديث، وأخبار العرب، فصيحًا، شجاعًا كريمـا، متواضعًا، كـان يحج سنة ويغزو سنة توفى أثناء ذهابه لحج بطوس سنة ٩٣هـ.

انظر: البداية والنهاية (١٠/١٣/١)، تاريخ بغداد (١٤/٥)، تاريخ الخلفاء (ص٢٨٣)، الأعلام (٤٣/٩).

• ٧٠ ..... الكتاب الثاني في السنة

ثالثها: بعض الأحبار المروية عن النبي الله بطريق الآحاد مقطوع بكذبه لقوله على: «سيكذب على الأحبار الحديث لا يعرف.

رابعها: المنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعى على نقله إما لكونه أمرًا غريبًا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، أو لتعلق أصل من أصول الدين به كالنص الذي زعم الروافض (٢) أنه دل على إمامة على، رضوان الله عليه، فعدم تواتره دليل على عدم صحته.

# (م): وإما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب إلى محمد را المتواتر معنى أو الفظّاء

(ش): الخبر المقطوع بصدقه أنواع: منها حبر الصادق، أى الذى لا يجوز عليه الكذب أصلاً، إما لعلمه وغناه، وهو خبر الله تعالى لتنزهه عن جميع النقائض، أو لأنه عصم من الكذب، إما لدلالة المعجزة، وهو خبر رسول الله على الذى يخبر به مشافهة أو ينقل عنه متواترًا، ومنهم من استدل عليه بالإجماع على صدقه.

قال ابن دقيق العيد: وهو غير حيد، بل الدليل الصحيح أن المعجزة دلت عليه؛ فإنها دلت على التبليغ، إذ لا معنى للرسالة سوى ذلك، وكل ما أحبر به فهو داخل تحت مدلول المعجزة. انتهى.

وإما لشهادة الله تعالى ورسوله الله لله بذلك، وحبر جميع الأمة، ومنها بعض المنسوب إلى النبى محمد الله وإن كنا لا نعرف ذلك إلا بجملة معينة، وأنه قد سبق أنهم قد كذبوا عليه، ومنها ما أخبر عنه عدد التواتر، قال الغزالى: وليس فى الأخبار ما يعلم صدقه بمحرد الإخبار إلا المتواتر، وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل يدل عليه سوى نفس الخبر،

and decided

STATES AND

Sale.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أورده بلفظه العجلوني في كشف الخفا برقم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>۲) الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، قالوا له: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أبى بكر وعمر اللذيين ظلما حدك، فقال زيد: إنى لا أقول فيهما إلا خيرًا، ما سمعت أبى يقول فيهما إلا خيرًا، فانفصلوا عنه وفارقوه وكانوا خمسة عشر ألفا تركوه إلا مائتين فقاتلوا معه حتى قتلوا جميعا، فقال لهم لما فارقوه: رفضتمونى؟ قالوا: نعم. فسموا بذلك، وقيل: سموا بذلك، لما رفضوا إمامة أبى بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبى على نص على استخلاف على بن أبى طالب، وأبطلوا الاجتهاد فى الأحكام. انظر: مقالات الإسلاميين (ص١٨٤٨)، اعتقادات الفرق (ص٧٧) الحور العين (ص١٨٤ وما

تنبیه: كان ینبغی أن یزید الخبر المعلوم صدقه بضرورة العقل أو بنظره على قیاس ما ذكر أولاً في نقیضه مما یقطع بكذبه.

# (م): وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس.

(ش): الضمير راجع إلى اللفظى، لأن المتواتر (٢) من حيث هو فيحرج بالجمع حبر الواحد، ويمتنع تواطؤهم عن جماعة لا يمتنع فيهم ذلك، وزاد بعضهم: «بنفسه» ليحرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن، أو موافقة دليل عقلى أو غير ذلك، وإنما لم يذكره المصنف،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانئ البصرى المعتزلى المشهور، ولد سنة ١٨٥هـ، كانت دراسته مكونة من آراء المعتزلة، والفلاسفة الطبيعيين، ومذهب المانوية من المحوس، فتكون له مذهب خاص متميز في بعض المسائل عن مذهب المعتزلة، وقد رمى بالشعوبية وعداوة العرب. توفى سنة ٢٢١هـ. من شيوخه: الخليل بن أحمد، وأبو الهذيل العلاف من تلاميذه: الجاحظ، من مصنفاته: كتاب النكت تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة وطعن في الصحابة. انظر: فرق طبقات المعتزلة (ص٥٩)، تاريخ بغداد (٩٧/٦)، الفتح المبين (١٤١/١).

<sup>(</sup>۲) التواتر في اللغة: التتابع: أى تتابع شيئين فأكثر بمهلة، يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾. قال الشوكاني: هو عبارة عن بحيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من الوتر. انتهى. وفي الاصطلاح: قال الشوكاني: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم، وقيل: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وقيل: خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة كالعلم بمحبرهم ضرورة أو نظرًا وكما يخرج من هذا الحد بذلك القيد ما ذكرنا كذلك يخرج من قيد بنفسه في الحد الذي قبله. وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل ضروري أو نظري؟، فذهب الجمهور إلى: أنه ضروري. انتهى.

انظر: القاموس المحيط (١٥٢/٢)، المعجم الوسيط (١٠٥١/٢)، إرشاد الفحول (ص٤٦).

أحدهما: أن يكون عن علم لا عن ظن.

وثانيهما: أن يكون علمهم ضروريًا مستندًا إلى محسوس، ونعنى بالمحسوس ما يدرك بإحدى الحواس الخمس (1)، وإنما شرط علمهم ذلك عن الحس بخصوصه ذكره الرازى والآمدى وأتباعهما، والذى صرح به الأقدمون كالقاضى اشتراط كونه عن ضرورة، إما بعلم؛ الحس من سماع أو مشاهدة، وإما بأحبار متواترة، فلو أخبروا عن نظر لم يفد العلم؛ لتفاوت العقلاء في النظر؛ ولهذا يتصور الخلاف منه نفيًا وإثباتًا.

وقال إمام الحرمين: ولا وجه لاشتراط الحس، بل يكفى فيه العلم الضرورى فإن المطلوب صدور الخبر عن الخبر الضرورى، ثم قد يترتب على الحواس ودركها، وقد يحصل عن قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل؛ فإنه ضرورى عند المشاهدة، ولا أثر للحس فيها على الاختصاص.

(م): وحصول العلم آية اجتماع شرائطه، ولا تكفى الأربعة وفاقًا للقاضى والشافعية، وما زاد عليها صالح من غير ضبط، وتوقف القاضى في الخمسة، وقال الإصطخرى: أقله عشرة، وقيل: اثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة وبضعة عشر.

(ش): اخلتف هل يشترط فيه عدد معين، والجمهور على أنه ليس فيه حصر، وإنما الضابط حصول العلم، فمتى أخبر هذا الجمع، وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر وإلا فلا.

قال القاضى: أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد (٢)، وتوقف فى الخمسة، وقبال ابن السمعانى: ذهب أكثر أصحاب الشافعى، رضى الله عنه، إلى أنه لا يجوز التواتر بأقل من خمسة (٣)، وما زاد. فعلى هذا لا يجوز أن يتواتر بأربعة، لأنه عدد معين فى الشهادة

- Liberan

Land of Barton L

<sup>(</sup>۱) أى الحواس الخمس الظاهرة وهى: السمع، والبصر، واللمس، والشم، والذوق. وقد سبق بيان الحواس الخمس الباطنة وهي الحس المشترك، والخيال، والوهم، والحافظة، والمتحيلة.

 <sup>(</sup>٢) قال: لأنه لو كان خبر الأربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم إلى السؤال عن عدالتهم إذا شهدوا عنده.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧)

<sup>(</sup>٣) واستدل بعض أهل هذا القول بـأن الخمسـة عـدد أولى العزم مـن الرسـل علـى الأشـهر نـوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، صلوات الله عليهم وسلامه، قال الشوكانى: ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه بمحل النزاع بوجه من الوجوه. انتهى.

الكتاب الثاني في السنة ......

الموجبة لغلبة الظن دون العلم، والمشترطون للعدد اختلفوا واضطربوا، فقيل: يشترط عشرة ونسب للإصطخرى (۱)، والذى فى «القواطع» عنه: لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأنها ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة (۲)، وقيل: اثنا عشر؛ لأنهم عدد النقباء (۱)، وقيل عشرون؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ [الأنفال: ٦٥] (١)، وقيل: مبعون؛ لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً ﴿ (۱)، وقيل: شبعون؛ لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً ﴿ (۱)، وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر، وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين (۷)، والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى التسعة، قال ابن قتيبة

انظر: المرجع السابق.

<sup>=</sup>انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧).

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، أبو سعيد الاصطحرى، قاضى قم وشيخ الشافعية في العراق، ولى حسبة بغداد وأفتى بقتل الصائبة وله أخبار طريفة في الحسبة، واستقضاه المقتدر بالله على سحستان، من شيوخه: سعدان بن نصر، وأحمد الزهرى، من تلاميذه: الدارقطني، وابن شاهين. ولد سنة ٤٤٢هـ، وتوفى سنة ٣٢٨هـ ببغداد. من مصنفاته: كتاب الفرائض الكبير، وأدب القضاء وغيرها.

انظر: وفيات الأعيان (٧٤/٢)، تاريخ بغداد (٢٦٨/٧)، شذرات الذهب (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ما استدل به الاصطخرى على أن ما دون العشرة جمع قله، استدلال ضعيف كما قال الشوكاني.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) أى: عدد النقباء لموسى عليه السلام لأنهم جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم، قال الشوكاني: وهذا استدلال ضعيف أيضًا.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧).

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني: وهذا مع كونه في غاية الضعف، خارج عن محل النزاع، وإن قــال المســتدل بــه بأنهم إنما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم، فإن المقام ليس مقام خبر واستخبار، وقد روى هذا القول عن أبى الهذيل وغيره من المعتزلة. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧).

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني: وهذا مع كونه خارجا عن محل النزاع باطل الأصل فضلا عن الفرع. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص٤٧).

<sup>(</sup>٦) في المحطوط: واختار موسى سبعين رجلاً وهو خطأ، والصواب ما دوَّناه. قال الشوكاني: وهذا أيضا استدلال باطل.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٨).

<sup>(</sup>٧) قال الشوكاني: وهذا أيضا استدلال باطل خارج عن محل النزاع.

(م): والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد.

(ش): لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام (٢)، خلافًا لابن عبد ان (٤) من أصحابنا، قال ابن القطان: وإنما غلط لتسويته بين ما طريقه الاجتهاد وما طريقه الخبر، ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، خلافًا لقوم؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة فيما بين الخلق لأفاد خبرهم العلم.

(م): وأن العلم فيه ضرورى، وقال الكعبى والإمامان: نظرى، وفسره إمام الحرمين بتوقف على مقدمات حاصلة لا احتياج إلى النظر عقيبه، وتوقف الآمدى.

Salah Sa

<sup>(</sup>١) قال ابن قتيبة في مختلف الحديث والذي يؤكد ضعف هذه الأقاويل إلخ. فيظهر من ذلك سقوط كلمة «ضعف» من الناسخ والله أعلم. انظر: مختلف الحديث (ص٦٦).

<sup>(</sup>۲) قال الشوكانى: وقيل: يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائة بعدد أهل بيعة الرضوان وهذا أيضًا باطل. وقيل: أبيع عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان. وقيل: أربع عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان. وقيل: البعة الرضوان. وقيل: يشترط أن يكونوا جميع الأمة كالإجماع حكى هذا المقول عن ضرار بن عمرو وهو باطل، وقال جماعة من الفقهاء: لابد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد. ويالله العجب من حرى أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع حامع. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) قال الشوكانى: يحصل بخبر الكفار والفساق والصغار المميزين والأحرار والعبيد، واشترط أيضا اختلاف أنساب أهل التواتسر، واختلاف أديانهم، واختلاف أوطانهم، واشترط أيضًا كون المعصوم منهم كما يقول الإمامية. قال الشوكانى: ولا وجه لشىء من هذه الشروط. وأما الشروط التى ترجع إلى السامعين فلابد أن يكونوا عقلاء إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له. والثانى أن يكونوا عالمين عمدلول الخبر. والثالث أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو نحوه. انتهى بتصرف من إرشاد الفحول (ص٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن عبد ان بن محمد بن عبد ان الفقيه، أبو الفضل، شيخ همذان وفقيهها وعالمها، كان ثقة ورعًا، حليل القدر، وممن يشار إليه، من مصنفاته: كتاب شرائط الأحكام، وشرح العبادات توفى سنة ٤٣٣هـ.

انظر: طبقات الشافعية (٥/٥٦)، شذرات الذهب (٢٥١/٣).

(ش): فيه إشارة إلى مسألتين: إحداهما: أن خبر التواتر يفيد العلم، ولم ينقل فيه علاف إلا عن السمنية، وهو مكابرة على الضرورة: وهذه من مسائل المنهاج.

الثانية: ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضرورى لا على معنى إنه يعلم بغير دليل، بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة إذا وحدت شروطه، كما يلزم التصديق بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة، وإن لم تكن في نفسها ضرورية، واستدلوا بأنه لو لم يفد العلم الضرورى لوجدنا أنفسنا شاكين في وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي وجود بغداد، وذلك باطل؛ لأن كل مالا يعرض فيه الشك فليس بنظرى، فالعلم الحاصل عن التواتر ليس بنظرى، وذهب الكعبى إلى أنه كسبى مفتقر إلى تقدم استدلال، ونقله المصنف عن الإمامين يعنى إمام الحرمين والرازى فأما إمام الحرمين فهو قد صرح في «البرهان» بموافقته الكعبى، لكنه نزله على أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن والمقدمات الحاصلة، قال: وهذا هو مراد الكعبى، ولم يرد نظرًا عقليًا وفكرًا سبريًا على مقدمات ونتائج، وقريب منه تقسيم الغزالى(١) في «المستصفى»، العلم النظرى إلى ما يدرك بنظر قريب وإلى ما يدرك بنظر بعيد، وجعل التواتر من الأول، وقال: إنه يحصل العلم به عن مقدمين:

إحداهما: هي أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم، وتباين أغراضهم لا يجمعهم على الكذب جامع.

والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإحبار عن الواقعة، فينبنى العلم بالصدق على مجموع المقدمتين، وأما الإمام الرازى فالذى فى المحصول موافقة الجمهور، وتوقف الشريف المرتضى والآمدى(٢).

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني: وقال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس أوليا ولا كسبيا بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكانى: والحق قول الجمهور للقطع بأنا نجد أنفسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية قبلنا جزما حاليًا عن التردد حاريا بحرى جزمنا بوجود المشاهدات، فالمنكر لحصول العلم الضرورى بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة، وأيضًا لو لم يكن ضروريا لافتقر إلى توسيط المقدمتين واللازم منتف لأنا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء المقدمتين لحصوله بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص١٦).

(م): ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات، والصحيح ثالثها، إن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو.

(ش): عدد التواتر إن أخبروا عن معاينة فذاك، وإن لم يخبروا عن معاينة اشترط وجود هذا العدد، أعنى الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات، وهو معنى قول الأصوليين: لابد فيه من استواء الطرفين والواسطة، ولهذا يعلم أن التواتر قد ينقلب آحادًا عند الاندراس، وأشار بقوله: والصحيح، إلى أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر الأشخاص بإخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب القاضي أبو بكر وغيره إلى وجوب الاطراد، وآخرون إلى عدمه، وتوسط الهندي فقال: الحق إن حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة لا من جهة المحبرين ولا من الطراد.

(م): وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها: إن تلقوه بالقبول.

(ش): إذا اجتمعت الأمة على وفق حبر، فهل يدل على القطع بصدقه؟ فيه مذاهب:

أصحها: المنع؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته إنه لم ينقل إلينا، وذلك لا يدل على عدمه.

. والثاني: عليه، وبه قال الكرخي وبعض المعتزلة.

والثالث: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه، حملاً للآمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد، وإن تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً حكم بصدقه، ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك.

واعلم أنهما مسألتان: إحداهما: الإجماع على وفقه من غير أن يبين أنه مستندهم، وفيها قولان في أنه هل يدل على صدقه قطعا أم لا؟ والثانية: أن يجمعوا على قبوله والعمل به، ولا خلاف أنه يدل على صدقه، وإنما الخلاف في أنه هل يدل قطعًا أو ظنّا؟ فالجمهور من أصحابنا على القطع، وذهب القاضى أبو بكر وإمام الحرمين إلى الظن، وجمع المصنف في المسألتين ثلاثة أقوال، ولكنه يقتضى أن الصحيح أنه لا يدل على صدقه وإن تلقوه بالقبول، وهذا لا يقوله أحد.

Section .

(م): وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافًا للزيدية.

The state of the s

(ش): قالت الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعًا، كحبر الغدير (١) والمنزلة (٢)؛ فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية مع توفر دواعيهم على إبطالها، وهو ضعيف؛ لأن المروى بالآحاد قد يستقر بحيث يعجز العدو عن إحفائه، هذا إن تمسك بشهرة النقل وإن تمسك بتسليم الخصم فهو أيضًا لا يدل على الصحة لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه.

# (م): وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج خلافًا لقوم.

(ش): إذا قبل الحديث شطر الأمة وعملوا به، واشتغل الشطر الأحير بتأويله، هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟ اختلفوا فيه: فذهب الأكثرون أنه لا يدل، وهو الحق؛ لأنه من قبله وعمل به، لعله قبله لكونه مظنون الصدق، ولمو فرض أنه كان فى المسألة عملية، ولعل من أوله ولم يحتج به، يطعن فيه، فإنه من باب الآحاد؛ إذ لا يجوز أن يكون مقطوعًا به، وتأويله، ولا معارض له، وذهبت طائفة منهم ابن السمعانى إلى أنه يدل عليه؛ لأن الكل تلقوه بالقبول، وهو يفيد القطع بصحته، غايته أن بعضهم أوله، وذلك لا يقدح في متنه.

تنبيه: ما صور به المصنف المسألة أن بعضهم احتج به وبعضهم أوله وهو المذكور في «المحصول» وأتباعه، لكن الآمدى في «الإحكام» صورها بما إذا عملت طائفة بمقتضى الخبر والباقون أولوه، لا يدل على صدقه لاحتمال علمهم بغيره، ولئن سلمناه لكن العمل بالظن جائز أيضًا، وهذا مخالف لتصوير المحصول.

#### (م): وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق.

in the same

No.

Par

<sup>(</sup>۱) خبر الغدير: ورد من طرق كثيرة في فضائل الإمام على كرم الله وجهه، ورضى الله عنه، وأرضاه، فمن حديث زيد بن أرقم ورد من عدة طرق منها أنه قال: استشهد على الناس، فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي على يقول: «اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»، قال: فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا. أخرجه الترمذي في سننه (٥١/٥)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث المنزلة: عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبى وقاص قال: خلف رسول الله عليًا بالمدينة في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» رواه الإمام مسلم في

انظره: بشرح النووى (١٥ - ١٧٦،١٧٥،١٧٤)، والترمذي في سننه (٩٦/٥)، والهيثمي في جمع الزوائد (٩٦/٥)، ١٤،١١٣،١١٢)، كنز العمال (١٥٨/١٣).

(ش): إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم عادة، وسكتوا عن تكذيبه، ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف أو طمع.

فذهب الجمهور إلى أنه يدل على صدقه قطعًا، قال الأستاذ: وبهذا النوع أثبتت المعجزات.

وقال آخرون: ليس بقطعى؛ لاحتمال مانع من التكذيب، واحتاره الرازى والآمدى. (م): وكذا المخبر بمسمع من النبى ولا حامل على التقرير والكذب خلافًا للمتأخرين، قيل: إن كان عن دنيوى.

(ش): إذا أخبر واحد بين يدى النبى الله وسكت النبى الله عن تكذيبه، فهل يدل على صدقه؟ فقال جماعة: نعم؛ لأنه لو كان كذبًا لأنكره، وأنكره بعضهم مطلقًا، وعزاه المصنف إلى المتأخرين، يعنى: الآمدى وابن الحاجب، وقال الهندى تبعًا للمحصول، إن كان خبرًا عن أمر دينى دل على صدقه، لكن بشروط:

أحدها: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم، فلو تقدم لم يكن السكوت دليل الصدق لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق.

ثانيها: أن يجوز تغيير ذلك الحكم عما بينه، فلو لم يكن مما يغير، اندفع احتمال النسخ، فلم يكن السكوت موهمًا للصدق.

ثالثها: أن يكون ذلك المحبر ممن لم يعرف عناده للنبي الله وكفره به، فإن عرف لم ينفع فيه الإنكار، فلم يجب بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى غيره، فلا يجب أيضًا؛ لاحتمال أن يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه، وإن كان خبرًا عن أمر دنيوى، فهو أيضًا يدل على صدقه، بشروط:

أحدها: أن يستشهد بالنبي ﷺ، وإلا لم يدل، فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيوية، وفيه نظر؛ لأنه وإن يجب عليه ذلك، لكن يجب عليه المنع من تعاطى الكذب.

ثانيها: أن يعلم أنه على عالم بالقضية، وإلا لم يكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيه.

ثالثها: أن يكون المحبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن علم أنه لا ينفع سقط الأمر عن الإنكار عليه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: أولا، ولا حامل على التقرير والكذب، فلهذا استغنى عن تقييد المذهب المفصل.

(م): وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى التواتر، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهورًا، وأقله اثنان، وقيل: ثلاثة.

-

Like See the .

Catherine Fall St. Commence

Charles and Company of the Company o

(ش): الثالث: الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد، وليس المراد ما يرويه الواحد فقط، بل المراد منه الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر سواء انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة أم لا، فعلى هذا ينقسم خبر الواحد إلى مستفيض مشهور مفيد الظن المولد إلى ما ليس كذلك، وذهب ابن فورك إلى أن المستفيض يفيد القطع، فحعله من أقسام التواتر. ثم المختار في تعريفه: إنه الشائع عن أصل، فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه، فإنه مقطوع بكذبه. وقد يسمى المستفيض مشهورًا، وأقله اثنان، وقيل: ثلاثة، وبه جزم الآمدي وابن الحاجب. ثم ذكر الرافعي في الشهادات عن الشيخ أبي حامد وأبي إسحاق المروزي وأبي حاتم القزويني: إن أقل ما ثبت به الاستفاضة سماعه من اثنين، وإليه يميل إمام الحرمين. قال: واختار ابن الصباغ وغيره سماعه من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، قال: وهو أشبه بكلام الشافعي، وهو يؤيد مقالة ابن فورك في أنه قسم من المتواتر.

تنبيه: حعل المصنف أقسام الخبر ثلاثة، تابع فيه الأصوليين وقد نازع فيه العبدرى فى شرحه «للمستصفى»، وقال: هذا الثالث، إنما هو قسم ثالث بالنسبة إلينا، وأما هو فى نفسه: فلابد أن يكون إما من القسم الأول وإما من الثانى.

(م): مسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر: لا مطلقا، وأحمد: يفيد العلم مطلقًا، والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض علما نظريا.

(ش): خبر الواحد العدل المتحرد عن القرائن لا يفيد العلم مطلقًا عند الجمهور، وقيل: يفيده مطلقًا، ونقله الباجي عن أحمد وابن خويز منداد، وحمله بعض المحققين على الخبر المشهور، وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العلم النظري، لكن لا بالنسبة إلى كل أحد، بل إلى الحافظ المتبحر، قال: ولعل هذا مراد أحمد لا مطلق الخبر، وقال أبو الحسين: حكى عن قوم أنه يقتضى العلم الظاهر، وعنوا بذلك الظن.

والثالث: أنه يفيده إن احتفت به قرائن وإلا فلا، وهمو المحتار عند المصنف وفاقًا للإمام والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم، فإن خبر الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن يفيد القطع بالموت، واعترض بأنه قد يقال: أغمى عليه، والحواب: أن عدم إفادة هذه القرينة العلم، لا يوجب عدم إفادة باقى القرائن، إذا منها ما لا يعبر عنه كما يظهر بوجه الخجل والوجل، وفصل الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك فقالا: غير المستفيض لا يفيد العلم، وأما المستفيض فيفيد العلم النظرى بخلاف المتواتر، فإنه يفيد ضرورة.

(م): مسألة: يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعًا، وكذا سائر الأمور الدينية الظنية قيل: سمعًا، وقيل: عقلاً، وقالت الظاهرية: لا يجب مطلقًا.

(ش): لا خلاف في وحوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، وإنما الخلاف في الأمور الدينية، كذا قاله في المنهاج، فتابعه المصنف، وإنما تعرض في «المحصول» للحواز لا للوحوب، ثم مرادهم بقبول الواحد في الفتوى، والاثنين في الشهادة؛ ولهذا قال ابن السمعاني في «القواطع»: إضافة الفتوى إلى المفتى يقبل فيها خبر الواحد، وأما إن أخبر بحكم الحاكم، فإنه لا يقبل إلا بما يقبل به سائر الشهادات. انتهى.

وأما الأمور الدينية، فالجمهور قالوا: يجب العمل به، ثم اختلفوا، فالأكثرون: إنه يجب سمعًا، وأما الخبر المتواتر عن النبي الله كان يرسل كتبه بأحكام الله تعالى على يد الآحاد من غير تكليف جمع، وهذا مقطوع به ضرورة، وأما إجماع الصحابة على العمل به (١)، فإن معظم فتاويهم مستندة إليه، وقال القفال: يجب عقلاً على معنى أنه لو لم يسرد

(۱) قال الشوكانى: وعلى الجملة فلم يأت من خالف فى العمل بخبر الواحد بشىء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وحد ذلك فى غاية الكثرة بحيث لا يتسع له مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد فى العمل بسه فى بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة فى الصحة أو تهمة للراوى أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٤٩)، وقال إمام الحرمين: والمحتار عندنا مسلكان: أحدهما يستند إلى أمر متواتر، لا يمارى فيه إلا جاحد، ولا يدرؤه إلا معاند، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام، وتفاصيل الحلال والحرام، وربما كان يصحبهم الكتب، وكان نقلهم أوامر رسول الله على سبيل الآحاد، ولم تكن العصمة لازمة لهم، فكان خبرهم في مظنة الظنون، وجرى هذا مقطوعًا به متواترًا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يرفع التواتر إلا مباهت، فهذا أحد المسلكين، والمسلك الثاني: مستند إلى إجماع الصحابة، وإجماعهم على العمل بأحبار الآحاد منقول متواتر، فإنا لا نستريب أنهم في الواقع كانوا يغون الأحكام من كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرًا، مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله على ، وكانوا يبتدرون التعويل على نقبل الأثبات ذكرًا، مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله على أن انقسامهم قسمين: فمنهم من كان يتناجى في البحث عن العدالة الباطنة، ولا يقنع بتعديل العلانية، وربما كان ينضم إلى استقصائه يتناجى في البحث عن العدالة الباطنة، ولا يقنع بتعديل العلانية، وربما كان ينضم إلى استقصائه أنهم ما كانوا يرونه، فإن أنكر منكرو الإجماع، فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى، فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد. انتهى.

LAL

a sakata.

الكتاب الثاني في السنة ...... الكتاب الثاني في السنة .....

الدليل السمعى بوحوب العمل به، لدل على ذلك العقل، وإلا لتعطلت الأحكام، وعن أبى الحسين: دل عليه العقل مع السمع وكان ينبغى للمصنف أن يقول: وقيل: وعقلاً، فإن الكل اتفقوا على أن الدليل السمعى يدل عليه، كما قاله الإمام فى «المحصول»، قال: وإنما اختلفوا فى الدليل العقلى، هل دل عليه مع ذلك أم لا؟ فالأكثرون على نفيه، وقال ابن سريج والقفال والصيرفى وغيرهم: بل الدليل العقلى دل عليه، وهو الاحتياج إلى معرفة بعض الأشياء من الخبر وتنبه أن القائلين بوجوب العمل لا يريدون أنه يوجب العمل لذاته، وإنما يجب العمل عا يجب به العلم بالعمل، وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد، وهكذا حكاه الإمام في أول البرهان عن المحققين، قال: وهكذا القول في العمل بالقياس، ومن الناس من أنكر التعبد به، وعزاه المصنف للظاهرية، وإنما يعرف عن بعضهم كالقاشاني (١) وابن داود، كما نقله ابن الحاجب، بل قد قال ابن حزم في كتاب «الإحكام»، مذاهب داود أنه يوجب العلم والعمل جميعًا، تسم المنكرون انقسموا بينهم إلى مذاهب:

الأول: إنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة، فوجب القطع بأنه غير حجة.

والثاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة، وهو رأى القاشاني وابن داود.

والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به، وعليه جماعة من المتكلمين كالجبائي.

(م): والكرخى فى الحدود، وقوم فى ابتداء النصب، وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية فيما علم أهل المدينة، والحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس، وثالثها فى معارض القياس، إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر، ووجدت قطعًا فى الفرع لم يقبل، أو ظنًا فالوقف، وإلا قبل.

ateria.

انظر: البرهان (۱/۳۸۹،۳۸۸).

<sup>(</sup>۱) «كالقاشاني» كذا بالأصل والصواب: القاساني، وهو من نقل عنه غير واحد في أصول الفقه كالشوكاني في كتابه إرشاد الفحول الفصل الثاني «في حجية القياس ص ۲۰،» حيث قال: ونقل القاضي أبو بكر والغزالي عن القاساني، كذا بالسين المهملة، انتهى. والقاساني هو: محمد ابن إسحاق أبو بكر من قاسان، بلدة قرب (قم) حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع وكان ينفى القول بالقياس وكان يدعى نقض الرسالة على الشافعي.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص١٧٦)، المعتبر للزركشي (ص٢٧٩)، الفهرست (ص٢٦٧)، اللباب لابن الأثير (ص٢١٣).

(ش): ذهب قوم إلى أنه لا يعمل بخبر الواحد في صور:

منها: قال الكرحى: لا يقبل فى الحدود؛ لأن الآحاد شبهة، والحدود تدرأ بها، وعبارة أبى الحسين فى كتابه: «هذا القول أن يكون مما ينتفى بالشبهة»، وهى أعم من تعبير المصنف، وأيضًا فإنه يقبله فى إسقاط الحدود، ولا يقبله فى إثباتها، كما قاله أبو الحسين.

وهنها: ما لا يقبل في ابتداء النصب، نقله ابن السمعاني عن بعض الحنفية، وفرقوا بين ابتداء النصاب وثواني النصاب، فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق؛ لأنه فرع، ولم يقبلوا في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل؛ لأنه أصل.

وهنها: لا يقبل فيما عمل الأكثر بخلافه، والأصح أنه لا أثر له، فإن تحول البعض ليس بحجة، نعم هو من المرجحات عند التعارض.

منها: قالت المالكية: لا يقبل إذا خالف عمل أهل المدينة، لهذا نفوا خيار المجلس، قال القرطبي (١): إذا فسر عملهم بالمنقول تواترًا كالأذان والإقامة والمد والصاع، فينبغى أن لا يقع فيه خلاف لانعقاد الإجماع على أنه لا يعمل بالمظنون إذا عارضه قاطع.

ومنها: قالت الحنفية: لا يقبل فيما تعم به البلوى؛ ولهذا أنكروا نقص الوضوء بمس الذكر، والجهر بالبسملة وغيره.

ومنها: ما خالفه راویه، ولهذا لم یوجبوا السبع فی الولوغ؛ لمخالفة أبی هریرة لروایته. وقسمه صاحب البیع<sup>(۲)</sup> من الحنفیة إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن بخالف ما رواه قبل الروایة، فلا یرد أو بعدها فترد، وإن جهل التاریخ لم ترد لحواز التقدم فلیخصص إطلاق المصنف وغیره، ومنها: ما عارضه القیاس، ولهذا ردوا خبر المصراه<sup>(۳)</sup>، وظاهر

and sold the second

and the second

Piliani sa

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فَرْح الأنصارى الخزرجى أبو عبد الله القرطبى، الإمام العالم الجليل، الفقيه المفسر المحدث، كان من العباد الزاهدين في الدنيا المشتغلين بأمور الآخرة. توفى سنة ١٧٦هـ. من مصنفاته: أحكام القرآن في التفسير، جمع فيه بين البيان والاستنباط، وإثبات القراءات، والناسخ والمنسوخ والإعراب، وشرح أسماء الأسماء الحسنى، والتذكار في أفضل الأذكار، وكتاب التذكره في أحوال الموتى وغيرها.

انظر: شذرات الذهب (٥/٥٣٥)، شجرة النور الزكية (ص١٩٧)، طبقات المفسرين (٢٥/٢). (٢) «البيع» كذا بالأصل، والصحيح «البديع».

<sup>(</sup>٣) المصراة: هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليحتمع لبنها في ضرعها، ليوهم المشترى بكثرة لبنها، وهو منهي عنه في رواية رواها أبو هريرة، رضى الله عنه، عن رسول الله صلى-

الكتاب الثاني في السنة ....... الكتاب الثاني في السنة .....

سياق المصنف أن ذلك قول الحنفية، وقد نقل في «المنهاج» عنهم إنهم اشترطوا فقه الراوى، إذا خالف الحديث القياس، وهو تصريح بأنهم لا يردونه مطلقًا، وسيذكره المصنف فيما بعد، وفي «اللمع» للشيخ أبي إسحاق، قال أصحاب مالك رحمه الله: إذا خالف القياس الأصول خالف القياس لم يقبل، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: إذا خالف القياس الأصول لم يقبل، وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة والمصراة، فإن أرادوا الأصول القياس على ماثبت بالأصول، فهو قول المالكية، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فليس معهم فيما ردوه كتاب ولا سنة. انتهى.

الثانى: وهو الصحيح، تقديم الخبر مطلقًا وحكاه فى البديع عن الأكثرين، وقال الباحى: إنه الأصح عندى من قول مالك، فإن سئل عن حديث المصراة، فقال: أولا فى هذا الحديث رأى، وقال: وهذا عندى على تقدير وجوده، وإلا فما أعلم حديثًا يعارضه نظر صحيح؛ لأن النظر الصحيح ملغى فى حديث صحيح، وإنما يعارض طواهر الأحاديث والتأويل يجمع بينهما على الوجه الصحيح.

والثالث: وهو المختار عند الآمدى وابن الحاجب، إن كانت العلة ثبتت بنـص راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا، فالقيـاس مقـدم، وإن كـان وجودها فيه ظنيًا فالتوقف، وإن ثبت لا بنص راجح فالخبر مقـدم، وحكى البـاجى عـن القاضى أبي بكر رابعًا أنهما متساويان.

(م): والجبائي: لابد من اثنين أو اعتضاد، وعبد الجبار: لابد من أربعة في الزنا.

(ش): ذهب الجبائى إلى: أنه يشترط فى الخبر اثنان، فإن لم يوحد فلابد أن يعتضد إما بظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو كونه منتشرًا، وهذا الذى نقله المصنف هو الصواب، وهو الذى حكاه أبو الحسين فى «المعتمد» وبه يعلم غلط من نقل عنه اعتبار العدد مطلقًا، كالإمام فى البرهان، وقد احتج له بأنه على لم يقبل خبر ذى البدين، حتى سأل أبا بكر (١) وعمر ، رضى الله عنهما، فصدقاه، ولم يقبل عمر خبر المغيرة (٢).

<sup>=</sup>الله عليه وآله وسلم وطرفها «لا تصروا الإبل والغنم» أخرجه البخارى في صحيحه (١٧/٢)، وما بعدها، ومسلم في صحيحه (١٧/٣)، وما بعدها، وأحمد في المسند (٢٤٢/٢). انظر: نيل الأوطار للشوكاني في معنى الحديث (٢٤١/٥).

<sup>(</sup>١) هو: الصحابي الجليل: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي، أبو بكر الصديق، ابن أبي قحافة، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي على قبل البعثة، وكان أول من أسلم من الرحال، ورافق الرسول على في الهجرة، واستخلفه رسول الله على في إمامة

حتى روى معه محمد بن مسلمة (١)، ولم يقبل خبر أبى موسى (٢) فى الاستئذان حتى روى معه أبو سعيد (٣)، ونظائر ذلك، وأحيب بأن توقفهم لمعان أوجبت التوقف، وإلا فقد قبلوا خبر الواحد، وكان النبى على ينفذ الآحاد إلى الملوك والسعاة للزكوات، وما نقله عن عبد الجبار تابع فيه المحصول، ولم يقله عبد الجبار وإنما حكاه عبد الجبار عن الجبائى، كذا قاله أبو الحسين فى «المعتمد»، وأنه قاسه على الشهادة عليه، ومقتضى كلام «المستصفى» فى حكاية هذا القول: التعميم فى كل خبر، لا فى الزنا بخصوصه، فإنه قال:

<sup>-</sup>الصلاة، ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاة رسول الله ﷺ، ثم حارب المرتديين حتى مكن الإسلام في الجزيرة العربية، وهو من المبشرين بالجنة. توفي سنة ١٣هـ.

انظر: الإصابة (٢/٣٣٣)، الاستيعاب (٢/٣٣٤)، تهذيب الأسماء واللغات (١٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: الصحابى الجليل: المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود، الثقفى، أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى الكوفى، أسلم عام الخندق، كان موصوفًا بالدهاء والحلم، شهد الحديبية، ولاه عمر رضى الله عنه على البصرة، ثم نقله إلى الكوفة واليًا وأقره عثمان عليها، ثم عزله، شهد اليمامة وفتح الشام، وذهبت عينه يوم البرموك، وشهد القادسية، وفتح نهاوند، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى توفى سنة ، ٥هـ وهـ وأول من وشع ديوان البصرة.

انظر: الإصابة (٢٣٢/٣)، الإستيعاب (٣٦٨/٣)، تهذيب الأسماء واللغات (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي الجليل: محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسى الأنصارى الحارثي، أبو عبد الله المدنى، وهو ممن سمى في الجاهلية محمدًا، ولد قبل البعثه باثنين وعشرين سنة، أسلم على يد مصعب بن عمير، وصحب النبي شوشهد بدرًا وما بعدها إلا تبوك بإذن من رسول الله اعتزل الفتن، وسكن الربذة بعد قتل عثمان، مات بالمدينة سنة ٤٦هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة (٣١٧/٣)، الاستيعاب (٣١٥/٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) هو: الصحابى الجليل: عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعرى، أسلم قبل الهجرة هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة بعد خيبر، واستعمله النبى على على بعض اليمن وعدن، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، وفتح الأهواز ثم أصبهان، واستعمله عثمان على الكوفة وكان أحد الحكمين في صفين، ثم اعتزل الفريقين، وفي الصحيح: أنه أوتى مزمارًا من مزامير آل داود، سكن الكوفة وتفقه أهلها به، مات سنة ٤٢هـ وقيل سنة ٤٤هـ.

انظر: الإصابة (٢٥١/٢)، شذرات الذهب (١/٥٦)، حلية الأولياء (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو: الصحابى الجليل: سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدرى الأنصارى الخزرجى، ردَّ عن الجهاد لسنه يوم أُحد، ثم غزا بعد ذلك مع النبى الله اثنتى عشرة غزوة، وروى عنه الكثير من الأحاديث. توفى سنة ٧٤هـ وقيل غير ذلك.

انظر: الإصابة (٣٢/٢)، الاستيعاب (٤/٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٣٣٧/٢).

الكتاب الثاني في السنة .....ا

يشترط الجبائي في قبول الخبر العدد، وقال قوم: لابد من أربعة أخذًا من شهادة الزيّا.

(م): مسألة: المختار وفاقًا للسمعاني، وخلافًا للمتأخرين: أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروى، ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد.

(ش): وجهه ابن السمعانى بأنه قال: ذلك على ما ظنه، وقوله: ما رويته أصلاً، يعارضه قول الراوى: إنى سمعته منه، وكل واحد منهما ثقة، ويجوز أن يكون الحروى عنه، رواه ثم نسيه، فلا تسقط رواية الراوى بعد أن يكون ثقة مع هذا التحوز، وأيد المصنف ذلك بأن الأصل والفرع لو احتمعا فى شهادة، لم ترد بالاتفاق، فدل ذلك على المصنف ذلك بأن الأصل والفرع لو احتمعا فى شهادة، لم ترد بالاتفاق، فدل ذلك على أنه غير قادح، لكن ينازع فى ذلك قول الهندى: إنه لا يصير بذلك واحد منهما بعينه مجروحًا، وإن ولابد من جرح واحد منهما لا بعينه، كالبينتين المتكاذبتين، قال: وفائدته تظهر فى رواية كل واحد منهما، وشهادته إن انفرد، وعدم قبول روايته وشهادته مهما اجتمعتا، ولو كان فى غير ذلك الحديث. وفى المسألة قول ثالث صار إليه إمام الحرمين: إنهما متعارضان، ويرجح أحدهما بطريق من طرق الترجيح، واعلم أن حكاية الإسقاط عن المتأخرين قصور، بل الذي عليه الأصحاب كما قاله ابن السمعاني، وذكر إمام الحرمين أن القاضى عزاه للشافعى ، رضى الله عنه، بل حكى الهندى الإجماع عليه، ولم يحفظ المصنف الخلاف فيه عن غير السمعاني، وقد حزم به الماوردى والروياني فى ولم يحفظ المصنف الخلاف فيه عن غير السمعاني، وقد حزم به الماوردى والروياني فى الأقضية، وقالا: لا يقدح ذلك في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، وهذا كله إذا كان الفرع حازمًا، فإن لم يكن وقال: أظن أنى سمعت منك والأصل حاحد، تعين الرد، قطع به فى «المحصول»، وغيره.

(م): وإن شك أو ظن والفرع العدل جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر.

(ش): ما سبق فيما إذا حرم الأصل بالتكذيب، فإن شك أو ظن والفرع العدل حازم، فوجهان:

أحدهما: وحكاه ابن كج عن بعض الأصحاب: لا يقبل؛ لأن راوى الأصل كشاهد الأصل، ثم شاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع لم تقبل شهادته كذلك هنا، وأصحهما: القبول؛ لجواز أنه رواه ثم نسيه، وقد وقع ذلك لكثير من الأثمة وصنف فيه الدارقطني (١) والخطيب، ويفارق الشهادة فإنها لها مزيد احتياط، ويجتمع من الصورتين

<sup>(</sup>۱) هو: على بن عمر بن أحمد بن مهدى، أبو الحسين البغدادى، الدارقطنى، الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، حافظ الزمان، إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه. كان يدعى فيه أمير المؤمنين، وكان إمامًا في القراءات والنحو. توفي سنة ٣٨٥هـ وقيل غير ذلك، من صنفاته: السنن، والعلل والأفراد، والمحتلف والمؤتلف والمعرفة بمذاهب الفقهاء، والمعرفة بالأدب -

ثلاثة أوجه، ثالثها: يقبل فيما إذا تردد دون ما إذا جحد، قبال القباضى: وهو مذهب الدهماء (١) من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك، والشبافعي، وأبى حنيفة، وحكى غيره عن أكثر الحنفية، الرد، ولهذا ردوا خبر الولى في النكاح؛ لأن راويه الزهرى قبال: لا أذكره. وقوله: والفرع حازم أى: بالرواية عنه، وهو يخرج صورتين.

إحداهما: أن يكون ظانا بأن يقول المحبر: إنى سمعته منك، وهو الأغلب على ظنى، قال الهندى: فإن كان الأصل شاكا بأن قال: أشك، أو لا أذكر، فالأشبه أنه من جملة صور الخلاف، وإن كان هو أيضًا ظانا بأن قال: أظن أنى ما حدثتك، فالأشبه أنه من صور الوفاق على عدم القبول، والضابط أنه مهما كان قول الأصل معادلا لقول الفرع، فإنه من جملة صور الاتفاق، ومهما كان قول الفرع راجحًا على قول الأصل، فإنه من جملة صور الخلاف.

الثانية: أن يكون شاكا، فلا تقبل روايته قطعًا، وإن كان الشيخ مصدقًا له؛ لفقد شرط الرواية، فإن من شرطها حزم الراوى أو ظنه.

(م): وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس، وإلا فثالثها: الوقف، ورابعها: إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم يقبل، والمختار وفاقًا للسمعانى: المنع، إن كان غيره لا يغفل، أو كانت تتوفر الدواعى على نقلها.

(ش): دخل في قوله: إن لم يعلم اتحاد المجلس، صورتان: إحداهما: أن يعلم تعدده، وزعم ابن الأنبارى، وابن الحاجب، والهندى، وغيرهم: أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك، وقد أجرى فيها ابن السمعانى، التفصيل الذى سيحكيه المصنف عنه، فيما إذا اتحد المجلس، ووجه القبول: أنه لا يمتنع أن يذكر النبى الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة، وفي الأخرى بها.

والثانية: أن لا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد، وبهذا صرح الآمدى قال: وحكمه حكم المتحد، وأولى بالقبول نظرًا إلى احتمال التعدد، وألحقها الأبيارى بالتى قبلها حتى يقبل بلا خلاف، وقال الهندى: ينبغى أن يكون فيها حلاف مرتب على الخلاف فى الاتحاد، وأولى بالقبول؛ لأن المقتضى لصدقه حاصل، والمعارض له غير محقق.

<sup>=</sup>والشعر. انظر: وفيات الأعيان (٢٩٧/٣) وما بعدها، تاريخ بغداد (٣٤/١٢)، طبقات الحفاظ (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>١) قلت: يقصد «بالدهماء» العامة أي عامة العلماء والفقهاء، ففي المعجم، الدَّهماء من الناس: عامة الناس وسوادهم.

انظر: المعجم الوسيط (١/١١).

وقوله: وإلا، أى: وإن علم اتحاد المجلس، فأقوال الجمهور: على القبول مطلقًا؛ لأنه لو انفرد بنقل الحديث عن الجمهور لقبل، فكذا الزيادة، وعن الحنفية: المنع مطلقًا، وحمل الأمر في الزيادة على الغلط، وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل المدينة، والشالث: الرقف للتعارض، فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها، والرابع: إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة لم تقبل، وإلا قبلت، وهو قول الآمدي وابن الحاجب، والخامس: قول السمعاني، واختاره المصنف لا يقبل إن كان غيره لا يغفل، أو كانت تتوفر الدواعي على السمعاني، والذي رأيته في «القواطع» بعد أن صحح القبول، قال: واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يقال: إن الذين تركوا رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحدًا، أن لا تقبل رواية راوي الزيادة، ثم قال في الحجاج مع الحصوم: قد بينا أن الذي ترك الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة ينبغي أن لا تقبل رواية هذا الواحد، قلت: وينبغي أن تقول الجماعة إنهم لم عليهم الغفلة ينبغي أن لا تقبل رواية هذا الواحد، قلت: وينبغي أن تقول الجماعة إنهم لم يسمعوه، فإنهم إذا لم يقولوا ذلك، يجوز أنهم رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم. انتهي.

## (م): فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل تعارضا.

رش): الخلاف السابق فيما إذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة، ونقله آخرون بدونها، ولم يصرحوا بنفيها لفظًا ولا معنى، واستوى الكل فى الضبط وإن كان الساكت عن الزيادة أضبط من راويها، أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل تعارضا، وهذا مختار الإمام؛ فإنه قال: يقبل إلا أن يكون الممسك من الزيادة أحفظ، وأن لا يصرح بنفيها، فإن صرح وقع التعارض، وقال الأبيارى: إذا اتحد المجلس وأثبت قوم ونفى آخرون، قال قائلون: هو تعارض فينظر إلى أعدل البينتين، وقال آخرون: الإثبات مقدم، قال: وهذا هو الظاهر عندنا، فإنه إذا لم يكن به من تطرق الوهم إلى أحدهما؛ لاستحالة صدقهما، وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق إلا الذهول والنسيان والعادة ترشد إلى نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر، وحينئذ ف المثبت أولى. وقوله: على وجه الزيادة، وقال: إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله: وفيما سقت السماء العشر» الزيادة، وقال: إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله: وفيما سقت السماء العشر» فلم يأت بعده بكلام آخر مع انتظارى له، فهاهنا تعارض القولان، ويصار إلى الترجيح. وقال أبو الحسين في والمعتمد»: إن قال: إن نفى علمه بالزيادة، أو قال: ما سمعتها، ولس يقطعه قاطع عن سماعها فإنه يكون ناقلاً للنفى، ولارتفاع الموانع، كما نقل الآخر ذلك يقطعه قاطع عن سماعها فإنه يكون ناقلاً للنفى، ولارتفاع الموانع، كما نقل الآخر ذلك يقطعه قاطع عن سماعها فإنه يكون ناقلاً للنفى، ولارتفاع الموانع، كما نقل الآخر ذلك

موضع اجتهاد، ويحتمل أن يقال: رواية المثبت أولى؛ لأنه يحتمل أن يكون النافي إنما نفى الزيادة بحسب ظنه، ويحتمل أن يرجع إلى النافي إذا كان أضبط.

#### (م): ولو رواها مرة وترك أخرى فكراويين.

(ش): هذا كله إذا كان المتفرد بالزيادة واحد والساكت عنها غيره، فأما إذا اختلفت رواية الواحد في ذلك، ببأن روى الزيادة مرة، ولم يروها أخرى، فإن أسندهما إلى مجلس غير مجلس الناقص قبلت، وإن أسندهما إلى مجلس واحد فيحيء الخلاف السابق، وهو في هذه العبارة متابع لابن الحاجب، وقال في «المحصول»: إن اتحد المجلس بالزيادة ولم يغير الإعراب، فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك، أو بالعكس، أو يتساويان، فلا يقبل في الأول، ويقبل في الثاني والثالث.

#### (م): ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا، خلافًا للبصرى.

(ش): هذا كله فيما إذا لم تغير الزيادة إعراب الباقى، فأما إذا غيرت، كما إذا روى أحدهما: في أربعين شاة شاة، وروى الآخر: نصف شاة، فرواية شاة تكون بالرفع ورواية النصف تكون بالجر، والرفع والنصب ضدان، فالأكثرون كما قاله الهندى على أنه لا يقبل للتعارض؛ لأن كل واحد منهما يروى ضد ما رواه الآخر، فيكون نافيا له، فيحصل التعارض، فلا يقبل إلا بعد الترجيح، والفرق بينه وبين ما إذا لم تغير إعراب الباقى؛ لأن مع أحدهما زيادة علم، ليس الآخر نافيا له، وقال أبو عبد الله البصرى: يقبلان، كما إذا لم تغير إعراب الباقى؛ لأن الموجب للقبول إنما هو زيادة العلم بذلك الزائد الذى لم ينفه الساكت عنه، واختلاف إعراب تابع للاختلاف في ذلك الزائد، فلا يكون مانعًا من القبول.

#### (م): ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر.

Balance Sail

(ش): أى: لقيام الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، وشرط الجبائى العدد في كل عبر، ونقل القرافي عن كتاب المحصول «لابن العربي»: أن الجبائى اشترط في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهى الخبر إلى التابعي، وكذا نقله عنه الشيخ فسى «اللمع»، وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة حبر العدل الواحد؛ لعمل على بخبر المقداد (١)، وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك، ولك أن تقول: ما

21 Palace

Carlotte Carlotte

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابى الجليل: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى، اشتهر بالمقداد بن الأسود، نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى، الذى تبناه، وقبل: هو أبو عمرو أو أبو معبد. قديم الإسلام والصحبة، أسلم بمكة مبكرًا، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، كان الفارس الوحيد في بدر، =

## (م): ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا، فكالزيادة.

(ش): أى: فالقول قول من أسند ومن رفع على الصحيح؛ لأن الرفع والإسناد زيادة على من لم يرر ذلك، وهذا تفريع على رد المرسل، فأما من قبله فلا شبهة عنده فى قبوله، والمصنف فى إلحاقها بالزيادة متابع لصاحب «القواطع» وابن الحاجب، إذا هو يقتضى بحىء المذاهب السابقة كلها هنا، ولم يصرح به أكثر النقلة وليس ببعيد، وقد قال بعضهم: الراجح من قول أئمة الحديث: أن الرفع والوقف، والوصل والإرسال، يتعارضان. وهذا نظير القول بالوقف هناك، وأهمل المصنف ما إذا أرسل ثم أسند أو وقف ثم رفع وهو فى «المنهاج»، ورجح القبول.

# (م): وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق الحكم به.

(ش): يجوز حذف بعض الخبر ورواية الباقى، والأكثرون: أنه حائز إذا كان مستقلاً؟ لأنهما كخبرين. وقد فرق أئمة الحديث، حديث جابر الطويل فى حج النبى الشيخ على الأبواب. وأما إذا تعلق بالمذكور بغير المعنى، كما فى الغاية نحو: لاتباع الثمرة حتى تزهو<sup>(۱)</sup>، والاستثناء نحو: لا يباع البر بالبر إلا سواء سواء، لم يجز حذفه، لاختلاف المقصود، وسواء كان التعلق لفظيًا كما ذكرنا، أو معنويًا كما فى بيان التخصيص والنسخ وبيان المحمل بالجمل المتصلة. واعلم أن إمام الحرمين وابن القشيرى حكيا ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز. والثانى: لا يجوز.

والثالث: هذا التفصيل. وقال: إنه المرضى عند القاضى، وقضيته: أن الأول يجوز مطلقًا، ولو مع التعلق وفيه بعد. وقال الهندى والأبيارى، في المتعلق: لا خلاف في عدم حوازه. وقسم الأبيارى غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقطع بذلك، فلا يبعد طرد قول المنع هنا؛ حسمًا للذريعة، وحذرًا من الإفضاء إلى موضع الإشكال.

<sup>-</sup> ثم شهد المشاهد، وشهد فتح مصر، روى له اثنان وأربعون حديثًا. توفى سنة ٣٣هـ ودفن بالمدينة.

انظر: الإصابة (٤٤٣/٣)، الاستيعاب (٤٥١/٣)، حلية الأولياء (١٧٢/١)، تهذيب الأسماء واللغات (١١٢/١).

<sup>(</sup>۱) حدیث «النهی عن بیع الثمار حتی بیدو صلاحها» رواه عن ابن عمر رضی الله عنهما البخاری فی صحیحه (۲۳/۲)، ومما فی صحیحه (۲۰۲/۳)، واما بعدها، والترمذی فی سننه (۵۲/۳)، ومالك فی الموطأ (۲۱۸/۲).

ثالثها: أن يعلم ذلك بنوع من النظر، فعلى الخلاف في حواز الرواية بالمعنى للعارف. (م): وإذا حمل الصحابي قبل: أو التابعي مرويه على أحمد محمليه، المتنافيين، فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي، وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنيه.

(ش): إذا روى الصحابي خبرًا محتملاً، وحمله على أحد محمليه، فإن تنافيه كالقرء، فحمله الراوى على الأطهار، فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر إن لم يحمله عليه إلا لقرينة معينة، وتوقف الشيخ أبو إسحاق، كذا حكاه عنه في هذه الحالة، وعبارة الشيخ في «اللمع»: وإذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحدًا، فصرفه إلى أحدهما، وكما روى عن عمر - رضى الله تعالى عنه -: أنه حمل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الذهب بالذهب ربًّا، إلا هاء وهاء»(١) على القبض في المجلس، فقد قيل: إنه يقبل؛ لأنه أعرف بمعنى الخطاب، وفيه نظر عندى. انتهى، وإن لم يتنافيا، وقلنا: اللفظ المشــترك ظــاهر فــى جميع محامله، كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وإن قلنا: لا يحمل على جميعها، ففي «البديع»: أن المعروف حمله على ما عينه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة. قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره، ثم قال: فإن اجتهد فلاح له تأويله؛ بمعنى إن اجتهد المجتهد، ولاح له تأويل غير ذلك وجب، وإلا فتعيين الراوى صالح للترجيح. انتهى. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه، في باب بيع الثمار: مذهب الشافعي ، رضى الله عنه، أن الراوى إذا روى حديثًا له احتمالان وفسره بأحد محمليه، وحب قبوله، كتفسير ابن عمر التفرق بالأبدان دون الأقوال. وينبغي تقييد كلام المصنف في الحمل على جميعها بما إذا لم يجمعوا على أن المراد أحدهما، وحوزوا كلا منهما.

وقد ذكر الماوردى في «الحاوى» حديث ابن عمر في التفرق في حيار المجلس (٢)، هل هو التفرق بالأبدان، أو بالأقوال؟ قال: وأجمعوا على أن المراد أحدهما، فكان ما صار إليه الراوى أولى.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» البخارى في صحيحه (۲۰/۲)، ومسلم في صحيحه (۲۰/۲).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه عن حكيم بن حنزام، وابن عمر، وابن عباس، رضى الله عنهم، مرفوعًا: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» البخارى في صحيحه (۱۲/۲)، ومسلم في صحيحه (۱۱٦٣/۳).

وقال أبو على بن أبى هريرة: أحمله عليهما معًا، فأجعله لهما فى الحالين الخيار بالخبر. قال الماوردى: وهذا صحيح لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما، والخلاف كما قاله الهندى فيما إذا ذكر ذلك لا بطريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف، واعلم أن الجمهور قد فرضوا المسألة في الراوى الصحابي.

ومنهم من قال: يجرى في الراوى مطلقًا، وإن كان تابعيًا، وقد بينا ما فيه في باب التحصيص، والمصنف هناك سوى بينهما، بخلاف ما يقتضيه كلامه هنا ولابد من التقييد بكونه من الأئمة.

(م): فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على ظهوره: وقيل: على تأويله مطلقًا، وقيل: إن صار إليه لعلمه بقصد النبي عليه الله.

(ش): هل يجوز ترك شيء من الظواهر بقول الراوى، مثل أن يحتمل الخبر أمرين، وهو في أحدهما أظهر، فيصرفه الراوى إلى الآخر، كصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو من الوجوب إلى الندب؟ فيه ثلاثة مذاهب.

أحدها: الحمل على الظاهر، قال الآمدى: وفيه قال الشافعي - رضى الله عنه: وكيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم؟.

والثاني: يحمل على ما عينه مطلقًا؛ لأنه لا يفعله عن توقيف، وبه قال أكثر الحنفية.

والثالث: وبه قال أبو الحسين: يحمل على تأويله إن صار إليه؛ لعلمه بقصد النبى والشالث: وبه قال أبو الحسين: يحمل على تأويله إن صار إليه؛ لعلمه بقصد النبى الوغير من مشاهدته قرائن تقتضى ذلك، وإن جهل وحوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر في الدليل، فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب وإلا فلا، واختار في «الإحكام»: إن علم مأحذ خلافه وإنه مما يوجبه صبر إليه؛ اتباعًا للدليل وإن جهل عمل بالظاهر؛ لأن الأصل في خبر العدل وحوب العمل ومخالفة الراوى للظاهر يحتمل النسيان.

تنبيه: سبق في باب التخصيص أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى على الأصح، ولا شك أن صرف العام إلى الخصوص من خلاف الظاهر، فتكرار المصنف لهذه من باب ذكر العام بعد الخاص.

(م): مسألة: لا يقبل مجنون وكافر.

(ش): أى: بالإجماع، ولأن قبول الراوى منصب شريف، والكافر ليس أهلاً لذلك، وسواء علم من دينه التحرز عن الكذب أم لا، والمراد بالجنون: المطبق، أما المتقطع، فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم يقبل، وإلا قبل، قالمه ابن السمعاني في «القواطع»، بل

حكاها الشيخ أبو زيد المروزى قولين للشافعي - رضى الله عنه.

#### (م): وكذا صبى في الأصح.

(ش): الخلاف ثابت عندنا، واستبعد القرافي القول بجواز روايته، وقال: إنه منكر من حيث النظر والقواعد، بخلاف التحمل. وجوابه: أن المأخذ أمارة قوة الظن، وقد يحصل برواية الصبي، وهو يرد دعوى القاضى الإجماع على عدم قبوله، ثم لابد من تقييد الخلاف بأمرين.

أحدهما: لمن لم يجوز عليه الكذب، وإلا فلا يقبل بلا خلاف.

وثانيهما: أن يكون المحبر به رواية محضة، فلو أحبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية لا شهادة، لم يقبل جزمًا، ولم يخرجه الجمهور على الوجهين لما ذكرنا.

#### (م): فإن تحمل، فبلغ، فأدى قبل عند الجمهور.

(ش): للإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير(١)، وابن بشير(٢) - رضى الله عنهم - وغيرهم من أحداث الصحابة، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده، ولو قال المصنف: فبلغ وأسلم فأدى، لكان أحسن؛ ليشمل ما لو تحمل فى حال كفره ثم أسلم وأدى، والحكم سواء على الصحيح، وكذا إذا تحمل فاسقًا وروى عدلاً، وأهل الحديث يجوزون رواية ما سمعه الصبى الصغير، وإن لم يعلم عند التحمل ما سمع، وأكثرهم على أنه لا يجوز سماع من له دون خمس سنين، وأما الفقهاء فلا يرون ذلك، بل لابد من تمييز الصبى عند التحمل، ولابد من ضبط ما سمعه وحفظه حتى يؤديه كما

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى القرشى أبو خبيب، أو أبو حبيب، أو أبو عبد الرحمن أول مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد الهجرة، أمه: أسماء بنت أبي بكر، فارس قريش، شهد اليرموك وفتح أفريقيا، بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة ٢٤هـ وصار أمير المؤمنين وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان، قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكعبة، وقتل وصلب سنة ٧٣هـ دفن في دار صفية بنت حيى بالمدينة ثم زيدت دارها في المسجد، فهو مدفون مع النبي على ومع أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

انظر: البداية والنهاية (٣٣٢/٨)، حلية الأولياء (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة لأنصارى، من بنى كعب بن الحارث، من الحزرج ولـد قبل وفاه النبى على بثماني سنين وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، أمره معاوية على الكوفة ثم على حمص، وبقى أميرًا ليزيد، ثم دعا لابن الزبير فأخرجه أهلها وقتلوه سنة ٦٥هـ لـه ١٢٤ حديثا، روى عنه من التابعين: ابنه محمد، وسماك بن حرب، والشعبى، وغيرهم.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢٩/٣٥)، الاستيعاب (٢٢/٣)، الأعلام للزركلي (٣٦/٨).

الكتاب الثاني في السنة ......

سمعه، والاعتبار بضبط اللفظ، وإن لم يعرف المعنى، ومنهم من اشترط المعنى وهم الأقل، وهذا حجر يتعذر مع العمل به رواية الحديث إلا على الآحاد، قالـه ابن الأثـير<sup>(۱)</sup> في شرح المسند.

# (م): ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها إلا الداعية.

(ش): المبتدع إما أن يكفر ببدعته أو لا.

فالأول: إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره لم تقبل روايته ببدعته اتفاقًا، وإن علم منه تحريمه وتحرزه منه، فقولان: الاكثرون على أنه لا يقبل أيضًا، وقال أبو الحسين: يقبل، واختاره في «المحصول» و«المنهاج»؛ لأن ذلك يمنعه من الإقدام عليه (٢).

والثاني: إن كان مما يرى الكذب فلا يقبل اتفاقًا، وإلا فأقوال:

أحدهما: يقبل مطلقًا، سواء كان داعية لمذهبة أولا، وعزاه الأصوليون للشافعي رضى الله عنه لجل قبول شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية.

والثاني: لا يقبله مطلقًا، وعليه الأكثرون؛ لأنه فاسق وإن كان متأولاً.

والثالث: قول مالك: لا يقبل الداعية، أي: الذي يدعو الناس إلى بدعته؛ فإنه لا يؤمن

12.54.21

<sup>(</sup>۱) هو: على بن محمد بن حمد بن عبد الكريم، أبو الحسن الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزرى الملقب بعز الدين. ولد بالجزيرة ورحل للموصل وبغداد والشام والقلس، ثم لزم بيته للعلم والتصنيف، كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته، والتواريخ، أديبًا نبيلا محتشما، أقبل آخر عمره على الحديث. توفى سنة ٣٦٠هـ بالموصل، من مصنفاته: الكامل في التاريخ، وغيره. انظر: وفيات الأعيان (٣٤٨/٣)، وما بعدها شذرات الذهب (١٣٧/٥)، طبقات الحفاظ (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكانى: قال الرازى: والحاصل أنه، أن علم من مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقا لم تقبل روايته قطعا، وإن علم من هبه جوازه فى أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة مذهبه أو الكذب فيما هو ترغيب فى طاعة أو ترهيب عن معصية فقال: المهور ومنهم القاضيان أبو بكر وعبد الجبار والغزالى والآمدى لا يقبل قياسا على الفاسق بل هو أولى، وقال أبو الحسين البصرى: يقبل، وهو رأى الجوينى وأتباعه. والحق عدم القبول مطلقا فى الأول وعدم قبوله فى ذلك الأمر الحاص فى الثانى ولا فرق هذا بين المبتدع الذى يكفر ببدعته، وبين المبتدع الذى لا يكفر ببدعته، وأما إذا كان ذلك المبتدع لا يستجيز الكذب فاختلفوا فيه على أقوال – وسيأتى بيانه فى قول الشارح – انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٥١).

ع ٩٤ ..... الكتاب الثاني في السنة

أن يصنع الحديث على وفق بدعته، ويقبل إن لم يدعهم، حكاه عنه القاضى عبد الوهاب، وقال الخطيب: أنه مذهب أحمد، وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها(١).

#### (م): ومن ليس فقيهًا، خلافًا للحنفية فيما يخالف القياس.

(ش): هذا إنما هو قول بعض الحنفية؛ ولهذا لم يحكه صاحب «البديع» منهم إلا عن فخر الإسلام بعبارة غير متبعة، فقال: الخبر مقدم على القياس عند الأكثر، وقيل: بالعكس. وعيسى بن أبان: إن كان الراوى ضابطًا غير متساهل قدم، وإلا فموضع اجتهاد. وفخر الإسلام: وإن كان الراوى من المجتهدين كالخلفاء الراشدين، والعبادلة، رضى الله تعالى عنهم أجمعين، قدم؛ لأنه يقينى في الأصل، والقياس ظنيى، أو من الرواة كأبي هريرة، وأنس (٢)، رضى الله عنهما، فالأصل العمل ما لم توجب الضرورة تركه، كحديث المصراة، فإنه معارض بالإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة دون الثمن. انتهى. والشيخ أبو إسحاق في «اللمع» لم يحكه عن الحنفية، إلا فيما حالف قياس الأصول لا مطلق القياس كما سبق، ولا يخفى ما في هذه المسألة من التكرار عند قول المصنف فيما سبق، أو عارض القياس.

# (م): والمتساهل في غير الحديث، وقيل: يرد مطلقًا.

(ش): إذا كان الراوى يتساهل فى أحاديث الناس، ويتحرز فى حديث النبى الله قبل على الصحيح؛ لأنه يحصل ظن صدقه ولا معارض له، وقيل: يرد مطلقًا، ونص عليه أحمد، وأنكر على من قبل روايته إنكارًا شديدًا، وهو ظاهر كلام ابن السمعانى وغيره،

. Salakisa

which the

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى بعد ما ذكر قول ابن الصلاح الذى أشار إليه الشارح: وفي الصحيحين كثير من الحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا كعمران بن حطان، وداود بن الحصين وغيرهما، ونقل أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات الإجماع على ذلك، قبال ابن دقيق العيد جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا المذهب متفقا عليه وليس كما قال، وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهر بدعته، وأما الداعية بمعنى حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حديثه. انتهى.

انظر: إرشاد الفحول (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) هو: الصحابى الجليل أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصارى الخزرجى، خادم رسول الله ﷺ وأحد المكثرين من الرواية خرج مع رسول الله ﷺ إلى بدر وهو غلام يخدمه، ودعا له النبى ﷺ بالمال، والولد والجنة، شهد الفتوح وأقام بالبصرة ومات بها سنة ٩٣هـ وهو آخر الصحابة موتا.

انظر: الإصابة (٨٤/١)، الاستيعاب (٤/١)، شذرات الذهب (١٠٠/١).

(م): والمكثر وإن كثرت مخالطته المحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان.

(ش): ليس من شرط الراوى أن يكون مكثرًا لسماع الحديث وروايته ومشهورًا بمخالطة المحدثين ومجالستهم، وقد قبلت الصحابة حديث أعرابى لم يرو غير حديث، وهذه من مسائل «المحصول»، قال: تقبل رواية من لم يرو إلا خبرًا واحدًا، فأما إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأحبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أحباره، وإلا توجه الطعن في الكل.

(م): وشوط الراوى العدالة، وهي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة، وهوى النفس، والرذائل المباحة كالبول في الطريق.

(ش): العدالة لغة: التوسط والاستقامة. وشرعًا: ما ذكره المصنف. والضابط: أن كل يؤمن معه الجراءة على الكذب، يرد به الرواية ، وما لا فلا. وإنما عبر بالملكة «وكالمنهاج» دون الهيئة، «كالبديع»، لأن الصفة النفسانية، وإن كانت راسخة، يقال لها: الملكة، وإن لم تكن راسخة يقال لها: الحالة، فالكيفية النفسانية أول حدوثها حال، ثم تصير ملكة، فقال: ملكة؛ لينبه على رسوخها، ولهذا قال محمد بن يحيى (١) في تعليقه: العدل: من اعتاد العمل بواجب الدين، واتبه إشارة العقل فيه برهة من الدهر، حتى صار ذلك عادة وديدنًا له، والعادة طبيعة خاصة فيغلب دينه بحكم التمرين، والترسخ في النفس، فيوثق بقوله بخلاف الفاسق، فإنه الذي يتبع نفسه هواها زمانًا طويلاً، حتى ألف ارتكاب المحظورات وضرى باقتضاء الشهوات فضعف وازع الدين بسببه فلا يوثق بقوله.

وإذا لم يقبل قول العدل لمعارضة الأبوة أو العداوة، فكيف يقبل الفاسق مع قيام الفسق؟! والمراد بالكبائر جنسها، وإلا فتعاطى الكبيرة الواحدة يقدح، ولم يحتج أن يقول: والإصرار على الصغيرة؛ لأنها بالإصرار تصير كبيرة، فلو ذكرها؛ لكرر من غير فائدة وقوله: وصغائر الخسة، أى. وما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة لقمة، وتطفيف حبة قصدًا وكون هذه صغيرة، استثنى الحليمي منه إذا كان المسروق منه مسكينًا لا غنى

انظر: تاريخ بغداد (٤٣٣/٣)، الفوائد البهية (ص٢٠٢)، الأعلام (٥/٨).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن يحيى بن مهدى، أبو عبد الله الفقيه الجرحانى الحنفى، ومن أصحاب التحريج، تفقه على يديه القدورى من مصنفاته: ترجيح مذهب أبى حنيفة، والقول المنصور فى زيارة القبور، وغيرها توفى سنة ٣٩٧ وقيل غير ذلك.

به عما أخذ منه، فيكون كبيرة. وعلم من قوله: صغائر الخسة: أن القادح ببعض الصغائر لا كلها؛ فإن من الصغائر ما لا يكون منه إلا بجرد المعصية، كالكذبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر للأجنبية، وإنما المؤثر ما يقدح في المروءة، أو يدل على استهزاء بالدين، وقوله: وهي النفس، أي وتمنعه عن هوى النفس، وهذا القيد من تفقه والده، فإنه قال لابد عندى في العدالة من وصف لم يتعرضوا له، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه، فإن المتقى الكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة قد يستمر على ذلك، ما دام سالمًا من الهوى، فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال، وانحل عصام التقوى، وانتفاء هذا الوصف، هو المقصود من العدل، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَلْتُمُ عَصَامُ التَّوْلُ فَي الشَارِع، والأكل في الطريق، وصحبة الأراذل، ونحوه مما يدل فاعد على أنه غير مكترث باستهزاء الناس، قال الغزالى: إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس على أنه غير مكترث باستهزاء الناس، قال الغزالى: إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس وإلزامها التواضع، كما يفعله كثير من العباد.

(م): فلا يقبل المجهول باطنًا، وهو المستور، خلافًا لأبى حنيفة، وابن فورك، وسليم، وقال إمام الحرمين: يوقف، ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور.

(ش): إذا ثبت أن العدالة شرط فلابد من تحقيقها، فلهذا لا يقبل المجهول، بل لابد من البحث عن سيرته باطنًا، وقال أبو حنيفة: يقبل؛ اكتفاء بالإسلام، وعدم ظهور الفسق، ووافقه منا ابن فورك كما نقله المازرى في شرح البرهان وسليم، كما رأيته في كتاب «التقريب في أصول الفقه»، وعزاه قوم إلى الشافعي، رضى الله عنه، وهو غلط توهموه من قوله: ينعقد النكاح بشهادة المستورين، وذكر صاحب البديع وغيره من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام، حيث الغالب على الناس العدالة، فأما اليوم فلابد من التزكية؛ لغلبة الفسق، وقال إمام الحرمين: يوقف إلى استبانة حاله، فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، وجب الانكفاف إلى استتمام فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، وجب الانكفاف إلى استتمام البحث عن حاله، قال: وهذا إذا أمكن البحث عنه، فلو فرض البأس من ذلك فهذه مسألة اجتهادية، والظاهر أنه لا يجب الانكفاف، وانقلبت الإباحة كراهة.

(م): أما المجهول باطنًا وظاهرًا فمردود إجماعًا.

(ش): لأن من لا يعرف عينه، كيف تعرف عدالته، وهــى شـرط فــى قبــول الروايــة؟ وفـى هذا الإجماع نظر؛ فإن ابن الصلاح قد حكى الخلاف فيه.

(م): وكذا مجهول العين.

(ش): قال المحدثون: مجهول العين أن تسمى اسمًا لا يعرف من هو، مثل عمرو بن

ذى مر وحيان الطائى وسعد بن ذى حدان، لا يعرف من هؤلاء، قال الخطيب: ولم يرو عنهم غير أبى إسحاق (١) السبيعى، قال المصنف: لا نعرف خلافًا فى رد روايته، وهو ظاهر عطفه هنا، وليس كذلك، بل قيل فيه بالقبول، وهو من لم يشترط فى الراوى مزيدًا على الإسلام، وقيل: إن كان الراوى عنه لا يروى إلا عن عدل كيحيى بن سعيد قبل، وإلا فلا.

(م): فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة، فالوجه قبوله، وعليه إمام الحرمين، خلافًا للصيرفي، والخطيب.

(ش): والضمير في «وصفه» عائد إلى أقرب مذكور، وهو بحهول العين، لا مطلق المجهول، ومراده به نحو: حدثني رجل أو إنسان، ووصفه الراوى عنه بالثقة، أو قال أخبرني الثقة كما يقع للشافعي - رضى الله عنه كثيرًا، فلا يخلو هذا القائل: إما أن يكون من أئمة الشأن العارفين لما يشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في مقام الاحتجاج أولا، فإن لم يكن فلا يقبل، وإن كان وذلك كالشافعي، رضى الله عنه، يقوله في معرض الاحتجاج على خصمه، فالوجه: قبوله، وبه قطع إمام الحرمين، وخالف فيه الصيرفي والخطيب وطوائف، فقالوا: يجوز أن يكون الخصم اطلع فيه على جارح لم يطلع عليه العدل، فلا يكتفى بقوله: هو ثقة، والجواب أن مثل الشافعي، رضى الله عنه، يطلع عليه العدل، فلا يكتفى بقوله: هو ثقة، والجواب أن مثل الشافعي، رضى الله عنه، لا يطلق ذلك إلا حيث يأمن الاحتمال.

فائدة: عاب بعض المتعنتين على الإمام الشافعي ، رضى الله عنه، إيهما الشيخ من وجهين:

أحدهما: أنه يشعر بسوء الحفظ، والثاني: أنه ضرب من الإرسال، والمراسيل ليست بحجة عنده، وأحيب عن الأول بأن الحافظ الماهر قد تعتريه ريبة، فيتورع ولا يجزم احتياطًا، وقد فعل مثله الأئمة، فروى مالكَ في «الموطأ» في كتاب الزكاة عن الثقة عنده

<sup>(</sup>۱) هو: عمرو بن عبد الله بن على الهمدانى، ثم السبيعى، منسوب إلى حد القبيلة: السبيع بن مصعب بن معاوية، أبو إسحاق التابعى الكوفى، رأى عليًا كرم الله وجهه، وغزا الروم زمن معاوية قال: رفعنى أبى حتى رأيت على بن أبى طالب يخطب، أبيض الرأس واللحية. كان أحد أثمة الإسلام والحفاظ والمكثرين، وروى عن زيد بن أرقم. انظر: شذرات الذهب (١٧٤/١)، طبقات القراء (٢٠٢/١)، طبقات الحفاظ (ص٤٣).

عن سليمان بن يسار (۱)، وعن الثانى: بأنه لم يبهم ذكر الراوى إلا فى حديث معروف عند أهل الحديث، براو معلوم الاسم والعدالة، فلا يضره تركه تسمية الشيخ. قال الرافعى فى شرح المسند: ولك أن تقول: المحتاج إلى الوضوء إذا قال له من يعرفه بالعدالة: هذا الماء نجس؛ بسبب كذا، يلزمه قبول قوله، وترك ذلك الماء، ولو قال وهو أهل للتعديل: أخبرنى عدل أن هذا الماء نجس؛ لسبب كذا، ولم يسم ذلك العدل، فيشبه أن يكون الحكم كذلك، وإذا جاز الاعتماد على قوله: العدل فى الإخبار عن عدل غير مسمى هناك، فكذلك هنا، ويؤيده أن الحديث الذى يروى عن رجل من الصحابة يحتج مسمى هناك، فكذلك هنا، ويؤيده أن الحديث الذى يروى عن رجل من الصحابة يحتج به، ولا يعد من المراسيل، وإن لم يكن الصحابى مسمى؛ وذلك للعلم بعدالتهم جميعا.

## (م): وإن قال: لا أتهمه، فكذلك، وقال الذهبي: ليس توثيقًا.

(ش): هذه درجة دون قوله: أخبرنى الثقة ويقع أيضًا في عبارة الشافعي ، رضى الله عنه، كقوله: أحبرنى من لا أتهمه، فعند المصنف: أنه يقبل من مثل الشافعي ، رضى الله عنه، ومعنى قوله: فكذلك، أى في أصل القبول، وإلا فالدرجة متفاوتة، قال ورأيت بخط شيخنا الذهبي (٢): ليس قوله حدثني من لا أتهمه توثيقا؛ بل نفى للتهمة، ولم يتعرض لإتقانه، ولا لأنه حجة. انتهبي. قال: وهو صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي ، رضى الله عنه، محتجًا به على مسألة في دين الله، فهي والتوثيق فيه سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي ، رضى الله عنه، أما من ليس مثله، فالأمر على ما وصفه شيخنا - رحمه الله تعالى - انتهي.

والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن ذلك قالمه طوائف من فحول أصحابنا، وقد رأيت في كتاب «الدلائل والإعلام» لأبي بكر الصيرفي: إذا قال المحدث:

Got a Bro. C.

and the second

serielai.

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن يسار، أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ولد فى خلافة عثمان رضى الله عنه سنة ٣٤هـ، وكان أبوه فارسيا، كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان، فإنه أعلم من بقى اليوم، توفى سنة ١٠٧هـ. انظر: وفيات الأعيان (٣٩٩/٢)، الأعلام للزركشي (١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله، الذهبي، شمس الدين، الحافظ الإمام كان متقنا لعلم الحديث ورجاله، وعرف تراجم الناس والتاريخ حتى لقب بمؤرخ الإسلام، من مصنفاته: تاريخ الإسلام الكبير، ميزان الاعتدال، النبلاء في شيوخ السنة، تذكرة الحفاظ، وغيرها توفى سنة ٧٤٧هـ.

انظر: شذرات الذهب (٦/١٥٣)، الدرر الكامنة (٢٦/٣)، طبقات الحفاظ (ص١٧٥).

الكتاب الثاني في السنة ......

حدثنى الثقة عندى أو حدثنى من لم أتهمه لا يكن حجة؛ لأن الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندى، فاحتاج إلى علمه. انتهى.

وقال الماوردى والروياني في القضاء: إذا قال: أحبرني الثقة أو من لا أتهم فليس بحجة؛ لأنه قد يثق به، ويكون مجروحًا عند غيره.

## (م): ويقبل من أقدم جاهلاً على مفسق مظنون أو مقطوع في الأصح.

(ش): المراد بالمفسق المظنون: أن يقدم على أمر يعتقد أنه على صواب لمستند قام عنده، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع به، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت بفسقه فليس من هذا القبيل؛ بل ترد روايته، والمراد بالمقطوع: أن يقطع ببطلان مأخذه، فالأول: خالف ظننا.

والثانى: خالف قطعنا، وهذا التفصيل نة لوه عن الشافعى ، رضى الله عنه، أما فى المظنون؛ فلقوله: إذا شرب الحنفى النبيذ من غير سكر قبل شهادته واحدة؛ لأنه لم يقدم عليه جرأة، ودليل تحريمه ليس قطعيًا، حتى لا يعتبر ظنه معه فتقبل روايته، وأما فى المقطوع؛ فلقوله: أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية، ووجهه فيهما: أن المقتضى لقبول روايته قائم، وهو ظن صدقه؛ لأنه يرى الكذب قبيحًا كغيره، والعارض المتفق عليه منتف، وهو الفسق الذى لا تؤمن معه الجرأة على الكذب، والأصل عدم غيره، فوجب أن يقبل، عملاً بالمقتضى، ولابد أن يستثنى على هذا القول من المقطوع بفسقه من يرى الكذب والتدين به، فلا يقبل بلا خلاف، وإليه أشار الشافعى ، رضى الله عنه، بقوله: إلا الخطابية، فلا وجه لطرح المصنف له، والثانى: لا يقبل؛ لأنه فاسق فاندرج تحت الأدلة المانعة من قبول قول الفاسق.

والثالث: الفرق بين المقطوع والمظنون؛ لأن ظن الصدق يضعف في المقطوع دون المظنون وهاهنا أمران:

أحدهما: اقتضى كلامه حكاية قول في عدم قبول المظنون، وحكى في المحصول الاتفاق فيه على القبول، قال الهندى: والأظهر ثبوت الخلاف فيه، كما في الشهادة، فإن فيها وجهًا، أنها ترد به، وذلك حار في الرواية أيضًا؛ إذا لا فرق بينهما فيما يتعلق بالعدالة.

الثانى: قوله جاهلا، ليس مطابقًا لوضع المسألة؛ لأنها مفروضة فيمن يقدم عليه معتقدًا حوازه بتأويل، وأما الجاهل بكونه فسقًا، فلم يتكلم فيه الأصوليون، والذي أوقع المصنف في ذلك عبارة «المنهاج»، والحاصل أن الصور ثلاثة:

أحدها: أن يعتقد كونه فسقًا، ويقدم عليه عالًا به، فروايت مردودة بالإجماع؛ كما قاله في «المحصول»: لا يؤمن معه الإقدام على الكذب، وكأن المصنف عبر بالجهل؛ ليحترز عنها.

والثانية: أن يستحله بتأويل؛ كشبهة أو تقليد، وهي مسألتنا، وهمي التي تكلم فيها الشافعي ، رضى الله عنه، والقاضي.

والثالثة: أن يقدم حاهلاً بكونه فسقًا، فهذا لم يتعرض له الأصوليون وهو من وظيفة الفقهاء وفيه تفصيل لهم، وقد قال الماوردى: أما ما اختلف في إباحته كشرب النبيذ والنكاح بلا ولى إن فعله معتقد التحريم كان كبيرة، وإن لم يعتقد تحريمه ولا إباحته مع علمه بالخلاف، فيه وحهان: قال البصريون: هو فاسق مردود الشهادة؛ لأن تبرك الاسترشاد في الشبهات تهاون بالدين، وقال البغداديون: لا يفسق؛ لأن اعتقاده الإباحة أغلظ من التعاطى، ولا يفسق معتقد الإباحة، وحكى المصنف في شرحه للمنهاج الوجهين، وأسقط منهما قوله مع علمه بالخلاف فيه، فأشكل الأمر عليه وقال: لابد من فرضهما في حاهل بالقاعدة المشهورة، وهي أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل شيء حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، وحكى الشافعي رضى الله عنه فيه الإجماع، تم شيء حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، وحكى الشافعي رضى الله عنه فيه الإجماع، تم إنهما لا يتجهان إلا تخريجًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والماوردي كثيرًا ما يخرج على ذلك، وقد يكون ظانًا الحل فتقبل روايته.

(م): وقد اضطرب فى الكبيرة، فقيل: ما توعد عليه بخصوصه، وقيل: ما فيه حد، وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، وأوجب فى جنسه حد والأستاذ والشيخ الإمام: كل ذنب، ونفيا الصغائر والمختار وفاقا لإمام الحرمين كل جريمة تـؤذن بقلـة اكتراث مرتكبها بالدين.

(ش): في حد الكبيرة أوجه: أحدها: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.

والثانى: المعصية الموجبة للحد؛ قال الرافعى: وهـم إلى ترجيح هـذا أميـل والأول مـا يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

والثالث: وهو قول الأستاذ والقاضى أبى بكر والإمام ابن القشيرى: كل ذنب؛ بناء على أنه لا صغيرة فى الذنوب، ونقله ابن فورك عن الأشعرية، واحتاره نظرا إلى من عصى بها، قال القرافى: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إحلالا له عز وجل، مع أنهم وافقوا فى الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وإن من الذنوب ما يكون

Palakita ......

والرابع: قول إمام الحرمين في «الإرشاد»، واحتاره المصنف: كل حريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهى مبطلة للعدالة، قال الإمام: وكل حريمة لا تؤذن بذلك، بل يبقى حسن الظن بصاحبها فهى التي لا تحبط العدالة، قال: وهذا أحسن ما يميز أحد الضدين على الآخر، وذكر في «النهاية» ما حاصله أن الصادر إن دل على الاستهانة، لا استهانة بالدين، بل استهانة غلبة التقوى، وتحرين غلبة رجاء العفو فهو كبيرة، وإن صدر عن لفتة حاطر أو لفتة ناظر فصغيرة.

والتحقيق أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض الكبائر، والضبط أن يقال: كل ذنب قرن به وعيد، أو حد، أو لعن، أو أكثر من مفسدته، أو أشعر بتهاون مرتكبه فى دينه إشعارًا مع الكبائر المنصوص عليها بذلك؛ كما لو قتل من يعتقده معصومًا، فظهر أنه يستحق دمه، أو وطئ امرأة ظانا أنه زان، فإذا هى زوجته أو أمته، ولهذا حكى الروياني وجهًا بوجوب الحد، وطرده فى القتل، وعن سفيان الثورى(۱): أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بحق آدمى فكبيرة، وقال الواحدى(۱): الصحيح أنه ليس للكبائر حد، يعرفه العباد ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة، ولو عرف ذلك، لكان الصغائر مباحة، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد فيحتهد كل أحد فى احتنباب ما نهى عنه؛ رجاء أن يكون مجتنبًا للكبائر، ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات، وليلة القدر فى رمضان.

#### (م): ورقة الديانة كالقتل.

<sup>(</sup>۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الشورى الكوفى، أمير المؤمنين في الحديث، وأحد الأئمة المحتهدين، عين على قضاء الكوفة فامتنع واختفى، مات بالبصرة سنة ١٦١هـ. انظر: شذرات الذهب (١/٠٠١)، حلية الأولياء (٣٥٦/٦).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن أحمد بن محمد، أبو الحسين الواحدى النيسابورى المفسر، أستاذ عصره في علم النحو والتفسير، ودأب في العلوم، وأخذ اللغة، تصدر للتدريس والإفادة مدة طويلة، وكان شاعرًا. من مصنفاته: التفاسير الثلاثة: البسيط، والوسيط، والوحيز، وأسباب النزول، وغيرها توفى سنة ٤٦٨هـ.

انظر: البداية والنهاية (١١٤/١٢)، شذرات الذهب (٣٣٠/٣)

(ش): أى: العمد بغير حق، وشبهة العمد دون الخطأ، كما قاله شريح الروياني (١)، وجعله الحليمي مراتب، وقال إن قتل أبا أو ذا رحم في الجملة أو أجنبيًا محرمًا بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة فوق الكبيرة، فإن قلت: كيف لم يبدأ بالشرك وهو أعظمها؛ ففي الصحيح: «سئل أى الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قال: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك (٢) الحديث؟ قلت: لأن كلامه في قادح العدالة بعد ثبوت صفة الإسلام.

#### (م): والزنا واللواط.

(ش): أما الزنا ففى الصحيح عده كبيرة وألحق به اللواط؛ لاشتراكهما فى وحوب الحد، واللواط أفحش وأقبح وقد أخبر الله تعالى أنه أهلك قوم لوط به، وقال الله الإيمان، وكان كالظلمة، فإذا أقلع منه، رجع إليه الإيمان، وكان كالظلمة، فإذا أقلع منه، رجع إليه الإيمان، وكان كالظلمة، فإذا أقلع منه، رجع اليه الإيمان، ويلتحق به وطء الزوجة والأمة فى الموضع المكروه.

#### (م): وشرب الخمر ومطلق المسكر.

(ش): شرب الخمر وإن لم يسكر، وثبت عن ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك. وإنما قال: ومطلق المسكر، أى: من غيرها؛ لأن الخمر اسم للعنب حاصة، وفي مسلم مرفوعًا: «أن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» (أ)، وهو عرق أهل النار، ويلتحق به كل ما يزيل العقل لغير ضرورة، وما قاله المصنف هو المشهور.

وقال شريح الروياني: من اعتقد مذهب الشافعي: إذا شرب النبيذ فهل يكون كبيرة؟ فيه وجهان، وسبق عن الماوردي وزعم الحليمي أن من مزج خمرًا بمثلها من الماء فذهبت شدتها وشربها فذاك من الصغائر، واستغربه المصنف في «الطبقات»، وليس بغريب بل

<sup>(</sup>١) هو: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني، أبو نصر الشافعي، فقيه وأصولي وليَّ القضاء بآمل طبرستان، توفي في شوال سنة ٥٠٥هـ من مصنفاته: روضة الأحكام في أدب القضاء.

انظر: كشف الظنون (٩٢٣/١)، طبقات الشافعية (٣/٥٢).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث فی صحیح البخاری آخرجه عن آبی میسرة، عن عبد الله بن عمر.
 انظر: صحیح البخاری بحاشیه السندی (۱۷٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (١٧/٥) والحاكم في المستدرك (١٢/١)، عسن أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله عنه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووى (١٧١/١٣).

#### (م): والسرقة والغصب.

(ش): للتوعد والحد في السرقة، والتوعد في الغصب؛ لقوله: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين، لعن الله من غير منار الأرض أو سرق منار الأرض واه مسلم، وقيد العبادي وشريح الروياني وغيرهما الغصب عما يبلغ قيمته ربع دينار، وكأنهم قاسوه على السرقة. قال الحليمي: وأما سرقة الشيء التافه فهو صغيرة إلا إذا كان المسروق منه مسكينًا لا غني به عما أخذه فيكون كبيرة. قلت: لا من جهة السرقة، بل من جهة إيذائه، ويأتي مثل ذلك في الغصب.

#### (م): والقذف.

(ش): لقوله تعالى: ﴿إِن الذين يرمون المحصنات﴾ [النور: ٢٣]، وفي الصحيح عده من السبع الموبقات، أما قاذف أم المؤمنين عائشة - رضى الله تعالى عنها - فكافر؛ لتكذيبه القرآن (٢)، وقد يباح القذف لمصلحة، كما إذا علم الزوج أن الولد ليس منه ويجرح الشاهد والراوى بالزنا، بل يجب، قال ابن عبد السلام: والظاهر أن من قذف محصنًا في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة - أن ذلك ليس بكبيرة موجبة للحد؛ لانتفاء المفسدة، وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقًا دون الكاذب؛ لجرأته على الله تعالى.

وقال الحليمى: قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر، ومراده بالصغيرة: من لا تحتمل الوقاع، بحيث يقطع بكذب قاذفها، وفى المملوكة نظر، وفى الصحيح: «من قذف عبد ا أقيم عليه الحد يوم القيامة» (٣).

# (م): والنميمة.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه بحاشية السندى (۲۸/۲)، ومسلم في صحيحه بشرح النووى (۱۸/۲)، والدارمي في سننه (۲۹۷/۲)، والإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۲)، والإمام أحمد في المسند (۱۹۰٬۱۸۹٬۱۸۸٬۱۸۷/۱)

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي عن هشام بن عمار أنه قال: «سمعت مالكًا يقول: من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة قتل، لأن الله تعالى يقول ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين . فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. انتهى.

انظر: تفسير القرطبي (٩٧/٧).

 <sup>(</sup>۳) الحديث أخرجه عن أبي هريرة رضى الله عنه البخارى.
 انظر: صحيحه بحاشية السندى (١٨٥/٤)، ومسلم بشرح النووى (١٣١/١١).

(ش): وهى نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، قال تعالى: ﴿مشاء بنميم﴾ [القلم: ١١]، وفي الصحيحين: «لا يدخل الجنة نمام» (١)، ولا يشكل على كونها كبيرة، حديث: «وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» (١)؛ لأن المراد لا تعده الناس كبيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم ﴾ [النور: ١٥]، وقد تجوز إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه، بل يجب، كما لو قيل له: إن فلانًا عزم على قتلك؛ قال تعالى: ﴿إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك القصص: ٢٠]، وما حكاه الصحابة للنبي على عن المنافقين.

تنبيه: سكوت المصنف عن المغيبة يوهم أنها ليست بكبيرة، وهو ما نقله الرافعي عن صاحب «العدة» ولم يخالفه، وهو ضعيف أو باطل، كيف وقد نقل عن المتأخرين في حد الكبيرة ما توعد عليه، والوعيد عليها طافح من الكتباب والسنة، بل نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها كبيرة، وظفرت بنص الشافعي، رضي الله عنه، في ذلك كما حكيته في «حادم الرافعي» و «الروضة»، وقد قرن النبي على بين الدماء والأموال والأعراض والحرمة، وفي معناها السكوت على الغيبة؛ فإن السامع شريك المتكلم.

(م): شهادة الزور.

(ش): ففى الصحيحين أنها من أكبر الكبائر، وفى الحديث الشابت: «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار» (٢)، وقوله: «عدلت شهادة الزور الشرك بالله» (٤)، وإنما عادلته؛ لقوله تعالى: «الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ثم قال بعدها: «والذين لا يشهدون الزور والفرقان: ٦٨: ٢٧]، والزور: الكذب والباطل، ومنه قوله: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور» (٥)، قال الراغب: نبه بذلك على أنه كاذب في قوله وفعله فتضاعف عنه وزره، وعليه حملوا قوله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم

<sup>(</sup>۱) حدیث: «لا یدخل الجنة نمام» أخرجه عن حذیفة بن الیمان مرفوعا، مسلم. انظر: صحیحه بشرح النووی (۱۲/۲)، والدارمی فی سننه (۳۲۹/۶).

<sup>(</sup>٢) الحديث روى عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعًا.

انظر: صحیح البخماری بحاشیه السندی (۱/۱۱)، (۹/۶)، صحیح مسلم بشرح النووی (۲۰۰/۳)، سنن الترمذی (۱/۱۱)، سنن أبی داود (۱/۱۱)، سنن النسائی (۲۹،۲۸/۱)، مسند الإمام أحمد (۲۲۵/۱).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه في سننه (٧٩٤/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج الحديث عن أسماء بنت أبي بكر، أبو داود (٣٠١/٤).

الكتاب الثاني في السنة ......

بالله إلا وهم مشركون اليوسف: ١٠٦]، قال القرافى: ومقتضى العادة أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها، لكن الشرع جعلها مفسدة مطلقًا، وإن كان لم يتلف بها على المشهود عليه إلا فلسا.

## (م): واليمين الفاجرة.

(ش): ففي الصحيح: «من اقتطع حق مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار.

قيل: يا رسول الله، ولو كان شيئًا يسيرًا؟ قال: ولو كان قضيبًا من أراك، (١). وفى صحيح البحارى فى باب استتابة المرتدين: «الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين ثم اليمين الغموس؟» قال: الذى يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، (٢).

#### (م): وقطيعة الرحم.

(ش): لقوله تعالى: ﴿وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢]، وفي الصحيح: «لا يدِحل الجنة قاطع رحم» (٢)، والرحم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب من جهة النساء، والقطيعة: الهجران والصد، فعيلة من القطع وهو ضد الصلة.

#### (م): والعقوق.

(ش): ففى الصحيحين: أنها من أكبر الكبائر؛ وقال - عليه السلام -: «رضا الله فى رضا الوالدين، وسخط الله فى سخط الوالدين» قال الذهبى: إسناده صحيح، وفى الحديث: «كل الذنوب يؤخر منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين؛ فإنه يعجل لصاحبه» (٥). وإنما قال المصنف: العقوق، ولم يقيد بالوالدين، لما فى الحديث: «الخالة

<sup>(</sup>١) الحديث روى عن أبي أمامة مرفوعا.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووى (٧/٢ ٥٠)، ومسند الإمام أحمد (٢٦٠/٥)، ومالك في المطار (٢٦٠/٧)، وسنن النسائي (٢٤٦/٨)، وسنن الدارمي (٢٦٦/٢)-

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما. انظر: صحيح البخارى بحاشية السندى (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>۳) الحديث أخرجه البخارى، ومسلم، وأبو داود والترمذى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. انظر: صحيح البخارى مسع فتح البارى (١٠/١٥)، صحيح مسلم بشرح النووى (٢٠/١٦)، سنن أبى داود (١٣٧/٢)، سنن الترمذى (٢٧٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، الترمذي في سننه (٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أحرجه عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة، رضى الله عنه: الحاكم في المستدرك (١٥٦/٤).

عنزلة الأم» (١)، وصححه الترمذى، وعلى قياسه العم أب، وفي الصحيح: «عم الرجل صنو أبيه» (٢).

#### (م): والفرار.

(ش): أى: من الزحف، وهو من السبع الموبقات، لكنه قد يجب إذا علم أنه يقتل من نكاية فى الكفار؛ لأن التغرير فى النفوس إنما جاز لمصلحة إعزاز الدين، وفى الثبوت ضد هذا المعنى.

#### (م): ومال اليتيم.

(ش): لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]. وعده في الصحيحين من السبع الموبقات، وقبل: إنه بحلب لسوء الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك! وقال الشيخ عز الدين في «القواعد»: قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فظاهر، وإن وقعا في مال حقير كزبيبة أو تمرة فهذا مشكل، فيحوز أن يجعل من الكبائر خطايا غير هذه المفاسد كشرب قطرة من الخمر، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة.

قلت: ويؤيد هذا ما سبق في الغصب.

## (م): وخيانة الكيل والوزن.

(ش): لقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ [المطففين؛ ١]، ومطلق الخيانة أيضًا من الكبائر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه لا يحسب الحائنين﴾ [الأنفال: ٥٨]، وفي معنى الكيل والوزن: الزرع في المزروعات.

#### (م): وتقديم الصلاة وتأخيرها.

(ش): أى: تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه، بــلا عــذر مـن سـفر أو مـرض، وعليـه حملوا حديث الترمذى: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من الكبــائر» (٣)، قال ابن حزم: ولا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بغير حق، وعلم منه من تركها من بـاب أولى، وهـو المراد بقولـه: ﴿ مَا سَلَكُكُم فَى

and the same

r taken to

to the seads of

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عن البراء بن عازب الترمذي في سننه (۱۰/۰)، والبخاري بحاشية السندي (۱) الحديث أخرجه عن البراء بن عازب الترمذي في سننه (۱۱۳/۲)،

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه عن عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: الإمام أحمد في المسند (١٦٥/٤)، والترمذي في سننه (٦٠/٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عن ابن عباس: الترمذي في سننه (٢/٣٥٦).

الكتاب الثاني في السنة ...... الكتاب الثاني في السنة .....

سقر الله تعالى عنه - قال: كان أصحاب رسول الله الله الا يرون شيعًا من الأعمال رضى الله تعالى عنه - قال: كان أصحاب رسول الله الله الله الا يرون شيعًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الحاكم، وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة (١٦)، وحكى البغوى في «التهذيب» وجهًا غريبًا: أن من ترك صلاة واحدة فليس بصاحب كبيرة حتى يعتاد ذلك مرارًا.

# (م): والكذب على محمد ﷺ.

(ش): لقوله ﷺ: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (أ) بل ذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى أن الكذب عليه كفر، ولا شك أن تعمد الكذب عليه في تعليل والحرام أو تحريم الحلال كفر محض، وإنما الخلاف في تعمده فيما سوى ذلك، وفي الحديث: «من روى عنى حديثًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (°).

قال الذهبي: ومن هنا يعلم أن رواية الموضوع لا تحل، وتقييد المصنف الكذب على رسول الله على يوهم أن الكاذب على غيره ليس بكبيرة وليس على إطلاقه، ومنه الكذاب في غالب أقواله، قال تعالى: ﴿إِن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾

<sup>(</sup>۱) هو: سعید بن إیاس الحریری أبو مسعود البصری، محدث أهل البصرة، وثقه النسائی، وقال أبو حاتم: تغیر حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح، وهـو حسن الحديث روى عن أبى الطفيل، وأبى عثمان النهدى وغیرهم، توفى سنة ٤٤ هـ.

انظر: تهذیب التهذیب (۱/۶).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد البصرى، وثقه ابن حبان، وقال الجريرى: كان عبد الله بن شقيق بجاب الدعوة كانت تمر به السحابة فيقول: اللهم كذا وكذا حتى تمطر، فلا يجوز ذلك الموضع حتى تمطر، روى عن أبيه على خلاف فيه، وعمر، وعثمان، وعلى، وأبى ذر، وأبى هريرة، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن سراقة، وأقرع مؤذن عمر، وغيرهم رضى الله تعالى عنهم، وروى عنه ابنه عبد الكريم، ومحمد بن سيرين وعاصم الأحول، وقتادة، وحميد الطويل، وغيرهم، توفى سنة ١٠٨هـ وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه عن أبي هريرة موقوفًا: الحاكم في المستدرك (٧/١)، والترمذي في سننه (١٥/٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه عن عدد كبير من الصحابة البخارى في صحيحه (٣١/١)، مسلم في صحيحه (١٠/١)، الإمام أحمد في المسند (١٠/١)، الحاكم في المستدرك (١٠٣/١)، أبو داود في سننه (٣/٣)، والدارمي في سننه (٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه عن على كرم الله وجهه، ابن ماجه في سننه (١٤/١) ح ٣٨.

[خافر: ٢٨]، وقال: ﴿قَتَلَ الحُراصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠]، وفي الصحيحين: «إن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» (١٠). ومن محاسن الشريعة: إباحة المعاريض، فلا ضرورة حيئة تدعو إلى الكذب، ولا خلاف في حوازها حيث يضطر إليها كما قاله الراغب وغيره، وقيل: ورد: في المعاريض مندوحة عن الكذب، وفي الحديث لمن سأله من أين أنت؟ قال: من (٢) الماء.

#### (م): وضرب المسلم.

(ش): أى: بلا حق أو زيادة على ما يستحقه، وفي الصحيح: «صنفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس» (٣)، حص المصنف المسلم؛ لأنه أفحش أنواعه، وإلا فالذي، بغير حق كذلك.

#### (م): وسب الصحابة.

(ش): لقوله على: «من عادى لى وليًا فقد آذننى بالحرب» (أ)، رواه البحارى وقال: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ أحدهم ولا نصيفه» (٥) متفق عليه.

## (م): وكتمان الشهادة.

(ش): لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنْهُ آثُمْ قَلْبُهُ [البقرة: ٢٨٣]، وفي التفسير: أنه مسخ القلب، وهذا الوعيد لمن لم يذكر في غيره من الكبائر، قال ابن القشيرى: من كتمان الشهادة الامتناع عن أدائها بعد تحملها، ومنه أن لا يكون عند صاحب الحق علم بأن له شهادة و خانه صاحبه.

#### (م): والرشوة.

School Branch

<sup>(</sup>۱) الحدیث أخرجه عن عبد الله بن مسعود البخاری فی صحیحه (۲۰/۱)، ومسلم فسی صحیحه (۲۰/۱۲) بشرخ النووی، وأبو داود فی سننه (۲۹۹۶)، والترمذی فی سننه (۲۰۲/۱۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٦/٦/١)، والسيرة النبوية لابن كثير (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عن أبي هريرة، رضي الله عنه، الإمام مسلم.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، [١٩٠/١٧].

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

انظر: صحيح البحاري بحاشيه السندي (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في صحيحه (٢٩٢/٢)، ومسلم في صحيحه (١٩٦٧)، والإمام أحمد في المسند (١١/٣)، وابن ماجه في سننه (٥٧/١) ح رقم ١٦١)، وأبو داود (٢١٤/٤).

(ش): لحديث: «لعنة الله على الراشى والمرتشى» (١)، وهى مثلثة الراء، أن يبذل مالاً ليستحق باطلا أو يبطل حقًا، أما من بذل مالاً لمن يتكلم في أمره مع السلطان فهو حعالة، قاله العبادي وغيره.

#### (م): والدياثة والقيادة.

(ش): الأول المستحسن على أهله، والثانى: على أحنبى، قال تعالى: ﴿وَالْزَانِيةَ لاَ يَنكُمُهَا إِلاَ زَانَ أُو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣]، وقد روى سليمان ابن يسار عن الأعرج حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه، عن النبى على قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث ورجلة النساء» (٢)، قال الذهبى: إسناده صالح؛ لأن بعضهم يقول: عن أبيه عن عمر مرفوعًا، قال: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرض عليها، ولا خير فيمن لا غيرة له.

#### (م): والسعاية.

(ش): أى عند السلطان، أى: إنما يضر المسلم وإن كان صدقًا قال صاحب «نهاية الغريب»: وفي حديث ابن عباس: الساعى لغير رشده، أى: الذى يسعى بصاحبه إلى السلطان ليؤذيه، يقول: هو ليس بثابت النسب ولا ولد حلال، ومنه حديث كعب: الساعى مثلث يريد أن يهلك بسعايته ثلاثة نفر: السلطان والمسعى به ونفسه. وفي «الحلية» لأبي نعيم (٢) عن الشافعي ، رضى الله عنه، قال: قبول السعاية أشر من السعاية والقبول إحازة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأحاز، قال: والساعى ممقوت؛ لهتكه العورة وإضاعته الحرمة، ويعاقب إن كان كاذبًا لمبارزته الله تعالى بقول البهتان

336

. Santaki

<sup>(</sup>۱) قال الصنعانى: والراشى هو الذى يبذل المال ليتوصل إلى باطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذى يتوصل به إلى الماء فى البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة والمرتشى آخذ الرشوة وهو الحاكم، واستَحقا اللعنة جميعًا لتوصل الراشى بماله إلى الباطل والمرتشى للحكم بغير الحق.

انظر: سبل السلام للصنعاني (٣/٥٥٨ - ٧٩٣)، (٤٧١/٤)، ح١٣١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن النسائي (٥/٠٨)، مسند الإمام أحمد (١٣٤،١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني، الشافعي، الحافظ، أحد الأفذاذ الذين جمعوا بين الرواية والدراية، من أشهر مصنفاته: حلية الأولياء - وهي التي ذكرها الشارح - تاريخ أصبهان، ودلائل النبوة، ومعرفة الصحابة، والمستخرج على صحيح البحاري. توفي سنة 2٣٠هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١/١١)، وما بعدها، شذرات الذهب (٢٤٥/٣)، طبقات الشافعية (٨/٤).

#### (م): ومنع الزكاة.

(ش): لقوله تعالى: ﴿الذين لا يؤتون الزكاة﴾ [فصلت: ٧]، والمتوعد عليه كبيرة، وقد قاتل الصديق مانع الزكاة وأجمع عليه الصحابة، ثم لا يخفى أن المراد المنع المجرد مع الاعتراف بوجوبها فإن جاحدها كافر، والمراد أصلها لا كل فرد حتى لا يكفر جاحد زكاة الفطر، ولا جاحدها في مال الصبي والمجنون وغيره من المختلف فيه، وفي معنى منع الزكاة تأخيرها إذا وجبت لا لعذر.

## (م): ويأس الرحمة وأمن المكر.

(ش): أما الأول؛ فلقوله تعالى: ﴿إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ [يوسف: ٨٧] فمن قال: لا يغفر فقد حجر واسعًا وكذب القرآن في قوله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ [الأعراف: ٢٥١]، وأضاف بعضهم إليه القنوط؛ قال تعالى: ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون﴾ [الحجر: ٢٥]، ولك أن تسأل الفرق بينهما، وفسر الراغب القنوط باليأس من الخير، وفسر اليأس بانتفاء الطمع. قلت: ويحتمل تفسير اليأس بظن لا ينتهي إلى القطع والقنوط بما فوقه، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿وان مسه الشر فيئوس قنوط﴾ [فصلت: ٤٤]، والثاني: كقوله تعالى: ﴿ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ [الأعراف: ٩٩]، فيسترسل في المعاصي، ويتكل على رحمة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين﴾ [فصلت: ٢٣]، قال بعضهم: من مكر الله تعالى إمهال العبد وتمكينه من أغراض الدنيا، ولهذا قال – على رضى الله عنه –: من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخذوع في عقله.

#### (م): والظهار.

(ش): أى وهو قوله لزوجته: أنت على كظهر أمى، اشتق من الظهر، ودل على تحريمه قوله تعالى: ﴿وَإِنْهِم لِيقُولُونَ منكرًا من القول وزورًا ﴾ [المحادلة: ٢]؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) قول الشارح «وفى الحلية لأبى نعيم.... حتى: وشهادة الزور» فيه خلسل وإضطراب، وسقوط بعض الكلمات ربما من الناسخ، والذى فى الحلية عن الشافعى قبال «قبول السعاية أضر من السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز، قال: والساعى ممقوت إذا كان صادقا، لهتكه العورة وإضاعته الحرمة، ويعاقب إن كان كاذبًا لمبارزته الله تعمل بقول البهتان وشهادة الزور» انتهى. انظر: الحلية لأبى نعيم (١٢٣،١٢٢/٩).

#### (م): ولحم الخنزير والميتة.

(ش): أى: بغير ضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهو من عطف الخاص على العام.

#### (م): وفطر رمضان.

(ش): لأن صومه ركن الإسلام، وروى: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر» (۲).

#### (a): والغلول.

(ش): أى: وهو تدرع الخيانة من الغنيمة وبيت المال، والزكاة، قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْلَلُ وَلا إِسلال، أَى لا يَات بِما عَلَى يُوم القيامة ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وروى: لا إغلال ولا إسلال، أى لا خيانة ولا سرقة، وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي الله ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، وما فسرت به الغلول هو الذى قاله الأزهرى وغيره، وقال أبو عبيد: الغلول من الغنم خاضة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، فإنه يقال: أغل يغل، ومن الحقد غل يغل، بكسر الغين، ومن الغلول: غل يغل بالضم، وقال ابن أبي هريرة: تنكية، صورة الغلول من الزكاة أن يخفى ماله لئلا تؤخذ منه الزكاة، أو يقل: لم يحل على مالى الحول، أو يكن لى نصاب في جميع الحول، وعرفنا خلاف ما قال.

#### (م): والمحاربة.

(ش): لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية [المائدة: ٣٣].

(م): والسحر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: «صبروا» كذا بالأصل ولعلُّ الصواب «صيروا من أمهاتهم من لا يكون بمنزلتهن» انتهى.

<sup>(</sup>۲) الحديث: عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا أخرجه أبو داود فى سننه (۳۲٦/۲)، والترمذى في سننه (۱۰۱/۳)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم: ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان وإحالة للطبائع وأنهم يُرُونَ أعين الناس ما لا يرى وأحازوا للصالحين على سبيل كرامة الله عز وجل لهم اختراع الأحسام وقلب الأعيان وجميع الطبائع، قالوا ومنهم الباقلاني: إنه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر أصلا إلا بالتحدى. وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أو لم يتحدوا، وليس ذلك لساحر،

١١٥ ...... الكتاب الثاني في السنة

(ش): ففى الصحيح عده من السبع الموبقات؛ ولأن الساحر لابد أن يكفر، قال تعالى: ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: ١٠٢].

(م): والربا.

(ش): وهو مقابلة مال بمال مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخيره في البدلين أو أحدهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَذَنُوا بحرب من الله ورسوله ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، وفي الصحيح عده من السبع الموبقات، وفيه: «لعن آكل الربا

-والسحر ضروب منه ما هو من قبل الكواكب كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب، ومن هذا الباب كانت الطلسمات وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين، ولكنها قوى ركبها الله عز وحل مدافعة لقوى أخر كدفع الحر للبرد ودفع البرد للحر وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقي الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها حرادة ولا يقع فيه برد، وكسرى قسطة التي لا يدخلها جيش إلا أن يدخل كرها وغير ذلك كثير جدًا لا ينكره إلا معاند وهي أعمال قد ذهب من كان يحسنها جملة وانقطع من العالم ولم يبق إلا آثار صناعتهم فقط، ومن هذا الباب كان ما تذكره الأوائل في كتبهم في الموسيقا، وأنه كان يؤلف به بين طبائع وينافر به أيضًا بينها، قلت: وهذا مشاهد بيننا في هذا العصر، ونوع آخر من السحر يكون بالرقى، وهو كلام مجموع من حروف مقطعة في طوالع معروفة أيضًا يحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى آخر. وقد أخبرنا من حبره عندنا كمشاهدتنا لثقته وتحربتنا لصدق وفضله أنه شاهد ما لا يحصى من النساء يتكلمن على الذين يمخضون الزبد من اللبن بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد، ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملافاة فضلة الصفراء بالسقمونيا وملافاة ضعف القلب بالكندر وكل هذه المعاني جارية على رتبة واحدة من طلب علم ذلك أدركه، ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد، وما أشبه ذلك، ومنه ما يكون لطف يد كحيل أبي العجائب - الحاوي -التي شاهدها الناس وهي أعمال لطيفة لا تحيل طبعا أصلاً. وكل هذه الوجوه ليست من باب معجزات الأنبياء، عليهم السلام، ولا من باب ما يدعيه أهل الكذب للسحرة، والصالحين. وإنما يلوح الفرق حدا بين هذين السبيلين لأهل العلم بحدود الأسماء والمسميات وبطبائع العالم وانقسامه من مبدئه من أجناس أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاصه وما هو مـن أعراضـه ذاتـي ومـا هو منها غيري وما يسرع الاستحالة والزوال من الغيري منها وما يبطئ زواله منها، وما يثبت منها ثبات الذاتي، وإن لم يكن ذاتيًا، والفرق بين البرهان وبين ما نظن أنه برهان وليس برهانا. انتهى. بتصرف لعدم الإطالة، ويحتاج للرجوع إلى الأصل للاستفادة. انظر: الملل والنحل لابن حزم (٧/٥) وما بعدها.

وموكله»(١)، قال الشيخ عز الدين في «القواعد»: ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر، فإن كونه مطعومًا، وقيمة الأشياء أو مقدرًا، لا يقتضي أن يكون كبيرة، ولا يصح التعليل بأنه لشرفه حرم ربا الفضل وربأ النسا فإن من باع ألف دينار بدرهم واحد، صح بيعه، ومن باع كر شعير بألف كر حنطة، أو مد شعير بألف مد من حنطة، أو مدًا من حنطة بمثله، أو دينارًا بمثله وأجل ذلك للحظة فإن البيع يفسد، مع أنه لا يلوح في مثل هذه الصورتين معنى يصار إليه، قلت: وذكر الغزالي فبي «الإحياء» فني توجيه المفسدة كلامًا فلينظر فيه، وقال السهيلي: من تأمل أبواب الربا، لاح له سر التحريم من جهة الجشع المانع من حسن المعاشرة والذريعة إلى ترك الفرض، وما في التوسعة من مكارم الأخلاق، ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بَحُرِبُ مِنَ اللَّهُ ورسولُهُ ﴾، نبهنا فيه على العلة، ولهذا قالت عائشة: إن تعاطى ما شبهه إلا بطل حهاده مع رسول الله على، ولم تقبل صلاته ولا صيامه؛ لأن السيئات لا تحبط الحسنات، ولكن خصت الجهاد بالإبطال؛ لأنه حرب لأعداء الله وآكل الربا قد آذن بحرب من الله فهو ضده ولا يجتمع الضدان، والظاهر أنه تعبد وكان الذين يتعاطونه يقولون: هذا الربح أخيرًا كالربح ابتداء، لو بعث الثوب الذي قيمته عشرة بخمسة عشر، والله تعالى فرق بين الربح في الابتداء وبين الربح في الانتهاء، وله يحكم بما يريد ولا يجمع بين متفرق. ويجــوز أن يقــرأ كلام المصنف بالياء المثناه من تحت، فإنه من الكبائر أيضًا، وفي مسلم في حديث: الشهيد والغازي والمنفق في سبيل الله تعالى يقال لهم: إنما فعلـت ليقـال، ثـم يؤمـر بهـم فيسحبوا إلى النار(٢). وصحح الحاكم: «اليسير من الرياء شرك» (٢).

## (م): وإدمان الصغيرة.

(ش): أى: فإنه بمنزلة الكبيرة؛ ولهذا أخره المصنف عن الكل، وهذا هو المشهور، وحكى الديبلي (أ) في «أدب القضاء»: وجهًا أنه لا تصير الصغيرة بالمداومة عليها كبيرة،

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (۱۲/۳)، والنسائي في سننه (۱٤٧/۸)، وأبو داود في سننه (۲٤٤/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووى (١٣/٥٠/١٥)، والحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٣٨/٤)، عن عمر بن الخطاب عن معاذ بن جبل رضى الله عنهما مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) هو على بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الديبلى، الفقيه الشافعي، أكثر ابن الرفعة النقل عنه ويعبر عنه بالزبيلى، بفتح الزاء ثم باء موحدة مكسورة، قال ابن السبكى: إنه الذي اشتهر على الألسنة، وقال الأسنوى: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به، ولا أدرى هل لـهـ

كما لا تصير الكبيرة بالمداومة عليها كفرًا. والإدمان يكون باعتبارين: الإصرار بالفعل، والإصرار حكمًا وهو العزم على فعلها بعد فراغه منها، فحكمه حكم من كررها فعلاً، وتعبير المصنف برادمان، تفسير منه للإصرار، لهذا قال ابن فورك، الإصرار: الإقامة على الشيء بالعقد عليه من جهة العزم على فعله، والإصرار على الذنب يقتضى التوبة منه، انتهى.

وهل المراد الإدمان على نوع واحد من الصغائر، أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع؟ فيه تردد للأصحاب، قال الرافعي: والثاني يوافق قـول الجمهـور: من غلبت معاصيه طاعته كان مردود الشهادة.

#### تنبيهان:

الأول: إنما عدد المصنف هذه الأنواع لئلا يتوهم حصرها في سبع، ولهذا قيل لابن عباس: الكبائر سبع، فقال: هي إلى السبعين أقرب، وعن ابن جبير: هي إلى السبعمائة أقرب.

قال ابن ظفر: ولا تعد مثل هذا خلافا، فكل معصية كبيرة إذا أضيفت إلى ما هو دونها، فهو إخبار عما استفاده من مقامات الكبائر، ونحوه قال الحليمي: ما من ذنب وإلا وفي نوعه كبيرة وصغيرة إلا الكفر بالله، فإنه أفحش الكبائر، وليس في نوعه صغيرة، وقد جاءت أحاديث بعدها سبعًا، وأحاديث بأكثر من ذلك كما بيناه، فلا مفهوم مخالفة لواحد منها؛ لأنها لم تنفق على سبعة معينة، بل بينها تفاوت، وطريق الحمع ما قيل في أفضل الأعمال، وهو أن النبي كان يخص في كل وقت بعض الحاضرين، بالذكر لحاجة السامعين حينئذ إلى بيانه على حسب حال بعض الحاضرين، واقتصر في بعض الأحايين على أكبرها، كقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر».

والثانى: لم يراع المصنف ترتيبها، وقال القرطبى: أكبرها الشرك ثم الإياس من رحمة الله تعالى؛ لأنه تكذيب للقرآن، ثم الأمن من مكر الله تعالى، ثم القتل؛ لأن فيه إذهاب النفس وإعدام الموجود، ثم اللواط؛ لأن فيه قطع النسل، والزنا؛ لاختلاط الأنساب، ثم الخمر؛ لذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وقلت: ويحتمل جعل عقوق الوالدين بعد

<sup>-</sup>أصل أم هو منسوب إلى دبيل وهو الظاهر. من مصنفاته: أدب القضاء شرح أدب القاضى، توفى في حدود سنة ٠٠٤هـ.

انظر: طبقات الشافعية لابن السبكى (٣/ ٢٩٠)، طبقات الشافعية للأسنوى (ص١٨٧)، طبقات الشافعية للأسنوى (ص١٨٧)، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢٦٨/١)، كشف الظنون (٢/٧١)، هداية العارفين (٢/٥/١).

الكتاب الثاني في السنة ....... ١٥٥

الشرك؛ لأن الله تعالى واحد، فإذا جعل معه ثانيا فقد أشرك، والأب أعظم من على الابن له حق، فإذا استحق به فأحرى بغيره ولهذا قرن بينهما في قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿أَن اشكر لى ولوالديك ﴾ [لقمان: ١٤]، وجاء في بعض الأحاديث العقوق بعد الإشراك.

# (م): مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية، وخلافه الشهادة.

(ش): الفرق بين الرواية والشهادة من مهمات هذا العلم، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا بينهما باختلافها في بعض الأحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة، وغيرها، وذلك لا يوجب تخالفهما في الحقيقة، وقال القرافي: وأقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري، فذكر ما حاصله: أنهما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عامًا لا يختص بمعين، ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية، وإن كان خاصًا بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة، وإذا لاح الفرق بينهما وصح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهارًا دون الرواية، فإنه يدخل من التهمة في إثبات الحقوق المعينة ما لا يدخل في إثباتها في الجملة، فجاز أن تؤكد الشهادة بما لا تؤكد الرواية، فلهذا أكدت بالعدد وعدم العداوة وغيرها، لكن قد يعارض هذا بأن الخبر وإن لم يتضمن إثبات الحق على أحد لكن يقتضي إثبات شرع في حق جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فالاحتياط فيه أحدر من الاحتياط في إثبات الحق على واحد معين في شيء معين. ويحقق المناسبة وجوه، ذكرها الشيخ عز الدين:

أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله على بخلاف شهادة الزور؛ فاحتيج إلى الاستظهار فيها.

والثانى: أنه قد ينفرد بالحديث النبوى شاهد واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة، بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد فى المحاكمات.

والثالث: أن بين كثير من الناس والمسلمين إحنًا وعداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الأحبار النبوية.

(م): وأشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء على المختار.

(ش): تضمن ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه إخبار محض، وهو ظاهر كلام اللغويين، قال ابن فارس في «المحمل»: الشهادة خبر عن علم، وقال الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهَدُنَا إِلَّا بِمَا

١٠٥ ...... الكتاب الثاني في السنة

علمنا ﴾ [يوسف: ٨١]: فيه دلالة على أن الشهادة، مغايرة للعلم، قال: وليست الشهادة عبارة عن قوله: أشهد؛ لأن أشهد إحبار عن الشهادة، والإحبار عن الشهادة غير الشهادة، بل الشهادة عبارة عن الحكم الذهني، وهو الذي سماه المتكلمون كلام النفس.

والثانى: أنه إنشاء: وإليه مال القرافى؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعًا، وأما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهِدُ إِنْ المنافقين لكاذبون﴾ [المنافقون: ١]، فعائد إلى تسميتهم ذلك شهادة؛ لأن الإحبار إذا خلا عن مواطأة القلب اللسان لم يكن ذلك حقيقة.

والثالث: أنه إنشاء تضمن الخبر عما في النفس، وفي هذا ما يجمع القولين.

واعلم أن نقل المذاهب هكذا في هذه المسألة لا يوحد بحموعًا، وإنما يوحد متفرقًا في كلام الأئمة بالتلويح، نعم اختلف أصحابنا في قول الملاعن: أشهد بالله؛ هـل هـو يمـين مؤكد بلفظ الشهادة، أو يمين فيها شوب شهادة؟ والصحيح الأول.

# (م): وصيغ العقود كبعث إنشاء، خلافًا لأبي حنيفة.

(ش): اختلف في صيغ الخبر المستعملة في الإنشاء كبعث واشتريت التي قصد بها إيقاع هذه العقود: هل هي على ما كانت عليه من الخبرية، أو نقلت عن الخبرية بالكلية وصارت إنشاء على قولين، قال في «المحصول»: ولا شك أنها في اللغة موضوعة للإخبار وقد يستعمل في الشرع لذلك أيضًا، وفي استحداث الأحكام، وإنما النزاع أنها حيث استعملت لاستحداث أحكام لم تكن من قبل، فهل هي إخبارات باقية على الوضع اللغوى أو إنشاءات الأقرب الثاني. انتهى.

وعزاه الهندى للأكثرين، وكذلك الأصفهاني، وعزا مقابله للحنفية، قال: وهو احتيار أئمة النظر من علم الخلاف، قال: وهذا تفريع على القول بالنقل الشرعي، إما مطلقًا كقول المعتزلة، أو إلى مجازاتها اللغوية، ولا يتأتى هذا التفريع على رأى القاضي. انتهى.

وأما المصنف فنسبه إلى أبى حنيفة وفيه نظر؛ لأنه لا يعرف لأبى حنيفة فيه نص، وغاية ما وقع في كلام المتأخرين نسبته للحنفية، وقد أنكر ذلك القاضى شمس الدين السروجي (١) وكان من أثمة الحنفية العارفين بمذهبه: فقال في «كتاب المنكاج من الغاية»:

A Section 1

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى، قاضى القضاة، شمس الدين أبو العباس السروجي. تفقه على الصدر سليمان بن العز نجم الدين أبى طاهر إسحاق بن على بن يحيسى، ولى القضاء بمصر وأفتى فيها وله مصنفات، وصنع شرحًا على كتاب الهداية سماه الغايسة، انتهى فيه إلى كتاب الإيمان في ست مجلدات ضحمة. توفى بالقاهرة سنة ١٧هـ.

انظر: البداية والنهاية (١٤/١٤)، الدرر الكامنة (١/١٩)، شذرات الذهب (٢٣/٦).

وقد حكى عن القرافى أنه نسب ذلك إلى الحنفية، وهذا لا أعرفه لأصحابنا، بل المعروف عندهم أنها إنشاءات استعملت، ولهذا قال صاحب «البديع»: الحق أنها إنشاء، ولهذا يسأل المطلق رجعيًا عن قوله: طلقتك ثانيًا وكذا قال غيره من الحنفية، قالوا: وليس معنى كونها إنشاء فى الشرع أنها نقلت عن معنى الإخبار بالكلية ووضعوا لإيقاع هذه الأمور بل معناه أنها صيغ تتوقف صحة مدلولاتها اللغوية على ثبوت هذه الأمور، من جهة المتكلم، فاعتبر الشرع إيقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحًا لهذه الأمور من حيث إن هذه الأمور لم تكن ثابتة، ولهذا كان جعله إنشاءً للضرورة، حتى لو أمكن العمل بكونه إخبارًا لم يجعل إنشاءً، بأن يقول للمطلقة المنكوحة: إحداكما طالق، لا يقع الطلاق. قلت: وكذلك عندنا، إذا قصد الأجنبية، وقال بعيض المتأخرين: الحق أنها إن جردت عن الخبرية صارت إنشاءً؛ لأنها لا تحمل الصدق والكذب، ولكان العاقد مخبرًا عن سابق، فلا ينعقد بها، وإن أريد بها إيقاع الفعل كانت إنشاء، وإن أريد بها الإحبار كانت عبرًا.

واحتج القائلون بأنها إخبارات في ثبوت الأحكام، فإن معنى قولك: «بعت» الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضى، ووضعت لفظة «بعت» دلالة على الرضا، فكأنه أخبر بها عما في ضميره، ورد بأنه لا يقصد بهذه الصيغ، الحكم بنسبة خارجية، فلا تدل «بعت» على بيع آخر غير البيع الذي يقع به ولا معنى للإنشاء إلا هذا، وأيضًا لا يوجد فيها خاصية الإخبار أعنى احتمال الصدق والكذب، للقطع بتخطئة من يحكم عليها بأحدهما.

تنبيه: لا يختص الخلاف في العقد بل يجرى في الحلول كفسخت وطلقت، فالطلاق إنشاء ولا يقوم الإقرار مقامه، ولكن يؤاخذ بما أقر به، وبعضهم يجعل الإقرار على صيغته وقرينته إنشاء، فإذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرًا، ولا ينفذ باطنًا، وحكى وجه أنه يصير إنشاء حتى تحرم باطنا، قال إمام الحرمين: وهو ملتبس؛ فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان، فذلك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا بخلافه.

(م) وقال القاضى: يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل: في الرواية فقط، وقيل: لا، فيهما.

(ش): في الاكتفاء بجرح الواحد، وتعديله في الرواية والشهادة مذاهب:

of Statement

saidle star

Nikinai .

أحدها: الاكتفاء به فيهما، وبه قال القاضى أبو بكر، وعبارته فى «التقريب»: هذا القول قريب، لا شيء عندنا يفسده، وإن كان الأحوط ألا يقبل في تزكية الشاهد حاصة

أقل من اثنين والمخبر قريب من بابه. انتهى.

والثاني: يعتبر العدد فيهما وهو رأى بعض المحدثين، ووهاه الإمام.

والثالث: يكتفى به فى الرواية دون الشهادة ونسب للأكثر؛ لأن شرط الشىء لا يزيد على أصله، بل قد ينقص كالإحصان، يثبت باثنين وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة، فإذا قبلت رواية الواحد، فلا تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها أولى؛ لأن غاية مرتبة الشرط أن يلحق بمشروطه، فإذا لم يقبل فى الشهادة إلا اثنين لم يقبل فى تزكيتها أقل من اثنين.

(م): وقال القاضى: يكفى الإطلاق فيهما، وقيل: بذكر سببهما، وقيل: سبب التعديل فقط، وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة، وأما الرواية فيكفى الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح.

(ش): ينبغى أن تكون الواو فى قوله: وقال القاضى بمعنى ثـم؛ لأنه دخول منه فى مسألة أخرى، والضمير فى قوله: فيهما عائد للحرح والتعديل، وحاصله أن فى التعرض لسبب الجرح والتعديل مذاهب:

أحدها: أنه يكفى الإطلاق فيهما، ولا يجب ذكر السبب؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به، فلا معنى للسؤال، وهذا ما نص عليه فى «التقريب» ونقل عنه إمام الحرمين التفصيل الآتى فى الثالث.

والشاني: يجب ذكر سببهما للاختلاف في أسباب الجرح والمبادرة إلى التعديل بالظاهر.

والثالث: يذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن مطلق الحرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر، فلابد من سبب، قال إمام الحرمين: وهذا أوقع في مأخذ الأصول.

والرابع: عكسه، يجب في الجرح دون التعديل، وهو قول الشافعي ، رضى الله عنسه، إذ قد يجرح بما لا يكون حارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، بخلاف العدالة؛ إذ ليس لها إلا سبب واحد.

والخامس: التفصيل بين الشهادة والرواية، ففي الشهادة بجب السبب في الجرح فقط، وفي الرواية بجب الإطلاق، إذا علم أن مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بالمؤثر، لكن أطلق النووى في شرح مسلم أن معنى عدم قبول الجوح المطلق في الراوى، أنه يجب التوقيف عن العمل بروايته إلى أن يبحث عن السبب.

1868 Marian

الكتاب الثاني في السنة .....١٠٠٠ الكتاب الثاني في السنة .....

(م): وقول الإمامين: يكفى إطلاقهما للعالم، هو رأى القاضى؛ إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم.

(ش): ذهب إمام الحرمين والرازى إلى تفصيل في المسألة، وهو: أنا إن علمنا علم الراوى بأسبابهما، لم يجب ذكر السبب فيهما، إذ الراوى يصير عدلاً، وإلا أوجبناه. ونبه المصنف على أن هذا ليس بمذهب، خلاف ما تقدم، بل هو راجع إلى كلام القاضى؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بشروط العدالة، لم يصلح للتزكية، فقوله: «للعالم»، أى: بأسباب الجرح والتعديل، فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه.

(م): والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعًا، وكذا إن تساويًا، أو كان الجارح أقل، وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح.

(ش): إذا تعارض الجرح والتعديل، فإما أن يكون عدد الجارح أقل من المعدل أو أكثر أو يتساويا، فإن كان الجارح أكثر قدم بالإجماع، كذا قبال المبازرى والباجى وغيرهما؟ لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل، وإن تساويا فكذلك، وحكى القباضى فى «مختصر التقريب» الإجماع عليه أيضًا، لكن ابن الحباجب حكى قبولاً، أنهما يتعارضان، ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح، وإن كان الجارح أقل فالجمهور على تقديم الجرح أيضًا لما سبق، وقيل: يقدم المعدل بزيادة عدده.

وقال ابن شعبان المالكي (١): يطلب الترجيح، حكاه عنه المازرى، واعلم أن القول بتقديم الجرح إنما يصير بشرطين ذكرهما ابن دقيق العيد:

أحدهما: مع اعتقادالمذهب الآخر، وهو أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا.

والثاني: أن يكون الجرح بناء على أمر بحزوم به، أى: بكونه جارحًا لا بطريق احتهادى كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوى مع اعتبار حديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ.

(م): ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم في الأصح، ورواية من لا يروى إلا للعدل.

(ش): التعديل يحصل بالتزكية الصريحة، بأن يقول: هو عدل ويذكر سببه، فيقول:

<sup>(</sup>۱) هو: أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصرى، المعروف بابن القرطى، الحافظ الناظر المتفن، انتهت إليه رئاسة المالكية في مصر، أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره، وأخذ عنه أبو القاسم الخافقي، وعبد الرحمن التحييي، وحسن الخولاني، وغيرهم، توفي سنة ٣٥٥هـ، من مصنفاته: الزاهي في الفقه، مناقب مالك والرواة عنه، كتاب الأشراط، كتاب المناسك، السنن. انظر: شعرة النور الزكية (ص٨٠).

لأنى رأيت منه كذا، أو لا يذكره إن لم توجبه، وكذا السماع المتواتر والمستفيض بالعدالة، قال القرافي: وقد نص الفقهاء على أن من عرف بالعدالة لا تطلب له تزكية، وسكت عنه المصنف لوضوحه، ويحصل بالضمني، وهو الذي ذكره المصنف لغموضه، وله مراتب:

أحدها: وهو أعلاها: أن يحكم الحاكم بشهادته؛ لأنه لو لم يكن عدلاً لما جاز بناء الحاكم على شهادته، وهذا إذا كان الحاكم مستوفى العدالة، وهذا القيد ذكره الآمدى وغيره، ولابد منه، وأهمله في «المنهاج»، ثم فيه شيئان:

أحدهما: أن هذا إنما يقدح إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه، فإن جوزناه فحكمه بالشهادة ظاهر، أيقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنًا، وهذا يقدح في جعل الغزالي هذه المرتبة أقوى من التعديل بالقول، وحينئذ يتجه التفصيل الآتي في التي بعدها، فإن علم يقينًا أنه حكم بشهادته فتعديل، وإن لم يعلم يقينًا فلا، وهو ما اقتصر عليه الصيرفي في «شرح المستصفى».

الثانى: أن هذه المرتبة من خواص الشهادة دون الرواية، لكنهم ذكروهما فى تعديل الراوى بالاستلزام.

ثانيها: عمل العالم بروايته تعديل إذا علم منه أنه عمل بها لا على وجه الاحتياط، ونقل الآمدى فيه الاتفاق، لكن الخلاف محكى في والبرهان، ووالمحصول، وغيرهما؛ فلهذا عبر المصنف بالأصح، قال إمام الحرمين: عمل الراوى . عما رواه مع ظهور إسناده العمل إلى الرواية، قال قائلون: إنه تعديل، وقال آخرون: ليس بتعديل، والذى أراه: إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه، ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط فهو تعديل، وإن كان ذلك من سبيل الاحتياط فليس بتعديل؛ لأن المحرح يتوقى الشبهات كما يتوقى الجليات. وفصل الشيخ تقى الدين بن تيمية (١) إلى أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب دون غيرهما.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقى، الحنبلى، أبو العباس شيخ الإسلام، وبحر العلوم، كان واسع العلم، محيطًا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، صالحًا، تقيًا، بحاهدًا، قال ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من الفنون، ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله. من مصنفاته: الفتاوى، حامع الرسائل والمسائل، الإيمان، الموافقة بين المعقول والمنقول، منهاج السنة النبوية، اقتضاء الصراط المستقيم، السياسة الشرعية، وفع الملام عن الأئمة الأعلام، توفى سنة ٧٢٨هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٣٨٧/٢)، البدر الطالع (٦٣١/١)، طبقات المفسرين (٢/١٥).

الكتاب الثاني في السنة ......الكتاب الثاني في السنة .....

وثالثها: وهو أدناها: رواية العدل عنه، قيل: تعديل مطلقًا، وقيل: عكسه، والأصح: التفصيل: إن علم عادته أنه لا يروى إلا من عدل كيحيى بن سعيد القطان، وشعبة، ومالك فهو تعديل، وإلا فلا، قال المازرى: وهو قول الحذاق، وهو المختار فسى «الإحكام».

#### ثم هنا أمران:

أحدهما: أن هذا تفريع على حواز تعديل الراوى لمن روى عنه، وفى باب الأقضية من «الحاوى» حكاية وجهين فى أنه هل يجوز للراوى تعديل من روى عنه، كالخلاف فى تزكية شهود الفرع للأصل.

الثانى: النظر فى الطريق التى يعرف بها كونه لا يروى إلا عن عدل، فإن كان ذلك بتصريحه فهو الغاية، وإن كان ذلك باعتبارنا بحاله فى الرواية، ونظرنا إلى أنه لم يرو عمن عرفناه إلا عن عدل، فهذا دون الدرجة الأولى، ذكره ابن دقيق العيد، قال: وهل يكتفى بذلك فى قبول روايته عمن لا يعرفه؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث من المعاصرين، وفيه تشديد.

# (م): وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده.

(ش): أى: لأنه يتوقف فى رواية العدل وشهادته؛ لأسباب أخر غير الجرح، وقال القاضى: إن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان جرحًا، وإن لم يثبت قصده إلى مخالفت لم يكن جرحًا، واعلم أن مرادهم ليس جرحا، أى: ليس دليلاً على الفسق، وإن كأن دليلاً على عدم اعتبار شهادته وروايته، وإلا لفسق التارك بذلك.

## (م): ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ.

#### (ش): فيه مسألتان:

إحداهما: ليس من الجرح الحد في الشهادة بالزنا، إذا لم يكمل النصاب؛ لأن الحد لأجل نقص العدد، لا لمعنى في الشاهد، وهذا بناء على أظهر قولى الشافعي ، رضى الله عنه، فيما إذا شهد ثلاثة بالزنا، أنهم يحدون؛ لقصة المغيرة، وألحق الرافعي به حارح الراوى بذكر الزنا إذا لم يوافقه غيره حتى يكون قاذفًا على الأصح، وخالفه النووى، وقال: المحتار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفًا؛ لأنه معذور في شهادته بالجرح فإنه مسئول عنها، وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة بخلاف شهود الزنا، فإنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون، وما قاله النووى هو الذي قطع به الشيخ أبو حامد، والقاضى الحسين، وغيرهما، ولم يخرجوه على الخلاف في شهود الزنا.

الثانية: ليس من الجرح ارتكاب ما احتلف فيه، وقال بحله بعض العلماء في مسألة احتهادية كشرب النبيذ الذي لا يسكر، ولهذا قبال الشافعي ، رضى الله عنه، في الحنفي: أحده، وأقبل شهادته؛ لما سبق في الكلام على المفسق المظنون، وكذلك قبال: لا أرد شهادة المستحل لنكاح المتعة والمفتى به والعامل به، وهذا بناء على أن فسقه مظنون كما سبق، وخالف مالك، واعتقد أنه مقطوع، فقبال: أحده للمعصية، وأرد شهادته لفسقه، وقال القرافي: وهو أوجه من قول الشافعي ، رضى الله عنه، لسلامته من التناقض؛ ولأن هذا منع التقليد فيه، فمن قلد فيه بمثابة من لم يقلد فيكون عاصيا فيفسق، وليس كما قال؛ فإن مأخذ الحد ورد الشهادة مختلف؛ فالحد للزجر، فلم يراع فيه مذهب المخالف، والرد لارتكاب الكبيرة عند فاعلها، وهذا متأول في شربه فعذر بتأويله، واعلم أن هذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق، ويقبل من أقدم على مفسق مظنون.

(م): ولا التدليس بتسمية غير مشهورة، قال ابن السمعانى: إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه.

(ش): أى: ليس من الجرح التدليس (١) بالتسمية الغريبة (٢)؛ لوقوعه من الأكابر

<sup>(</sup>۱) التدليس: هو إخفاء ضعف أو خلل في سند الحديث تجويدًا وتحسينًا له، فيسوقه الراوى بشكل يوهم الواقف على الحديث أن سنده أعلى مما كان عليه في الواقع. وسمى بهذا الاسم؛ لأن أصل التدليس في اللغة: مشتق من «الدَّلْس» وهي الخديعة فسمى مَنْ يفعل ذلك في السند «مدلسًا»؛ لأنه يخدع بذلك الواقف على الحديث، أو لأن التدليس مشتق من «الدَّلَس» وهو اختلاط الظلام؛ فكأن المدلس لإخفائه الأمر على الواقف على الحديث أظلم عليه حقيقته فأصبح السند مدلسًا. انتهى.

انظر: مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه لمحمد عثمان الخشت (ص١٠٣).

<sup>(</sup>۲) وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ وهو: أن يسمى الراوى شيخه، أو ينسبه، أو يكنيه، كما لم يشتهر به، أو يصفه بأوصاف أكثر مما يستحق، قاصدًا إلى تعمية أمره. مثال ذلك: ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ، عن أبى بكر بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله، فذكره بغير شهرته، وما رواه أيضًا عن أبى بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال: حدثنا محمد بن سند، فنسبه إلى جد له، ولم ينسبه إلى أبيه وهو الاسم الذى اشتهر به. وأيضًا: أن الحارث بن أبى أسامة روى عن الحافظ أبى بكر عبد الله بن عبيد بن سفيان الشهير بابن أبى الدنيا. والحارث أبى الدنيا فدلسه قتادة، قال: عبد الله بن عبيد، وأحرى قال: عبد الله بن سفيان، وثالثة قال: أبو بكر بن سفيان يدلسه. ويندرج تحت قسم تدليس الشيوخ، أسلوب تحر يلحأ إليه المدلسون، يسمى تدليس البلاد، فيعمد بعضهم إلى لفظ مبهم متشابه يلوى به لسانه تعظيما لشيخه من خلال تعظيم البلد أو الحى الذى ينسب إليه، أو للإيهام بأنه رحالـ قـ السانه تعظيما لشيخه من خلال تعظيم البلد أو الحى الذى ينسب إليه، أو للإيهام بأنه رحالـ قـ =

كسفيان وغيره؛ لأنه محقق في نفس الأمر، واستثنى ابن السمعانى ما إذا لم ينبه عليه لو سئل عنه؛ لأنه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه بخلاف ما لو كان إذا سئل عنه أخبر باسمه، أو أضاف الحديث إلى ناقله، فقد كان سفيان بن عيينة يدلس، فإذا سئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتمه، وفصل الآمدى بين أن يكون تغيير الاسم لضعف المروى عنه فيكون مجروحًا، وإن كان لصغر سن المروى عنه، أو لأن المروى عنه اختلف في قبول روايته، وهو يعتقد قبولها كأهل البدع، فلم يذكر باسمه المشهور حتى لا يقدح فيه فلا يكون حرحًا(١)، وهذا هو الظاهر؛ لأن الأول يوجب العمل بخبر غير الثقة بخلاف الثاني، وسكت عما إذا لم يعلم تغييره لماذا وهو محتمل.

(م): ولا ياعطاء شخص اسم آخر تشبيهًا كقولنا: أبو عبد الله الحافظ، يعنى: الذهبي؛ تشبيهًا بالبيهقي يعنى: الحاكم.

(ش): عادة البيهقى فيما يرويه عن شيخه الحاكم أن يقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، والمصنف، رحمه الله، يقول في بعض مصنفاته: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، يعنى به: الذهبي، نبه على أن هذا ليس من التدليس؛ للعلم بالمقصود وظهوره.

# (م): ولا يايهام اللقى والرحلة.

(ش): كقولنا: حدثنا وراء النهر موهمًا حيحون، ويشير إلى نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر؛ لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب، قاله في «الإحكام».

## (a): أما مدلس المتون فمجروح.

-يوضح ذلك الأمثلة الآتية: أن يقول البغدادى: حدثنا فلان بما وراء النهر ويريد نهر دجلة، أو . يقول «بالرقة» ويريد بستانًا على شاطىء دجلة.

أو يقول الدمشقى: حدثنى فلان بالكرك ويريد كرك نوح بالقرب من دمشق. أو يقول المصرى: حدثنى فلان بزقاق حلب ويريد موضعًا بأحياء القاهرة، أو يقول: حدثنا فلان بالأندلس، موضعًا بقرافة القاهرة.

قلت: وهناك تدليس آخر يسمى بتدليس الإسناد، وله أشكال متعددة.

انظر: المرجع السابق: (ص١٠٤، ١٠٥، ٢٠١، ١٠٧).

(۱) قلت: هذه بعض دوافع التدليس وهناك دوافع أخرى منها ما سيأتي في قول المصنف والشسارح وهي الرغبة في إيهام الناس أنه رحالة أو أنه التقى ببعض المحدثين ومنها: أن يسمع راو عن بعض شيوخه الكثير، بيد أنه فاتته أشياء أخرى عنهم، فيدلسها. ومنها: أن يختلط الأمر على الراوى فلا يمكنه التمييز بين ما سمعه وما لم يسمعه، فيروى الجميع بلفظ يوهم السماع، فيقع في التدليس. ومنها: تجويد السند بذكر من فيه من الأجواد وحذف من قد يكون ضعيف كما يحدث في تدليس التسوية، انظر: المرجع السابق (ص٤٠)، إرشاد الفحول (ص٥٠).

(ش): قال الأستاذ أبو منصور: وهو الذي يسميه المحدثون بالمدرج<sup>(۱)</sup>، أي أنه أدرج كلامه مع كلام النبي على ولم يميز بينهما، فيظن أن جميعه لفظ النبي على وهو عكس رواية بعض الحديث.

(م): مسألة: الصحابى: من اجتمع مؤمنًا بمحمد رضي وإن لم يرو ولم يطل، بخلاف التابعي مع الصحابي، وقيل: يشترطان، وقيل: أحدهما: وقيل: الغزو أو سنة.

(ش): «من» موصولة بمعنى: الذى، وهو مع الاجتماع جنس، «ومؤمنًا» حال من الموصول وهو فصل يخرج المحتمع حال كفره، «وبمحمد» في فصل ثان يخرج المحتمع بغيره، وإنما غير المصنف لفظة: «رأى»، الواقع في مختصر ابن الحاجب وغيره؛ لأنك إن نصبت النبي في قولهم: رأى النبي في وهو ظاهر – لم يطرد؛ لورود ابن أم مكتوم وأبي وغيرهما من عميان الصحابة، فإنهم لم يروه، ولم ينعكس؛ لأن من رآه في النبوم، فقد رآه حقا وليس بصحابي، وإن رفعت لزم أن يكون من وقع بصر محمد في عليه صحابيًا، وإن لم يقع هو بصره على محمد في ولا قائل به، ولو قيل به لزم أن يكون كل من عاصره بهذه المثابة؛ لأنه كشف له ليلة الإسراء وغيرها عنهم أجمعين، ورآهم كلهم، فلهذا عدل المصنف إلى لفظة الاجتماع، وزاد الإيمان، وقد ذكره ابن الصلاح من المحدثين، والآمدى من الأصوليين، ولابد منه؛ فإن من اجتمع كافرًا به في لا تثبت له صحبة، قاله البخارى في «صحيحه»، حيث قال: من صحب النبي في أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

وحكاه القاضى عياض وغيره عن أحمد بن حنبل، وأشار بقوله: وإن لم يرو ولم يطل إلى الاكتفاء بمجرد الرواية والصحبة ولو ساعة، سواء روى عنه أو لم يرو عنه، وسواء احتص به أم لا، وهو مقتضى لفظ الصحبة من حيث الوضع بدليل أنه يصح تقسيم الصحبة إلى الصحبة ساعة وإلى الصحبة مدة طويلة، وكذا يصح أن يقال: صحبه ولم

Sala Line

sale....

<sup>(</sup>۱) قلت: الإدراج معناه في اللغة: الإدخال والتضمين، ويُراد به في علم المصطلح: إدخال الراوى سياق في سياق الحديث كلامًا من عنده وهذا يسمى الإدراج في المتن، أو يراد به تغيير الراوى سياق إسناد الحديث كأن يذكر الإسناد ثم يطرأ عليه شيء فيقول كلامًا من عنده ليس له علاقة بمئن الحديث الأصلى، فيتوهم سامعوه أن هذا الكلام هو متن الإسناد المذكور، والإدراج له دواعي مختلفة وأشكال متفاوتة مما يجعل بينها فروقا في الحكم بالجواز أو بالحرمة، كمن أدرج ولم يميز بين كلامه وكلام النبي هي وهو حرام، أو من أدرج لدواع مشروعة كالشرح والاستنباط والدليل، وكان مميزًا عن كلام النبي هي، فإنه مشروع إلى غير ذلك.

انظر: مفاتيح علوم الحديث (ص٨٢) وما بعدها.

يرو عنه، وأشار بقوله: بخلاف التابعي، إلى أنه لا يكتفى في كون الشخص تابعيًا بمحرد احتماعه بالصحابي كما يكتفى في الصحابي، والفرق أن طلعة المصطفى الله عمن رؤيتها أو مجالستها نور لا يتهيأ لأحد من خلق الله مثله، فالمرجع في تفسير التابعي إلى العرف. وقيل يشترطان، أي: طول المجالسة والرواية عنه، وقيل: تشترط الرواية ولا تشترط الرواية، وهذا مراد تشترط الصحبة الطويلة، ولا تشترط الرواية، وهذا مراد المصنف بقوله: وقيل: أحدهما؛ لأنه لم يذهب أحد إلى اشتراط الرواية، دون المجالسة كما يوهمه ظاهر هذه العبارة.

قال الهندى: والخلاف لفظى، والوضع يصحح مذهب الأولين، والعرف مذهب المتأخرين، وكذا قال ابن الحاجب، لكن لفظه وإن ابتنى عليه الخلاف فى تعديلهم، وقيل: يشترط الغزو أو مدة سنة، وهو قول سعيد بن المسيب، حكاه ابن الصلاح، وهو ضعيف يلزم منه إخراج حرير بن عبد الله وائل بن حجر، ومعاوية بن الحكم السلمى (٢)، ممن وفد على رسول الله على عام تسع وبعده، فأسلم وأقام بعده أياما، ثم رجع إلى قومه، وروى عنه أحاديث، ولا حلاف فى أنهم من الصحابة.

# (م): ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقًا للقاضى.

(ش): لأن وازع العدل يمنعه من الكذب، وإنما حكاه المصنف عن القاضى؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضى أن المسألة غير منقولة، وتوقف فيها من حيث إنه يدعى رتبة لنفسه،

stelle.

4.25

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل: جرير بن عبد الله بن جبر البحلي، أبو عمر، وقيل: أبو عبد الله، قدم على رسول الله على سنة عشر من الهجرة في رمضان، فأسلم وبايعه، وكان طويلا يصل إلى سنام البعير، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: جرير يوسف هذه الأمة، لحسنه. وفي صحيح البخاري ومسلم: قال جرير: ما حجبني رسول الله من منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وقدمه عمر بن الخطاب في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أمر عظيم في فتح القادسية، ثم سكن الكوفة، وروى مائة حديث، وله مناقب كثيرة، واعتزل عليًا ومعاوية، وأقام بالجزيرة ونواحيها، حتى توفي سنة ١٥هـ. وقيل غير ذلك.

انظر: الإصابة (٢٣٣/١)، أسد الغابة (٣٣٣/١)، تهذيب الأسماء واللغات (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) هو: معاوية بن الحكم السلمي، قال ابن عبد البر: له عن النبى الله حديث واحد حسن، في الكهانه، والطيرة، والخط، وتشميت العاطس في الصلاة حاهلا، وفي عتق الجارية، وقيل له حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية، وقال ابن عبد البر: أحسن الناس سياقا له يحيى بن أبي ميمونة، ومنهم من يقطعه أحاديث. في سنة ٥٤هـ.

انظر: الإصابة (٢/١٤٠٤١١/٣)، الاستيعاب (٣٨٤٠٣٨٣٣)، تهذيب التهذيب (١٨٥/١٠).

(م): والأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: هـم كغيرهم، وقيل: إلى قتل عثمان، وقيل: إلا من قاتل عليًا.

(ش): جمهور الخلف والسلف على أن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - عدول فلا حاجة إلى الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: ١١٠]، والخطاب للموجودين، قال إمام الحرمين: ولعل السبب فيه أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله على ولما استرسلت على سائر الأعصار، وقيل: إن حكمهم في العدالة كغيرهم، فيحب البحث عنها ومعرفتها في كل واحد منهم (٢)، ومنهم من زعم أن الأصل فيهم العدالة إلى

<sup>(</sup>۱) قال الشوكانى: ويعرف كون الصحابى صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار وبخبر صحابى آخر معلوم الصحبة. واختلفوا هل يقبل قوله أنه صحابى أم لا؟ فقال القاضى أبو بكر: يقبل لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب إذا لم يرو عن غيره ما يعارض قوله وبه قال ابن الصلاح والنووى: وتوقف ابن القطان فى قبول قوله بأنه صحابى وروى عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول، فقال ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته، وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره. انتهى.

واعلم أنه لابد من تقييد قول من قال بقبول خبره أنه صحابى بأن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة. انتهى. انظر: إرشاد الفحول (ص٧١).

<sup>(</sup>۲) قال الشوكانى: قال أبو الحسن بن القطان فوحشى قتل حمزة وله صحبة، والوليد شرب الخمر فمن ظهر عليه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة، والوليد ليس بصحابى لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على الطريقة. انتهى. وهذا كلام ساقط جدًا فوحشى قتل حمزة وهسو كافر ثم أسلم وليس ذلك مما يقدح به فالإسلام يجب ما قبله بسلا خلاف، وأما قوله والوليد ليس بصحابى إلخ فلم يقل قائل من أهل العلم أن إرتكاب المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبته. قال الرازى في المحصول: وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما نقله الحافظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا، أما مجملا فإنه روى من طعن بعضهم في بعض أحبار كثيرة يأتى تفصيلها، وقال رأينا بعض الصحابة يقدح في بعض وذلك يقتضى توجه القدح أما في القادح أن كان كاذبًا وإما في المقدوح فيه إن كان القادح صادقًا. والجواب مجملا إن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة وبراءتهم عن المطاعن، وإذا والجواب محملا إن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة وبراءتهم عن المطاعن، وإذا كان كذلك وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهمم إلى آخر

انظر: إرشاد الفحول (ص٦٩).

الكتاب الثاني في السنة ...... ٢٧ ٥

أيام قتل عثمان؛ لظهور الفتن (١)، ومنهم من زعم أن من قاتل عليًا فهو فاسق؛ لخروجهم على الإمام الحق. وهذه المذاهب كلها باطلة، سوى مذهب الجمهور.

(م): مسألة: المرسل(٢): قول غير الصحابي: قال النبي على.

(ش): غير الصحابي يشمل التابعي وتابع التابعي، وهلم حرا، هــذا قـول الأصوليين،

- (۱) قالوا: إنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيحب البحث عنهم. وأما بعدما فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا أى من الطرفين لأن الفاسق من الفريقين غير معين وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة، وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة، فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها، وفيه أيضًا أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح، وأيضًا التمسك عا تمسكت به طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين. قال الكيا الطبرى: وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور، وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فيلا نخضب بها ألستنا. انتهى. بتصرف من إرشاد الفحول (ص٢٩ -٦٧) وراجع كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ففيه نفع لمن أراد أن يذبَّ عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وراجع مصنفات علماء السنة والجماعة في العقيدة، فكلها حافلة باقوال ترد شبهات المبتدعة الطاعنين في الصحابة، وفيها الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول مع وجود التفاضل بينهم، انتهى.
- (۲) المرسل: هو ذلك الحديث الذى يسقط من سنده من هو بين التابعى والرسول ، كأن يقول التابعي مباشرة: قال رسول الله كذا دون أن يذكر من نقل لـه الحديث عن الرسول. وسمى مرسلاً لأن أرسل بمعنى أطلق، فيطلق التابعى الإسناد دون أن يقيده براو، وله درجات متعددة هى: ١ مرسل الصحابي الذى له رؤية فقط ولم يثبت سماعه. ٣ مرسل الصحابي الذى له رؤية فقط ولم يثبت سماعه. ٣ مرسل التابعى المخضرم، وهو الذى أدرك الجاهلية في حياة النبي وأسلم ولكنه لا صحبة له. ٤ مرسل التابعى المتقن، مثل سعيد بن المسيب. ٥ مرسل التابعى الذى يأخذ عن كل أحد، مثل الحسن. ٦ مرسل صغار التابعين، مثل قتادة، وحميد الطويل، وغالب يأخذ عن التابعين. والأرجح أن المرسل ضعيف لا يحتج به وهو مذهب الجمهور من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، باستثناء المرسل الذى يرويه الصحابي عن النبي المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، باستثناء المرسل الذى يرويه الصحابي عن النبي وقع منها في الصحيحين ما لا يحصى منها ما هو موصول في مواضع أحرى ومنها ما لا يوصل. ما سبق هو تعريف المحدثين للمرسل وللأصوليين تعريف آخر سيأتي إن شاء الله. يوصل. ما سبق هو تعريف المحدثين للمرسل وللأصوليين تعريف آخر سيأتي إن شاء الله.

انظر: مفاتيح علوم الحديث (ص١٠٧) وما بعدها) وإرشاد الفحول (ص٦٥،٦٤)، المداخل الأصولية.

وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين، وبعضهم بكبار التابعين كسعيد بن المسيب، فإن سقط واحد قبل التابعي، كقول من روى عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله على فيسمى منقطعًا، وإن سقط أكثر سمى معضلاً، وعلى هذا فتفسير الأصوليين أعم؛ فما انقطع دون التابعي مرسل عند الأصوليين، منقطع عند المحدثين (١). وعلم من كلامه: أنه لا

(م): واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدى مطلقًا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل، ثم هو أضعف من المسند خلافًا لقوم، والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم: وأهل العلم بالأخبار.

(ش): اختلف في قبول المرسل على مذاهب:

مرسل للصحابة، وهو كذلك، وسيأتي.

أحدها: أنه حجة مطلقًا، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد فني أشهر الروايتين، واختاره الآمدي.

والثانى: يقبل مرسل من هو من أثمة النقل دون غيره، وهو قول عيسى بن أبان، واختاره ابن الحاجب، وصاحب «البديع»، وأئمة النقل، يدخل فيه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، ثم هو على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافًا لقوم من الحنفية؛ حيث زعموا أنه أقوى من المسند.

والثالث: أنه ليس بحجة، وعليه الشافعي، واختاره القاضي أبو بكر، وقال مسلم في «صحيحه»: المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة (٢). فلهذا نقله المصنف عن الأكثر، وفي ذلك فائدة، وهي الرد على من زعم أن الشافعي أول من أبي

<sup>(</sup>۱) قلت: المعضل، والمنقطع، والمعلق أحاديث ضعيفة مردودة لا تقوم بها حجة، وقد أدخلها كما ترى في كلام المصنف، الأصوليون في المرسل وفي ذلك نظر، بل هو خطأ يحتاج إلى تصحيح، وقول يحتاج إلى دقة ومراجعة، فالمرسل هو ما سقط منه راو واحد في أوله بين التابعي والنبي والنبي وهذا الراوى هو الصحابي، أما المعضل والمنقطع والمعلق فليسوا على هذه الصفه، بيد أن الشبيه بالثلاثة هو المرسل الخفي الذي يسقط راويه في أي جزء من المسند، ويختلف عنهم في أن المرسل الخفي رواية راو عن من عاصره ولم يلقه أو يحتمل السماع منه لذا سمى خفيًا، أما الثلاثة فهو سقوط راو أو أكثر ويعزى الراوى إلى ما فوق المحذوف. انتهى. من المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية مخطوط لنا.

انظر: إرشاد الفحول (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم (٢٠/١).

انظر: مفاتيح علوم الحديث (ص١٠٨٠٨)، إرشاد الفحول (ص٢٦،٦٥).

قبول المرسل، وفي تسوية المصنف بين الشافعي ، رضى الله عنه، والقاضى في الإنكار مطلقًا نظر؛ فإن الشافعي ، رضى الله عنه، قبله في بعض المواضع، قبال القباضى: ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا، ولا في الأماكن التي قبلها فيه الشافعي ، رضى الله عنه، حسمًا للباب، بل زاد القاضى فأنكر مرسله الصحابي إذا احتمل سماعه من تبابعي، نص عليه في والتقريب، (1).

# (م): فإن كان لا يروى إلا عن عدل كابن المسيب قبل، وهو مسند.

(ش): وهذه إشارة إلى توسط في المسألة، وتنزيل كلام الشافعي ، رضى الله عنه، عليه، وهو التفصيل بين أن يكون المرسل من عادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة، وهو قول الشافعي ، رضى الله عنه، بإطلاق المنع، وإن كان إمامًا علمًا بالقوادح، وعادته أن لا يروى إلا عن عدل – فمرسله حجة، فإذا قال: قال رسول الله ولا فهذا بالغ في ثقته عمن روى له، ولأن مأخذ رد المرسل عند الشافعي ، رضى الله عنه، إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به، فإذا علم من عادة المرسل أنه لا يسمى إلا ثقة كان مرسله حجة، والتحق بالمسند. وقد أشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي رضى الله عنه مستندا إلى قوله: وأقبل مراسيل ابن المسيب؛ لأنى اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، قال: ومن هذا حاله أحببت مراسيله، وفي هذا فائدتان:

إحداهما: أن الشافعي ، رضى الله عنه، لا يرد المرسل مطلقًا.

والثانية: أنه لا يخص القبول بمرسل سعيد كما فهمه جماعة؛ فلهذا جعل المصنف الضابط انحصار روايته عن العدل، نعم جعله كالمسند فيه نظر؛ لما سنذكره عن الشافعي ، رضى الله عنه، أنه جعله صالحًا للترجيح، وقال النووي في «الإرشاد»: اشتهر عند أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي ، رضى الله عنه، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي في مختصر المزني: وإرسال ابن المسيب عنده حسن، فذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين:

<sup>(</sup>۱) وممن ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الأسفراييني، ولكن يرد على هذا بأن: استقراء تلك الأحاديث قد تمخض عن نتائج تعارض ما ذهب إليه، فرواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا روى أحد منهم عن التابعين فإنه يين في روايته عمن سمعه، وإذا أطلقوا ذلك، فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحبة كافية للتعديل، ثم إن روايتهم عن التابعين غالبًا ما تقع في غير الحديث المرفوع إلى النبي، بل تقع في نقلهم بعض الموقوفات وقصص الأمم السابقة. انتهى.

والثانى: ليس بحجة، بل هى كغيرها، وإنما رجح الشافعى به، والترجيح بالمرسل صحيح وحكاه الخطيب، ثم قال: الصحيح عندنا الثانى؛ لأن فى مراسيل سعيد: ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح، وذكر البيهقى نحوه، وأن الشافعى لم يقبل مراسيل لابن المسيب حيث لم يجد لها ما يؤكدها، وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ، قال النووى: فهذا كلام الخطيب والبيهقى، وهما ماهران فى معرفة نصوص الشافعى وطريقته، وأما قول القفال فى شرح التلخيص: قال الشافعى فى الرهن الصغير مرسل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول على ما قاله الخطيب والبيهقى.

(م): وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف مرجح كقول صحابى، أو فعله، أو الأكثر إسنادًا أو إرسالاً، أو قياس، أو انتشار أو عمل العصر كان المجموع حجة، وفاقًا للشافعي، لا مجرد المرسل ولا المنضم.

(ش): عمدة الشافعي في رد المراسيل أن حذف الواسطة يخرم النقة، ويتطــرق الـتردد إلى الخبر، فحيث اقترن به ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به فإنه يقبله، وذلــك يتنــاول صورًا:

إحداها: أن يعتضد بقول صحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده.

ثانيها: بقول الأكثر من أهل العلم، وظن القاضي أن الشافعي ، رضى الله عنه، يريد الإجماع أو قول العوام، فردد عليه الكلام، وإنما أراد أكثر أهل العلم.

ثالثها: أن يسنده غير مرسله، قال في «المحصول»: وهذا في سند لم تقم الحجة بإسناده، يعني وإلا فالعمل حينئذ بالمسند.

رابعها: أن يرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأول.

A. Y. Marketta ......

خامسها: أن يعضده قياس.

سادسها: أن ينتشر ولا نكير.

Franchista a facilità di la constitución de la cons

سابعها: أن يعضده عمل أهل العصر، وبه أشار المصنف بقوله: «كان المجموع حجة» إلى الجواب عما اعترض به القاضى وغيره على الشافعي في هذه المواضع بأن قول الصحابي لا يحتج به كغيره، وكذا قول الأكثر وجميئه مرسلاً وضمه الضعيف إلى الضعيف لا يوجب القبول، وأجاب المحققون بأن مراد الشافعي أن الاحتجاج المحموع، فإن حالة الاحتماع تفيد ظنًا غالبًا، وهذا شأن كل ضعيفين احتمعا؛ لأن

Transaction .

الظن يتقوى، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بالأضعف عدم الاحتجاج بالأقوى، ولم يعتمد الشافعي على بحرد المرسل ولا على المنضم إليه، ونظيره حبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد القطع عند قوم، مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها، فإن قيل: هذا صحيح إذا كان المنضم إليه ضعيفًا، فإن كان قريًا كالمسند فالعمل حينقذ بمجرد المنضم؛ ولهذا قال ابن الحاجب: الأول: غير وارد على الشافعي، والثاني: وارد، قلنا: بل هو غير وارد أيضًا؛ لأنه إذا أسنده غير مرسله، فقد انضم مسند إلى مرسل، وذلك يوجب التقوية أيضًا، حتى لو عارض مسندًا آخر يكون راححًا عليه؛ لكونه مسندًا ومرسلاً معًا، والآخر مسند فقط.

تنبيهات: الأول: أن من تأمل نصوص الشافعي في «الرسالة»، وجدها مصرحة بأنه لم يطلق القول بأن المرسل حينئذ يصير حجة مطلقًا كما نقله المصنف وغيره، بـل سوغ الاحتجاج به؛ ولهذا قال الشافعي بعد ذلك: ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل. انتهى، وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدمًا عليه، ولو كان حجة مطلقًا لتعارضا.

وقد قال القاضى فى «التقريب»: قال الشافعى: فى هذه المواضع أستحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به ثبوته بالمتصل، قال: فقد نص على أن القبول عند هذه الأمور مستحب لا واجب، لكن قال البيهقى: مراده بقوله: أجبنا، اعتبرنا.

الثاني: نبه بقوله «كبار التابعين» على أن هذه الأسباب تختص بهم دون صغارهم، وإلى هذا أشار الشافعي في «الرسالة»، فيستدل به على إطلاق «المنهاج» و«المحتصر». وغيرهما اعتضاد مطلق المرسل بهما، وإنما قرن نفس كبار التابعين وصغارهم هنا؛ لأن المأحذ عنده مزيد القوة، وذلك موجود في كبار التابعين دون غيرهم.

الثالث: قوله: «ضعيف» فاعل «عضده»، وقوله: «مرجح» صفة له أى ضعيف صالح للترجيح؛ ليحترز به عن ضعيف لا يصلح للترجيح فلا أثر له، وكذا القوى؛ إذ لا حاجة له بالمرسل، إلا أن ذكره المسند في أمثلة المرجح الضعيف منتقد، فلو قال: أو إسناد غير منتهض، لاستقام.

# (م): فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله.

and the same

(ش): هذا الذى رجحه توسط بين قولين؛ فإن الماوردى فى باب الربا من «الحاوى»، زعم أن الشافعى يحتج بالمرسل إذا لم يجد فى الباب دلالة سواه، وإن لم يكن شىء من الرجحان، وقال البيهقى: قال الشافعى: يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما

distribution .

يؤكدها، فإن لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها سواء كان مراسيل ابن المسبب وغيره.

(م): مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقال الماوردى: إن نسى اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علمًا، وقيل: بلفظ مرادف، وعليه الخطيب، ومنعه ابن سيرين، وثعلب، والرازى، وروى عن ابن عمر.

(ش): في رواية الحديث بالمعنى مذاهب:

أحدها: يجوز ويجب قبوله، كما لو روى باللفظ، وبه قال الأئمة الأربعة وأكثر السلف، لكن بشرط أن يكون الراوى عارفًا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وأن لا يزيد ولا ينقص فيه، ويساوى الأصل في الجلاء والخفاء وشرط إمام الحرمين، أن يقطع بالتساوى، يعنى فلو ظن ذلك لم يجز؛ لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم، وأخرى بالمتشابه، وغير ذلك مما لله تعالى فيه من حكمة، فلا يجوز تغيرها عن موضعها.

الثاني: يجوز إن نسى اللفظ؛ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمه أداء الآخر، لاسيما أن تركه قد يكون كتمًا للأحكام، فإن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يؤديه بغيره؛ لأنه في كلام الرسول والمحلم من الفصاحة مالا يوجد في غيره، وهذا قول الماوردي في «الحاوي» لنفسه، وجعل محل الحلاف في الصحابي، وأما غير الصحابي فلا يجوز له قطعًا.

الثالث: إن كان يوجب العلم من ألفاظ الحديث، فالمعول فيه على المعنى، ولا يجب مراعاة اللفظ، وأما الذي يجب العمل به منها، فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، و«خمس يقتلن في الحل والحرم»، حكاه ابن السمعاني وجهًا لبعض أصحابنا.

والرابع: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره، وعليه الخطيب البغدادي.

والخامس: المنع مطلقًا، سواء كان عارفًا بدلالة الألفاظ أم لا، وهو مذهب ابن سيرين (١)، واختاره تعلب وأبو بكر الرازى من الحنفية ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر البصرى، مولى أنس بن مالك، التابعى الكبير إمام وقته فى التفسير والجديث والفقه، وعبر الرؤيا، والمقدم فى الزهد، والورع، ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، وكان بزازًا وحبس بدين عليه، روى عن أنس، وزيد بن ثابت، وأبى هريرة، وعائشة، وروى عنه الشعبى وقتادة والأوزاعى، توفى سنة السهبى وقتادة والأوزاعى، توفى سنة

انظر: تاريخ بغداد (٣٣١/٥)، حلية الأولياء (٢٦٣/٢)، شذرات الذهب (١٣٨/١).

(ش): أى حملاً على سماعه منه؛ لأن الظاهر من حال الصحابى: أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه، وحكى الآمدى وابن الحاجب عن القاضى أنه متردد بين أن يكون قد سمعه من النبى وبين غيره؛ فينبنى على عدالة جميع الصحابة، من يقول بعدالتهم فحكمه حكم ما سمعه من النبى وسن لم يقل بها فكالمرسل، وهذا هو مقابل الصحيح في كلام المصنف، لكنه زعم في شرح المختصر، أنه لا خلاف في ذلك، وأن حكاية ابن الحاجب والآمدى عن القاضى أبى بكر وهم.

وكذا قال الهندى في «النهاية» في كلامه على المرسل، فأما الصحابي إذا قال: قال رسول الله وكله فهو مقبول لا يتجه فيه خلاف؛ لظهوره في الرواية عنه والله والته عن تابعى فنادر والله عن القاضى في «التقريب» لما ذكر المرسل واختار رده قال: وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعى، وهو مذهب الأستاذ أبو إسحاق، وأغرب ابن المسلم والأوسط، فقال: إنه الأصح، ويتحصل من كلامهم حلاف في سبب المنع، وإن كان الكل عدولاً، هل هو احتمال روايته عن تابعى أو عن صحابي قام به مانع، كسارق رداء صفوان ونحوه، وقال ابن الأثير: ظاهره النقل وليس نصًا صريحًا فيه؛ إذ يقول الواحد منا: قال رسول الله وقلى الم يسمعه منه.

# (م): وكذا: عن وإن، على الأصح.

(ش): لظهوره فى السماع، وصححه البيضاوى والهندى، وليس مقابل الأصح المنع، بل التوقف، كما يقتضيه كلام «المحصول»، وأما الخلاف فى «إن»، فإنما ذكره المحدثون بالنسبة إلى غير الصحابى.

قال ابن عبد البر: ذهب أبو بكر البرديجي (١) أن حرف (إن) محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى قال: والجمهور على أن، «عن» وران»، سواء إذا ثبت السماع واللقى. انتهى.

نعم، لا تبعد التسوية بين «عن» و ﴿إِنَّ فَي إِجراء الخلاف بالنسبة للصحابي أيضًا، ثم

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن هارون بن روح، أبو بكر البرديجي، من ثقات رحال الحديث، أصله من برديج بأقصى أذربيجان، سكن بغداد وتوفى بها سنة ٣٠١هـ له كتب كثيرة منها: الأسماء المفردة في أسماء بعض الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث وبلادهم ومن روى عنهم. انظر: شذرات الذهب (٢٣٤/٢)، تذكرة الحفاظ (٢٨١/٢)، الأعلام (٢٦٥/١).

ع٣٤ ..... الكتاب الثاني في السنة

رأيت الهندى صرح به فى وعن، فقال: منهم من ذهب إلى أنه ظاهر فى أنه أخبره بـ ا إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام، وهو ساقط كما سبق فى المرسل.

# (م): وكذا: سمعته أمر ونهي.

(ش): أى على الأصح؛ لأنه وإن اختلف فى صيغ الأمر والنهى، وأن الأمر نهى عن أضداده إلى غير ذلك فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق ذلك إلا عند تحققه، وحكى القاضى فى «التقريب» عن بعض أهل العلم: أنه ليس بحجة؛ لاحتمال أن يظن ما ليس بأمر أمرًا.

## (م): أو أمرنا.

(ش): أمر بصيغة البناء للمفعول؛ لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي فيكون حجة، وعن الصيرفي والكرخي أنه متردد بين أمره كل الأمة، أو بعض الولاة.

#### (م): أو حرم أو رخص في الأظهر.

(ش): لأن ذلك وإن احتمل أن مسنده استنباط أو قياس؛ لكونه من الشرع فيضيفه الله على لكنه ضعيف، وفي حكاية المصنف الخلاف نظر؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة»: إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا يرجع إلى رسول الله على بلا خلاف.

## (م): والأكثر يحتج بقوله: من السنة.

(ش): حملاً له على سنة الرسول الله المتبادر عند الإطلاق، وهذا ما عليه الإمام والآمدى، والمتأخرون، ويؤيده قول الشافعي في «الأم» في باب عدد الكفن: ابن عباس والضحاك بن قيس<sup>(1)</sup> صحابيان، لا يقولون السنة، إلا لسنة رسول الله الله وخالفه الصيرفي والكرخي والمحققون، كما نقله الإمام في البرهان؛ لاحتمال أن يريد به غير

<sup>(</sup>۱) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى القرشى أبو أمية، أبو أنيس، سيد بنى فهر فى عصره وأحد الولاة الشجعان، مختلف فى صحبته، شهد فتح دمشق وسكنها، وشهد صفين مع معاوية، وولاه معاوية على الكوفة سنة ٥٩هـ، دعا إلى بيعة ابن الزبير، شم دعا إلى نفسه فأقبل أهل دمشق عليه وبايعوه على أن يصلى بهم، ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على خليفة، وانعقدت البيعه العامة لمروان بن الحكم والضحاك فى مرج راهط، فامتنع على مروان فقتل سنة ٢٦٤هـ وقيل ٢٦٥هـ. روى عن النبى الهي وحبيب بن مسلمة، وعن معاوية بن أبى سفيان، وهو أكبر منه، وتميم بن طرفة والحسن البصرى وسعيد بن حبير.

انظر: الأعلام (٣/٤/٢، ٢١٥)، الكامل لابن الأثير (٣/٨٥٠)، تهذيب التهذيب (٤/٤ ٣٩).

سنة الرسول، ويشهد له قول الصيدلاني (١) في أسنان إبل الخطأ: أن الشافعي في القديسم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي، تسم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد.

قلت: مراده أنه يصير مرسلاً، وحينئذ فلا يحتج به إلا مع الاعتضاد بما سبق، بخلاف ما إذا كان قائله صحابيًا؛ فإنه لا إرسال فيه.

# (م): فكنا معاشر الناس، أو كان الناس يفعلون في عهده علله.

(ش): لأن الظاهر من حال الصحابي قصد تعليم الشرع، وحكاه الهندى عن الأكثرين، وقال المصنف: لا يتجه أن يكون فيه خلاف؛ لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد ععرفة النبي عليه.

(م): فكنا نفعل في عهده، فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه.

(ش): هذه ثلاث صيغ متفاوته، وهي دون ما قبلها؛ فلهذا أتى بالفاء:

أولها: أن لا يصرح بجميع الناس، وهو دون ما قبلها؛ لأن الضمير في كنا، يحتمل طائفة مخصوصة، وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي<sup>(٢)</sup> إنكار كونه من المرفوع، أما إذا قال: كنا نفعل، ولم يضفه لعهد النبي على فموقوف بلا خلاف.

ثانيها: أن لا يصرح بعهده على وهي دون ما قبلها من جهة التصريح بالعهد، لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويها، والأظهر رجحان تلك؛ لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن داود بن محمد المروزى المعروف بالصيدلاني ويعرف بالداودى، أبو بكر شارح مختصر المزنى، وهو تلميذ الإمام أبى بكر القفال المروزى وعلى طريقت على الشرح المذكور. توفى سنة ٤٢٧هـ.

انظر: طبقات الشافعية (١٤٨/٤)، معجم المؤلفين (٢٩٨/٩).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن العباس أبو بكر الإسماعيلي، والشافعي، إمام أهل حرجان، قال الشيخ أبوإسحاق: جمع بين الفقه والدين ورئاسة الدين والدنيا، من مصنفاته: المستخرج على الصحيح، والمعجم، ومسند عمر، والمسند الكبير نحو مائة بحلد توفي سنة ٣٧١هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٦١)، شذرات الذهب (٧٥/٣).

ثالثهما: نحو قول عائشة رضى الله عنها: كانوا لا يقطعون اليـد فـى الشـىء التافـه، وهـى دون الكل، ولهذا أخرها لعدم التصريح بـالنبى الله عنها عبد عليـه الضمير فـى قوله: كانوا.

(م): خاتمة: مسند غير الصحابى: قراءة الشيخ إملاء وتحديثاً، فقراءته عليه، فسماعه.

(ش): إذا كان الراوى غير صحابى: فمراتب روايته عشر: أعلاها: أن يسمع قراءة الشيخ إملاءً وتحديثًا من غير إملاءً اقتداء بالنبى على فإنه كان يعلم أصحابه السنن ويقرأ عليهم القرآن، وسواء كان سماعه من حفظه أو من كتاب.

ثانيها: قراءته على الشيخ، والشيخ ساكت يسمع اقتداء بالذى قال للنبى على: سألت أهل العلم فأخبرونى أنه على ابنى جلد مائة وترغيب عام، وإن على امرأة هذا الرجم، فصدق عليه السلام قوله هذا، وأقره عليه وكان الناس يسألون الصحابة رضى الله عنهم الأحكام، فيقرون الحق وينكرون الباطل، وشرط إمام الحرمين صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصريف لرده الشيخ، وسموها عرضًا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، ويقول به بعد الفراغ: هل سمعت؟ فيقول الشيخ: نعم، وما صرح به المصنف إنها دون السماع وهو الأصح، وقيل: مثله، وقيل: فوقه، وذكره صاحب «البديع»: أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو المحتار، وخص الخلاف عما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلاها بالاتفاق.

ثالثها: سماعه بقراءة غيره، وهي المرتبة الثالثة، وشرط قوم إقرار الشيخ بها نطقا.

(م): فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة بخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان ومن يوجد ومن سيوجد من نسله، فالمناولة، فالإعلام، فالوصية، فالوجادة.

(ش): الرتبة الرابعة: المناولة مع الإجازة بأن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلاً به، فيقول: هذا سماعى لروايتى عن فلان، فاروه عنى، أو أجزت لك روايته عنى، وإنما قال: مع الإجازة، لينبه على أنها أعلى أنواع الإجازة، وأجمعوا على صحتها كما قال القاضى عياض فى «الإلماع» وإنما اختلفوا فى أنها فى رتبة السماع أم لا كما حكاه ابن الصلاح، وصحح أنها منحطة عنه، وحكاه الحاكم عن الشافعى، وصاحبيه المزنى والبويطى، ولهذا أتى المصنف بعدها بالفاء لينبه على التراخى فى الرتبة، وقال ابن خزيمة: هى فى مرتبة السماع.

الكتاب الثاني في السنة ......ا

حكاه عنه الخطيب، وفائدة هذا الخلاف تظهر في أنه هل يجوز لـه أن يقتصر على قوله: أحبرني أو حدثني.

قال الهندى: والأظهر أنه لا يجوز، لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب.

الخامسة: الإجازة المجردة عن المناولة، وهي أقسام:

أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص بأن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.

ثانيها: أن يجيز لخاص في عام مثل: أحرت لك أو أحرت لكم جميع مسموعاتي، والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله والجمهور على تجويزه.

ثالثها: أن يجيز لعام في خاص، مثل: أجزت للمسلمين أو أحزت لمن أدرك حياتي رواية البخاري عني، فمنعه جماعة، وحوزه الخطيب وغيره.

وابعها: أن يجيز لعام في عام مثل: أحزت لحميع المسلمين أن يرووا عنى جميع مسموعاتي.

المرتبة السادسة: الإحازة للمعدوم تبعًا، نحو: أحزت لفلان ومن يوحد من نسله، وقد فعله أبو بكر بن أبي داود (١) فقال: أحزت لك ولولدك ولحبل الحبلة، أما لو ذكر المعدوم ابتداء، فقال: أحزت لمن يولد لفلان، فالصحيح المنع.

السابعة: المناولة المجردة بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي أو سماعي، ولا يقول: اروه عنى، فكلام المصنف يفهم صحة التحمل بها، وإنها دون ما قبلها، وليس كذلك، بل لها صورتان.

إحداهما: أن يقتصر على المناولة بالفعل، أو يقول: حذ هذا الكتاب ولا يجيز بسماعه، ولا يأذن له في روايته فلا يجوز له عنه الرواية بالاتفاق كما قاله الهندي.

الثانية: أن يقول مع ذلك: هذا من سماعى ولا يأذن له فى روايته، قال ابن الصلاح: وهى مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بها عند الجمهور، وحكى الخطيب عن قوم حوازها.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث، أبو بكر السحستانى الحافظ، من أكابر الحفاظ ببغداد، متفق على إمامته، وهو إمام ابن إمام، شارك أباه فى شيوخه بمصر والشام وسمع ببغداد، كان يقعد على المنبر بعدما عمى فيسرد من حفظه. من مصنفاته: المصابيح، والمسند، والسند، والتفسير، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، توفى سنة ٣١٦هـ.

انظر: شدرات الذهب (۲۷۳،۱٦٨/۲)، طبقات المفسيرين (۲۳٦/۱)، طبقات القيراء (٤٢٠/١)، طبقات القيراء (٤٢٠/١)، طبقات الحفاظ (ص٢٢٣).

الثامنة: الإعلام المحرد عن المناولة والإجازة بأن يقول: هذا سماعي من فى لان، وهـذا أولى بالمنع من التي قبلها فليس له أن يرويه عنه خلافًا لابن جريج (١) وطائفة من المحدثين والظاهرية حتى قالوا: لو قال: ولا تروه عنى رواه، لأن ذلك الكتاب قد يكون مسموعه ولا يأذن له في روايته لخلل علمه منه فلا يجوز روايته.

التاسعة: الوصية بالكتب بأن يوصى الراوى بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، فعن بعض السلف أنه جوز به رواية الموصى له بذلك عن الموصى، قال ابن الصلاح: وهو بعيد جدًا، وأنكره عليه ابن أبى الدم (٢)، وقال: الوصية أرفع مرتبة من الوجاده (٣) بلا خلاف وهى معمول بها عند الشافعي وغيره، كما سيأتي فهذه أولى.

العاشرة: الوحادة، وهى مصدر مؤكد ليس عن العرب بأن يجد الحديث بخط رحل فيقول: وحدت بخط فلان أو قرأت بخطه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وهى معمول بها عند الشافعي ونظار أصحابه خلافًا لمعظم المحدثين والفقهاء، إذ قد يغلب على الظن، بل يقرب من القطع صحة ذلك عن المروى عنه وإلا لانسد باب النقل.

# (م): ومنه الحربي وأبو الشيخ والقاضي والحسين والماوردي الإجازة، وقوم العامية

(۱) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشى الأموى مولاهم المكى، أبو الوليد، ويقال أبو خالد من تابعى التابعين، أحد العلماء ومن فقهاء مكة وقرائهم المشهورين، قال أحمد: أول من صنف الكتب ابن حريج وابن أبى عروبة، وذكر ابن حبان أنه من المدلسين. قال النووى: واعلم أن ابن حريج أحد شيوخنا وأئمتنا، فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عن ابن عباس. توفي سنة ، ۱۵هـ.

انظر: تاريخ بغداد (٢٠٠/١)، طبقات المفسرين للداودي (٢٥٨/١)، شدرات الذهب (٢٢٢/١).

(٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم، أبو إسحاق شهاب الدين المعروف بابن آدم الحموى الهمدانى الشافعى، القاضى، نشأ وتعلم فى بغداد، ثم رحل إلى العواصم الإسلامية واشتغل بالتدريس والتعليم ثم تولى قضاء حماة. من مصنفاته: شرح مشكل الوسيط للغزالى، أدب القضاء، التاريخ الكبير، وغيرها.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١١٥/٨)، شذرات الذهب (٢١٣/٥)، الأعلام للزركلي (٢٢/٥).

(٣) الوجادة: وهي أن يجد الشخص أحاديث أو كتابًا أو أكثر بخط شخص بإسناده، ويقدم عند الأداء، بعبارات مثل: «وجدت بخط فلان»، أو: قال فلان وهذا النوع من أنواع «المنقطع» بيد أنه يحمل شوب اتصال. انتهى.

stola

انظر: مفاتيح علوم الحديث (ص٩).

(ش): الجمهور على الرواية والعمل بالإجازة، ومعناه إذا صح عنده أن محيزه روى هذا بطريق صحيح فيرويه هو عنه، يقتضى الإجازة فيتصل السند، وإذا اتصل حاز العمل، وحكى الباجى فيه الاتفاق ولكن منع منها طائفة من المحدثين، منهم الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني (۱)، وإبراهيم بن إسحاق الحربي (۲) وكذلك شعبة (۱) وأبو زرعة الرازى (أ)، وقال: ما رأيت أحدًا يفعله ولو تساهلنا لذهب العلم، ولم يكن للطلب معنى، ومن الفقهاء: القاضيان، الحسين والماوردى، وقالا: لو صحت الإحازة لبطلت الرحلة وهذا الاحتجاج قاله قبلهما شعبة فيما حكاه الخطيب، بل هو قول الشافعى رواه الربيع عنه، ونقل عبد الوهاب عن مالك قال: ونقله في الإحكام عن أبى حنيفة، وقال أبو طاهر الزيادى من قال لغيره: أحزت لك أن تروى عنى، فكأنه يقول له: أجزت لك

1000

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصارى أبو محمد، أبو الشيخ الأصبهانى، محمدث، حافظ مفسر مؤرخ، سمع من إبراهيم بن سعدان وابن أبى عاصم، وروى عن أبى خليفة وأمثاله بالموصل وحران والحجاز والعراق، وروى عنه أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازى، والمالينى، وأبو نعيم، وابن مردويه.. من مصنفاته: التفسير، وكتاب عظمة الله ومخلوقاته، ذكر فيه عظمة الله وعجائب الملكوت العلية وغيرها، توفى سنة ٣٦٩هـ.

انظر: شدرات الذهب (٦٩/٣)، النحوم الزاهرة (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، حافظًا للحديث، وأحد الناقلين لمذهب الإمام أحمد. من مصنفاته: غريب الحديث، دلائل النبرة، وكتاب الحمام، وغيرها توفي سنة ٢٨٥هـ.

انظر: شذرات الذهب (١٩٠/٢)، طبقات الحنابلة (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) هو: شعبة بن الححاج بن الورد العتكى الأزدى مولاهم، أبو بسطام الواسطى ثم البصرى، الإمام المشهور، من تابعى التابعين وأعلام المحدثين وكبار المحققين، أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وعدالتهم. توفى سنة ١٦٠هـ.

انظر: شذرات الذهب (٢٤٧/١)، حلية الأولياء (٤٤٧/١)، تاريخ بغداد (٩/٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى، مولاهم المخزومى، الإمام الحافظ، أحد الأثمة الأعلام وحفاظ الإسلام، روى عنه الإمام مسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وأبو عوائة وغيرهم، قال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازى ليس له أصل. توفى سنة ٣٦٤هـ.

انظر: تاريخ بغداد (١٠١/٣٢٩)، شذرات الذهب (٢/٢٤١) تذكرة الحفاظ (٢/٧٥٥).

أن تكذب على إذ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع وقال ابن حزم: إنها بدعة غير حائزة، وفي المسألة مذهب ثالث: إن كان المجيز والمستجاز يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز، وإلا فلا، وهو اختيار أبي بكر الرازى من الحنفية ونقل عن مالك، فعلى هذا الإجازة بكل ما يثبت أنه مسموع الشيخ لا يجوز؛ ضرورة، أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث، وقال في والبديع، المختار إن كان المجيز عالما بما في الكتاب والمجاز له فهمًا ضابطًا؛ حازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد، وصحت عند أبي يوسف تخريجًا من كتاب القاضي إلى مثله فإن علم ما فيه؛ شرط عندهما لا عنده، والأحوط ما قالاه، صونًا للسنة وحفظًا لها واحتج ابن الصلاح للجواز بأنه إذا جاز له أن يروى عنه مروياته؛ فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أجازه بها تفصيلاً، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة على الشيخ. ومنع قسوم الإجازة العامة؛ كأجزت من غير متوقف على التصريح، ومنع القاضي أبو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداءً؛ كأجزت من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، فكما لا يصح إجازته، وجوزها الخطيب وغيره وانعقد الإجماع على يصح الإجازة للمعدوم مطلقًا؛ أي: على العموم، وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم المعدوم.

تنبیه: ما حكاه المصنف عن إبراهیم الحربی تابع فیه ابن الصلاح و كذا حكاه عنه الخطیب، ثم روی فی موضع آخر عن سلیمان بن إسحاق الجلاب، قال: سألت إبراهیم الحربی، قلت: سمعت كتاب الكلبی، وقد تقطع علی والذی هو عنده یرید الخروج، فكیف تری لی استجیزه او اساله ان یكتب به إلی وال: قل له یكتب به إلی نقول: كتب إلی فلان والإجازة لیست هی شیئا. قال الخطیب: قد ذكرنا فیما تقدم ان إبراهیم الحربی كان لا یعد الإجازة والمناولة شیئا وهاهنا قد اختار المكاتبة علی إجازة المشافهة، والمناولة ارفع من المكاتبة؛ لأن المناولة إذن بمشافهة فی روایة لغیره، والمكاتبة مراسلة بذلك، قال: فأحسب أن إبراهیم رجع عن القول الذی اسلفناه عنه إلی ما ذكره هاهنا من تصحیح المكاتبة، وأما اختیاره لها علی إجازة المشافهة، فإنه عضد بذلك إذا لم یكن المستجیز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجیز ولا مقابلة به وهذا القول فی معنی ما ذكره لی البرقانی عند سؤالی إیاه عن الإجازة المطلقة، ویروی أن إبراهیم ذهب إلی أن الإجازة لمن لم یكن له نسخة منقولة من الأصل او مقابلة به، لیست شیئا لأن تصحیح معند الله سماعًا للراوی ومقابلاً بأصل كتابه، وربما كان فی غیر البلد الذی الطالب فیه معند متعذر إلا بعد المشقة، والمكاتبة بما یروی وإنهاذه إلی الطالب اقدرب إلی السلامة وأجدر بالصحة.

الكتاب الثاني في السنة ...... (م): وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.

(ش): أي: ألفاظ الراوي عند الأداء إذ الحمل بالطريق السابقة من صناعة المحدثين، فلا وجه لذكرها هنا، خوفًا من خلط العوام. أ.هـ. ما أردته والحمد لله أولاً وآخرًا. تم بحمد الله تعالى، الجزء الأول، ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله الفصل السادس في المصالح المرسلة

in a district of the control of the

we the second of the second of

\$ F<sub>1</sub>

# فليرس

| Ť   | مقدمة التحقيق                         |
|-----|---------------------------------------|
| ١٥  | مقدمة الشارح                          |
|     | الكلام في المقدمات                    |
|     | الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال |
| 14. | ياب المنطوق والمفهوم                  |
|     | باب الأمر والنهى                      |
|     | ياب العام والخاص                      |
|     | باب التخصيص                           |
|     | البيان والمبين                        |
| ٤٤٦ | الكتاب الثاني في السنة                |
|     | الكلام في الأحيار                     |